

لمفَهُومِي الرّبِية وَاهْدَافها

در استة في النّامُ تيل الإست لَا مِي المفاهِمِ



بترية صالح حبرالترعم اليعات



كَارُغُ الْمِالِ لَكُونَا بِيَّالِ الْمُورِيِّعِ الطبتاعة والنشد واللوزيع









ح دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ، ١٤٢٢هـ

فبرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر

الميمان . بدرية صالح

نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربية وأهدافها .- الرياض .

... ص با .. سم

ردمك : ۹ -۱۹ - ۸۶۰ - ۸۶۰ برمك

١- التربية الإسلامية أ - العنوان

ديوي ۳۷۷٫۱ ۲۲/۱۱٤۷

جَمَيْع الحُقوق مِحْ فَوُظَة الطَّبُعَة الأُولِثِ ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٦م

رقم الإيداع: ١١٤٧/ ٢٣

ردمنك : ۹ -۱۰ -۸٤٠ - ۹۹۹۰



70,5

رَجُونَ لَرُونَ لِيَّالِمُ الْمُورِيِّ لِيَّالِمُ الْمُورِيِّ لِيَّالِمُ لِيَّالِمُ لِيَّالِمُ لِيَّالِمُ لِيَّ لَفُهُومِي لِتَرْبِي يَهُ وَأَهْدَافَهُمُ الْمُعْلِيْنِي لِيَّالِمُ الْمُعْلِيْنِ النَّامُ لِيُلِيْنِي لِيَّامُ الْمِيْنِي النَّامُ الْمِيْنِي النَّامُ الْمِيْنِي النَّامُ الْمِيْنِي النَّامُ النَّامِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الن

بتريّة صُ الح عبر الرّعن المعات



# بِشِيْرِالْتِكَالِجَ لَا الْحَيْرِ الْجَهْرِي

﴿ أَلَسِمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حَين بِاذْن رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَمَثَلُ كَلِمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ﴾ (سورة أبراهيم)

صَدَقَ اللهُ العَظينِهِ

### إهداء

أهدي عملي المتواضع إلى زوجي الفاضل " حمسد الوقيصي " الذي له الفضل بعد الله في إخراج هذا الجهد إلى النور

أهدي عملى المتواضع إلى أبنائي الأعزاء لعل الله أن ينفعهم به ويرزقهم العمل بما فيه .

أهدي عملي المتواضع إلى كل من يهمه أمر تربية الأجيال على أساس إسلامي قويم .

# شكر وتقدير

أتوجه بالشكر لله العلى القدير الذي يسر لي العمل في هذه الدراسة، وإنجازها .ووفقني إلى أن أنال فرصة التتلمذ على يد أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن النقيب ، الذي كان له الفضل بعد الله في اختيار موضوع الدراسة وإنجازها فجزاه الله عني خير الجزاء.

ثم أتقدم بالشكر والعرفان لجميع الأساتذة والأستاذات الذين لم يبخلوا علي بتوجيهاتهم وبكثير من وقتهم وجهدهم .

ولا يفوتني أن أتوجه بخالص تقديري وامتناي لجميع المؤسسات والهيئات الستربوية التي قدمت لي يدي العون والمساعدة وعلى رأسهم المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، ومعهد الدراسات المصطلحية في جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب، ومكتب التربية العسربي لدول الخليج ، وشعبة التأصيل الإسلامي في عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود فجزاهم الله عني خير الجزاء . وأختم بالحمد والشناء لله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد

# المحتويات

| أهداء                                 |
|---------------------------------------|
| شكر وتقدير                            |
| قائمة بالمحتويات                      |
| بين يدي الدراسة                       |
| الفصل الأول : الفصل التمهيدي:         |
| المقدمة                               |
| مشكلة البحثمشكلة البحث                |
| أهمية البحث                           |
| أهداف البحث                           |
| حدود البحث                            |
| منهج البحث                            |
| مصطلحات البحث                         |
| الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي للبحث: |
| الاهتمام العالمي والعربي بالمفاهيم :  |
| تعريف المصطلحية                       |
| تصنيف المفاهيم                        |
| التعرف على المفاهيم :                 |
| تعريف المفهوم                         |
| الفرق بين المفهوم والمصطلح            |

| الفرق بين المفهوم والتعريف                                        |
|-------------------------------------------------------------------|
| خصائص المفاهيم                                                    |
| أهمية المفاهيم ودراستها                                           |
| ضرورة توضيح المفاهيم                                              |
| الظواهر التي تتعرض لها المفاهيم                                   |
| تحليل بنية المفهوم                                                |
| المفاهيم التربوية :                                               |
| لماذا المفاهيم التربوية؟                                          |
| لماذا المفاهيم التربوية الإسلامية؟                                |
| لماذا مفهوما التربية والأهداف؟                                    |
| - الدراسات السابقة                                                |
| أولاً: دراسات تناولت المفاهيم بصفة عامة وقامت بتحليل بعض المفاهيم |
| ودراستها                                                          |
| ثانياً: دراسات في التأصيل الإسلامي                                |
| ثالثاً: دراسات اهتمت بدراسة بعض المفاهيم وتأصيلها                 |
| رابعاً: دراسات تناولت مفهومي التربية وأهداف التربية               |
| الفصل الثالث: التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية:                 |
| – مكانة المفاهيم الإسلامية بين الأصالة والتغريب:                  |
| جدول المفاهيم                                                     |
| شکل رقم (۱)                                                       |

| مفهوم المعلم                                         |
|------------------------------------------------------|
| مفهوم المنهج                                         |
| مفهوم التنمية                                        |
| مفهوم الطبيعة الإنسانية                              |
| مفهوم الأخلاق                                        |
| مفهوم المجتمع                                        |
| مفهوم المعرفة                                        |
| مفهوم المتعلم                                        |
| مفهوم الخبرة                                         |
| مفهوم تكافؤ الفرص                                    |
| معالم التغريب                                        |
| – التأصيل الإسلامي:                                  |
| تعريف التأصيل الإسلامي                               |
| أهداف التأصيل                                        |
| خطوات التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية             |
| الفصل الرابع : التأصيل الإسلامي لمفهوم التربية       |
| <ul> <li>تعريف التربية في المعاجم اللغوية</li> </ul> |
| <ul> <li>تعریف التربیة فی القرآن الکریم</li> </ul>   |
| – تعريف التربية في السنة المطهرة                     |
| – تعريف التربية في كتب التراث التربوي الإسلامي:      |

| التربية في رسالة أيها الولد وكتاب العلم في إحياء العلوم للغزالي                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| التربية في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة            |
| التربية في مقدمة ابن خلدون                                                     |
| التطبيقات التربوية لمفهوم التربية في عهد الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين:           |
| التربية العقلية                                                                |
| التربية الأخلاقية                                                              |
| التربية الاجتماعية والاقتصادية                                                 |
| التربية الصحية                                                                 |
| التربية الروحية                                                                |
| – تعريف التربية في الكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة                    |
| – تتبع سيرة مفهوم التربية                                                      |
| - عرض منظومة المفاهيم المرتبطة بمفهوم التربية ومستوياتها                       |
| شکل رقم (۲)شکل                                                                 |
| مستويات المفهوم                                                                |
| خلاصة                                                                          |
| الفصل الخامس: التأصيل الإسلامي لأهداف التربية:                                 |
| تعريف الأهداف في المعاجم اللغوية                                               |
| – تعريف الأهداف في القرآن الكريم                                               |
| – تعريف الأهداف في السنة المطهرة                                               |
| – تعريف الأهداف في كتب التراث التربوي الإسلامي :                               |
| الأهداف التوبوية في رسالة أيها الولد وكتاب العلم في إحياء علوم الدين للغزالي - |
| الأهداف التربوية في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم              |

| الأهداف التربوي في مقدمة ابن خلدون                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| – التطبيقات التربوية لمفهوم الأهداف في عصر النبي ﷺ والخلفاء الراشدين            |
| – مفهوم الأهداف في الكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة                     |
| - تطور سيرة مفهوم الأهداف                                                       |
| <ul> <li>منظومة المفاهيم المرتبطة بمفهوم الأهداف التربوية ومستوياقا:</li> </ul> |
| المستوى النهائي                                                                 |
| المستوى الوسيطالمستوى الوسيط                                                    |
| المستوى التنفيذي والسلوكي                                                       |
| الشكل رقم (٣)                                                                   |
| خلاصة                                                                           |
| الفصل السادس : النتائج والتوصيات                                                |
| النتائج:                                                                        |
| نتائج خاصة بمجال المفاهيم                                                       |
| –نتائج خاصة بمجال التأصيل                                                       |
| -نتائج خاصة بتأصيل مفهوم                                                        |
| التربية                                                                         |
| – نتائج خاصة بتأصيل مفهوم الأهداف التربوية                                      |
| التوصيات :                                                                      |
| – توصيات خاصة بمجال المفاهيم                                                    |
| توصيات خاصة بمجال التأصيل                                                       |
| – توصيات خاصة بتأصيل مفهوم التربية                                              |

| <br>- توصيات خاصة بتأصيل مفهوم الأهداف التربوية |
|-------------------------------------------------|
| <br>- مقترحات                                   |
| <br>– خاتمة                                     |
| <br>قائمة المراجع العربية                       |
| <br>                                            |

#### بين يدى الدراسة

يسعدني أن أقدم لهذه الدراسة الجادة بعنوان: نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربية وأهدافها، دراسة في التأصيل الإسلامي للمفاهيم. ليس لأن الباحثة تتمتع عسابرة علمية سيلاحظها القارئ، ولكن لأن موضوع الدراسة من الموضوعات الهامسة حدداً، والسيّ تتعلق بضرورة تأصيل مفاهيمنا التربوية إذا أردنا بالفعل الإصلاح الستربوي المنشود. ذلك لأن المفاهيم هي اللبنات التي نبني بها فكرنا الستربوي، فإذا كانت تلك المفاهيم مستوردة فلابد أن يكون فكرنا التربوي أيضاً غير أصيل.

والخطورة تكمن عندما تكون تلك المفاهيم المستوردة مشبعة بثقافة الغير ووجهة نظرنا ووجهة نظرنا الإسلامية في الكون والحياة. والمفاهيم التربوية بالذات من أخطر المفاهيم ، فعلى أساسها نصوغ تربية الأمة ، وتربية الأجيال . ومن الطبيعي إذا كانت تلك المفاهيم التربوية مستعارة ، وغير أصيلة ، أن تكون تربيتنا أيضاً غير إسلامية ، وغير أصيلة . وكذلك إذا اختلطت المفاهيم وأصبحت خليطاً متناقضاً من الإسلام وغير الإسلام فلابحد أيضاً أن تختلط النظريات التربوية السائدة ، وتقع في التذبذب، والحيرة ، وعدم الوضوح التربوي داخل جميع مؤسساتنا التربوية والتعليمية، ومن هنا تأتي خطورة وضرورة تأصيل جميع مفاهيمنا التربوية .

ولقد أحسنت الباحثة صنعاً عندما خصصت فصلاً كاملاً عن الاهتمام العالمي، والغربي بالمفاهيم في عصرنا الحديث، ومحاولات تدويل المفاهيم الاجتماعية ومسنها الستربية، كما أشارت إلى الجهود السابقة على دراستها في مجال التأصيل

الإسسلامي للعلوم ، والتي كان نصيب التربية منها نصيباً محدوداً ، وأوضحت لماذا اختارت لدراستها مفهومي التربية وأهدافها لتأصيلهما تأصيلاً إسلامياً.

ولما كانت عملية التأصيل لا بد أن تكون عملية منظمة لا تخضع للهوى ولا للعشوائية فقد وضعت الباحثة خطوات عملية محدودة لعملية التأصيل هي : تعريف المفهوم في المعاجم اللغوية العربية ، وفي القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية المطهرة ، وفي التراث التربوي الإسلامي ، وفي التطبيق النموذجي للمفهوم في عصر الرسول في والخسلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، ثم الكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة، ومحاولة تتبع سيرة المفهوم في مؤلفاتنا التربوية منذ دخوله لغتنا التربوية حتى الآن.

ولقد حاولت الباحثة أن تغطي جميع تلك الخطوات في دراستها فأجادت في بعضها، واختصرت في بعضها الآخر كما في تطبيق المفهوم في عهد الرسول الخلفاء الراشدين، وكذلك في تعريف المفهومين في الكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة. وقد يرجع ذلك إلى ضيق الوقت من ناحية ، حيث أن الدراسة هي بحرد إكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية. وقد يرجع أيضاً إلى أنه كان من الأفضل أن تقتصر الدراسة على تأصيل مفهوم واحد. ولعل اشتمال الدراسة على عرض لمنظومة المفاهيم المرتبطة بمفهومي التربية وأهدافها يعتبر من إبداعات الباحثة التي ينبغي لفت النظر إليها في تلك الدراسة.

وإذا كان من ثمة دروس مستفادة من إنجاز وقراءة تلك الدراسة الجادة، فهي أنـــه ما زال أمامنا طريق طويل ينبغي علينا أن نقطعه لنعيد صياغة جميع مفاهيمنا التربوية صياغة إسلامية صحيحة. ولعلنا لن نكون قادرين على إيجاد الفكر التربوي

الإسلامي الصحيح إلا بعد صياغة مفاهيمنا التربوية صياغة إسلامية صحيحة. وهذا العمل ليس عملاً سهلاً، ولكنه ليس محالاً على الباحثين الجادين.

وقد وضعت الباحثة بتلك الدراسة علامة على هذا الطريق الطويل: طريق تأصيل مفاهيمنا بوضعها المنهج العلمي المتبع لتأصيل تلك المفاهيم. ومن المتوقع أن تشير تملك الدراسة كثيراً من الدارسين والباحثين في محاولة لإكمال هذا الطريق الطويل مستفيدين من مواقع الصواب والجودة في هذه الدراسة ، وأيضاً من مواقع الضعف وعدم المنابرة بدرجة أكثر حتى تأتي الدراسة وقد حققت جميع خطوات التأصيل كما وضعتها الباحثة.

وللإنصاف نقول أن هذا أكثر من طاقة باحثة في دراسة لاستكمال متطلب الحصول على درجة الماجستير. ويكفي أن نذكر ألها حصلت على تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع تقديراً لهذا الجهد المتميز. وفي النهاية أدعو للباحثة بدوام التوفيق ، ومواصلة السير على هذا الدرب الجاد، عسى الله أن ينفع كما في دراسات أخرى قادمة تكون أكثر عمقاً وأكثر نفعاً بإذن الله. هذا وبالله وحده التوفيق.

#### د. عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب

أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة المنصورة أستاذ أصول التربية بفرع جامعة الملك عبد العزيز كلية التربية، المدينة المنورة سابقاً المنصورة في ١/٥/٣م



## الفصل التمهيدي

١- المقدمة

٣- مشكلة البحث

٣- أهمية البحث

٤- أهداف البحث

٥- حدود البحث

٦- منهج البحث

٧- مصطلحات البحث



#### المقدمة

الحمـــد لله رب العــــالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ .

إن من الواضع أن الأمة الإسلامية تواجه في هذا القرن أزمة في كلم. أقطار ها، وفي كل مجالاها السياسية، والاقتصادية، والفكرية، والاجتماعية، والــتربوية ممــا تسبب في جعل النظام التربوي عاجزاً عن مواجهة التحديات الخارجية المعاصرة، سواء كانت ثورة المعلومات، أو العولمة الاقتصادية، والفكرية، أو غيرها من التحديات المعاصرة. هذا العجز في النظم التربوية يتضح في اختلال الموازين، والقيم، والمفاهيم في جميع المجالات، "فالموقف المتردد بين ما هو مأخوذ من التراث، وما هو مأخوذ من اتجاهات العصر يكاد يكون سمية ملازمية للعقل المسلم مؤخراً ؛وذلك لعدم وجود فلسفة تربوية عربية إسلامية واضحة، فنجدها في قطر عربي تنطلق من فلسفة وطنية مغلقة، وفي قطر آخــ تنطـلق من فلسفة قومية اشتراكية تدعو للوحدة والحرية والاشتراكية، وهمي في قطم ثمالت تنطلق من تصور إسلامي ... إلخ، فوجود نظم تربوية متناقضة، يعود لعدم استمداد التربية فلسفتها من غاية محددة واضحة، وإنما نظميت في أدوار متعاقبة سيطرت عليها تقاليد الدولة المستعمرة لهذا القطر أو ذاك، وفرضت عليها نمط الحضارة الغربية، وأهملت اللغة العربية، وحاربت فكرها الإسلامي الصافي، مما خلف في نفسية هذه الأمة هواناً وضعفاً، وعدم ثقة في مقوماقا وفي استقلالها تجسد في اختلال الهوية الإسلامية، وظهور التبعية

الغسربية. فكسثير من الصفوة المتعلمة من العرب والمسلمين يرون في الارتباط الفكري بالغرب نوعاً من التقدم الحضاري والفكري . بل إن هؤلاء قد يجعلون من درجة تشرب الفكر الغربي مؤشراً على درجة التقده." (١)

ويرى نبيل نوفل " أن التبعية الفكرية للغرب لا تتضح في مجال كما تبرز في ميسدان الستربية والفكر التربوي في ميسدان الستربية والفكر التربوي العربي المعاصر ترجع إلى تبعيته للفكر الغربي، وإلى أنه لا يكاد يوجد فكر تربوي عربي أصيل، بل توجد نظريات وآراء غربية نقلت من أوطائها الأصلية وغرست في البلدان العربية والغربية "(۲).

وواقع الأمر أن أزمة التبعية في الفكر التربوي في مجتمعنا لم تكن في مجرد السنقل عن الفكر الغربي في مطلع إنشاء النظم التربوية الحديثة . " إذ شهدت السسنوات الماضية نمواً ملحوظاً في الفكر التربوي الغربي، وتميزت هذه الفترة أيضاً بتدفق الفكر التربوي الغربية مع محاولات التحديث في العسالم العربي، وتأسيس المؤسسات العلمية والتعليمية الحديثة . وكانت البعثات العربية إلى البلدان الغربية من أهم روافد هذا النقل والاقتباس .وإذا افترضنا أن السنقل والاقتباس كان ضرورياً في تلك المرحلة، إلا أن الاستمرار في هذا النقل والاقتباس والانبهار بالفكر التربوي الغربي حتى وقتنا هذا يعتبر رافداً من روافد أزمة التربية الراهنة، وعدم اضطلاعها بمهام تطوير الإنسان من منطلقات نظرية أصيلة ". (")

<sup>(</sup>١) السيد سلامة الخميسي : التربية وتحديث الإنسان العربي، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٨، ص ٩٩-٥٠١

<sup>(</sup>٢) محمد نبيل نوفل :دراسات في الفكر التربوي المعاصر، القاهرة، الأنجلو المصرية، ١٩٨٥، ص ١٥ -١٦٠

<sup>(</sup>٣) السيد سلامة الخميسي : مرجع سابق ص ١٠٦-١٠٧.

لذلك نجد أن " أي إصلاح في مجال التربية ينبغي أن يجتهد في تصحيح مفاهيم الأمة وآرائها من التفسيرات، والمفاهيم الخاطئة، وينبغي لعلماء الأمة أن يوجهوا الدراسة لإعادة السنظر في مفاهيم الأمة عن نفسها، ودينها، ورسالتها. مثل هذا الإصلاح يتطلب إعادة صياغة ((التربية )) من جديد، ثم ربطها بثقافة وأسلوب الحياة المتكامل.

فالـــتربية الإســـلامية ينبغي أن يصبح لها دور أساسي في قيادة إسلامية جديـــدة تكون على وعي متصل بالرؤية الإسلامية، وملتزمة بتحقيقها . فلابد للــــتربية مـــن أن تضع برامجها بهدف إعداد رجال يكونون قادرين على تفسير الأفكار، والوقائع، والأحداث في ضوء القيم العليا للإسلام، وأن يقوموا بذلك على أرفع مستوى من البحث العلمي الدقيق ". (1) مثل هذه البرامج لا تقوم إلا عـــــلى أســـاس مفاهيمي إسلامي صحيح ؛ " فصياغة مفاهيم إسلامية في العلوم الاجـــتماعية ومنها التربية باعتبارها بدائل عن مفاهيم العالم الغربي ليست مهمة الغربية، والفكر الغربي، وطرق التناول الغربية لهذه الموضوعات، وكذلك طرق تدريسها، بل إلهم تكيفوا بنشأقم، وبالتربية العلمانية الحديثة التي تلقوها؛ ولهذا فمن الضروري إعادة تقويم كل فروع العلوم الاجتماعية ومنها التربية، وإعادة الــنظر فيها على أساس إسلامي "(٢) يستمد مبادئه، وأهدافه من القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

<sup>(</sup>١) عبدالحميد أبو سليمان:"الأمة وأزمتها الحضارية": في إسماعيل الفاروقي، عبدالله عمر نصيف <u>العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية، ترجمة عبدالحميد الخريي، سلسلة التعليم الإسلامي، شركة عكاظ، جامعة الملك عبد العزيز، ص١٥٥-١٦٥.</u>

<sup>(</sup>٢) سيد على أشرف : مقدمة : في إسماعيل الفاروقي، عبدالله نصيف، المرجع السابق، ص ١٥.

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بدعوة احتوت مفاهيم صحيحة لعقيدة صحيحة، تحارب الجاهلية على مدار الزمان .(١) ولما كانت هذه المفاهيم ثابتة الأصول صحيحة المصادر، كانت راسخة، متكاملة لقوله تعالى :

﴿الْيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي دِينًا الآية ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٣) كما أنه تعالى تعلى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَكَتَابِهِ اللهِ عَلَى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَكَتَابِهُ اللهِ فَيما لَكَتَابِ هُو شرع الله في الأرض المتحاكم إليه فيما لَم لَكَ اللهُ في الأرض المتحاكم إليه فيما شحر بين العباد، الموضح ما خفي وما أبهم من مسائل وأحكام ومفاهيم ومصطلحات " فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن هذا القرآن حذر الناس من استعمال لفظ تحر ليس فيه احتمال " (٥) فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا باستعمال لفظ آخر ليس فيه احتمال " (٥) فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا باستعمال لفظ آخر ليس فيه احتمال " (٥) فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَقُولُوا رَاعَنَا وَقُولُوا الْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهِ (١)

وقولـــه تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكَنْ مُوالِكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّــا يَدْخُـــلِ الْلِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ الآية ﴾ (٧) " وقد أكثر القرآن من التحذير مما

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : أية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران أية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر أية ٩.

 <sup>(</sup>٥) طه حابر العلوان، مقدمة بناء المفاهيم، مرجع سابق، ص ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة أية ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات أية ١٤.

وقعت فيه الأمم السابقة من تحريف الكلم عن مواضعه، ولي الألسن، وغير ذلك من آفات الخطاب والتلاعب في المفاهيم (1). كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفُ مِنَ الْكِتَابِ لَقَصْرِيقًا يَسْلُوُونَ أَلْسَسْنَتَهُمْ بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾(٢).

وقولـــه تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَـــمِعْنَا وَعَصَـــيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتَهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ الآية ﴾ (٣).

والسنة النبوية مليئة بنماذج كثيرة توضح "تحذير النبي كلي من خطورة الكهمة، وأمره بحفظ اللسان، ومن ذلك قوله في حديث أبي هريرة على : (إن العسبد ليتكهم بالكهمة ما يتبين ما فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمعسرب)، (2) وكذله تصويه كلي لبعض الألفاظ التي نطق بها الصحابة رضوان الله عليهم عندما يرى ألها تحس العقيدة مثل ملك الأملاك . وتغييره المعسن العبارات ذات المعاني الجاهلية مثل بالرفاه والبنين، وعم صباحاً، وأبيت السلعن، لما تضمنته من مفاهيم تتعارض مع قواعد الإسلام ومفاهيمه . وتبديله علي بعض الأسماء ذات الدلالات القبيحة كتغيير الأجدع إلى عبد الرحمن، وبني

<sup>(</sup>١) طه حابر العلواني: مقدمة بناء المفاهيم، مرجع سابق، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران أية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء أية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: في صخر لبرامج الحاسب، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار الأول ١٠٢ ( اسطوانة مخنطه )، ١٩٩١-١٩٩٦، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم٤٥٣٠، أخرجه البخاري، والترمذي، وأحمد ومالك.

الزنية إلى بني الرشدة، وعاصية إلى جميلة ". (أ) فهناك مواقف متعددة ينهى فيها الرسول عن استعمال مصطلحات معينة لما تحمله من دلالات لا تتفق مع عقيدة الإسلام، ولا تنسجم مع مبادئه . كما ورد عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبّه أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ عَلَى يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَلَيْ أَلَهُ قَالَ: ( لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدي أَمْتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ رَبَّكَ اسْق رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدي مَوْلاَيَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدي أَمْتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَيْتُ النّبِي عَلَيْ أَلله فَالْحاديث الشريفة إلى مصطلحات وفَستني وعَلامي ) (٢) ويوجه النبي على في الأحاديث الشريفة إلى مصطلحات معينة ويحدد مفاهيم خاصة، كتحديد معنى الغيبة، ومعنى البهتان، ومعنى المفلس، ومعنى الكبر". (٣) كما أن النبي على أشار إلى أن قوماً يأتون بعده سيعبئون بالمسميات ويغشون في الدلالات لقوله : (ليشربن ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغسير اسمها..) (٤) وهذا منهج الذين سموا الربا فائدة، وجعلوا سب الله تنويراً، والزنا صحة جنسية .

ومن ذلك يتضح لنا سبب اهتمام السلف الصالح من علماء المسلمين بتحديد الألفاظ وضبطها بالشكل، وبالحد، وبتقسيم التعاريف وتحريرها بشكل

<sup>(</sup>٢) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، مرجع سابق، صحيح البخاري، كتاب العنق، حديث رقم ٢٣٦٦. وقد وردت أحساديث في نفسس المعنى في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين، رقم ٧٣٥٧، ورقسم ٥٩٠٥، وفي صحيح مسلم، كتاب ألفاظ في الأدب وغيرها حديث رقم ٤١٧٩، وفي سن أبي داود، كتاب الأدب، حديث رقم ٤٣٢٤.

 <sup>(</sup>٣) سعيد أبو حافة وآخرون: مشروع المصطلح النربوي من خلال القرآن الكريم، تطوان، المغرب، المدرسة
 العليا للأساتذة، ١٩٩٨، ( اسطوانه مرنه) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة : موسوعة الحديث الشريف، سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، حديث رقم ٤٠١٠، أخرجه أبو داود وأحمد مرفوعاً.

جامع مانع، بحيث لا تتداخل المفاهيم، ولا تختلط المعاني لعلمهم أن المصطلح إذا استعمل بشكل غير محرر لم يكن مقبولاً، ولا علمياً. (١)

قال ابن حزم الأندلسي في الإحكام عن تحديد المصطلح وخطورته: " هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه، وشبك بين المعاني، وأوقع الأسماء على غير مسمياها، ومزج بين الحق والباطل فكثر الشغب والالتباس، وعظمت المضرة، وخفيت الحقائق "(٢)

#### وقال أيضاً :

"والأصل في كل بلاء، وعماء، وتخليط، وفساد اختلاط الأسماء، ووقوع السم واحد على معان كثيرة فيخبر المخبر بذلك الاسم وهو يريد أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراده المخبر، فيقع البلاء، والإشكال وهذه في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكاً لمن اعتقد الباطل إلا من وفقه الله تعالى ."(٣)

مما تقدم يتضح لنا مكانة تحديد الألفاظ والمصطلحات التي تطلق على المفاهسيم . " مما يؤكد أهيسة صيانة المفاهيم من الاختراق، والاختلال، أو الستحريف الذي بدوره ينعكس على النسق المعرفي، وبالتالي على نظم التفكير، وطسرائق السلوك العامة للمجتمع، والذي يؤثر بدوره على كل مجالات العطاء والتطور العام . "(<sup>3)</sup>

<sup>(</sup>١) عبدالسلام بسيوني : الغزو المصطلحي ، مرجع سابق ، ص ١٢٩–١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحافظ أبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، ج١، القاهرة، مكتبة عاطف، ١٣٩٨هـــ-١٩٧٨م، الباب الخامس "في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر " ص٤١.

 <sup>(</sup>٣) المسرجع السابق: ج ٨ الباب التاسع والثلاثون، " في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين، ص
 ١٤٥٠.

فالمكانة التي تحظى بها المفاهيم في البناء المعرفي تجعل منها مفتاحاً لهذا البناء ؟ إذ أنه "من المعروف أن تحليل المفاهيم لأي فرع أو حقل معرفي، يعتبر المدخل إلى تفكيك ذلك العلم ومعرفة مبادئه، ومداخله بشكل يسمح بتشخيصه وتحديده؛ فالمفاهيم ليست ألفاظاً كسائر الألفاظ، بل مستودعات كبرى للمعايي، والحدلالات، كثيراً ما تتجاوز البناء اللفظي، والجذر اللغوي لتعكس كوامن فلسفة الأمة، و دفائن تراكمها المعرف." (1)

ففي العالم الإسلامي يفترض أن المسلمين أدركوا ما أصابهم من اختلال شديد في رؤيتهم للمفاهيم التي تشكل النسق المعرفي القائم، وأدركوا " أن من أهم المشكلات الفكرية الخطيرة التي يعانون منها في المرحلة الحاضرة، هي تشابك المصطلحات والمفاهيم التي تنتمي إلى حضارات متضادة في كل شيء، والتي لم تستطع إلى الآن أن تصل إلى طريق الفهم الحضاري المشترك . فالمتمعن في تاريخ الأمة الإسلامية ليدرك أن بناء المفاهيم وضبط المصطلحات وفق عقيدة الإسلام ومسبادئه كان له الدور الأكبر في تربية الشخصية المسلمة سواء من الإسلام المصدر التشريعي الأول: القرآن والسنة، أو من خلال ممارسة السلف الصالح رضوان الله عليهم عبر الفترة المشهود لها بالخيرية، والبناء، والحضارة، والنهضة ."(٢)

فبناء تلك الشخصيات المسلمة التي استطاعت بناء تلك الحضارة، كان ببناء قيمها وأفكارها ومبادئها ومفاهيمها وكل ما بالأنفس. فلما تغيرت تلك الأفكار والمبادئ والمفاهيم مع مر الزمان اختلف ما بالأنفس، وضعفت الهمم، واختسلت الموازين، فتغيرت درجة الرقي والتقدم، فأصبحت الأمة الإسلامية في

<sup>(</sup>٢) مشروع المصطلح التربوي، مرجع سابق .

مصاف الدول المتخلفة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً الْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١). "فصلاح فكسر هدف الأمة لا يكون إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا الحفاظ على هويتنا الإسلامية فسلا بد من تأصيل مفاهيمنا التربوية، وذلك لأن التربية مسؤولة عن الحفاظ عسلى الستراث المتمثل في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وما احستوت عليه من مفاهيم تربوية واضحة ومحددة، وتوصيلهما من جيل إلى جيل. هذا إذا أردنا أن نثبت وجود تربيتنا الإسلامية.

ومن هذا المنطلق كانت دراسة المفاهيم التربوية، ومحاولة تأصيلها في مقدمة أولويات الفكر التربوي الإسلامي المعاصر، وذلك لخطورها في إحداث الستغير الفكري والستحول الحضاري الذي تنشده الأمة. وإدراكاً من الباحثة لخطورة هذه القضية جاءت هذه الدراسة موضحة لأهمية المفاهيم بصفة عامة والمفاهيم التربوية بصفة خاصة، ومحاولة تأصيل مفهومي التربية وأهدافها. وذلك كمحاولة للسير نحو علم تربوي إسلامي بمفاهيم ذات مضامين مستقيمة تعبر عن ذات الأمة المسلمة وتنسجم مع معالمها الفكرية والحضارية.

#### مشكلة البحث :

إن البـــناء المعرفي لأي أمة يعكس فكرها الذي تتميز به "وعند تحليل بنية هذا البناء المعرفي، نجد أنه يرتكز على ثلاثة عناصر وهي<sup>(٢)</sup> :

١ - المفاهيم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال أية ٥٣.

 <sup>(</sup>۲) صلاح إسماعيل: " دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية" إسلامية المعرفة .، ماري لاند، الولايات المتحدة الأمسريكية، الممهسد العالمي للفكر الإسلامي، العدد الثامن السنة الثانية ذو الحجة ١٤١٧هـ – أبريل ١٩٩٧م، ص١٠.

٢- العلاقات التي تؤلف من المفاهيم حقلاً .

٣- والعلاقات التي تشكل من الحقول نسقاً .

فالمفاهسيم هي حجر البناء لقيام أي علم . فلابد أن تكون هذه المفاهيم واضحة، لكسن إذا لحق بها شيء من الغموض، أو التحريف، أو التغيير، بسبب التساهل في استعارة، أو ترجمة اسم أو مصطلح من نسق معرفي آخر أدى ذلك إلى حدوث خلل في هذه المفاهيم، وبالتالي خلل في بناء العلم نفسه . وهذا ما حدث في علم التربية الذي لحق مفاهيمه ما لحق بمفاهيم العلوم الأخرى من غموض والنباس وتغيير. فنجد أن التعاريف التي أعطيت للتربية، وأهداف التربية كثيرة، ورغم أهمية كسلا الستعريفين، إلا ألهما لم يسلما من الخلط وعدم الوضوح المفاهيمي . فنجل مفهوم الستربية قد التبس مع عدة مفاهيم أخرى، مثل التعليم، التدريب، التنشئة . "فإذا نظرنا إلى الدراسات التربوية المعاصرة وجدنا مفهوم التربية الإسلامية لم يكن موضع اتفاق بين الدارسين، ويسود فيه اختلاط التربية بالتعليم "(۱) . كذلك نجد أن بعض الباحثين تناول كلاً من مفهومي التربية والتعليم كمصطلح وليس كمفهوم بالمعنى الواسع. (۲)

كما أننا نجد أن التربية الإسلامية تعددت وتنوعت تعاريفها. فمفهوم التربية الإسكامية يحتاج إلى توضيح وتحديد، مثلاً " قد تعودنا نحن المسلمون أن نسمع تربية إسكامية، فينصرف تفكيرنا مباشرة إلى التربية الدينية، بينما التربية الإسلامية شئ،

 <sup>(</sup>١) مقــداد بالحن : أهداف التربية الإسلامية وغاياةًا - موسوعة التربية الإسلامية . ج٢، الرياض، مطابع
 القصيم، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، ص١١٠ .

 <sup>(</sup>٢) عبدالفــتاح حـــلال: " مفهوما التربية والتعليم في الإسلام". في كتابه، من الأصول النروية في الإسلام مصر، سرس المليان، ١٣٩٧هـــ-١٩٧٧م.

والستربية الديسنية شيئ آخر "(۱). فنجد "أن مفهوم التربية الإسلامية قد تأرجح في استعماله بسين الجرئية والعمومية، فقد استخدم بمعناه الضيق للدلالة على مفاهيم مستعددة مسنها : أنه استخدم كمرادف للتربية الدينية، واستخدم للتعبير عن الآراء الفكرية لمفكري الإسلام" (۲)، "واستخدم للدلالة على تاريخ التعليم، أو تاريخ المؤسسات التعليم أية وأعلام الفكر التربوي الإسلامي "، (۱) "واستخدم على أنه تعليم العسلوم الإسلامية أو الدراسات الإسلامية "؛ وبذلك يبدو اختلاط المفاهيم واضحاً . كما أن "هناك خلطاً عند بعض الباحثين بين موضوع التربية الإسلامية، والمدعوة الإسلامية فهم يجمعون بينهما، وهما موضوعان مختلفان أو قضيتان يختلف والدعوة الإسلامية فهم يجمعون بينهما، وهما موضوعان مختلفان أو قضيتان يختلف عجل كل منهما عن الآخر ". (٥)

إن البحث في تحديد مفهوم التربية يتضمن كذلك البحث في أهدافها؛ فمفهوم أهـــداف الــــتربية قد لحق به ما لحق بمفهوم التربية من خلط ولبس. فنجد الخلط بين أهـــداف الستربية ومجالات التربية، والخلط بين الأهداف العامة والأهداف الخاصة،

<sup>(</sup>١) محمــد كامل عبدالصمد: "مدى الاهتمام بالتربية الإسلامية لدى القائمين على التعليم: دراسة تحليلية نقديــة" – المؤتمــر العالمي الخامس للتربية الإسلامية . القاهرة، المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمة، ص.٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) فــتحية محمــد بشير الفراني: "معايير البحث العلمي في التربية الإسلامية دراسة وصفية تقويمية لبعض رسائل التربية الإسلامية بالجامعات السعودية". رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بالمدينة المنورة، حامعة الملك عبدالعزيز، ١٤١٤هــــــــ٩٩٣م، ص٦٦.

 <sup>(</sup>٣) مقداد يالجن : أهداف التربية وغاياتها، المرجع السابق، ص ١٧.

 <sup>(</sup>٤) عسلي حسليل مصطفى أبو العينين: " منهجية البحث في التربية الإسلامية " - رسالة الخليج العربي .
 الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد الرابع والعشرون، ١٤٥٨هــ-١٩٨٨م، ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) أحمد محمد جمال : نحو تربية إسلامية . ط٤، بيروت، دار إحياء العلوم، ١٤١٠هـــ-١٩٩٠م، ص٥.

والخسلط بين أهداف التربية وغاياها(١)، وفي ذلك يقول مقداد يالجن: "إلهم لا يفرقون بسين الأهداف والغايات غالباً، فمنهم من يذكر رأيه تحت كلمة الأهداف، ومنهم من يذكر رأيه تحت كلمة الأهداف، ومنهم من يذكر رأيه تحت عنوان الغايات (٢). فأهدأفنا التربوية الإسلامية لها صورة محددة، يجب العرودة إليها والأخذ بصورها. ولما كان العمل التربوي لا يمكن أن يكون صادقاً أو صاحاً حسب التعريف القرآني إلا إذا كان واضح الهدف أو القصد (النية)، كان من الضروري أن تعطى هذه الدراسة أهمية خاصة لتأصيل هذين المفهومين.

وبذلك تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة التالية :-

- ما وضع المفاهيم التربوية بين الأصالة والتغريب ؟
  - ما المقصود بالتأصيل الإسلامي للمفاهيم ؟
- مــا أهمية وضرورة التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية بصفة العموم،
   ومفهومي التربية، وأهدافها بصفة الخصوص؟.
  - كيف يمكن تطبيق التأصيل الإسلامي على مفهومي التربية، وأهدافها؟.

<sup>-</sup> سليمان الحقيل: التربية الإسلامية مفهومها -مصادرها-أسسها-وأهدافها-ميادينها-وأساليبها-وخصائصها -ردورها في مكافحة جريمة المحدرات -متطلبات تعميمها، الرياض، وزارة الإعلام، ١٤١٢هـ- ١٤٩٨، ص ٧٧-٧٧.

<sup>(</sup>٢) مقداد يالحن : أهداف التربية الإسلامية، المرجع السابق، ص ٢٠.

# أهمية البحث :

تعدد دراسة المفاهيم من الهموم البحثية الحديثة، التي شغلت وقت الكثير مسن الباحسين في جميع أنحاء العالم ؛ لأسباب عديدة منها: العلمية والثقافية، و السياسية والاقتصادية (1)، ولقد دخلت على العالم الإسلامي مفاهيم دخيلة على العلم والفكر والستربية، وأصبحت هذه المفاهيم هي السائدة وهي المسيطرة، ومسع أن مسماها في بعض الأحيان يكون إسلامياً، إلا أن مدلولها مغاير تماماً للمفاهيم الإسلامية . ويسود مجتمعاتنا رصيد من المفاهيم تعبر عن تصورات، وأفكر المستعمر الذي سيطر على مصائر هذه المجتمعات لعقود طويلة (٢) . وللخصوصية السماوية للفكر الإسلامي التي لا تقبل التحريف والستغيير، ولا تقبل الخضوع لأي فكر وضعي دخيل، كان لابد من التدخل السريع، والاهتمام بدراسة المفاهيم التربوية، والعمل على تأصيلها.

وبذلك تتحدد أهمية هذه الدراسة فيما يلى :

 <sup>(</sup>١) انظر في هـــذا المعنى: على القاسمي: مقدمة في علم المصطلح. ط٢، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،
 ١٩٨٧م، الفصل الأول من الكتاب، ص٩-٤٦.

<sup>-</sup> الشاهد البوشيخي : نظرات في المصطلح والمنهج، عرض ألقي في الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية خريجي الدراسمات الإسسلامية، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وكلية الآداب بالرباط / من الله 10 أبريل 1900.

Fred W Riggs "Indigenous Concepts: a Problem for Social and Information Science", ISSJ, Unesco, 114 Nov. 1987, P 612.

<sup>-</sup>Terence Ball, James Farr, and Russell L Hanson: "Understanding Concepual Change Politically".in, Political Innovation And Conceptual Change / Cambridge University Press, Bath Press, Avon, 1989.

 <sup>(</sup>۲) عبدالفتاح تركي: "الوجه الأخر للمفاهيم الوافدة" - مجلة التربية المعاصرة . العدد الأول، يناير ١٩٨٤،
 ص ٥٣.

- ١-قــلة الدراسات التي قمتم بالمفاهيم التربوية وتأصيلها :فقد ظهرت دراسات عديدة في المفاهيم غير التربوية، وفي حدود علم الباحثة لم يكن للمفاهيم الستربوية حــظ وفير منها، على الرغم من أن هذا المجال بحاجة إلى دراسة وبحث .
- ٧- هــذه الدراســة تــأي كمحاولة لتأكيد الالتزام بالهوية الإسلامية المتمثلة في مفاهيمــنا التربوية الإسلامية وذلك بالاهتمام بتأصيل مفاهيم التربية، وأهدافهـا، وذلك بهدف بناء تربيتنا الإسلامية على نسق مفاهيم أصيلة ؛ لأن التربية الإسلامية كعلم مستقل معاصر يعاني من عدم تحديد ووضوح مفاهيمه.

### أهداف البحث :

ستحاول الدراسة تحقيق الأهداف التالية :-

- ١- تحديد أهمية المفاهيم بصفة عامة، والمفاهيم التربوية بصفة خاصة .
  - ٢ تحديد وضع المفاهيم التربوية بين الأصالة والتغريب.
    - ٣- توضيح ماهية التأصيل الإسلامي للمفاهيم .
- ٤ توضيح أهمية، وضرورة تأصيل المفاهيم التربوية بعامة، ومفهومي التربية،
   وأهدافها بخاصة .
  - وضع خطوات مقترحة لتأصيل مفهومي: التربية، وأهدافها.

### حدود البحث:

حاولت الباحثة البحث في مصادر ومراجع انقسمت إلى ثلاثة مجالات :

- المفاهيم وقد واجهت الباحثة فيه في البداية الارتباك، وعدم الفهم ســواء من نفس الباحثة، أومن الجهات العلمية التي راسلتها واستعانت بخدماقا.
- ٣- مجال التأصيل الذي كان على الباحثة أن تلم ببعض أساسياته وشروطه والعملوم الستي يتعملق بها مثل: القرآن والتفاسير المتنوعة، الحديث، وشروح الحديث، كتب وشروح الحديث، كتب السيرة النبوية بأنواعها القديم والحديث، كتب التراث التربوي الإسلامي.
- ٣- مجال التربية الذي كان على الباحثة أن تبحث فيما كتب في هذا المجال ســواء من كتب عربية أو غربية ؛ للدراسة كيفية تناول مفهوم التربية، والأهــداف في هذه الكتب، لتبع سير المفهوم ووصف حاله من ناحية الغموض أو الوضوح، ومن ناحية قربه أو بعده عن التصور الإسلامي.

إن مجال المفاهيم أوجب على الباحثة العودة إلى بعض الكتب في العلوم الاجستماعية، وخاصة العلوم السياسية التي اهتم علماؤها بالمفاهيم بصفة عامة وعلاقستها بالنظريات، والمفاهيم السياسية، والمفاهيم الاجتماعية بصفة خاصة، حيث كان لهم السبق في مجال دراسة المفاهيم . كما أن دراسة المفاهيم تطلبت العودة للمعاجم السلغوية العربية، والإنجليزية، مثل :لسان العرب، والمعجم الوسيط، والقاموس المخيط، والصحاح، والمورد، وموسوعة «Webster's وغيرها مصن المعاجم لمعرفة الدلالات والمعاني للمفاهيم . كذلك العودة إلى القواميس الستربوية، مشل : المعجم الفلسفي، وموسوعة التهانوي، ومعجم المصطلحات

الستربوية، وقاموس المفاهيم التربوية؛ للحصول على التعاريف المتعددة للتربية وأهدافها، ومناقشة هذه التعاريف . كما حرصت الباحثة على الحصول على آخر ما توصلت إليه منظمة اليونسكو في هذا المجال، وخاصة لجنة الإنتركوكتا (١) لأن لها باعاً طويللاً في هذا المجال حيث حصلت على بعض المقالات التي وصفت نشاطها وخطة عملها، في طريق عمل موسوعة في مفاهيم العلوم الاجتماعية .

أما مجال التأصيل: فهو فرصة لدراسة آيات الله التي وردت فيها بعض المفاهيم الستربوية، والعسودة إلى تفسيرها في عدد من التفاسير مثل: تفسير القرطبي، وتفسير الزمخشري، وتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وفي ظلال القرآن لسيد قطب ؛ وذلك لاستخراج ظلال المعاني الواردة في آيات القسرآن، السي تساعد الباحثة في تحديد اللفظ والمعنى بدقة . أما الحديث فقد عمدت الباحثة إلى العودة إلى الأحاديث التي ورد فيها بعض المفاهيم التربوية، أو مفهوم التربية نفسه، أو التعليم، وقد اعتمدت الباحثة على الكتب التسعة : السبخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الدرامي، مسند أحمد، موطأ السبخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الدرامي، مسند أحمد، موطأ مالك، والمجتمعة في برنامج موسوعة الحديث الشريف في الحاسب، بالإضافة إلى العسودة إلى متون كتب الحديث التسعة، للتوثق من المعاني وللنظر في التعليقات التي في حواشي بعض الكتب .

أما بالنسبة لكتب السيرة فقد النزمت الباحثة بسيرة ابن هشام، وزاد المعاد لابن قيم الجوزي، والسيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري . وبالنسبة لكتب التراث التربوي الإسلامي فقد بحثت الدراسة في أربعة من أ

<sup>(</sup>١) هذا اختصار لما يسمى " التعاون الدولي لتحليل المفاهيم والمصطلحات "

International Cooperation Of Concepts And Terminology Analysis

شهر كتب التراث، وقد تم اختيارهم وفقاً لحجم المادة العلمية المتعلقة بطبيعة المدراسة، مسئل ورود مفاهيم تربوية في هذه الكتب، مثل التربية، التعليم، الستأديب، الغايسة، الغرض، ومحاولة إظهار كيفية استعمال هذه المصطلحات، والمعنى الذي استعملت له .كما أنه تم اختيار هذه الكتب وفقاً للعصور المختلفة حيث كان كل كتاب في عصر مختلف عن الآخر ؟ وذلك لإظهار المفاهيم التربوية المستخدمة في العصور المختلفة ومدى تشابه استخداماتها، واختلافها . كما تم الاختيار وفقاً للتخصصات المختلفة، فبعض العلماء يصنف من الفقهاء، وبعضهم الآخر يصنف كفيلسوف، والآخريصنف كمؤرخ ...وهكذا وذلك لمعرفة كيفية استخدام مثل تلك المفاهيم في تخصصات مختلفة، أو من وجهات نظر مختلفة . وهذه الكتب هي:

- رسالة أيها الولد، بالإضافة إلى باب العلم في كتاب إحياء العلوم لأبي حامد الغزالي ( ٠٥٠-٥٠٥هـــــــــــــــــ): عاش بين القرنين الخامس- السادس الهجري ؛ لأن رسالة أيها الولد حجمها صغير، وتفتقر إلى بعض المفاهيم التي وجدها الباحثة في كتاب الإحياء، حيث كمّل كل واحد منهما الآخر.
- ٢- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة (٣٢٩ ٢٢٧هـ): عاش بين القرنين السابع الثامن الهجريين .
- ٣- المقدمة لابن خلدون ( ٧٣٢-٨٠٨هـ) (عالم اجتماع تربوي ):
   عاش بين القرنين الثامن التاسع الهجريين .

وقـــد كان الاختيار صعباً ؛ لأن الخوض في كتب التراث، وتتبع المفاهيم التربوية فيها، يعد عملاً ضخماً مستقلاً يستحق دراسة كاملة خاصة به، وهو ما لمسته الباحثة من خلال هذه الدراسة .

أما بالنسبة لمجال التربية: فالكتب التربوية كثيرة، سواء أكانت كتباً عربية أم إنجليزية، فأنواعها كثيرة، وأساليبها متنوعة، ولكن بُدأ العمل بحصر لكستب التربية التي وردت فيها تعاريف للتربية، أو أهداف التربية، أو لهما معاً وهذا الحصر كان في حدود ماوجد في مكتبات المدينة المنورة، ومكتبة الكلية، والمكتبة الخاصة بالباحثة هذا بالنسبة للكتب العربية أما الكتب الأجنبية، فقد تم شراء أغلبها عن طريق البريد الإلكتروني، وتصوير بعضها غير المتوفر للشراء.

ومهما حاولت الباحثة أن تجمع أكبر عدد منها، إلا أنه سيظل هناك الكثير الذي لم تصل إليه . ولكن يكفي أن ما تم جمعه ليس بالقليل، ولعله يكفي شاهداً تسوقه الباحثة لإثبات عدم الوضوح المفاهيمي في الكتابات التربوية، وحاجة الكثير من تلك المفاهيم التربوية للدراسة والتأصيل .

### منهج البحث

نظراً خداثة وجدة موضوع التأصيل في الفكر التربوي الحديث، فليس هناك مستهج محدد، وآلية منهجية متفق عليها بين أهل الاختصاص لعملية التأصيل، وإنما هناك اجتهادات كثيرة للباحثين في مجال العلوم التربوية ؛ فبعض الباحثين اقترح اتباع بعض خطوات المنهج الأصولي، الذي اتبعه علماء أصول الفقه في دراستهم وبحوثهم، وسماها المستهج الأصولي (1)، وبعضهم الآخر اقترح خطوات معينة للتأصيل ولم يسسمها مستهجاً محدداً (٢)، وبالرغم من أن بعض الخطوات تكررت عند الفريقين، فإنسه حتى الآن لم يحدث اتفاق على إعطاء مسمى محدد للمنهج الذي يتبع في تأصيل القضايا التربوية ومنها المفاهيم.

<sup>(</sup>١) انظر: عبدالرحمن النقيب: منهجية البحث في التربية، المرجع السابق، ص٤١.

سيف الدين عبدالفتاح وآخرون: "المداخل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية في الإسلام". ج٣ في ناديــة محمود مصطفى وآخرون: مشروع العلاقات الدولية في الإسلام. القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هــ-٩٩٦م.

مصطفى محمود منحود: "الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام". سلسلة الرسائل الجامعية (٢٦))، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هــــــــ ١٩٩٦م، ص ص : ٢٠-٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم البيومي وآخرون : المرجع السابق، ج٢، ص ٣١٤–٣١٥.

<sup>-</sup> مقداد يالجن : أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون، ، سلسة كتاب تربيتنا ( ١٠)، الرساض، دار عالم الكتب، ١٤١٦هـــــــــــــــــــــــــــ٧٦-١٤١

<sup>-</sup> المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، مركز البحوث "نسدوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية " من ٥-/ ٢ /١٤٠٧ هـ، أوراق العمل المقدمة للندوة، القسم الأول.

<sup>-</sup> صلاح إسماعيل، المرجع السابق، ص ٣٨.

وفي ضوء ذلك انتهت الباحثة إلى أن الأنسب لدراستها هو اتباع الخطوات التالمة (¹):-

١- تعريف المفهومين في اللغة العربية (معجمياً ).

٧ - تعريف المفهومين في القرآن الكريم .

٣- تعريف المفهومين في السنة المطهرة.

٤- تعريف المفهومين في كتب التراث التربوي الإسلامي .

تعريف المفهومين في الخبرة التربوية الإسلامية، وتطبيقاتها في عصر الرسول
 خلفاء الراشدين .

٦- تعويف المفهومين في الكتب التربوية العربية، والغربية المعاصرة .

٧- تتبع سبيرة المفهومين، وتطورهما الدلالي، وتحديد معناهما الشائعين الآن،
 ورحلتهما بعد الترجمة، وما اشتملا عليه من فساد، أو إفساد كليهما .

٨ منظومة المفاهيم المرتبطة بالمفهومين، وموقع المفهومين من خريطة المفاهيم
 التربوية . مستويات المفهومين المتعددة، وأثارها في عملية التشغيل .

### مصطلحات الدراسة :

التأصيل الإسلامي : - ( Islamic Rooting )

لقد تبنت الباحثة تعريف الدكتور مقداد يالجن للتأصيل الإسلامي الذي عرفه "إنه بناء العلوم على نحج الإسلام". (٢)

<sup>(</sup>۱) عبد السرحمن النقب، من على السالوس: نحو تأصيل إسلامي للبحث التربوي، القاهرة، دار النشر للبحث التربوي، القاهرة، دار النشر للمحامعات، ١٤٢٠ هـــــ ٩٩ ٩ ٩ ١م، وإبراهيم البيومي وآخرون : ٢٠ مرجع سابق، ص ٩٦ - ٩٥، و مقداد يالجن : أساسيات السرحمن السنقيب : منهجية البحث في التربية، مرجع سابق، ص ٩٨ - ٩٥، و مقداد يالجن : أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي، مرجع سابق، ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٢) مقداد يالحن : أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي، مرجع سابق، ص٣٦.

# المفهوم التربوي : (Educational Concept )

المفهوم هو: مجموعة الصفات، والخصائص التي تحدد الموضوعات، التي ينطبق عليها اللفظ؛ تحديداً يكفي لتمييزها عن الموضوعات الأخرى. (١)

" والمفاهيم عبارة عن أفكار، أو تعبيرات تجريدية تعتمد على الصفات، أو الخاصيات المشتركة للأشياء أو الأحداث، وحينما توضع المفاهيم مع بعضها بعضاً؛ لشرح ظاهرة معينة فإنما تدعى بالنظريات. (٢)

# والمفاهيم التربوية :

هي المفاهيم المنتسبة للتربية، أي التي تستخدم في مجال التربية . فالمفاهيم الستربوية : "هي القضايا والأفكار، والكلمات في المجال التربوي، التي يجب أن يألفها الفسرد ويفكر بها . (٣) أو هي مجموعة الخصائص، والصفات التي تحدد الموضوعات في الستربية التي ينطبق عليها اللفظ ؛ تحديداً يكفي لتمييزها عن الموضوعات الأخرى .

### التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية :

Islamic Rooting Of Educational Concepts هو بناء تلك القضايا والأفكار في المجال التربوي على نمج الإسلام <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بيومي وآخرون: مرجع سابق . ج١، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) أركان: أساليب البحث العلمي - دراسة مفاهيم البحث الأخصائي العلوم الاجتماعية . ترجمة حسن باسين، محمد نجيب، معهد الإدارة العامة، القاهرة، إدارة البحوث، ١٩٨٣، ص١٧، نقلاً عن عبدالرحمن النقيب : منهجية البحث في التربية ، مرجع سابق، ص٩٥ .

<sup>(</sup>r) Robin Barrow, Geoffrey Milburn: <u>Acritical Dictionary of Educational Concepts</u>, Second Edition, New york, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Harvester Heatsheaf, 1990, p.1.

<sup>(</sup>٤) مقداد يالجن : أساسيات التأصيل، المرجع السابق، ص ٣٦ .



# الإطار المفاهيمي للبحث

۱- الاهتمام العالمي والعربي بالمفاهيم تعريف المصطلحية تصنيف المفاهيم
 ٢-التعرف على المفاهيم تعريف المفهوم المفهوم الفرق بين المفهوم والمصطلح الفرق بين المفهوم والتعريف خصائص المفاهيم خصائص المفاهيم أهمية المفاهيم ضرورة توضيح المفاهيم الظواهر التي تتعرض لها المفاهيم الظواهر التي تتعرض لها المفاهيم

٣-المفاهيم التربوية لماذا المفاهيم التربوية ؟ لماذا المفاهيم التربوية الإسلامية ؟ لماذا مفهوما التربية والأهداف ؟ ٢٠ ٤- الدراسات السابقة

تحليل بنية المفهوم

#### الاهتمام العالمي والعربي بالمفاهيم

مجال المفاهيم من العلوم الحديثة التي شغلت أذهان الباحثين والعلماء في هدا القرن . وسمي هذا العلم بالمصطلحية، وشهد تطوراً هائلاً سريعاً في السنوات القليلة المنصرمة. وحظي باهتمام محافل علمية دولية في الشرق والغرب.واكتسب أهمية خاصة في تيسير الاتصال الدولي وتحقيق التعاون العالمي والفنون والآداب.

#### تعريف الدراسة المصطلحية Terminographie

هـ "ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مختلف العلوم وفق منهج خاص، بحدف بيان المفاهيم التي عبرت عنها تلك المصطلحات، في كل علم في الواقع والتاريخ معاً "(1)"فهو علم جديد يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها وهو علم ليس كالعلوم الأخرى المستقلة، لأنه يرتكز في مبناه ومحتواه على علوم عدة : أبرزها علوم اللغة والمنطق والإعلامية (علوم الحاسبات الإلكترونية)، وعلم الوجود، وعلم المعرفة، وحقول التخصص العلمي المختلفة". (٢) فالمصطلحية هي الجانب التطبيقي لعلم المصطلح والمعني بقوائم المصطلحات، ومعاجها المتخصصة، ووحداها المصطلحية، وضعاً، واستقراءً، ووصفاً. "(٣)

<sup>(</sup>٢) على القاسمي :مقدمة في علم المصطلح، ط٢، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٧، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) الحسين كنوان : الدراسة المصطلحية مفهوماً ومنهجاً، في ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ج، فالساس، حامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، شعبة الدراسات المصطلحية، ص٣٩.

#### بداية علم المصطلح والمصطلحية:

إن دراسة المصطلح بالمفهوم الحديث ظهر مع التقدم في المع فة البشرية والتكنولوجيا، والاقتصاد ؛ لأن التقدم في المعرفة البشرية يعتمد إلى حد كبير عملي تسبادل المعلومات وتوثيقها. والمفاهيم والمصطلحات التي ترمز إلى هذه المعلومات تستخدم كأساس لتنظيم الأفكار العلمية، وجمع المعلومات الأخرى. غيير أن التطور السريع في المعارف الإنسانية أدى إلى صعوبة إيجاد مصطلحات كافية شافية؛ إذ لا يوجد تناسب أو تطابق بن عدد المفاهيم العلمية وعدد المصطلحات التي تعبر عنها.فعدد الجذور في أي لغة لا يتجاوز الآلاف في حين عدد المفاهيم الموجودة بالملايين، وهي في زيادة ونمو مضطردين. لذلك تلجأ الملغات إلى التعميم عمن المفاهيم الجديدة بالنحت"، والتركيب"، والاشتراك اللفظين، وغير ذلك من الوسائل الصرفية والدلالية. وقد يقود ذلك إلى ارتباك واضطراب على المستويين الوطني والدولي،خاصة أن تصنيف المفاهيم،وطريقة التعبير عنها يختلفان من لغة إلى أخرى، ثما يؤدي إلى صعوبة في تبادل المعلومات ونموهـا ؛ولهـذا كان لابد من توحيد المبادئ التي تتحكم في إيجاد المفاهيم أو تغيير ها، وفي وضع المصطلحات المقابلة لها، ومن هنا نشأ علم المصطلح وهو

<sup>(\*)</sup> السنحت : هو : انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمسنحوت مسنه مثل : المنحوت البرمائي من البر والماء. على القاسمي : مقدمة في علم المصطلح، مرجع سابق، ص ١٠٢.

<sup>(\*)</sup> الستركيب: هسو تكوين مصطلح متركب من كلمات عديدة وبدل على مفهوم واحد فنجد مركبات مسندمجة مثل كلب البحر، حمار الوحشي. ومركب ممعجم مثل: مكة المكرمة، المدينة المنورة. ومركب عرضي مثل: سبارة سباق. على القاسمي: المرجع السابق، ص٢٢٨-٢٢٩.

علم حديث النشأة، شهد ميلاده هذا القرن،ومازال في دور النمو والتكامل. فقد كانت نشأته مصاحبة للنمو السريع في التعاون الدولي في الصناعة، والستجارة، والإقدام على استخدام الحاسبات الالكترونية في خزن المصطلحات،ومعالجتها، وتنسيقها، لهذا طور العلماء والمختصون، واللغويون، والمعجميون، والمناطقة علماً جديداً أطلق عليه اسم المصطلحية. (1)

وترجع بداية هذا العلم على يد علماء الأحياء والكيمياء في أوروبا،حيث صدر معجم شلومان للمصطلحات التقنية عامي ١٩٠٦-١٩٢٨،ورتب فيه المفاهيم والعلاقات القائمة بينها، بحيث يسهم تصنيف المفاهيم ذاته في توضيح مدلول المصطلح وتفسيره.وفي عام ١٩٣١ م صدر كتاب التوحيد الدولي لـلغات الهندسة، وخاصـة الهندسة الكهربائية لـ فيستر "(٢)، " في سنة ١٩٣٦ وبطلب من الاتحاد السوفيتي، ممثلاً في أكاديمية العلوم السوفيتية،تشكلت اللجنة التقنية للمصطلحات ضمن الاتحاد العالمي لجمعيات المقاييس الوطنية ISA، وبعد الحبرب العالمية، حلت محل لجنة التقنيات للمصطلحات، لجنة جديدة تسمى اللجينة التقينية ٣٧ المتخصصة في وضع مبادئ المصطلحات وتنسيقها، وهي جزء من المنظمة العالمية للتوحيد المعياري ISO التي تتخذ جنيف مقراً لها، ويتولى المعهد النمساوي للمقاييس في فينا أمانة سر اللجنة التقنية ٣٧. وقد قامت هذه اللجنة بجهد ملموس في مجال توحيد مبادئ وضع المصطلحات في عام ١٩٧١. وبتعاون بين اليونسكو والحكومة النمساوية تم تأسيس مركز المعلومات الدولي للمصطلحات Infoterm في فينا. وفي عام ١٩٧٩ نظم المركز بالتعاون مع أكاديمية العلوم السوفيتية ندوة عالمية حول المشكلات النظرية والمنهجية في

<sup>(</sup>١) الحسين كنوان، مرجع سابق، ص٤٠، وعلى القاسمي، مرجع سابق، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) على القاسمي،مرجع سابق، ص٩-١١.

المصطلحية في موسكو،حيث تم السبحث في مشكلات تنسيق المصطلحات وتوحيدها، ومشكلات تعليم المصطلحية وعلاقتها بالعلوم الأخرى.

وحــول المصـطلحية تُظمــت الندوة العالمية حول مشكلات الترادف، والــتعريف في المصـطلحية الــذي عقد في كوبيك كندا في ١٩٨٢، والندوة الخاصة بالمصطلحية في المؤتمر العالمي للمعجميين بجامعة اكستر في ١٩٨٣ "(١).

#### توحيد المصطلحات والمفاهيم العلمية:

لقد تمخض العمل في مجال المفاهيم العلمية عن توحيد لهذه المصطلحات والمفاهيم،" حيث تم هذا التوحيد بعد جهود قامت بها المنظمة العالمية للتوحيد المعيساري ISO في جنيف التي يبلغ عدد الأعضاء فيها 22 قطراً و ٣٨ منظمة دولية ؛ متخصصة في هذا الميدان. ومنذ سنة ١٩٥١ والمنظمة توالي إصدار توصياها الخاصة بتوحيد المبادئ، والمصطلحات، والمعجمية التي لا غنى للعاملين في حقل المصطلحات عنها. وذلك بناءً على نتائج الأبحاث في النظرية العامة والمصطلحية، وذلك لمعالجة المصطلحات وعرضها. ولهذه المبادئ الموحدة أهمية على صعيد تيسير عمل المشتغلين في حقل المصطلحات وتنسيقه". (٢)

ويعني " التوحيد المعياري بصورة عامة: تخصيص مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، وذلك بالتخلص من الترادف، والاشتراك اللفظي، وكل ما يسؤدي إلى الغموض، والالتباس في اللغة العلمية والتقنية ""، وعلى التحديد يتم هذا التوحيد المعياري بالخطوات التالية (4):

<sup>(</sup>١) على القاسمي: المرجع السابق، ص١٥-١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٣٥،٣٦.

- ۱- تثبیت معانی المصطلحات عن طریق تعریفها.
- ٢ تشبيت موقع كل مفهوم في نظام المفاهيم طبقاً للعلاقات المنطقية،أو
   الوجودية بين المفاهيم.
- ٣- تخصيص كــل مفهــوم بمصطلح واضح يتم اختياره بدقة من بين
   المتر ادفات الموجودة.
- وضع مصطلح جديد للمفهوم عندما يتعذر العثور على المصطلح
   المناسب من بين المتر ادفات الموجودة.

إن الاهـــتمام بالمفاهيم لم يقتصر على المفاهيم العلمية، بل امتد للمفاهيم الخاصــة بالعــلوم الاجــماعية. "فــإذا قارنا مصطلحات العلوم الاجتماعية بعصــطلحات العلوم الرياضية، والفيزيقية والطبيعية وجدنا ألها تنفرد بمميزات خاصة: منها أن الحقائق الديمغرافية (السكانية) قليلة العدد وسهلة التعريف، ففــي دراسة المادة مثار نجد أننا كلما واصلنا البحث نكتشف أمامنا وبالتدريج دقائق وجسيمات جديدة، تحتاج إلى تسمية. ولكنك لا تجد مثل ذلك الشيء في الدراسات السكانية، فالكتاب الذي ألفه مُوهر منذ قرابة قرنين عن الظواهر السكانية يتضمن نفس العناوين التي تتضمنها الأبحاث السكانية الحالية.

وهــذه اللغة التي لا تتغير ربما توحي بأن البحوث الديموغرافية ثابتة لا تستغير. ولكنــنا في الواقــع نجد خلف العبارات المتماثلة مضامين مختلفة كل الاخــتلاف. وفي هذا تختلف الظواهر البشرية عن الظواهر المادية، فالإلكترون في العصر الحجري لا يختلف في شيء عنه في العصر الذري، في حين أن الأسرة للإنســان البدائي القديم تختلف كل الاختلاف عن الأسرة الحديثة، بيد أنه لم

يحدث قط أي انقطاع في مسلسلة الاستمرارية بين الاثنين (القديمة - والحديثة )." (1)

وفي دائرة الاهتمام بالمفاهيم نجد أن "برامج العلوم الاجتماعية في اليونسكو قد تابعت قضايا مفاهيم العلوم الاجتماعية والإنسانية، مبتدئة في الستينات بإعداد قواميس العلوم الاجتماعية بلغات مختلفة، أولها: قاموس باللغة الإنجليزية بعنوان قاموس الحدمات الاجتماعية لندن ١٩٦٤، تلته ترجمة أسبانية بعنوان: قاموس اليونسكو للعلوم الاجتماعية برشلونه ١٩٨٧، وترجمة باللغة البرتغالية بعنوان :قاموس العلوم الاجتماعية ١٩٨٦، أما النسخة الفرنسية التي المبرتغالية بعنوان علم تنشر قط، نتيجة للخلاف الذي نشب بين العلماء المشتركين في المشروع حول محتواها، ويتم حالياً إعداد نسخة عربية.

وفي أواخر السبعينات، بذلت اليونسكو أيضاً محاولة لإخراج قاموس مستكامل للعلوم الاجتماعية ثم عدل عنه فيما بعد ؛ لأسباب مختلفة، أحدها الشكوك التي ثارت حول جدوى مثل هذا العمل مادامت المشكلات المتصلة بالمفاهيم والمعاني في العلوم الاجتماعية باقية بلاحل. ثم بدأ نشاط اليونسكو الأصلي بشأن تحليل المفاهيم في أوائل السبعينات بمشروع اسمه المعمل على إبطال أعراض بلبلة الألسن، فأجرت اللجنة المختصة بتحليل المفاهيم والمصطلحات COCTA عملية أسمتها (التعاون الدولي لتحليل المفاهيم والمصطلحات Cocta عملية أسمتها (التعاون الدولي لتحليل المفاهيم والمصطلحات Terminoligy Analgsis

 <sup>(</sup>١) إربك دي جوليية: من النظريات إلى المفاهيم ومن الحقائق إلى الكلمات، ترجمة: أمين محمود الشريف،
 المجلة الدولية للعلوم الاحتماعية، مايو ١٩٩٠، اليونسكو، ١١٨٥.

هذا المشروع أكثر طموحاً من سابقه، وعلى الرغم من أنه عملية مستمرة، أكثر مينها منتجة، ففي وسعها أن تخرج نتائج ثانوية في شكل شبيه بالقواميس التقليدية ؛ لشرح الكلمات الصعبة. ومع ذلك فإن بنية هذا المحصول الملموس تعكس الصورة الأساسية للمواد المرتبة ترتيباً أبجدياً، وعلى رأسها الكلمات الأساسية، وتتكون من تسميات يبدأ كل منها بشرح مفهوم مفرد مفيد في مجال دراسته، وتنتهي بمصطلح أو أكثر لهذا المفهوم، يدعمه استشهاد وإسنادات إلى المراجع الأدبية"؛ (١) وذلك بأن" يعطى نص يوضح فكرة المفهوم، يتبعه مصطلح أو أكثر عكس الستعماله للدلالة على تلك الفكرة ، حيث يري كل الذين يفسرون هذه الكلمة بألها تعني مدلولها المستقر بالفعل في النصوص المختلفة لباحثين مختلفين حيث توضح دلالة المفهوم عند مستعمله، والقارئ يختار من هذه الدلالات منا يناسبه فهذه المدونات معدة لتساعد المؤلف على كتابة نصوصه، بدلاً من أن تساعد المقارئ على تفسيرها.

ومن ثم فإن المدونة لا يمكن أن تكون كتاباً مطبوعاً، إنما هي مجموعة تقارير تلقائية على أساس معلومات مسجلة بالحاسب الإلكتروين، تقبل المراجعة والتعديل وفقاً للأحوال الحاضرة. ويمكن تغيير محتويات المدونة من يوم إلى آخر، كما يمكن مراجعتها على الحط أو عن بعد واستنساخها في أي وقت.كذلك يمكن توزيع اسطوانات أو أشرطة معدة على أساس ما بحا من معلومات. وثمة فهرست يوضح مواقع الكلمات حتى يمكن إيجاد أية مصطلحات مستخدمة في السنص، سواء كانت معرفة، أو تبعية تعرف مفاهيم أخرى وذلك عن طريق

<sup>(</sup>١) إريك دي حوليية، مرجع سابق ص ١١٧.

<sup>-</sup>فريد ريجز : برج بابل، وترابط العلوم أعراض (بابل) المتزامنة،المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية، مايو ١٩٩٠، اليونسكو، ص١٧٧.

أرقامها المدونة. ويتوقف نجاح أية مدونة في هذا المشروع على اهتمام المختصين بمجالها الموضوعي والإسهام في تطوير قاعدة المعلومات ومراجعتها، واستخدامها دائماً كمرجع لهم" (١).

ومن أهم أهداف هذا المشروع: "التوصل إلى موسوعة عالمية لتوحيد مفاهيم العلوم الاجتماعية، على ألا تتبنى هذه الموسوعة فكراً معيناً أو مدخلاً محدداً، أو فلسسفة بعينها. وذلك لتمكن كل من هو مهتم بأي مجال في العلوم الاجستماعية من أن يحقق فهماً متبادلاً، واتصالاً أفضل عن طريق الاطلاع على نستائج بحسوث أكبر عدد من علماء المجال . هذا يعني أن المشاركين في إصدار الموسوعة، لابد أن يكونوا على وعي بالمصطلحات العلمية المستخدمة في لغات مختلفة، الستي تمكن الدارسين من فلسفات وأيدولوجيات مختلفة أن يفهموها، عسلى أن يستم ذلك في إطار عالمي ليحقق الانسجام والتوحيد المفاهيمي المطلوب". (٢)

وقـــد اتضـــحت معالم هذا المشروع، وما تم إنجازه من خلال سلسلة من المقــالات والتقارير لفريد ريجز ، التي نشرها خلال عشر سنوات، والتي بسط

<sup>(</sup>١) فريد ريجز : برج بابل، وترابط المعلومات، مرجع سابق، ص ١٦٩، ١٧٧.

<sup>(</sup>v) Fred Riggs: The Inter Cocta Manual: Towards An International Encyclopaedia
Of Social Science Terms, Reports And Papers In The Social Sciences, No.58
UNESCO,1988, P. 9.

<sup>(\*)</sup> فريد ريجز Fred W. Riggs أستاذ في علم السياسة بجامعة هاواوي ويعمل حالياً بنشاط في لجنة خاصسة بتحسليل المفاهسيم والمصطلحات، تابعة للمجلس الدولي لعلم الاجتماع، وهو موجه مشروع الانتركوكتا، الذي يهدف إلى وضع مجموعات من المعاجم الخاصة بمفاهيم علم الاجتماع. نشر مقالتين في هسذا الموضوع في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد ١١١ لشهر فبراير ١٩٨٧، والعدد ١١٤ لشهر نواسس ١٩٨٧، وهاتسان المقالستان ألحقتا محذه الدراسة كدراسات سابقة. المرجع، فريد ريجز: برج بابل، وترابط العلوم، مرجع سابق، ص ١٦٦١.

فيهـــا نظـــرية في مصـــطلحات العلوم الاجتماعية ،حيث يمكن تلخيصها فيما يلي(١):

- ١- الـــتطوير المحلي لكل علم من العلوم الاجتماعية، واتباع منهج البحث القـــائم عـــلى الاستعانة بالعلوم المختلفة، وفي جملة ذلك خلق مناهج جديسدة متطورة وإطارات نظرية جديدة، فمن شأن هذا التطور ظهور مفاهيم جديدة وعديدة.
- ۲- يضاف إلى ذلك أن التوسع في أبحاث العلوم الاجتماعية خارج نطاق بيئستها الأصلية (الغرب) وهو ما يسميه ريجز بالعامل الخارجي يسؤدي إلى انتشسار مفاهسيم جديسدة على يد الباحثين الحلين الذين يتصدون لمعالجة مشكلاقم الخاصة.

وهـــو موقف وصفته إحدى المنشورات الأولى للجنة الكوكتا بأنه أشبه شىء ببرج بابل<sup>\*</sup>.

<sup>(</sup>١) أريك دي حوليه : مرجع سابق، ص١١٩.

<sup>(\*)</sup> برج بابل بإحدى مدن ما بين النهرين، حاول أهلها قبل نوح -كما ورد في الكتاب المقدس- أن يشيدوا برحا يصعد إلى عنان السماء فعوقبوا ببلبلة ألسنتهم، ولم يفهم بعضهم بعضاً، مع أنهم كانوا يتكلمون لغة واحـــدة، ويعللون بالقصة تعدد اللغة. المرجع هو فريد ريجز : برج بابل، وترابط العلوم، مرجع سابق ص ١٦٦، الهامش وهو نقلاً عن ( الموسوعة العربية الميسرة ).

ولعل أحداً لا ينكر أن ثمة قدراً كبيراً من الحقيقة في هذا المرض الذي توصف بسه لغسة العلوم الاجتماعية. " ذلك أن كل إنسان اعتاد الدقة في استخدام المصطلحات الخاصة بالعلوم الأساسية كالرياضيات وغيرها، لا يسعه إلا أن يضيق ذرعاً بما يراه في معظم العلوم الاجتماعية وبدرجة أقل في العلوم الأثنولوجية (العرقية) من غموض والتباس في استعمال المصطلحات الفنية، ومن عزوف المؤلفين عن تكليف أنفسهم مشقة تفسير المعنى الدقيق للكلمة (مفترضين دائماً أن لها معنى واحداً).

ولقد أبدى ريجز العديد من التفاصيل الخاصة بالمفاهيم وإعدادها ومحلية المفاهسيم، والستمييز بين المصطلحات المبتكرة، والمصطلحات القديمة، ومشكلة تحميل الكلمات ما لا طاقة لها به من المعاني الجديدة. وتقسيمه للمصطلحات وأنواعها الذي أوصى به في الكتيب المعروف باسم Inter Cocta Manual في ١٩٨٨، السذي قصد به أن يكون مرشداً لإعداد معاجم المصطلحات الاجستماعية، حيث وردت فيه توصية تقول: إن الاصطلاحات المسجلة على ثلاثة أقسام: اصطلاحات ملتبسة أي تحتمل أكثر من معنى، واصطلاحات ذات معنى واحد لا لبس فيها، واصطلاحات مقترحة وهي عبارة عن كلمات جديدة يجوز لمؤلفي العلوم الاجتماعية أن يستعملوها لتحل محل الكلمات الملتبسة". (١)

### تصنيف المفاهيم:

تشكل المفاهيم في العلوم الاجتماعية نظاماً، ولابد أن يكون لهذا النظام تصنيف ( أو تسبويب ) وبعبارة أخرى لابد من تصنيف هذه المفاهيم بطريقة

<sup>(</sup>۱) إريك دي حولييه، مرجع سابق، ص ۱۱۸-۱۲۰.

And The Inter cocta Manual, OP.Cit, P.38-41.

مسنظمة وقد درست مشكلة التصنيف في العلوم الاجتماعية وبخاصة فيما يتعلق بالمعلومات والتوثيق في هذه العلوم، ومن أشهر الأمثلة في هذا الباب ما تم في إنجلسترا عسلى يسد بربارا كيلي في الستينات والسبعينات، وفي فرنسا على يد جماعات مختلفة بين سنتي ١٩٤٣ و ١٩٩٤، ثم ما تم في اليونسكو من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٢ في سسياق مشروع يهدف إلى إدماج العلوم الاجتماعية في نظام المعلومات العالمي للعلم والتكنولوجيا، وكان المفروض أن يغطي هذا المشروع في أوائل ١٩٦٧ الرياضيات، والفيزيقا والبيولوجيا وتطبيقاتما التقنية فقط.

ومن المشروعات التي نوقشت في ذلك الوقت تصنيف معجم متكامل للعلوم الاجتماعية. وبطبيعة الحال وضع كل علم من العلوم الاجتماعية تصنيفه وتبويسبه الخاص، لكن إذا أخذنا علماً بلغ الذروة في التصنيف والتبويب ؛ وهو علم السلغة وجسب علينا التسليم بأنه لا يزال في المستوى الذي تجاوزه علم السبيولوجيا منذ زمن طويل، وذلك أن علماء اللغة لم يتفقوا حتى الآن على تصنيف ما حصروه من اللغات البالغ عددها خمس أو ست الآف لغة. وكذلك لم يوفق الأنشروبولوجيون حستى الآن إلى تصنيف المجالات الثقافية المختلفة وأقسامها الفرعية، كذلك الوضع بالنسبة للظواهر الاجتماعية واختلافها من ثقافة إلى أخرى.

فلو درسنا موضوع الستغذية مثلاً لرأينا على الفور أن له جوانب سيكولوجية طبية (المواد المغذية الحمية ...)، وجوانب فنية (عادات الطبخ والطهيي)، وجوانب هالية (آداب الطعام)،، وجوانب اقتصادية (استهلاك الطعام)... إن الطابع الاصطناعي لتصنيف مفاهيم كل علم على حده لا يحقق العسرض المقصود من مشروع قاموس مثل قاموس إنتركوكتا الذي يهدف إلى

اسستيعاب مفاهسيم كسل العلوم الاجتماعية. وهذا نجده في الوقت الحاضر في المعاجم المصنفة كجزء من مشروع الانتركوكتا،وهي معجم العرقية (الأجناس) باللغة الإنجليزية وبالروسية والفرنسية، ومعجم أساليب الحياة في ترجمات مبدئية باللغة السوفيتية والفرنسية.

وقد اتبعت أساليب فردية للتصنيف وهذه مرحلة مؤقته لأن الترجمات لكسل معجم سستتبع في المستقبل نظاماً موحداً كما هو الشأن في قواميس الديموغرافيا التي يتم إعدادها تحت رعاية الاتحاد الدولي للدراسات السكانية العلمية "(1).

مما تقدم يتضح لنا أن عملية توحيد مفاهيم العلوم الاجتماعية لم تتم حتى الآن على المستوى الدولي ولكن العمل قائم على توحيدها.

أما على الساحة الإسلامية فنجد تراثاً غزيراً في مجال المصطلحات والمفاهيم قد لقي نصيبه، وذلك من منطلق الأهمية الشرعية التي ذكرت سابقاً ؛ فقد انتبه سلفنا الصالح إلى أن للألفاظ دلالات حقيقية وأخرى مجازية، وأن لها زوايا للنظر من جهة الوضع اللغوي، والدلالة الشرعية،والدلالة الاصطلاحية، والدلالة المعرفية.فاهتم علماء المسلمين بفرز مصطلحات الفنون كمصطلحات أصول الفقه، وعلم الحديث، وعلوم القرآن، والنحو، والمنطق، وكتبوا كتباً مفردة في المصطلحات والتعريفات منها: رسالة المصطلحات الفلسفية للكندي (ت ٢٥٢هــــ) في حدود الأشياء ورسومها،وجمع فيها ثمانية وتسعين مصطلحاً فلسفياً، وكتاب أبي عبد الله الخوارزمي (ت ٣٨٧هــ) "مفاتيح العلوم " الذي خصم فيه مصطلحات الفلسفة، والفقه، وعلم النجوم وغيرها، وكتاب الرازي(ت ٣٥٧هــــ)

<sup>(</sup>١) إريك دي حوليه : مرجع سابق، ص ١٣٢-١٢٤.

هــ) "حلية الفقهاء "، والمطرزي " المغرب في لغة الفقهاء"، وللآمدي (ت ١٣٦ههـــ) رسالة بعنوان " المبين عن معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين "، والجرجاني (ت ٢٨هــــ) "الستعريفات "السذي ضمم طائفة كبيرة من المصطلحات الفقهية، والنحوية، والصرفية وغيرها. وأبو البقاء الكفوي (ت ٢٠٩هــ) "الكليات "، وهو معجم في المصطلحات العلمية، والفروق اللغوية، حيث جمع فيه مصطلحات علوم مختلفة، كالفقه الحنفي، والفلك، والرياضيات، والعمران، والفيرناء، وكتب القاضي الأحمدي نكيري الهندي (ت ١٩٧٣هــ) " دستور العلماء، أو جمامع العلوم "، وكتب التهانوي (ت ١٩٥٩هــ) "كشاف اصطلاحات الفنون "، وهو أوسع كتب المصطلحات، وكتب العالم صديق خان: "أبجد العلوم" وغير ذلك كثير من المؤلفات في المصطلحات، وكتب العالم صديق خان:

كما أن وضع علم النحو والصرف، وتقعيد القواعد، إنما كان في الحقيقة سبيلاً لحماية الألفاظ والدلالات القرآنية، وضبطها بمعهود العرب في الخطاب، حقى لا يكون إسلام أصحاب السلغات الأخرى سبيلاً إلى التيه الدلالي والاصطلاحي ".(٢)

أما في العصور الحاضرة فقد " اتضح أن دراسة المفاهيم والمصطلحية سواء كانت العلمية أو الاجتماعية يلقى اهتماماً في الأكاديميات والجامعات في البلدان الغربية الصناعية، ولكنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه في الوطن

 <sup>(</sup>١) مثال ذلك : كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي،
 والصحاح للجوهري، والحدود لأبي وليد الباجي.

<sup>(</sup>٢) عسبد السسلام بسيوني: مرجع سابق، ص١٣٠. وعبد الكريم بكري: "المصطلح الإسلامي والمعاجم العسربية"، في ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ج١، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كسلية الآداب والعسلوم الإنسسانية، سايس فاس، شعبة الدراسات الإسلامية، ظهر المهراز -فاس،معهد الدراسات المصطلحية، ص٥٠.

العسربي لحدائستها وقسلة المختصين فيها. حيث كان الاهتمام مؤخراً من قبل الجامعات العربية بتعريب التعليم العالي، الذي يتطلب وضع مصطلحات علمية تقنية موحدة عسلى صعيد الوطن العربي لتكون لنا لغة علمية واحدة ".(1) قستجري الجامع السلغوية في القاهرة وبغداد ودمشق أبحاثاً في أسس وضع المصطلحات العلمية والتقنية في اللغة العربية. وفي عام ١٩٦٩م أناطت جامعة الدول العربية مهمة تنسيق المصطلحات في الوطن العربي بمكتب تنسيق التعريب بالرباط، الذي شجع الأبحاث اللغوية والمعجمية والدراسات المتعلقة بمشكلات المصطلحات العلمية، والتقنية، باللغة العربية. ونشر عدداً كبيراً منها في مجلتة الحولية ( اللسان العربي ). كما نظم ندوات ومؤتمرات للتعريب حسب خطة هادفة لاستكمال المصطلحات العربية في العلوم والتكنولوجيا وتوحيدها. كما عقد المكتب ( ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي ) في الرباط عقد المكتب ( ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي ) في الرباط الآداب والعلوم الإنسانية، تظهر في جهود معهد الدراسات المصطلحية في فاس التي أغرت الندوة الدولية للدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية في ١٩٩٣ التي أغرت الندوة الدولية للدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية في ١٩٩٩ ام.

أما بالنسبة للمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعلوم الاجتماعية فالاهتمام بمسا قليل ومحدود جداً، واقتصر على اهتمامات المعهد العالمي للفكر الإسلامي حيث نشر سلسلة خاصة بالمفاهيم والمصطلحات. (٣)

<sup>(</sup>١) علي القاسمي : مرجع سابق، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٥-٢٦.

 <sup>(</sup>٣) مثال: نصر محمد عارف: الحضارة الثقافة المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، الرياض،
 الدار العالمية للكتاب الإسلامي، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

كما أن هناك بعض الدراسات القليلة لبعض الباحثين في المغرب العربي اهتمت بالمفاهيم بصفة عامة. (1) بالإضافة إلى جهود فردية لدى بعض الباحثين في الأردن، (٢) وبعض الرسائل الجامعية التي تمت في المفاهيم العلمية والدينية والسياسية على يد باحثين من المملكة العربية السعودية أو من الدول العربية الأخرى. (٣) هذا بالنسبة للمفاهيم بصفة عامة.

<sup>-</sup>زكمي ميلاد : الجامع والجامعة والجماعة، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٨هـــ١٩٩٨م.

<sup>-</sup> أسامه القفاش : مفاهيم الجمال رؤية إسلامية، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

بالإضافة إلى العديد من الرسائل الجامعية التي درست في مجال المفاهيم مثال:

<sup>-</sup>هشام أحمد عوض جعفر: الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية، هيرندن، فرحينيا، الولايات المستحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٦هـــــــــ ١٩٩٥م. حيث كانت هذه الدراسات من أهم المراجع في هذه الدراسة.

<sup>(</sup>١) مثال :كمال عبداللطيف : مفاهيم ملتبسة في العربي المعاصر، بيروت، دار الطليعة،١٩٩٢.

<sup>-</sup>محمد عزيز الحبابي : مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، دار المعار ف،د.ت.

 <sup>(</sup>۲) مشال : مشهد سعدي العلاف : بناء المفاهيم بين العلم والمنطق،عمان، دار عمار، بيروت، دار الجيل،
 ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۱م.

<sup>-</sup>عــدي زيد الكيلاني : مفاهيم الحق والحرية في الإسلام والفقه الوضعي دراسة مقارنة،الأردن، دار البشير، 181هــــــ ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٣) مثال: نوال الشهراني: "مفاهيم الوراثة لدى بعض طالبات الصف الثاني الثانوي العلمي بمدينة الرياض وتصــوراقمن الخاطئة نحوها"، (دراسة ماجستيرغير منشورة) في المناهج العامة،المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، قسم المناهج وطرق التدريس، ١٤١٥هـــ-٩٩٥م.

Abdullah I. Hafez: "On Sequencing The Conceptual Content Of Science Curricular Disciplines", Athesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science (curriculum And Instruction) At The University Of Wisconsin – Madison, 1979.

أما بالنسبة للمفاهيم التربوية، فبالرغم من أهمية مجال التربية ومفاهيمه فلم يكن هناك سوى القليل من المقالات والدراسات المحدودة الواردة في بعض الدوريات، والمجلات،الكتب<sup>(۱)</sup>، بالإضافة إلى مشروع في مجال المصطلحات التربوية، قام به مجموعة من الدارسين في المدرسة العليا بتطوان في المغرب، وهذا العمل لم يستكمل جميع جوانبه حتى الآن ولم يتم نشره بعد، إلا أنه ملحق بالدراسات السابقة، وذلك لتعلقه بالدراسة الحالية. (٢)

هكـــذا نجــد أن هذه الجهود العلمية في مجال المفاهيم وخاصة في العلوم الستربوية مازالت قليلة، و متفرقة، ولكن نأمل أن يكون هناك وعي قريب بأهمية دراسة المفاهيم وتحديدها وتأصيلها وذلك بتضافر جميع الجهود المتفرقة في العالم العربي والإسلامي.

 <sup>-</sup>زبسن محمد شحاته محمد: "المفاهيم الدينية اللازمة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي "، وتقويم محتوى المناهج
 الحالية في ضوئها، دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في النربية ( طرق تدريس اللغة العربية )،
 مصر، جامعة المنيا، قسم المناهج وطرق التدريس، 2.00 هــــ ۱۹۸۵م.

 <sup>(</sup>١) هذه الدراسات ألحقت بالدراسات السابقة لهذه الدراسة، تحت النوع الثالث : دراسات اهتمت بدراسة بعض المفاهيم وتأصيلها.

<sup>(</sup>٢) هسفا المنسروع هو معجم المصطلح التربوي في التراث الإسلامي، أنجز منه: سعيد بو حافة وآخرون: "المصطلح التربوي في السنة "المصطلح التربوي من خلال القرآن الكرم"، و عبدالفتاح منار وآخرون: "المصطلح التربوي في كتب التراث فهو تحت التنفيذ. تحت إشراف الدكتور خالد الصمدي، المدرسة العليا بتطوان - المغرب.

#### التعرف على المفاهيم

برزت في السنوات الأخسيرة جهسود مخلصة في مجال تأصيل العلوم الاجستماعية، وذلك بحدف إعادة هذه العلوم إلى أصولها الإسلامية، والمحافظة على هويستها الإسلامية والإلغاء للتبعية الفكرية الغربية ؛ لأن "قضية التأصيل تستهدف أول ما تستهدف إعادة تشكيل العقل المسلم، وبداية الطريق الشاق لإعدادة تشكيل العقل المسلم تتمثل بإعادة بناء مجموعة المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النسق المعرفي الإسلامي. ولإظهار الأهمية الخاصة لهذا العمل المعرفي، وضرورته لابد من الوعي بالمفاهيم السائدة والعمل على تحليلها وفهمها، وتفكيكها لمعرفة مكامن الإصابات والانحرافات الفكرية ونواحي القوة والضعف، ومنافذ التغيير في التركيب الفكري الذي يعبر عنه المفهوم، ذلك أن المفهوم عبيل خلاصة الأفكار والنظريات والفلسفات المعرفية وأحياناً نتائج خبرات وتجارب العمل به، في النسق المعرفي الذي يعود إليه وينتمي إلى بنائه الفكري." (1)

مما لاشك فيه أن الوقوف على تعريف واضح محدد ودقيق لأي ظاهرة مسن الظواهر يعد أمراً ذا أهمية، " فإن توافر المفاهيم الصحيحة يعد من العوامل الرئيسية لاستقرار ونمو التفاهم والعلاقات الطيبة بين أفراد أي مجتمع، ودرءاً لأية اختلافات تحدث بينهم، كما أنه يعد ضرورة حيوية، وعلى قدر كبير من الأهمية للبحث العلمي في كافة المجالات. فتلك المنازعات والاختلافات في الآراء والمواقف، ومن ثم الاختلافات في التطبيق، إن هي إلا نتاج الاختلاف في تحديد مفاهيم الظواهر والأشياء ومدلول الكلمات والمصطلحات، ومن شأن أفراد المجتمعات الإنسانية أن يختطفوا في فهمهم ومفاهيمهم، كنتاج لتباين بيئات

<sup>(</sup>١) طه جابر العلواني : مقدمة بناء المفاهيم، مرجع سابق، ص ٧.

وخبرات وقدرات كل منهم، وتباين تأثر كل منهم هذه البيئات والخبرات.وإذا كان ذلك مقبولاً من عامة الناس، فإنه ليس كذلك بالنسبة للباحثين والعلماء وقادة الفكر، والباحثين عن الحقيقة في أي مجال من المجالات، فمثل هؤلاء يجب أن يستقوا مفاهيمهم من الحقائق الثابتة وحدها والمعبرة عن الجوهر الحقيقي للأمور والأشياء التي يتصدون لوضع وتحديد مفهوم لها، وليس من حق أي من هؤلاء أن يركن إلى تحديده هو لتلك المفاهيم، ومدلول الكلمات والمصطلحات، بسل يجبب أن يكون موضوعياً في تحديده لتلك المفاهيم "(۱)،" وأن يعمل على الوقوف على الحقيقة وحدها وفي مصدرها، فالحقيقة لا تتعدد، والحقيقة ليست نسبية كما يشيع كثير من الناس.فإذا تم ذلك انتهج كافة الباحثين والمفكرين هسذا النهج والتزموا به، وتوحدت مفاهيمهم، واتفق مدلول الكلمات والمصطلحات لديهم."(۱)

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما الذي نعنيه بالمفهوم ؟

العفهوم: من الفَهْمُ والفَهْمُ: معرفتك الشيء بالقلب، فَهِمَهُ فَهْماً: عَسِلْمَهُ وَذَلَك عند سيبويه وأفْهَمَتُه وتَفَهَمَ الكلام: فَهِمَهُ شيئاً بعد شيء، ورجل فَهِم : سريع الفهم، ويقال: فَهِمَ وفَهمَ وأفهمه الأمر وفَهَمَهُ إياه: جعله يفهمُهُ، و استفْهمهُ : سأله أن يفهمه، وقد استفهمنى الشيء فأفهمته وفَهَمتُه تفهيماً "ًا.

<sup>(</sup>۱) محمد البهي : تحديد المفاهيم أولاً : القاهرة : مطبعة الأزهر،( د.ت ). ص٣-٤ ، نقلاً عن عبدالشافي محمد أبو الفضل : القيادة الإدارية في الإسلام، هيرندن فرجينيا، أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـ – ١٩٩٧م ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) عبدالشافي أبو الفضل: مرجع سابق ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) جمال الدين ابن منظور الأفريقي المصري أبو الفضل: لسان العرب، ج ١٠١٠بيروت، دار الكتب العالمية ١٤١٢هــــــ ١٩٩٢م، ص ٥٠٥، مسادة ( فهـــم ) وإسماعيل بن خماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ج ٥، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين،ط٩٩٩٥،٦هـــــ ٩٧٩م،ص ٢٠٠٥مادة (فهم ). وبحد الدين الفيروز أبادي: القاموس المحيط، ج ٤، بيروت، دار المعرفة، ص ١٦١مادة (فهم ).

والفَهْ مَ حَسَنَ تَصُورُ المُعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط (1)، والفَهْمُ: هو تَصُورُ الشيء من لفظ المخاطب.(٢)

والَمْفُهُومُ: هو مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي. (٣)

والمَفْهُ ومُ: هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا، كماأن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ. وقيل هو ما دل عليه السلفظ لا في محل النطق. (ئ) والمفهوم عند المنطقيين: هو ما حصل في العقل، أي من شأنه أن يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة. (٥)

والمَفْهُ ومُ : هو شيء يتصور في العقل : مثل الفكرة أو الانطباع، وهو فكرة مجردة عممت من جراء شاهد معين وترجمته Concept ، وهي في الأصل كلمة لاتينية Concipere تمثل اسم المفعول من Concipere الذي يعني تصور أو فهم "to conceive". والمفاهيم عبارة عن مجموعات منظمة من الأشياء أو الأحداث المتعددة القابلة للتسمية. (٧)

<sup>(</sup>١) إبراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسيط، ج٢،ط٢، دار إحياء التراث العربي، ص٧٠٤ مادة (فهم ).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم أنيس، مرجع سابق، ج٢، ص٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) أبو البقاء، مرجع سابق، ص ٨٦٠.

 <sup>(</sup>٥) محمد عسلي الستهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج٢، تقديم وإشراف: رفيق العجم، مكتبة لبنان.د.ت.، ص ١٦٦٧. وجميل صليبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، ج٢، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢، ص ٤٠٣

<sup>(1)</sup> Webster's New Encyclopedic Dictionary, P. 204.

<sup>(</sup>Y) <u>Encyclopedia Of Educational Research</u>, Fifth Edition, New York, Macmillan and Free Press, V.1. P. 292.

والمفهوم: هو الفكرة الأكثر دقة للأشياء المجردة التي تقدم قاعدة موحدة لبنود متميزة ومتنوعة. مثال: أن يكون لديك مفهوم الاحمرار عندما تعجب بالأشياء التي لها اللون الأحمر، والمفهوم ليس صورة، بالرغم من أن الشيخص يمكن أن يكون لديه صورة عقلية للمفهوم. فالفرد يمكن أن لا يكون لديه لديسه مفهوم عن شيء معين مثل القلم، بالرغم من أنه يمكن أن يكون لديه صورة عنه. إن العلاقة بين المفاهيم والكلمات متميزة، فنحن نسمي المفاهيم بالكلمات، وهذا يوضح مدى ترابط المفاهيم بالكلمات، مثال: مفهوم الحب حيث يفسر بالمواقف العاطفية التي تكون شاهداً على الحب. وفكرة الحب تستدعى مبدئياً عندما تكون هناك كلمات تدل عليها مثل أن نقول: كلمة حب تتكون من حرفين أو نقول: الفرنسيون يقعون في الحب دائما.

في عمسلية تحسليل المفاهيم ؛ تعريف الكلمة يمكن أن يكون مرحلة قبلية لتحسليل المفهوم، ولكنها لا تستطيع أن تكون شارحة لها. وهذا ما نجده في البحوث التربوية، فغالباً ما تكون متصدعة، وذلك نتيجة لفشلها في تغطية هذه السنقطة (تحسليل المفهوم) فهسي تعطسي تعريفاً لفظياً لشيء يتطلب دراسة مفاهيمية (1).

في عمليات الفهم نجد عدة عناصر متضمنة وهي  $(^{(Y)})$ :

- الفكرة: هي صورة عقلية للمعنى.

التصور : هو مجموعة من الأفكار المجتمعة أو المستنبطة من الكلمة المعطاة.

- المفهوم: هو تصور معطى وفقاً لقواعد منطقية.

<sup>(1)</sup> Robin Barrow: Op.Cit, P,61.

<sup>(</sup>Y) Giovanni Sartori ,And Others: <u>Tower Of Babel On The Definition And Analysis Of Concepts In The Social Sciences</u>, International Studies Association, Unesco, 1975 ,Occasional Paper. No. 6, Un Twente, P. 12.

#### - المصطلحات : هي كلمات تتصل بالمفاهيم بصورة واضحة

مما تقدم نجد أن "المفاهيم عادة تتكون من تصورات تحصل من خلال الحسواس الخمس: (النظر والسمع والذوق واللمس والشم)، ومن الذكريات والتخيلات، والمفاهيم هي الفرضيات والأسس القوية للتفكير ".(١)

والمفهوم اصطلاحاً هو: "الصورة الذهنية التي تجمع متغيرات ثلاثة: ذهني، وشيء، ولفظ معبر عن ذلك الشيء. فالصورة الذهنية التي يدل عليها اللفظ تسمى مفهوماً، وما يدل عليها من الأشياء الموجودة أو المتصورة أو المخبر عنها خارج الذهن تسمى مدلولاً، والإدراك ؛هو نتاج تلك الصورة الذهبية "\".ولأبي حسامد الغزالي قول في بيان حد الاسم وحقيقته يطابق هذا المعنى الاصطلاحي حيث قال: "إن للأشياء وجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذهبان ووجوداً في الأعيان فهو الوجود الأصلي،والوجود في اللسان، أمنا الوجود في الأعيان فهو الوجود هنو الوجود العملي الصوري، والوجود في اللسان الموجود الفظي الدليلي، فإن السماء مثلاً لها وجود في عينها ونفسها ثم لها وجود في أنصارنا ثم في خيالنا وجود في اللسان فهو اللوجود النفظ المركب من أصوات ...فالقول دليل على ما في الذهن وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له ...ولو لم يكن وجود في الأعينان لم ينطبع صورة في الأذهان ولو لم ينطبع صورة في الأذهان لم يشعر إنسان لم يعبر باللسان. "(")

<sup>(</sup>١) جودت أحمد سعادة : مناهج الدراسات الاجتماعية، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩٠، ص٣١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٧٠.

 <sup>(</sup>٣) أبي حامد الغزالي : المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ضبطه و حرج آياته : أحمد قباني، بيروت،
 دار الكتب العالمية، ص ٧-٨.

إذن المفهوم: " عبارة عن تجريد يعبر عنه بكلمة أو رمز يشير إلى مجموعة مـن الأشياء أو الأنواع التي تتميز بسمات وخصائص مشتركة أو هي مجموعة مـن الأشياء أو الأنواع التي تجمعهم فئات معينة "(١) من الصفات والخصائص الموضوعات الأخرى. وقد أدرك علماء الإسلام بنية المفهوم في كل من السلغة(اللسسان) والعقل ( الأذهان ) والواقع ( الأعيان ). ففكرة الغزالي هنا تنطيق على المفاهيم المحسوسة دون المفاهيم المجردة فهناك كثير من المفاهيم لها وجهود في الأذهان ووجود في اللسان دون أن يكون لها وجود في الأعيان. فالمفاهيم هي المعاني العقلية الكلية،أو الأفكار العامة المجردة، وأبوز أمثلتها: الحرية والعدالة والمساواة والحق والخير والجمال ومخافة الله سبحانه وتعالى. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه توجد إلى جانب هذه المفاهيم الفضفاضة مفاهيم محددة الدلالسة إلى حد كبير وهي: مفاهيم العقيدة مثل: التوحيد، والنبوة، والإيمان، والشوك وغيرها." (٢)

# الفرق بين المصطلح والمفهوم:

إن المفاهـــيم عـــبارة عن ألفاظ وكلمات ولكنها "ليست ألفاظً كسائر الألفـــاظ، ولا هي مجرد أسماء أو كلمات يمكن أن تفهم وتفسر بمرادفاتها، أو بما يقــرب في المعنى إليها. فالمفهوم مغاير للاسم من حيث الدلالة والوظيفة المعرفية

<sup>(</sup>١) أحمد حسب اللقاني، على الجمل: معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق الندريس، القاهرة، عالم الكتب، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م، ص ١٧٧.

 <sup>(</sup>۲) صلاح إسماعيل: دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية، إسلامية المعرفة،العدد الثامن، السنة الثانية، ذو الحجة
 ۱٤۱۷هـــ أبريل ۱۹۹۷م، هيرندن، فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص ۱۱.

وإن كان اسماً من حيث الإعراب، فإنه مغاير للمصطلح كذلك، فالمصطلح بمثابة الاسم: يصطلح عليه جماعة من الناس تجمعهم حرفة أو مصلحة أو سواها على إطلاق لفظ بإزاء معنى أو ذات، لا ينازعون فيما اصطلحوا عليه حيث لا مشاحة في الاصطلاح. أما المفهوم: فهو شيء آخر يختلف عن الاسم، ويختلف عن المصطلح. إنه أشبه بالوعاء المعرفي ؛ جامع يحمل من خصائص الكائن الحي، أنه ذو هوية كاملة قد تحمل تاريخ ولادته ( ويغلب أن يكون تقريبياً) وصيرورته وتطوره الدلالي، وما قد يعترضه أثناء صيرورته من عوامل صحة أو مرض، وعمليات شحن وتفريغ وتخلية وتحلية ؛ لذلك كانت دائرة المفاهيم أهم ميادين الصراع الفكري والثقافي بين الثقافات عبر التاريخ." (١٠). "فالمصطلح هو مفهوم ولكن المفهوم ليس مصطلحاً. والمصطلح لفظ يسمى به المفهوم. ولكن المفهوم له الصدارة إذا استرشد بالقواعد المنطقية". (٢) فالمصطلح يمثل التعريف اللغوي والاصطلاحي العام في الاختصاص،أما المفهوم فيشمل ماسبق مضافاً إلى الصفات الخاصة بالمفهوم، والعلاقات، والضمائم "، والمشتقات، والقضايا المتعلقة به. (٢)

# الفرق بين المفهوم والتعريف :

إن العسلوم الحديثة كلها تأخذ بمفهوم التعريف، فتبدأ بالتعريف لمفرداتما حستى تتوحد لغة الحديث، فيفهم الدارس المقصود من العبارات فهماً محدداً لا

<sup>(</sup>١) طه حابر العلواني : "مقدمة " في إبراهيم البيومي وآخرين : مرجع سابق، ص ٧-٨.

<sup>(</sup>Y) Giovanni Sartori ,And Others,Op. Cit, P.15-16. And Wolfgang Brezinka , Traslated By James Stuart Brice : <u>Basic Concepts Of Educational Science</u>, <u>Analysis, Critique, Proposals</u> , Lanham, New York, London , University Press Of America ,1994, P.16

<sup>(\*)</sup> الضمائم: تتضمن كل مركب مصطلحي مكون من لفظ المصطلح المدروس، مضموماً إلى غيره التفيد الضميمة المركب في النهاية مفهوماً جديداً خاصاً مقيداً ضمن المفهوم العام المطلق للمصطلح المدروس.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل انظر الشاهد البوشيخي : نظرات في منهج الدراسة المصطلحية، مرجع سابق، ص١٠.

يختسلف فيه أحد.وإذا نظرنا فيما بين المفهوم والتعريف لوجدنا أن التعريف هو المحاكاة المبسطة للاسم<sup>(۱)</sup>، فالتعريف يلتزم بكم معين من المعلومات نسردها عن المقسرف، بيسنما المفهوم يطلق على المسمى الحقيقي في الواقع بكل تفاصيله وتسابكاته مسع غسيره من المسميات،فالمفهوم تعريف، ولكن التعريف ليس مفهوماً؛ لأن الستعريف يأخذ من الواقع الحقيقي للمفهوم شطراً يسيراً معلوماً فيضسعه في تعسريف، وبهذا يكون التعريف قد عبر عن حقيقة مبتورة غير عمئلة فيضسعه في تعسريف، وبهذا يكون التعريف قد عبر عن حقيقة مبتورة غير عمئلة لذات المسمى. (۲) فهو ليس الكلمة أو الرمز بل هو المضمون الذي تحتوي عليه تسلك الكسلمة. ويعتسبر الستعريف بالكلمة،أو المصطلح هو الدلالة اللفظية للمفهوم ". (۱)

## خصائص المفاهيم:

لسا كانت كلمة مفهوم Concept تستخدم للتعبير عن تجريد الشيء أو الظاهرة." فإن ذلك يجعل للمفاهيم دوراً هاماً في عملية البحث العلمي فهي وسيلة التواصل. كما يمكن من خلالها فهم الواقع بطريقة منظمة أو متماسكة، وتساعدنا المفاهيم في التبويب والتعميم. كما ألها حجر زاويسة بناء النظريات. بهذا المعنى فإن كل علم من العلوم بما فيها علم الستربية تنشأ في إطاره مجموعة من المفاهيم التي يمكن من خلالها فهم الظواهر

<sup>(</sup>١) لقد استخدم الباحث كلمة الاسم للتعبير عن المفهوم.

 <sup>(</sup>۲) محمود فرج الدمرداش: وعلم آدم الأسماء كلها، سلسلة أبحاث علمية (۱۰)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۱٤۱۷هـ ۱۹۹۳م، ص ۳۳.

<sup>(</sup>٣) خسيري عسلي إبراهسيم: السواد الاجتماعية في مناهج النعليم بين النظرية والتطبيق، المكتبة التربوية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٦، ض ٢٨٩، نقلاً عن أحمد ذكي صالح: الأسس النفسية للتعليم الثانوي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٠، ص ٣٦٩.

العسلمية بإطلاق مسمى على ظاهرة أو فعل معين "(١). ويترتب على ما سبق. عدد من الخصائص (٢):

- المفاهسيم يمكن أن تختلف من جماعة لأخرى،أي أن بعض المفاهيم قد تكون
   موجودة لدى جماعة، وغير موجودة لدى جماعة أخرى.
- إن المفاهيم يمكن أن تختلف لدى نفس الجماعة من مرحلة الأخرى، فقد تسود مفاهيم في مرحلة والا توجد في مرحلة أخرى.
  - إن نفس المفهوم يمكن أن تكون له مسميات مختلفة لدى أكثر من جماعة.
- إن المفهوم قد يستخدم بمعنى واحد لدى بعض الجماعات، وقد يكون له أكثر من معنى لدى جماعة أخرى.
- إن هـــناك مفاهـــيماً تختفي و تتوارى، ومفاهيماً أخرى تنشأ بظهور ظواهر جديدة.

# أهمية المفاهيم ودراستها:

إن للمفاهيم تأثيراً واضحاً على تفكير الإنسان، الذي يؤثر بالتالي على سلوكه " فينحن نعيش في عالم من المفاهيم أكثر من كونه عالم للأشياء والأحداث، فالإنسان يعيش في عالم المفاهيم الذي بناه من خلال تفاعله غير السرسمي المنستظم مع العالم من حوله. حيث تمكن المفاهيم الفرد من تبسيط، وتنظيم بيئته من حوله، وتمكنه من الاتصال بصورة مناسبة مع الآخرين. لذلك

<sup>(1)</sup> David Nachmias and Chava Nachmias ,Research Methods in the Social Sciences, New York: S St. Martin's Press, 1981, PP 24-39.

<sup>-</sup> نقـــلاً عـــن ناديـــة محمود مصطفى وآخرون : المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام، ج١، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـــــــ٩٩٦م، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) نادية محمود مصطفى وآخرون : مرجع سابق، ص ١٠٤.

نعتب المفاهسيم هي الأداة الفعّالة التي تلخص الخبرة العقلية الفعّالة للفرد. وبالإضافة إلى دور المفاهيم الفعّال في عملية الفهم، فهي عامل أساسي في تفكير الإنسان منذ طفولته المبكرة وحتى شبابه ونضجه. "(١) كما أن التفسير والحكم الصحيح إنما يتوقف بصفة أساسية على مدى دقة وصحة المفاهيم، وتلك الصور الذهبية المجسردة المعبرة عن ماهية الطواهر المختلفة، "وما اختلف الناس حول حقائق الأشبياء إلا لاختلاف مفاهيمهم التي اتخذوها معايير في تفسيرهم للحقائق". (١) فكل إنسان يفسر ما يدركه على ضوء مفاهيمه ومعاييره الذهنية.

فأهمية المفاهيم تتلخص في أن "الإنسان الذي لديه مفاهيم، يعني أنه يمتلك القدرة على رؤية الأشياء المتشابحة، والتي لها النوع نفسه. كما أن المفاهيم هي التي تنظم تلك السمات والمظاهر التي تعطي لخبراتنا، وحدة ونموذجاً. حيث يظهر ذلك باستخدامنا للكلمات المعبرة عن مفاهيمنا، لأن معظم مفاهيمنا يعبر عنها بالكلمات مع أن الكلمات ليست بالطبع مفاهيم.

إن المفاهيم التي نمتلكها لابد أن تؤثر على نظرتنا لهذا العالم، وحقيقة أن هـذا العـالم مصنوع لنا من تلك المفاهيم. فالإنسان البدائي تختلف نظرته إلى العـالم، عن إنسان متعلم و معلم في مدرسة في وسط مدينة كبيرة مثل الرياض، فهـناك فروق أساسية بين عالميهما وبالتالي في نظرتيهما لأن هذه الأمور تتعلق ببـنائهم المفاهيمي. الذي هو قابل للتطور والتغير والتحسن، وفقاً لاحتمالات الستغير في العـلوم والأخلاقيات، والفنون والنظريات والممارسات التربوية. وبسـبب هذا التغير والتطور في البناء المفاهيمي استطاع الإنسان أن يتسلق من الكهف إلى سفينة الفضاء.

<sup>(1)</sup> Abdullah I. Hafez: Op cit P.4-5.

<sup>(</sup>٢) محمد البهي : مرجع سابق، ص ٣، نقلاً عن عبدالشافي أبو الفضل : مرجع سابق، ص ٨٣.

ولأن المفاهيم الملتبسة أو المبهمة تؤدي إلى تفكيرنا فهي بالتالي لها تأثير على سلوكنا، فالمفاهيم الملتبسة أو المبهمة تؤدي إلى تفكير مبهم وخاطيء وبالتالي إلى سلوك مبهم وخاطئ. والشخص الذي ليس لديه خلفية مفاهيمية مناسبة، لن تكون لديه خبرة مناسبة. فكونك تعرف أو تفهم هذا نوع من الخبرة. بالإضافة إلى أن طريقة التحسليل المفاهيمي، والمقارنات، وطرح الأمثلة، نحصل منها على نستائج عميقة، كافية لمناقشات، وتصرفات دقيقة ". (١) فالمفهوم يعتمد على إدراك الفرد العلاقة بين ما يواجهه، وبين ما سبق أن احتفظ به في ذاكرته من الخبرات الماضية، ويوجد نوع من العلاقات يقوم على ما بينها من تشابه واختلاف، وهدذا يمكن أن تكون المتشابهات طائفية أو مجموعة واحدة يطلق عليها اسم "مفهوم ". (٢)

أما بالنسبة لدراسة المفاهيم فتتلخص أهميتها فيما يلي :

إن المفهوم الواحد معلومة لها أهميتها وموقعها من البنية المعرفية التي تقوم عليها الدراسة فهي (حجر الأساس) وسيكون لها أثرها في الحياة اليومية إذا وضعت موضع التطبيق ولو جزئياً.

<sup>(1)</sup> John H. Chambers: <u>The Achievement Of Education</u>, An Examination Of Key Concepts In Educational Practice, Lanham, New York. London, University Press Of America, 1983, P. 12-14

انظر أيضاً خيري على إبراهيم: مرجع سابق، ص ٣٠٩-٣١٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد حسين اللقاني : اتجاهات في تدريس التاريخ، ط٢، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٩م،ص ١٢٨.

 <sup>(</sup>٣) عبدالقادر هاشم رمزي، الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية ( دراسة مقارنة )، قطر، الدوحة،
 دار الثقافة، ١٩٨٤، ص٥. نقلاً عن سيف الدين عبد الفتاح : بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهاجية،
 في بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، ج١مرجع سابق، ص ٥٣.

- إن المفاهيم في العالم الإسلامي تقع في قلب عملية التقليد للغرب. وهي عملية مقدف إلى تنحية المفاهيم الإسلامية الأصيلة، وتقديم بدائل لها، أو فرض الواقع من حيث انتشارها واستخدامها وتداولها بين الجماعة العلمية، بل في دائرة العاملين في الحقل الإعلامي، وربما في دائرة الناس العاديين. وذلك ناتج عن التقصير في بناء المفاهيم الإسلامية في صورة بعناء فكري منتظم مستند في أصوله على الأصول الإسلامية حيث توجد هذه المفاهيم في صورة جزئية مبعثرة. (1)
- المفاهيم تعبير عن الإطار الفلسفي،أو خصائص التصور الذي تنطلق من
   كل حضارة في نظرتها للإنسان والكون والحياة. (٢)
- إن المفاهيم وثيقة الصلة بالمنهجية فإن كل منظومة من المفاهيم تضع على الأقل خطوطاً أساسية وحدوداً واضحة لمنهجية دراسة الظواهر المختلفة، فضلاً عن أن المفاهيم الإسلامية من خلال طبيعتها السماوية تشكل في حد ذاها جانباً منهجياً يجب التأكيد عليه ؛ من خلال إبراز المفهوم وفق مقتضياته وشرائطه المبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة نسه على الله المنه المنه
- إن هــناك أنواعاً للمفاهيم، وكل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى بيان
   إمكانياتــه ومزاياه التي يقدمها من جهة نوعه حتى يسهل تشغيله مثل:

<sup>(</sup>١) انظر :سيف الدين عبدالفتاح: "بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهاجية "، المرجع السابق، ص ٥٥-٥٠. وعز الدين البوشيخي : دور المصطلحات والمفاهيم في بناء العلوم الإسلامية، في ندوة الدراسة المصطلحية والعملوم الإسلامية، ج١، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، شعبة الدراسات الإسلامية، ظهر المهراز -فاس، معهد الدراسات المصطلحية، ص ٢٦-٦٠.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين عبد الفتاح: " بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهاجية " مرجع سابق، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٥٦.

- مفاهيم التنظير، ومفاهيم الرصد، ومفاهيم التحليل، ومفاهيم التفسير، ومفاهيم التقديم ... إلخ. (١)
- حـند دراسة المفهوم نستطيع التمييز بين عناصر أو مكونات المفهوم،
   وطريقة استخدامه في تمييز بعض الظواهر و دراستها.
- ان دراســـة المفاهيم تساعدنا على تنظيم المعلومات وتصنيفها، وذلك مـــن خلال ملاحظة الشبه وإيجاد العلاقات أو الصفات العامة المشتركة للمفاهـــم.
- إن دراســة المفاهيم تساعدنا على التعميم وهو توصل الفرد إلى مبدأ
   عام أو تجريد للمفهوم له صفة العموم والشمول.
- ٩ تدريب الشباب الباحثين على قضايا المفاهيم. وإحسان تعامل المواطن العادي أو المثقف العام مع قضية المفاهيم.
  - ١ تفكيك مفاهيم قائمة أو شائعة، وتحرير مفاهيم تم أسرها.
- ١١ الستعرف على المفاهيم الحاكمة لألها تسمح باتخاذ موقف من منظومة المفاهيم، وتحدد العلاقة بين المفاهيم وبعضها بعضاً.
  - ١٢- تساعد المفاهيم في اختيار موضوعات الدراسات البحثية.
- ۱۳ التبشير بمفهوم جديد وبيان فعاليات استخدامه من قبل الجماعة العلمية
   أو في مجال معرف أو تخصص محدد. (۲)

<sup>(</sup>١) هشام جعفر: "بناء المفهوم بين التقويض والتشغيل"، في إبراهيم البيومي غانم، ج١، مرجع سابق، ص ١٧٦. ولمسزيد من التفاصيل انظر، سيف الدين عبد الفتاح: "مقدمات أساسية حول التحيز في التحليل السياسي"، منظور معرفي وتطبيقي، في إبراهيم المسيري (تحرير): إشكالية التحيز، ج٢، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نقابة المهندسين، ، ص ٣٧٦-٣٧٧.

<sup>(</sup>۲) الفقرات من ٦إلى ١٣ مقتبسه من هشام جعفر : مرجع سابق، ص ١٧٤ - ١٧٩. And <u>The</u> Encyclopedia Of Educational Research , Op.cit, P. 292.

- ٤ كمسا أن دراسة المفاهيم تساعد على التعرف على بعض الأمراض التي تتعرض لها المفاهيم كتغيير المفهوم، وتحريف المفهوم، والاحتلال الدلالي وغيرها، ثما يساعد على معرفة أسباها وعلاجها، والوقاية منها. (١)
- ١٥ بسناء المفاهسيم يعمسل على بناء النظريات ؛ فبناء النظرية يتطلب ربط المفاهيم ببعضها في صورة قوانين عامة مكونة للنظرية. (٢)
- ١٦ باختصار نستطيع القول إن المفاهيم مهمة لتسهيل عمليات الاتصال والتعلم والتذكر<sup>(٣)</sup> لأها عبارة عن كلمات وصفية كلية تعطي تصوراً لشيء ما ولكل الأشياء التي تشابهه.<sup>(٤)</sup>

### ضرورة توضيح المفاهيم:

لله هذا المفهوم شأنه شأنه الماهيم ومدى خطورها في إحداث التغيير الفكري والتحول الحضاري الذي تنشده الأمم، لذلك كان وضوح المفاهيم ضرورة معرفية لأي نسق." فالمفاهيم ذات المعاني المحددة سواء أكانت لغوية أم اصطلاحية لا تعتبر مشكلة، وإنما نواجه مشكلة مع المفاهيم التي تتعدد معانيها وتتسع دلالاتما مثلاً مفهوم الديمقراطية تجد اتفاقاً على أصله اللغوي وهو يعني حكم الشعب، ولكن بعد هذا الاتفاق على المعنى الاشتقاقي للكلمة سرعان ما ينشأ الاختلاف حول المقصود بالشعب، والمراد بالحكم، وليس هذا فحسب، بل

<sup>(</sup>١) صلاح إسماعيل، مرجع سابق، ص١٣٠.

<sup>(2)</sup> Mary G. Kweit, Robert W. Kweit: Concepts And Methods For Political Analysis, New Jersey, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1981, P. 21.

<sup>(3)</sup> The Encyclopedia Of Educational Research, OP.Cit, P. 292.

<sup>(4)</sup> Mary G. KWEIT, ROBERT W. KWEIT: OP.Cit. P.18.

مفهوم مختلف عن المفهوم الذي ابتكر فلاسفة السياسة أول الأمر. فالديمقراطية قسد تعني عند كاتب معين الحرية بمعانيها المتنوعة والمتعددة: حرية الرأي، والحسرية السياسية .....وهلم جرا. وهي عند كاتب آخر تعني المساواة، وعند آخر تعني تكافؤ الفرص ...وبسبب هذا التباين في المعاني يحدث الخلط في أفهام السناس. وهنا يصبح توضيح المفاهيم ضرورة منهجية ومعرفية إذا أريد للحياة العقلية أن تزدهر في الأمة بأسرها". (1)

## الظواهر التي تتعرض لها المفاهيم :

إن عملية توضيح المفاهيم باعتبارها ضرورة معرفية " لا تقتصر على تحديد المعاني المتنوعة التي قد يدل عليها المفهوم تحديداً يحول دون وقوع اللبس والغملوض بين الكتاب والمتكلمين، وإنما تتسع هذه العملية بحيث تشمل الكشف عما تتعرض له المفاهيم في حالة تخلف الأمة حضارياً، وممارسة الغزو المثقافي للحضارة الغالبة على الحضارات المغلوبة، ففي هذه الحالة يتم تشويه دلالات المفاهيم الأصلية وذلك بتعرضها لبعض الظواهر وهي كما يلي (٢٠):

### ١- الاحتلال المفاهيمي :

تم فيها تشويه دلالات المفاهيم الأصلية، ثم تفرغ شيئاً فشيئاً من محتواها، ثم يعساد مسلء المفهوم بالدلالات المرادة من الحضارة الغالبة. مثال: ما حدث لمفهوم العلم في خصوصيته المعرفية الإسلامية واسع الدلالة؛ إذ يشسمل العلم الشسرعي المستند إلى الكتاب والسنة (العلوم النقلية)، والعلم الطبيعي المستند إلى الخبرة والتجريب (العلوم العقلية)، ولكن جرت محاولة

<sup>(</sup>١) صلاح إسماعيل: مرجع سابق، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٣،١٤،،١٤،،١٣٠١.

لطمس بعض هذه الدلالات، وتم قصر دلالة المفهوم على دلالة محددة هي العلم الطبيعي، ليس هذا فحسب، بل تم إدخال دلالات غريبة عليه مثل اعتبار العلم مناقضاً للدين.

## ٢-الحراك المفاهيمي :

وهـــذه ظاهـــرة أخرى تكشف عنها عملية توضيح المفاهيم بالمعنى الذي نبغيه، ومؤداه أن بعض المفاهيم تتبادل المراكز فيما بينها بحيث يصبح المفهوم الفرعي مفهوماً أصلياً يحتل المركز والاهتمام، ويحدث ذلك بقصد في أحيان أحيان قليلة ويكون نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المناسبة التي تمر هـا الحضارة في حالة ضعفها، مثال ذلك: أن هناك تدرجاً في مفهوم الانتماء، فدائسرة الانستماء الأولى تبدأ بالفرد نفسه، ثم تتسع الدائرة لتشمل العائلة، ثم الثالثة لتشمل الوطن، ثم الرابعة لتشمل الأمة حيث العقيدة هي الرابط الأساسي بغض النظر عن اللغة والوطن، ثم الخامسة لتشمل الإنسانية جمعاء، كما ورد في الحديـــث :( عن أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ۗ قِلْنَا قَالَ: لَيَنْتَهِينَّ أَقُوامٌ يَفْتَخرُونَ بِآبَـــابُهِمِ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَتَّمَ .... إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَبيَّةَ الْجَاهــليَّة وَفَخْرَهَا بالآبَاء إنَّمَا هُوَ مُؤْمنٌ تَقيٌّ وَفَاجرٌ شَقيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَهُ خُــلقَ مــنْ تُوَابِ)(١) ولكن الذي حدث للأمة بعد أن أخذت تنقل عن الغرب نقلاً لا تقيده الضوابط الشرعية، هو أن مفاهيمها تبادلت المراكز فيما بينها، فبعد أن كان مفهوم العقيدة هو الأصلى والجذر في شجرة المفاهيم أصبح أحـــد فـــروع الشجرة وصار ينظر إليه لا على أنه الأصل بل أصبح الفرد هو

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، موسوعة الحديث الشريف، سنن الترمذي، كتاب المناقب، حديث رقم ۳۸۹۰، أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، وقال الترمذي حديث حسن غريب.

المحور وكل ماعداه لا قيمة له نتيجة تبني فلسفات مثل الوجودية. لذلك لم تخل المجسمعات المسلمة من أقوام تقوم بين ظهرانيها لتدعو إلى ما ينافي العقل والشرع معاً. (١)

#### ٣-تغيير المعنى :

في هذه الحالة نستعمل كلمات قديمة لمعان جديدة فيحدث تغيير في المعنى وذلك نتيجة لأسباب وهي كما يلي :

- ظهور حاجات جديدة تؤدي بأصحاب اللغة أن يلجأوا إلى الكلمات القديمة التي توارات معانيها فيحيون بعضها، ويطلقونها على المخترعات الحديثة، مثل كلمة المدفع، والدبابة، والسيارة، والقاطرة، والثلاجة، والسخان، والمذياع، والجرائد، والصحف ... إلخ. فالاكتشافات العلمية تمثل الكثرة الغالبة من الحاجات الجديدة التي تؤدي إلى تغيير المعنى.
- العوامــل النفسية والاجتماعية: وتتمثل في الحظر والتحريم إذ تمنع اللغات استعمال بعــض الكلمات ذات الدلالات البغيضة أو التي توحي بشيء مكــروه، ولذلــك تستبعدها وتستخدم بدلاً منها كلمات أخرى، وتدخل الكــلمة المســتبعدة في إطار كلمات اللامساس على حين توصف الكلمة المفضــلة بألها من كلمات التلطف.وإذا كان اللا مساس يؤدي إلى التلطف في التعبير، فإن التلطف هو الآخر يؤدي إلى تغيير المعنى ومن أمثلة ذلك أننا لا نكاد نستعمل كلمة ((مرحاض)) أو ((كنيف))، وإنما نسمع بدلاً منها كلمة دورة مياه أو ((التواليت)) وكذلك لا نسمع كلمة حبلى وإنما نسمع كلمة حامل. وكلمة زواج بدلاً نكاح،..وهكذا يترتب على تغيير المعنى تغيير المعنى تغيير المفاهيم نظراً لأن المفاهيم التي نعبر عنها بألفاط أو مصطلحات هي في تغيير المفاهيم نظراً لأن المفاهيم التي نعبر عنها بألفاط أو مصطلحات هي في

<sup>(</sup>١) صلاح إسماعيل مرجع سابق، ص ١٣-١٤.

جوهسرها معان مجردة. ولكن عملية تغيير المعنى على هذا النحو تعد عملية طبيعية ولا غبار عليها وإنما الشيء الذي يتعين علينا الانتباه إليه هو (تحريف المعنى).

#### ٤-تحريف المعنى :

هــو أمر مغاير لتغيير المعني، فتغيير المعنى يتم بصورة طبيعية إلى حد كبير، ويحظمي بقسبول عسند الجماعات اللغوية والهيئات العلمية. أما تحريف المعني، فيحدث تحقيقاً لمقاصد معينة ولأغراض فكرية ومعرفية عند من يمارسها ومثال ذلك : مفهوم العقل نجده عند الاتجاه المادي في العلم والفلسفة لا يزيد عن كـون العقـ إ. عضواً مادياً. ونجده في الاتجاهات العلمانية أن العقل هو الإمام الأوحـــد الذي يهدي الإنسان إلى المعرفة، والذي يحدد له الحق والباطل والخير والشـــ,، وطالمــا أن العقل البشري قد وصل مرحلة النضج فلا حاجة بنا إلى الوحسى، لأنسه لا سلطان على العقل إلا العقل نفسه. فنجد أن الاتجاه المادي حـــرَّف مفهوم العقل من زاوية الوظيفة التي يؤديها.والعلمانيون سحبوا الجزء عـــلى الكل حيث جعلوا العقل هو السلطان وهذا يدخل في باب توسيع المعنى، لكن التصور الإسلامي للمعرفة يرى أن العقل لا يزيد على كونه وسيلة من وسائل الإدراك لدى الإنسان تقع في باب الوجود. وهناك مصدر آخر للمعرفة وهو الوحي، وأنه لا تعارض بين العقل والوحي في الإسلام فالصواب أن هناك تكـــاملاً بينهما. فالعقل من خلق الله، وهو هبة الله للإنسان ليدرك به ما وسعه الإدراك، والوحي من لدن الخالق العظيم ليهدي الإنسان كله وعقله على وجه الخصوص.<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،ص ٣٥-٣٧.

ولا يقف أصحاب الاتجاهات المادية والعلمانية عند تشويه دلالة كثير من المفاهيم في تراث الأمة فحسب، وإنما تجاوزوا كل حد حتى تجرأ أحدهم على لفيظ الجلالة ((الله)) فراح يفرغه من دلالته الأصلية ويبنيه من جديد على حد زعمــه.حيث قال: "إن لفظ الله يحتوي على تناقض داخلي في استعماله باعتباره مسادة لغوية لتحديد المعابى والتصورات وباعتباره معنى مطلقاً يواد التعبير عنه بلفظ محدود وذلك لأنه: يعبر عن اقتضاء أو مطلب، ولا يعبر عن معني معن أي أنه صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة أو بتصور مــن العقل...فالله لفظة تعبر عن صرخات الألم وصيحات الفرح أي أنه تعبير أدبي أكــــــــــــر منه وصفأ لواقع، وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خبرياً ......فالله عـند الجائع هو الرغيف، وعند المستعبد هو الحرية، وعند المظلوم هو العدل، وعــند المحروم عاطفياً هو الحب، وعند المكبوت هو الإشباع، أي أنه في معظم الحالات ((صرخة المضطهدين ))". (١) فانظر كيف مارس الكاتب تشويه دلالة مفهــوم الله، "فالمفهوم واضح الدلالة أصبح لدى المؤلف يعبر عن إحساس أكثر مما يعبر عن معنى معين وإذا كان الله كما يعرف أهل العلم والعامة على السواء يدل على أنه سبحانه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسني، فإن الكاتب يدفـع بالمفهوم نحو انحطاط الدلالة وتضييق المعنى، وبدلاً من القول بأن الله هو الـرازق نجـده يقول بأن الله هو الرغيف، وبدلاً من القول بأن الله سبحانه قد أنعـــم عليـــنا فجعل لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها، نراه يقول بأن الله عند المكبوت هـو الإشباع" (٢) تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً، قال تعالى:

 <sup>(</sup>١) حســن حنفي : التراث والتجديد، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، ١٩٨٠، ص ١٢٧-١٢٨.
 نقلاً عن إبراهيم البيومي غانم وآخرون : بناء المفاهيم، ج١، مرجع سابق، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>۲) إبراهيم البيومي غانم و آخرون، مرجع سابق، ص ٤٨.

﴿ فَاطِــرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُ كُمْ فيه لَيْسَ كَمَثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ ﴾ (١).

## تحليل بنية المفاهيم:

تتألف بنية أي مفهوم من مجموعة من العناصر المكونة له، "وهذه العناصر لا تسأيق بدرجسة واحسدة من حيث البناء والأهمية بل هناك عناصر أساسية، وعناصــ أخرى مكملة لها وقد تشتق منها أحياناً ؛ والعناصر الأساسية تتمتع بأسبقية منطقية في بنية المفهوم، إذ أها لا تشتق من غيرها وإنما يمكن لغيرها أن يشتق منها، وتشبه هذه العناصر الأساسية من هذه الزاوية المصادرات أو السبديهيات في الأنساق الرياضية والمنطقية، وتتمتع هذه العناصر بدرجة أكبر من التجريد إذا ما قورنت بغيرها من العناصر للمفهوم. ولتوضيح بنية المفهوم يمكن الإفادة من فكرة تصنيف أنواع المعنى في علم الدلالة ؛ إذ ميز علماء الدلالـة بين عدة أنواع يأتي في مقدمتها: المعنى الأساسي، والمعنى الإضافي ؟ المعنى الأساسي أو المركزي هو الذي يمثل العامل الرئيسي في الاتصال اللغوي والمعبر الحقيقي عن أهم وظائف اللغة وهي التواصل ونقل الأفكار. ولكي يتم التواصل بين شخصين بلغة معينة لابد أن يشتركا في المعنى الأساسي، أما المعنى الإضافي فهم المعنى الذي تملكه الكلمة بالإضافة إلى معناها الأساسي، وربما يتغير من عصر إلى آخر تبعاً لتغير المناخ الثقافي الذي تحيا فيه لغة معينة. ومثال ذلك : كلمة امرأة يتحدد معناها الأساسي بعدة عناصر هي : إنها إنسان، وأنها ليست ذكراً وألها بالغة، وإلى جانب ذلك توجد عناصر إضافية مثل :إلها رقيقة، وتجيد الطهي، وإنما لا تتحكم في عواطفها في بعض المواقف، وسريعة البكاء وتشكل هذه العناصر المعنى الإضافي للكلمة.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، أية ۱۱.

وإذا شئنا فهماً أفضل لبنية أي مفهوم، فيجب أن نحلل هذه البنية ونحدد عناصرها الأساسية والفرعية " (1)فإذا حللنا بنية مفهوم العقل الذي اختلفت السنظرة إليه من وجهات متعددة "يتضح لنا أنه ينقسم على وجه التقريب إلى تسلاث عائلات من المفاهيم هي: المفاهيم المعرفية، مثل المعرفة والفهم والتفكير والإدراك، ومفاهيم الإرادة مثل العزم والاختيار والقصد، ومفاهيم الإحساس مسئل الغضب والخوف، واللذة والألم سفإذا حللنا بنية مفهوم العقل على هذا السنحو فإن الحوار الذي يدور حوله سوف تتغير طبيعته وطريقته والنتائج التي يمكن أن ينتهى إليها". (٢)

وإذا كسان تحسليل بسنية المفهوم قد كشف عن وجود عناصر أساسية وأخسرى إضافية في المفاهيم، وكشف أيضاً عن وجود علاقة بين المفهوم في اللفه أو اللسان فإن هذا التحليل يكشف لنا كذلك عسن "أن مجموعة من المفاهيم تكتسب مع الأيام بعض العناصر الإضافية التي تسزيد من مضمولها ومن مساحة تطبيقها بحيث تبدو في لهاية الأمر وكألها شيء محتلف عمسا كانت عليه أول الأمر، ومن أمثلة هذه المفاهيم الحرية ؛ فهذا أحسد أبسرز الفلاسفة المعاصرين الذين اهتموا بمفهوم الحرية وهو الفيلسوف الإنجسليزي "أزيا برلين Sir Isaiah Berlin " يقول : في كتابه "أربع مقالات في الحسرية " إنسه " لسن يناقش أكثر من مائتي تعريف للحرية ". (") وأبسط في الحسرية " إنسه " لسن يناقش أكثر من مائتي تعريف للحرية ". (")

<sup>(</sup>١) صلاح إسماعيل: توضيح المفاهيم ضرورة معرفية، في إبراهيم البيومي غانم، مرجع سابق، ص٤٩-٤٩.

<sup>(</sup>٢) صلاح إسماعيل: توضيح المفاهيم، مرجع سابق، ص ٤٩.

<sup>(</sup>r) Berlin,I,<u>Four Essays On Liberty</u>, Oxford University Presws ,1975,P.121. نقسلاً عسن: صسلاح إسمساعيل: توضيح المفاهيم ضرورة معرفية في إبراهيم البيومي وآخرون، مرجع

سابق،ص٠٥.

حسريات الإنسان أن يكون حراً في جسده يتصرف فيه كيف يشاء، ثم يترتب على الحرية الجسدية حرية الإرادة فيختار من بين بدائل كثيرة ما يختاره، وعلى أساس همذه الحوية تقع عليه تبعة الاختيار، وبالإضافة إلى هذين الجانبين من الحرية، هناك جوانب أخرى لا حصر لها، فهناك حرية العقل، وحرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية الصحافة، وحرية الفنان والأديب، وحرية العالم في خلق الفسروض التي يبدأ منها عملية تفكيره وهذا الجانب من الحرية لم يكن معروفاً عــند أسلافنا من بني البشر فازداد به مفهوم الحرية خصوبة في المضمون وثراءً في المعنى."(١) فبتحليل بنية المفهوم نصل إلى منظومة من المفاهيم ترتبط بالمفهوم تتفاوت في كونها مفاهيم أساسية، أو فرعية، كما تختلف في وظائفها من كونها تسنظيرية، أو تشغيلية فتحليل بنية المفهوم يكشف عن أن بعض المفاهيم تتألف مــن عناصر محورية أساسية وعناصر أخرى تطرأ على المفهوم خلال سيرورته الفكرية التاريخية، الأمر الذي يفرض على القائم بعملية تحليل المفاهيم أن يضع نصب عينيه دائماً بعض الدلالات التي تكتسبها المفاهيم في مراحل تاريخية معيسنة، ثما قد يحرك الدلالة الأساسية إلى الهامش ويدفع بالدلالة الإضافية إلى المركز. مما يوضح لنا مدى الصلة بين المفهوم والمعنى وكيفية تأثيره على الحكم في كون المفاهيم حقيقية أو زائفة، وكذلك كونما واضحة أو غامضة. (٢)

<sup>(</sup>١) صـــلاح إسمـــاعيل : توضـــيح المفاهـــيم ضـــرورة معرفية، في إبراهيم البيومي وآخرون، مرجع سابق، ص٨٤ - ٥٠.

### المفاهيم التربوية

وإذا كان للمفاهيم أهمية بالغة من الناحية الحضارية الإسلامية كما وضحنا سلفاً فإن لها أهمية خاصة من الناحية العلمية ؛ فالمفاهيم هي مفاتيح العلوم في كل مجال معرفي، فإن ضبطها وتحديدها وتوضيحها وتيسيرها للباحثين، عملية أساسية في بناء العلم. ولا يمكن أن نتحدث عن علم تربوي إسلامي في إطار إسلامية المعوفة أو التأصيل الإسلامي للعلوم ما لم نحيء الأرضية الأساسية لذلك وهي بناء المفاهيم التربوية وفقاً لمنهج الإسلام لتكون لدينا المفاهيم التربوية صحيحة اللفظ، ومحددة المعنى، وواضحة الدلالة، وقابلة للتشغيل على أرض الواقع ؛ هنا تؤتي مفاهيمنا التربوية أكلها. ونحصل على الإنسان، والجسم الإسلامي الفريد الذي يحقق قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةُ الإنسان، والجسم الأمرون بالمهم الفريد الذي يحقق قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةُ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ الآية﴾(١)

### لماذا المفاهيم التربوية ؟ :

التربية هي بناء الإنسان وهي تتعلق بكل ما يتعلق بالإنسان ويحيط به من كال جانب. لذلك نجد التربية تتعلق بكل العلوم بعلاقات تتفاوت في القرب والحسدوى والعطاء. فهي الحياة بما فيها من مظاهر وممارسات فعلية

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران أية ١١٠.

وسلوكيات للأفكار والمفاهيم، لها معالم وظواهر وأسباب ونتائج وأصول وطرائق، وهي عملية إنسانية في الأصل وهي طبيعة من طبائع النفس البشرية، أساسها قابلية الفرد الفطرية للتكيف.(١)

ولما كان الفرد الذي تخرجه المؤسسات التربوية الإسلامية لا يمثل المستموذج الإسلامي الذي يأمل في إخراجه، كذلك لا يمثل الفرد الذي تخرجه المؤسسات الستربوية الحديثة في الأقطار الإسلامية، النموذج الذي تخرجه مسئيلاتها في الأقطار الأوروبية والأمريكية. هذا يعني أن هناك مشكلة قائمة في كلا النوعين من المؤسسات. فمظاهر الأزمة في التربية في المؤسسات التقليدية تتمثل في (٢):

انحسار مفهوم العمل الصالح المنشود، وحصره في ميادين العبادة والأخلاق الفردية، ونتج عن ذلك: إخراج إنسان فاقد المهارات اللازمة للحياة الحديثة، وحصر المثل العليا في السلوك الفردي دون الجماعي، والعناية بالأهداف العامة وإهمال الأهداف التعليمية أو العناية بالغايات وإهمال الوسائل، وتشويه معايي المصطلحات المتعلقة بمظاهر العمل الصالح وإخراجها من ميادين الحياة الاجتماعية وعن مدلولاتما الأصلية. فحصر مفهوم العمل الصالح في الميادين الدينية أدى إلى إهمال المؤسسات التربوية للقدرات والخبرات المربية مما أفرز أفراداً يفتقرون إلى القدرات والمهارات التي يتطلبها العصر.

 <sup>(</sup>١) غــانم ســعيد العــبيدي: "مفهوم التربية، أصولها وعناصرها وأساليب تطبيقها في مؤسساتنا التربوية والاجتماعية"، الأمن والحياة، العدد الثالث، السنة الأولى، صفر ١٤٠٣هـــ نوفمبر / ديسمبر ١٩٨٢م، ص ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>۲) ماحد عرسان الكيلاني : أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية،
 ط۲، هيرندن، فرحينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م، ص١٧٩-١٨٥.

٧- غمروض نمروذج المثل الأعلى: حيث لا تقدم المؤسسات والنظم الستربوية الإسلامية التقليدية نموذج المثل الأعلى الذي يتفق مع القرآن والسنة ويلائم حاجات الحاضر وتحدياته.

أما مظاهر الأزمة في المؤسسات التربوية الحديثة فتتمثل فيما يلي(١):

- حصر مفهوم العمل الصالح في القدرات والمهارات المادية. مما أدى إلى انحساره عسن ميادين الأخلاق والقيم والعقيدة، واعتنائه بالأهداف التعليمية وإهمال الأهداف العامة.
- ٢- اضــطراب مفهوم المثل الأعلى فلا يوجد في هذه المؤسسات مصدر عــدد للمــ ثل الأعــلى، لذلك فإن غط الشخصية التي تخرجها هذه المؤسسات يعاني من العجز وفقدان الهوية.

ويقوم إلى جانب هذه المؤسسات والنظم التربوية مؤسسات وجماعات وفئات تمارس أدواراً في الستربية الموازية كالتلفزيون والصحافة والأحزاب والجمعيات، والمساجد،والأسرة ... وهي تعاني من المشكلات نفسها التي تزيد مسن الارتجالية والعشوائية، والستربية فيها تقدم نماذج مفككة مختلطة، غير متجانسة، ولقد أفرز هذا الوضع التربوي اختلاطاً في اتجاهات الأجيال ومفاهيمها، وأفرز مضاعفات الانقسام والاضطراب الذي يميز الحياة المعاصرة في الأقطار العربية والإسلامية.

ومن أبرز معالم هذا الاضطراب والاختلاط في هذه الاتجاهات والمفاهيم التربوية، "أن الجانب التربوي في الدراسات الحديثة من أكثر المجالات المستعملة للمصطلحات التربوية الغربية، فعند قراءة أي كتاب في التربية نجد العديد من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ١٨٥.

المفاهيم التربوية الغربية مثل (كوريكلوم) بمعنى منهج، و(السيكلوجيا) بمعنى علم التربية ودينامية الجماعة ومكرّمات التنشئة الاجتماعية "والمحيط الأيكولوجي " "وديداكتيك " العلوم الإسلامية و"سيكلوجية" المسراهق. بالإضافة إلى استخدام الترجمة الحرفية لمجموعة من المصطلحات الفرنسية منها على الخصوص مثل interests الاهتمام، والتفضيل وPreference، والانجذاب Attraction وغيرها كثير".(1)

كما أنه من الملاحظ أن من يكتب في الفكر التربوي الإسلامي، "أنه لا يهتم كثيراً بالمصطلحات التي يستخدمها في مناقشاته وآرائه التربوية، على أساس مثل سائد هو لا مشاحة في الاصطلاح، ومعنى ذلك: أن أي مصطلح يمكن أن يؤدي المعنى يستخدم حتى ولو كان له أبعاد أو مضامين لا تدخل ضمن الفكر التربوي الإسلامي؛ ومثال ذلك: مصطلح الصراع، والغريزة، أو الموضوعية، العلمانية وغير ذلك من المصطلحات التي يمكن أن يقصد بما معاني محددة أو اتجاهاً فكرياً معيناً ".(٢)

كما أن بعض الدراسات العلمية في التربية الإسلامية نجدها تحتوي على بعض المفاهيم التي تناولها الباحث بصورة خاطئة مثال ذلك : رسالة دكتوراه بعنوان " أخلاق العمل في ضوء التربية الإسلامية " يُعرف العمل بأنه (( الجهد الإرادي العقلي أو البدني الذي يتضمن على الأشياء المادية وغير المادية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد.))(") ومثل هذا التعريف تجاهل الكثير من النصوص

<sup>(</sup>١) خالد الصمدي :" المصطلح التربوي في التراث الإسلامي"، بحلة المربي، ربيع ١٩٩٧م، ص ١٠

<sup>(</sup>٢) حسن الشرقاوي : نحو تربية إسلامية، الاسكندرية، مؤسسة شباب الحامعة، ١٩٨٣، ص ١١.

القسرآنية والنسبوية الستي توسع دائرة أهداف العمل لتمتد إلى أهداف روحية وأخلاقيسة وابتغاء الثواب في الآخرة، ولا يقصر العمل على الهدف الاقتصادي وإن كان مفيداً. وطبيعي أن أخذ الباحث بهذا المفهوم لابد أن يؤثر على فصول الدراسة وكثير من نتائجها من حيث توضيح مفهوم العمل وأخلاقياته. (1)

وفي رسالة دكتوراه أخرى بعنوان (( الالتزام الديني لدى طلاب المرحلة السثانوية والعوامــل المؤثرة فيه دراسة ميدانية ))(٢)، يعرف الباحث الاهتمام الديـني بأنــه " تمسـك المرء وهو بكامل وعيه بما جاء في الإسلام من عقائد وعبادات وقيم بحيث يكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن أداء الواجبات الدينية " (أ) وواضح أن هذا التعريف قاصر عما جاء في القرآن والسنة من نظم سياسية واقتصـادية واجتماعية يطالب الفرد والمجتمع شرعاً بتنفيذها، ومادام التعريف الأساسي في الرسالة تعريفاً ناقصاً فلابد أن يؤثر ذلك قطعاً على نتائج الدراسة وفاعليتها في مجال التطبيق.(أ)

وفي رسالة ماجستير بعنوان (العقل في الإسلام ودوره في مواجهة المظاهر السلبية للتفكير) (٥) تعرف الباحثة التفكير " بأنه عملية عقلية يستخدمها الإنسان مستعيناً بما لديه من أفكار في ضوء معايير يتقبلها ويتبناها، وذلك لتفسير وفهم ما يحيط به من ظواهر في المجتمع بهدف السيطرة على البيئة "(١)

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن النقيب: منهجية البحث، ص١٠٥.

 <sup>(</sup>۲) محمد علي طه ريان: " الإلتزام الديني لدى طلاب المرحلة الثانوية والعوامل المؤثرة فيه " دراسة ميدانية،
 (رسالة دكتوراه غير منشورة) ، كلية النربية، حامعة الأزهر، ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن النقيب : منهجية البحث في التربية، مرجع سابق ص١٠٥.

أماني عصمت عبد العزيز هيبة : "تربية العقل في الإسلام ودورها في مواجهة المظاهر السلبية للتفكير"، ( دراسة ماجستير غير منشورة)، كلية البنات، جامعة عين شمس، ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ص١٣.

إن الحديث عسن السيطرة على البيئة، وإخضاع البيئة للإنسان، كلها مفاهيم لا تنستمي إلى السثقافة الإسلامية وحديثها القرآني عن التسخير والستذليل. فلو استخدمت الباحثة هذه المفاهيم الإسلامية لكانت مفاهيمها أكثر وقعاً وواقعية. (1)

# ويعود ذلك إلى ما يلي :

- الستكوين الستربوي النظري لكثير من المنظرين التربويين في العالم العربي والإسلامي وفقاً لمعايير المدارس الغربية، وخاصة الفرنسية منها والإنجليزية والألمانية، في تغيب تام للنظرية التربوية الإسلامية في مناهج التكوين خاصة في الستربية العامة وعلم النفس التربوي. وهذه المرجعيات في التكوين فاعلة ولابسد في تكريس مشل هذا الاستلاب الثقافي قصدت إلى ذلك أم لم تقصد. (٢)
- عــزل المدرسة الحديثة عن النظام التربوي الإسلامي على جميع المستويات وفي مختلف الأوساط.
- غياب معجم المصطلحات والمفاهيم التربوية في التراث الإسلامي التي يمكن استخدامها استخداماً علمياً معبراً عن مضمون مستقيم. (٣)
- الكـــليات والمعـــاهد الـــتربوية الـــتي تسهم في تكوين شخصية المعلمين الـــتربويين؛كانت ولازالـــت تدرس الكتب التربوية التي بنيت على أساس

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن النقيب : منهجية البحث في التربية ، مرجع سابق، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) إن انعكاسات هذا الفكر تنضح في كتابات ومؤلفات العديد من هؤلاء العلماء والباحثين العرب مثل: مؤلفات محمد نبيل نوفل، وكثير من كبار رحالات التربية العرب المسلمين.

<sup>(</sup>٣) خالد الصمدي: " المصطلح التربوي من خلال التراث الإسلامي"، مرجع سابق، ص١٠.

نظريات تربوية غربية أو شرقية غير إسلامية في الغالب. فحتى الآن لم يتأسسس لديسنا مناهج تربوية إسلامية، مع أن بعض كليات التربية تضم قسماً للستربية الإسلامية، وتدرس بعض الكتب التي تسرد تاريخ التربية الإسكامية وأصول التربية الإسلامية، إلا ألها قلة وتفتقر إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. فلن نستطيع أن نوجد التربوي المسلم إلا إذا أعدنا كتابة تلك العلوم والمعارف لتكون علوماً تربوية إسلامية. (1)

إن الجال التربوي هو المجال الأول الذي تعرض للغزو الثقافي الذي تعرض لسه العالم العربي والإسلامي، بل هو الأداة التي استخدمها لبث أفكاره، ومبادئه، ومفاهيمه التي تظهر أثارها على كل مفاهيمنا التربوية الأساسية التي ياتي على رأسها مفهوم العلم نفسه، والفكر، والمعرفة، الطبيعة الإنسانية، أهداف التربية، التربية نفسها، المعلم، المنهج، الطريقة، فلسفة الستربية ... كل هذه المفاهيم أصابحا من الخلل، والغموض، والالتباس، والتغيير، والتحريف، والتشويه، فنجد أننا نتأرجح بين فكر جون ديوي، وماركس، وسارتر، وروسو وغيرهم من العلماء والمفكرين الغربين والشرقيين.

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن النقيب، مرجع سابق، ص ١٤٨.

وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْ اللهِ وَلَكِ مِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ السَاءُوا فَلا تَظْلَمُوا). (١) فنحن نردد وراءهم ما يقولون، ونتبنى ما يستحداثون من علوم وفنون ، أما أن نؤسس أفكارنا ومبادئنا الخاصة بنا التي تتعامل مع مشاكلنا الخاصة بنا، والنابعة من واقعنا فهذا لم يحدث في تاريخ الحضارة العربية الحديثة، ولن يحدث إذا لم يكن لنا مفاهيمنا التربوية الأصيلة التي تبنى على منهج الإسلام وفكره ومبادئه. الذي لا يمانع أن نستفيد مما عند الآخرين من علوم، وخدمات، وتقنيات تخدم الإنسان في حياته، وأمور معاشه وتسهم في تقدمه ؛ فالحكمة ضالة المؤمن فقي الحديث عَنْ أبي هُرَيْرة فَيُ قَالَ: قال رَسُولُ السلّه فَهُو الْحَكْمَةُ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُ بِهَا). (٢) ولكن هذه الاستفادة تكون في حدود القيم والمبادئ الإسلامية، بحيث نقبل منا يناسبها ونرفض ما ينافيها. أما التقليد السيء الذي يلغي الهوية والشخصية الإسلامية فهو مرفوض. فلو تأملنا مشكلة العالم التربوية لاستنبطنا ألما ترجع إلى قصور التربية الغربية نفسها وذلك للأسباب التالية (٣):

- إن الــــتربية الغـــربية فــــاقدة للهدف الأساسي (تحقيق العبودية لله ) الذي يستحق أن يكون هدفاً؛وذلك حينما جعلت الحياة هي الهدف من التربية.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، موسوعة الحديث الشريف، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، حديث رقم ۱۹۳۰، وهو حديث صحيح إنفرد به الترمذي.

 <sup>(</sup>۲) رواه السترمذي، المرجع السابق، كتاب العلم، حديث رقم ۲٦۱۱. وهو حديث صحيح رواه ابن ماجة في المرجع السابق، كتاب الزهد حديث رقم ٤١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) عـــدالرحمن الـــنحلاوي: الـــتربية الإســــلامية والمشـــكلات المعاصرة، ط٢،الرياض، مكتبة أسامة،
 بيروت،المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـــ-١٩٨٥م، ص١٢-١٣٠.

بعدد زوال حياته. كما ألها لم تنطلق من فطرة الإنسان وطبيعته، حيث لم تعمل على جعل حياته منسجمة مع هذه الأمور التي فطر الإنسان على تفقدها وطلب معرفتها.

إن الأهداف الفرعية للتربية الغربية التي تتفرع من هدف الحياة، جاءت بنستائج ليسست في مصلحة الإنسانية لافتقارها إلى ضابط يوجهها نحو مثل أعدى، فانقلب هدف تحقيق الذات إلى الاستئثار بكل شيء حتى تضاربت ذوات الناس، وانقلب هدف المواطن الصالح، إلى نزعات عنصرية، وصارت كل أمة تربي مواطنها على تحقيق مصالحها المادية ومطامعها. وهكذا في جميع الأهداف.

كما أن أخذ العالم الإسلامي بالأنموذج الغربي الوضعي للمعرفة أدى إلى ما يلي (١):

- ١- تضييق نطاق الدراسات المنطلقة من الأغوذج المعرفي المستمد من الوحي، إضافة إلى تشويه مضمولها من خلال وصمها بعدم اتباع المنهج العلمي اللذي يحتكره الأغوذج المعرفي الوضعي وبالتالي وصفت تلك الدراسات بأوصاف شي ابتداء من انعدام الموضوعية، والافتقار إلى العقلانية، وانتهاء بالعاطفية.
- ٣- شيوع ما يمكن أن نطلق عليه " فوضى المفاهيم " فبالإضافة إلى غموض
   وعدم تحديد المفاهيم التربوية الأساسية في هذه الدراسات، فالمفهوم الواحد
   يستخدم بمعان مختلفة من قبل الكاتب الواحد فضلاً عن كثير من الكتاب مما

 <sup>(</sup>١) حامد عبد الماحد قويسي: الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، دراسة منهجية في النظرية السياسية الإسلامية، القاهرة، دار النشر الإسلامية، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، ص٣٤-٣٥٠.

يخــــلق نوعــــاً من الصبابية، وعدم إيصال المعنى المراد من وراء كل مفهوم. حيــــث تعذر حتى الآن وجود حل واضح لقضية الفوضى المفاهيمية،وتعذر وجود لغة علمية مشتركة حتى بين أهل الاختصاص الواحد.

٣- وإذا كانت المنهجية هي مجموعة مفاهيم، فبالتالي فإن اضطراب وفوضى
 المفاهيم يقود إلى عدم وضوح المنهجية ؛ التي هي علم بيان الطريق الموصل
 إلى الغاية. فإن افتقادها معناه افتقاد الطريق وبالتالي عدم تحقيق الغاية.

# لماذا المفاهيم التربوية الإسلامية ؟:

تفستقر السنظم التعليمية السائدة إلى نظرة إنسانية شاملة، تمتلك مفاهيم صحيحة عسن الإنسان، والكون، والمعرفة، والقيم، والأهداف التربوية، فهي تقتصر أهدافها على أطر قومية عنصرية محدودة ضيقة، تنسى التأكيد على الأخوة الإنسانية، والمصير الواحد، والرسالة الواحدة. وتركز في أطرها المعرفية على المصادر العقلية، متناسية المصادر النقلية. بالإضافة إلى إهمال الجانب القيمي في الستربية، بالسرغم من امتلاكنا لأكمل نظام أخلاقي وقيمي في هذا الوجود. فإهمال النظم التعليمية السائدة لهذه الجوانب الرئيسية في النظام التربوي، جعلها تعالى مسن فقدان لقيمها، مما أدى إلى خلط بين المفاهيم الأصيلة، والمفاهيم الوافدة، الأمر الذي جعل الرؤية غير واضحة أمام كل من يعمل في مجال التربية والتعليم، لذلك ظهرت بعض الدعوات لتنقية هذه المفاهيم، وتصحيح تلك والتعليم، لذلك

<sup>(</sup>۱) زغـــلول راغـــب النجار : أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، ط۲، الرياض الدار العالمية للكتاب الإسلامي، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٦هـــ-١٩٩٥م، ص٣٤-٥٢.

إن المفاهيم الإسلامية مقدمة على ماعداها من مفاهيم، وذلك وفق قاعدة التصاعد في سلم الحقائق في علم أصول الفقه -- فليس هناك حقيقة اجتماعية أو مفهوم اقتصادي أو سياسي أو تربوي، بل هناك حقيقة (ومفاهيم) شرعية وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وهي كلها تتعلق باستعمال مفردات اللغة وفي معان محددة. وحينما يتحدد معناها كمفاهيم، أي كمعان مفهومة لدى الباحثين والفقهاء، يمكن أن تنتظم في مجال دون آخر، ولكن من غير أن تصدر عن المجتمع أو عن الاقتصاد أو عن السياسة كجسم معرفي مستقل عن المنهج الإسلامي المائل في الأدلة، وتصبح بعدئذ حقائق ومفاهيم إسلامية. فالمفاهيم الاسلامية تتميز بالخصائص التالية (1):

- ١- المفاهيم الإسلامية تستمد من مصدر ثابت ( لا يتبدل ولا يتغير ) لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) ومن ثم هي تعكس على المفاهيم ثباتاً في جانبها المستمد من المصدر التأسيسي (الوحي).
- ۲ المفاهـــيم الإسلامية تستمد من مصدر مستقل متميز عن المكلفين كافة
   فـــلا يتدخل فيه بشر، كائناً من كان، بالتعديل وفقاً لهوى أو مصلحة،
   ذلك أن العبرة في الاستدلال بالدليل.
- ٣ المفاهيم الإسلامية تستمد من مصدر مستقل عن الخبرة التاريخية أو
   الخبرة المعاشة وإن كانت تعتبرهما، مثال ذلك : أسباب الترول التي هي
   عبارة عن وسائل معينة وأضواء كاشفة تنزل النص القرآني على الواقعة

 <sup>(</sup>١) سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: "بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهاجية "، مرجع سابق، ص ٩٩-

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر أية ٩.

التاريخية، وإدراك أبعاد الصور التطبيقية لمدلولات الخطاب، حتى يمكن فسيما بعد ذلك المقايسة والتعددية ومد الرؤية القرآنية وإعطاء الحكم الشوعى للأحداث المتجددة.

المفاهيم الإسلامية تستمد من مصدر يتصف بالعموم في مخاطبة المكلفين كافة في إطار من تكريس قيمة المساواة في التكليف. ولكن لكل دوره المخصوص وفق حدود التكليف، كما ورد في الحديث، أنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَسَرَ عَلَيْهُ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَقُول: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَا عَمْسَنُولٌ عَنْ رَعِيته، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْسِلُه وَهُو مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته، وَالْمَرْأَةُ رَاعيةٌ في بَيْت زَوْجِهَا وَمَسْنُولٌ قَلَ الْمَسْدُولُ عَنْ رَعِيته، قَالَ عَنْ رَعِيته قَالَ وَحَسَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته قَالَ وَحَسَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته قَالَ وَحَسَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته في مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيته ) (1).

المفاهـــيم الإسلامية بما تتضمنه من خطوط للحكم الشرعي هي مفاهيم ضابطة. ومهمة العقل هي فهم الحكم الشرعي من الدليل لا الدلالة عـــليه. وتلـــتزم الرؤية الإسلامية وما ينبثق منها من مفاهيم بدلالات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، حديث رقم ٨٤٤.

النصوص المذكورة. إن العقيدة الإسلامية هي أساس المفاهيم الإسلامية وقاعدة المنطبة المنطبة ومعياراً يحاول على أساسها فهم المجتمع الإنساني بعامة والإسلامي بخاصة بل ومسيرته هو نفسه في ضوء هذه المفاهيم إذ تعبر عن مستوى قياسي بالنسبة إلى المجتمع وما ينتج عنه.

- ٧ المفاهيم الإسلامية تتميز بالخصوصية والأصالة عند مواجهتها بالمفاهيم
   الغوبية السائدة.
- ٨ المفاهسيم الإسلامية وارتكازها إلى العقيدة والرؤية الإسلامية في شمولها وتساند جرزياتها، تؤكد على ألها تشكل منظومة مفاهيمية يجب أن تتساند عند البحث (يشد بعضها بعضاً) في مواجهة منظومة المفاهيم الغربية.
- 1- المفاهسيم الإسسلامية خاصة جانبها الثابت، رغم استقلاله وتميزه عن الواقع وضغوطه، إلا ألها واقعية تعتبر الواقع الذي يشكل عطاءها المستمر والمتجدد من خلال استجابات هذه المفاهيم النظامية والحركية للستحدياته، فهي إن استقلت بناء لا تستقل تعاملاً، وهذا أمر يجب بيانه حتى لا تلتبس الأمور.

# لماذا مفهوما التربية والأهداف ؟

لقد ثبت لنا أهمية المفاهيم التربوية فهي النسيج الذي يبني البناء التربوي ويحدد معالمه ويظهر صفاته ومضامينه، ويضع أسسه ودعائمه ويحدد مدخلاته ومحسرجاته. ومفهوم التربية هو البناء لكل المفاهيم التربوية التي تتفرع منه،أما الأهداف فهي الأساس لها.

عند دراسة الكتب التربوية المتعددة يتضح تعرض مفهوم التربية لكثير مسن الظواهر المفاهيمية التي ذكرت سالفاً سواءً احتلال مفاهيمي أو حراك مفاهريمي أو تغير للمعنى وتحريف إلخ. وهذا يتضح من كثرة التعاريف،التي تعكر فلسفات مختلفة. فما تكاد تفتح كتاباً في التربية حتى تجد تحت مفهوم التربية:

"الـــتربية توجيه، أو تشكيل للحياة، والتكيف للمحيط، والتكيف، والإعــداد للحياة، والتمدن، وتحديد المعيشة، ونقل المعارف ...". (١) "التربية عمــلية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين في مجتمع معين في زمان ومكان معينين، حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأغاط السلوك المختلفة الستي تيسر لهــم التعامل مع البيئة الاجتماعية التي ينشئون أفراداً فيها". (٢) "الـــتربية هــي كل المؤثرات الموجهة التي يراد فيها أن تصوغ كيان الإنسان، وهــدي ســلوكه في كــل نواحــي الحيـاة جســدية كانت أو عاطفية، أو اجتماعية... "" التربية تعنى كل عمليات النمو التي يمر بجا الإنسان من طفولته اجتماعية... "(٣) "التربية تعنى كل عمليات النمو التي يمر بجا الإنسان من طفولته

 <sup>(</sup>٢) محمد لبيب النحيحي: الأسس الاجتماعية للتربية، الأنجلو المصرية، ١٩٧٨، ص ١٠.

 <sup>(</sup>٣) محمد فاضل الجمالي : أفاق التربية الحديثة في البلاد النامية، ص١٧٢، نقلاً عن عباس محجوب : أصول الفكر التربوي في الإسلام، عجمان، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بيروت دار ابن كثير، د. ت، ص ١٩٠

إلى نضجه تدريجياً، ليتكيف مع بيئته العضوية والاجتماعية...". (1) ولنفس المؤلف" التربية هي محاولة، يقوم بها الأفراد المختصون، للتأثير على نمو الصغار وذلك باختيار الخبرات التي تنمو بها القيم المطلوبة للفرد، وتنظيم هذه الخبرات لتنشئة قومية، ذات أهداف وملامح محددة ". (٢) "التربية هي عملية حياة يتعلم فيها الفرد الحياة، وتنمو شخصيته نمواً متكاملا : جسمياً، وعقلياً، واجتماعيا فيها الفرد الحياة، وتنمو شخصيته نمواً متكاملا : جسمياً، وعقلياً، واجتماعيا منتجاً على درجة عالية من الجودة والإتقان، لأنه سيتحمل توجيه حياته، وحياة أمسته فيما بعد في جميع الميادين ...". (٣) "التربية عملية قصدية متدرجة بخطوات أمسته فيما بعد في جميع الميادين ...". (٣) "التربية عملية والوسائل والعمليات والفعاليات التي يقوم عليها أفراد مؤهلون مختصون، أعدو للقيام بجميع والفعاليات التي يقوم عليها أفراد مؤهلون مختصون، أعدو للقيام بجميع الشراك الفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحياة الاجتماعية الواعية الستراك الفردي يطبق هذه الفلسفة أو يبرزها للوجود". (١) "التربية العملية المسؤولة عن المني يطبق هذه الفلسفة أو يبرزها للوجود". (١) "التربية العملية المسؤولة عن المني يطبق هذه الفلسفة أو يبرزها للوجود". (١) "التربية العملية المسؤولة عن المناه المناه المناه المناه المسؤولة عن المناه ا

<sup>(</sup>۱) عبدالغني عبود : التربية ومشكلات المحتمع، القاهرة، دار الفكر العربي، ۱۹۹۲م، وهذا التعريف مأخوذ م.

Every Man 's Encyclopedia ,V. 4 ,Fourth Edition ,J.M.Dent Sand Sons Ltd.1958,P.636.

<sup>(</sup>٢) عبد الغني عبود : في التربية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩١، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم عطا : المناهج بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢م، ص ١٢.

 <sup>(</sup>٤) أحمد رجب الأسمر : فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء، عمان، دار الفرقان، ١٤١٧هــ-١٩٩٧م،
 ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) منير المرسي سرحان : في احتماعيات التربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن عثمان حجازي: التربية الإسلامية في القيروان، ص ٢٩.

نقسل الستراث الثقافي من جيل إلى جيل وتجديد هذا التراث". (١)" التربية هي عملية توجيه واع لطاقات الفرد وغوه فهي لا تقوم على مجرد تعلم عرضي، أو تعلم من كتاب، وإنما تحدث في مواقف الحياة الحقيقية ...". (٢) " وهي تشكيل التصرفات الإنسانية (المعتقدات، السلوكيات...) من خلال استخدام مواد ذات معسني وهدف، هذه المواد تختار وفقاً لمعايير الامتياز...". (٣) " هي عملية اجتماعية تشغل الأفراد والجماعات بصورة رسمية وغير رسمية في أنشطة مخططة لمساعدهم على تعلم الأشياء التي يجب أن يعرفوها". (٤) "التربية عبارة عن نظام الجستماعي يتضمن مجموعات عديدة متصلة ببعضها بعلاقات تسهم في تحقيق غايات محددة، هذه المجموعات تتلخص في ثلاثة أطوار هي: التخطيط، والعمل، فالعتريم، وهذه الأنظمة أكثر إبداعاً واستجابة، حيث ألها تغذي معطيات التغذية الواجعة بصورة صحيحة". (٥)

ومسن هسذا التنوع في تعريف التربية، نجد أن بعض الباحثين تناولها من ناحية موضوعها، ناحية مستواها الفردي، أو مستواها الاجتماعي،أو تناولها من ناحيسة وظيفتها .....وهكذا. كما أن بعضاً من الباحثين تبنى مفهوم الستربية عسند بعض العلماء الغربيين مثل هاربرت،وفروبل،و سبنسر،وجون

<sup>(</sup>١) عسنوت جرادات وآخرون : مدخل إلى التربية، عمان، دار الفكر، ١٩٨٧م، ص ٩. في الواقع لقد ورد في هــذه الصــفحة سبعة تعاريف للتربية كل واحد يختلف عن الآخر، وهذا يرجع إلى اختلاف النظرة لأغراض الدينة ووظائفها.

<sup>(</sup>٢) عرفات عبدالعزيز سليمان : المعلم والتربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩١، ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>r) Bob Gowin : Educating, Cornell University Press, Thaca and London, P.35-36.

 <sup>(1)</sup> Gorden Chamberlin: <u>The Educating Act Aphenomenological View</u>, University Press Oh America, 1981. P. 13.

<sup>(</sup>e) Jack R. Frymier: Fostering Educational Change ,In Kimball Wiles (Ediror): Merrills International Education Series, Columbus ,Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company, Abell & Howell Company,P. 44.

ديــوي، دور كــايم ....وغيرهم من العلماء مما يؤدي إلى اختلاف التعاريف والمعاني والمضامين لمفهوم التربية. ويجعل المفهوم فاقداً للتعريف غير محدد المعنى، فـــلا يمكن أن يعطي صورة واضحة للتربية. حتى عند تعريف التربية الإسلامية نجد نفس التعدد ونفس التكرار. فنجد تحت عنوان مفهوم التربية الإسلامية :

الستربية الإسسلامية هي : "وجهة النظر الإسلامية في قضايانا ومشكلاتنا ومفاهيمنا التربوية، المسترشدة بموقف القرآن والسنة من هذه القضايا...". (1) الستربية الإسلامية : "هي إنشاء الإنسان إنشاء مستمراً من الولادة حتى الوفاة، هذا على الامتداد الأفقي.. أما الامتداد الرأسي فهي تربية كاملة متوازنة، عقلية بالمعرفة، وجسمانية بالرياضة، ونفسية بالإيمان، وهي جامعة من حيث ألها تغرس القسيم الخلقية الاجستماعية الستي تحمسي الإنسان من أخطار الاضطراب والستمزق...". (1) "هسي إطار فكري ونظام متكامل يتناول التربية في أسسها السنظرية، وفي طرائقها العملية من وجهة نظر الإسلام". (1) والتربية الإسلامية هسي تنمية الفرد المسلم تنمية شاملة متكاملة من جميع الجوانب، بحيث لا يطغى جانب على آخر ... "(2) "وهي جميع التصرفات العملية والقولية المأخوذة من نصوص القرآن والسنة أو الاجتهاد في ضوئها، أو التي يمارسها إنسان بإرادته مسع إنسان آخر بهدف مساعدته في اكتمال جوانب نموه ... "(٥) التربية مسع إنسان آخر بهدف مساعدته في اكتمال جوانب نموه ... "(٥) التربية مسع إنسان آخر... "(٥) التربية في اكتمال جوانب نموه ... "(٥) التربية مسع إنسان آخر... "(١٥) التربية في اكتمال جوانب نموه ... "(٥) التربية مسع إنسان آخر... "(٥) التربية في اكتمال جوانب نموه ... "(٥) التربية وي التسمية وي التسمية وي التسمية وي التسمية وي التسمية وي التسان آخر... "(٥) التربية وي التسمية وي التسمية

 <sup>(</sup>١) السيد الشيحات أحمد حسن: دراسات في الفكر التربوي الإسلامي، المدينة المنورة، إحياء النراث الإسلامي، ١٤١٢هـ ١٩٩٦م.

 <sup>(</sup>۲) أنور الجندي : التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٥م، ص ١٦٠٠
 (٣) مصطفى متولي : تاريخ التربية الإسلامية، الرياض، دار الخريجي،١٤٥٧، ص ١٠٥٣هـ

<sup>(</sup>٤) على راشد: مفاهيم ومباديء تربوية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٤هـــ-١٩٩٣م، ص ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٥) محسب الدين صالح وآخرون: أصول التربية الإسلامية، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م، ص ٨.

الإسلامية هي : التربية التي محتواها حقائق الإسلام بمعناه الشامل، والتي تسعى إلى تحقيق المسنمو الشمامل المستكامل، المستزن للإنسمان روحياً وجسمياً، وعقلياً...". (١) "هي مجموعة الأصول الخاصة ببناء الإنسان المسلم والواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، والآراء والتطبيقات التربوية التي ترعاها الجهود الفردية والجماعية في أي زمان أو مكان، بهدف بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة المستي تعمل لخير دنياها وآخرةا". (٢) "هي تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها بسبعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بما الإسلام، والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك الفرد سلوكاً يتفق مع عقيدة الإسلام ". (٣)

إن الاهتمام المتزايد بالتربية الإسلامية في السنوات الأخيرة كأداة لتحقيق الهوية، ومواجهة الستحديات، والمشكلات المعاصرة على الصعيد العربي والإسلامي، يتضح من كثرة البحوث والدراسات التي تمت في هذا المجال، وكذا السندوات، والحلقات (<sup>4)</sup> ومؤتمرات التربية الإسلامية العالمية، التي أقيمت والتي

<sup>(</sup>١) سليمان عبد الرحمن الحقيل: مرجع سابق،ص ٦.

 <sup>(</sup>۲) محمد شحات الخطيب و آخرون : أصول التربية الإسلامية، الرياض، دار الخريجي للنشر، ١٤١٥هـ ١٩٩٥، ص ٢٣-١٥.

<sup>(</sup>٣) سعيد إسماعيل على : أصول التربية الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة، ١٩٧٨م، ص٦٠.

 <sup>(</sup>٤) لمزيد من التفاصيل انظر: محى الدين عطية : الفكر التربوي الإسلامي قائمة ببليوغرافية. سلسلة الأدلة والكشافات (٥)،ط٣، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، فرحينيا، أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٣هــــ ١٩٩٣م، ص١٣١-١٣٢.

عبدالرحمن النقيب: "مشروع مكتبة بحثية لدراسة التربية الإسلامية". بحوث في التربية الإسلامية (٣)، من آفاق البحث العلمي في التربية الإسلامية، الكتاب الخامس، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٧م.

<sup>-</sup> عمــد وحبــه الصاوي: "التربية الإسلامية، البحوث والدراسات التي تناولت التربية الإسلامية حتى عام \$ ٩٩٩م". جامعة الأزهر، كلية التربية، ١٩٩٤م-١٩٥٥هـ..

كـــان آخرها في كاب تاون في جنوب أفريقيا، في الفترة من ٢٩ سبتمبر إلى ٥ أكتوبر ١٩٩٦م. (١)

وبالسرغم من هذا الاهتمام بحقل التربية الإسلامية، وما أثرى به المكتبة الستربوية مسن بحوث ودراسات، إلا أن السدارس لكثير من تلك البحوث والدراسسات، يجد أفسا قد وقعت في مشكلة عدم تبنيها لمفاهيم تربوية إسلامية محددة. ذلك لأن كثيراً من الباحثين في مجال التربية الإسلامية، في موجة تحمسهم لخوض هسذا المجال التربوي، لم يعطوا موضوع تحديد المفاهيم التربوية ما كان ينسبغي أن يناله من أهمية. فنجد أنه إلى جانب تعدد تعاريف التربية الإسلامية، نجد هناك خلطاً والتباساً بين مفهوم التربية وعدة مفاهيم أخرى مثل التعليم، والتدريب، والتنشئة. كما أن هناك خلطاً بين مفهوم التربية الإسلامية، والثقافة الإسلامية، كمسا أنسه استخدم للتعبير عن الأراء الفكرية لعلماء المسلمين، واستخدم للتعبير عن الأواء الفكرية لعلماء المسلمين، واستخدم للتعبير عن تاريخ التعليم والمؤسسات التعليمية.

كما نجد بعض العلماء "يقصرون مفهوم التربية الإسلامية على التعليم فحسب أو بمعنى أكثر تحديداً على المنهج الدراسي. وهذه نظرة قاصرة - لأن تحديد العملية التربوية في المنهج الدراسي معناه، أننا نجعل مجال التربية هو المواد الدينية: من فقه، وتفسير، وحديث، وعقيدة فحسب دون اشتراكها مع العلوم الأخرى المكملة ". (٢) لذلك كانت دراسة هذا المفهوم وتحليل بنيته وبنائها على منهج الإسلام الصحيح ضرورة معرفية، وإنسانية، وحضارية.

<sup>(</sup>١) المؤتمسرات الستربوية العالمية الخمسة التي عقدت في: مكة المكرمة أبريل ١٩٨٧، إسلام أباد، باكستان، مسارس ١٩٨٠، دكسا بسنحلادش مارس١٩٨٧، إندونيسيا، أغسطس ١٩٨٢، وجامعة الدول العربية بالقاهسرة، مارس ١٩٨٧، ومؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة، عمان، يوليو ١٩٩٠، المرجع: عسبدالرحمن السنقيب: التربية الإسلامية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٧هــــ ١٩٩٧، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) حسن الشرقاوي: نحو تربية إسلامية، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣، ص ٩.

ولو استعرضا مفهوم الأهداف التربوية لوجدنا أن نفس المشكلة قد حقت به، فنجد تحت عنوان تعريف الهدف: " هو الغرض الذي يسعى الإنسان لتحقيقه عبر الطريقة والوسيلة المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف ".(١) "هو نتيجة أدائية لتعليم ناجح، أو هو وصف للسلوك المتغير الذي يشير إلى أن التعلم قد أخه مكانه فعلاً عند المتعلم ".(١) " هو اتجاهات يبحث عنها المربون لتوجيه أولئك الذيه نقعون تحت رعايتهم ".(١) " وتعرف الأهداف بأنها غايات وأغسراض، ومقاصد لهائية يجب الوصول إليها، وتستخدم كموجهات لطريق الستقدم في السنمو والتنمية... ".(أ) " وهي عبارة عن نموذج يصف التنظيمات العقلية، والنفسية ( البناء التنظيمي) التي يعتبر الصورة المثالية للمتربي، بحيث العقلية، والنفسية ( البناء التنظيمي التي يعتبر الصورة المثالية للمتربي، بحيث العقلية المنافقة والوضوح في تحديد تماماً". (٥) وهكذا نجد أنه من خلال قراءة الباحثة لاحظت أن بعض الكتب الخاصة بأهداف التربية الإسلامية تفتقر إلى الكثير من الدقة والوضوح في تحديد الأهسداف وصياغتها، "فكيّر من عامة الناس وحتى المربن والمتخصصين ف

<sup>(</sup>١) محمد علي حريري: أهداف التربية الإسلامية، الرياض، دار المعراج، ١٤١٦هــ-١٩٩٦م، ص٢٣٠.

 <sup>(</sup>۲) على خليل أبو العينين : أهداف التربية الإسلامية، المدينة المنورة، مكتبة الحلبي،، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م،
 ص١١.

<sup>(</sup>٣) في ليب فينكس: فلسفة التربية، ترجمة محمد لبيب النحيحي، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٢، ص ٨٢٢.

<sup>(</sup>٤) مدهــش على حالد أحمد: الأهداف التربوية في القصص القرآني، رسالة ماجستير في التربية الإسلامية والمقارنية، مكة المكرمة، حامعة أم القرى، كلية التربية، ١٤٠٩هـــ-١٩٨٩م، ص١٤. وهذا التعريف مأخوذ من محمد لبيب النجيحي: فلسفة التربية، مرجع سابق. وبالإضافة إلى هذا التعريف أورد الباحث لمانية تعاريف للهدف التربوي.

<sup>(\*)</sup> Wolfgang Brezinka: Translated By James Stuart Bice: <u>Basic Concepts Of Educational Science</u>, University Press Of America, New York, London, Lanham, 1994, P.163.

الستربية يخلطون بين مفاهيم ومصطلحات تربوية عديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأهداف التربوية فبعضهم يستخدم مفهوم الأغراض التربوية، في حين يستعمل فريق آخر مفهوم الأهداف العريضة التربوية، بينما يشيع استخدام مفهوم ثالث همو مفهوم الأهداف العامة التربوية. في الوقت الذي يستخدم فيه فريق رابع مفهوم الأهداف الخاصة التربوية، ولكل مفهوم من هذه المفاهيم المتعددة معان مختلفة يميزها عن غيرها". (1)

هــذا الخــلط وعــدم الوضوح يجعل الدارس،أو حتى القارئ العادي، المستعرض لكــتب التربية يجد اختلافاً واضحاً في كم الأهداف، ومستوياها، ونوعيــتها. كما أن هناك مشكلة عدم التفريق بين الوسائل والأهداف. ويظهر ذلك في صياغة الأهداف مثال: "بناء المجتمع المسلم، هدف من أهداف التربية الإسلامية". "تحقيــق الصحة النفسية هدف من أهداف التربية الإسلامية"." الستقدم العلمي هدف من أهداف التربية الإسلامية تربية متميزة لها خصائصها السماوية التي تميزها عن غيرها ولابد أن يظهر ذلك عند صياغة أهدافها التربوية. (٢)

إن الأزمـــة الـــتي تعاني منها التربية المعاصرة في ميدان الأهداف "تؤكد ضـــرورة ملحة إلى بلورة أهداف تربوية محددة تتصف بالأصالة والمعاصرة على

Burs

 <sup>(</sup>١) جسودة أحمد سعادة : استخدام الأهداف التعليمية في جميع المواد الدراسية، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩١م، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) محمد علي حسين الحريري : مرجع سابق، ص١٠٩،١١٩ .١٠٩.

<sup>(</sup>٣) لمسزيد من التفاصيل عن موضوع الأهداف يمكن الرجوع إلى فتحية محمد بشير الغزاني : معايير البحث العسلمية في التربية الإسلامية، دراسة وصفية تقويمية لبعض رسائل التربية الإسلامية بالجماعات السعودية، رسائلة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بالمدينة المنورة، جامعة الملك عبدالعزيز، ١٤١٤هــــ١٩٩٣م.

وجمه السواء لأن المؤسسات التربوية التي تقوم ياعداد التربويين الذين عرضنا غماذج من بعض تعريفاهم للتربية وللأهداف، التي تعكس آراءهم وتصورهم لها. هذه المؤسسات التربوية تعانى من أمرين في ميدان الأهداف(١):

١- إن هــذه المؤسسات التربوية تأخذ بالنمط الأوربي والأمريكي في التربية وأهدافها. ومازالت حـــ الآن مغتربة ثقافياً. وهي في هذا الاغتراب والتقــليد تحـــ تفظ بفجوة تربوية واسعة بينها وبين النظم التي تقلدها. ففي الوقت الحاضر نجد أن الدوائر التربوية في أمريكا وأوروبا تراجع تراث كل مــن ديــوي وسكنر وفرويد مراجعة جذرية وشجاعة، ولكن المؤسسات الـــتربوية في الأقطار العربية والإسلامية مازالت تعتمد على الترجمات التي نقلت عن هذا التراث قبل خسين عاماً أو أكثر.

٢- إن المؤسسات والإدارات الستربوية القائمة تلقن هذه الأهداف التربوية المستوردة تلقيان يشبه تسلقين النصوص المقدسة وتتجاهل الظروف الاجستماعية والعلمية والمرحلية والحضارية التي صاحبت هذه الأهداف في مواطن نشأقا.

ومن الطريف "أن الذين يقومون بمهمة النقد والتحليل للآثار المترتبة على استيراد الأهداف هم من خارج الأقطار العربية الإسلامية ومن خارج العالم المثالث كلده، بل هم من المختصين التربويين في أوروبا وأمريكا ومثال ذلك المبحث الذي قام به (مارتن كارنوي) عام ١٩٧٤ بعنوان : ((التربية كأداة للاستعمار المثقافي)) Education As Cultural Imperialism، ومثله الكتاب الذي أخرجه عام ١٩٨٦ (روبرت ف آرنون) بعنوان ((المساعدات

<sup>(</sup>١) ماحد عرسان الكيلاني: أهداف التربية الإسلامية،مرجع سابق،ص١٥-٤٦.

الخيريسة والاستعمار الثقافي)) Philanthropy And Cultural Imperialism ولعسل استعراض محتويات التفاصيل التي وردت في الكتاب الأول يعطي صورة واضحة عن أثر التربية المستوردة على أقطارنا العربية الإسلامية.

فخلاصة النتائج التي انتهى إليها مارتن كارنوي هي: أن نظم التربية الغربية الرسمية التي جاءت إلى معظم أقطار العالم الثالث – ومنها الأقطار العربية الإسلامية – كجزء من السيطرة الاستعمارية، كانت منسجمة مع أهداف الاستعمار الاقتصادي والهيمنة السياسية من خلال الفئة المثقفة والحاكمة في هذه الأقطار، ولقد حاولت القوى الاستعمارية من خلال المدارس تدريب المستعمرين على القيام بالأدوار التي تناسب المستعمر "(1).

٣- "إن السنظم والمؤسسات التربوية التي انحدرت عن الطراز الإسلامي القديم مازالت غائبة عن الأهداف التربوية وعن علاقتها بالعمل التربوي ومناهجه وتط بيقاته ونستائجه. وكل ما في الأمر أن لديها هدفاً واحداً يكمن في أن وظيفة التربية هي نقل تراث الآباء للأبناء دون ما مراعاة لحاجات المستقبل الذي سيعيشون فيه،أو الحاجة المتجددة والظروف المتطورة.

فلاشك أن تخلف المفاهيم في المؤسسات التربوية وغياب مفاهيم التربية والأهداف والمناهج وغيرها من تنظيماها وأنشطتها هي المسؤولة عن استمرار الازدواجية في نظم التربية القائمة واستمرار النتائج السلبية الأخرى"(٢) التي هي حصيلة التخلف الثقافي والتقليد."فالازدواجية في التعليم، والفصل بين

<sup>(1)</sup> Martin Carnoy: Education As Cultural Imperialism, New York And London: Long Man Inc. 1974, P 3.

نقلاً عن ماجد عرسان الكيلاني : أهداف التربية الإسلامية، المرجع السابق، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) ماحد الكيلاني، المرجع السابق، ص٥١-٥٠.

العام الديسنية والدنيوية انتقلت عدواها إلى بلاد المسلمين من النظم التربوية العامانية، فالإسلام لا يهمل أي جانب من جوانب المعرفة الإنسانية، ويهتم بتنمية جميع المهارات والإمكانات. ولكن هذا الفصل بين العلوم قد عزل العلوم الدينية عن ركب الحياة ومشاكلها، وتطورها، ثما زهد الناس فيها، ودعاهم إلى هجرها. كما عزل العلوم الدنيوية عن الحكمة، وجعلها تدور في الأطر المادية للأشياء فقط، ثما أدى إلى رفض المتدينين لها، والحل ليس رفضها فهي الوسيلة إلى عمران الحياة على الأرض، ولا يمكن فرضها على المسلمين دون صياغتها عسب التصور الإسلامي الصحيح (1) (كما حدث في الأزهر الشريف) عندما أهملت السياسة التعليمية في زمن محمد على الأزهر الشريف، وحصرت نشاطه في مجال التعليم الديني، وأبعدته عن محاولات الإصلاح، وساحة التفاعل مسع الأحداث فأصبح يسير في طريق، والمعاهد الأميرية في طريق ثما خلق مايسمي بمشكلة إزدواجية التعليم. (٢)

إن مهمة علماء التربية المسلمين هي إعادة صياغة العلوم التربوية صياغة تمستزج فيها معارف العصر مع أصول الإسلام وتصوراته في الكون والإنسان، والمعرفة، والأخلاق والمجتمع، وإذا كنا سنأخذ ونترك من الفكر التربوي المعاصر على ضوء مدى توافقه وتعارضه مع الإسلام وتصوراته الثابتة، فسيكون لزاماً علينا أن نفعل الشيء نفسه مع مجموع اجتهادات التربويين المسلمين خلال العصور الإسسلامية المختلفة لأن هذه الاجتهادات ليست معصومة من الخطأ،ومن الواجب أن يتحرى العالم التربوي المسلم الحقيقة سواء في تعامله مع

<sup>(</sup>١) زغلول على النجار : مرجع سابق، ص ١٤٤٥-٥١٥.

 <sup>(</sup>۲) حسن محمود عبداللطيف الشافعي: في فكرنا الحديث والمعاصر، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
 ۱٤١٠هـــــ ۱۹۹۰م، ص ٤٥.

الفكر المعاصر أو كتابات المفكرين التربويين الإسلاميين خلال العصور الاسلامية ".(١)

ولكن من المؤسف أن التأليف في العلوم التربوية في أغلب الأحيان \_ لا يستعدى عن كونه نقلاً مباشراً من الفكر التربوي الغربي دون إظهار ذاتية السباحث، مما ينقل الطالب المعلم إلى أجواء فكرية غير إسلامية يشعر فيها بالاغتراب عن ثقافته ومجتمعه. هذا يجعل الطلاب يشتكون من أن العلوم الستربوية التي يدرسونها إنما هي أفكار نظرية لا علاقة لها بالواقع ومشكلاته، مما ينتج عنه غربة تلك العلوم عن الواقع الثقافي الإسلامي. هذه الغربة لن تزول إلا إذا تمت مراجعة تلك العلوم، ومفاهيمها بمنظور إسلامي صحيح ". (٢) وتتم المراجعة عن طريق الخطوات التالية (٣):

- محاولة اشتقاق أكبر عدد ممكن من المفاهيم التربوية من القرآن والسنة. والحرص على إحياء المفاهيم القرآنية والواردة في السنة النبوية الشريفة.
  - الحرص على استخدام اللغة العربية في صياغة المفاهيم.
  - الحرص على الاستفادة من الخبرة التاريخية الإسلامية في تحديد المفاهيم.
    - الحرص على ألا تتعارض المفاهيم مع العقيدة الإسلامية.

وعلى الباحثين والمهتمين بالتربية الإسلامية أن يجتهدوا في تأصيل المفاهيم التربوية، فلا أظن أنه مقبولاً أن نتحدث عن التربية الإسلامية ونظل نستخدم مفاهيم غيرنا دون نقد وتمحيص أو إخضاع لخصوصيتنا الثقافية والحضارية.

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن النقيب : التربية الإسلامية رسالة ومسيرة، القاهرة، دار الفكر العربي،د ت، ص١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص۱۱۲.

 <sup>(</sup>٣) ســيف الدين عبد الفتاح: التحديد السباسي والخبرة الإسلامية - نظرة في الواقع العربي المعاصر، ص
 ١٥٢-١٥٢، نقلاً عن عبدالرحمن النقيب: منهجية البحث في التربية ،مرجع سابق، ص ٩٦.

#### الدراسات السابقة

في الواقع إن مجال المفاهيم مجال بحثي جديد؛ لم تتم فيه دراسات كثيرة، وأغلب الدراسات التي تمت تناولت المفاهيم بصفة عامة، وبعضها الأخر تناول المفاهيم السياسية، أو المفاهيم العلمية والرياضية، أو المفاهيم الدينية. (١) أما المفاهيم الستربوية، فالدراسات فيها قليلة جداً، ولم تحصل الباحثة على دراسة متكاميلة تسناولت المفاهيم التربوية بالبحث والدراسة. لكن ما حصلت عليه الباحثة هو دراسات في المفاهيم بصفة عامة، أو دراسات مصطلحية (٢) أو دراسات تسناولت مفهوماً واحداً، أو بعض المفاهيم بالتأصيل، أو دراسات وفقاً تناولت مصطلح التربية، أو مصطلح الأهداف. وسنعرض هذه الدراسات وفقاً للتصنيف التالى:

<sup>(</sup>١) مثال :- نوال على الشهراني :" مفاهيم الورائة لدى بعض طالبات الصف الثاني الثانوي العلمي بمدينة الرياض و تصوراتهن الخاطئة نحوها" رسالة ماجستير غير منشورة، حامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، ١٤١٥-١٤١٦.

<sup>-</sup> سعد يس زكي :" استيعاب بعض المفاهيم العلمية لدى تلاميذ المرحلة الاعدادية ".، كلية التربية - جامعة عين شمس.

زين محمد شحاته محمد: "المفاهيم الدينية اللازمة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، وتقويم محتوى المناهج الحالية في ضوئها "رسالة ماحستير غير منشورة، حامعة المنيا، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس.
 ١٤٠٥هـــــــــ ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال:

مشروع المصطلح التربوي من خلال القرآن والسنة، مرجع سابق.

<sup>-</sup> ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، فاس، حامعة سيدي محمد بن عبد الله،مرجع سابق.

<sup>-</sup> الشاهد البوشيخي: نظرات في المصطلح والمنهج، مرجع سابق.

# أولاً:- دراســات تـناولت المفـاهيم بصـفة عامـة وقـامت بتحـليل بعـض المفـاهيم ودراسـتها وسنرتها وفقاً للتطور

التاريخي للدراسات داخل التصنيف الواحد:-

- دراسات فرید ریجز:

الدراســـة الأولى : فـــريد ريجز : "المفاهيم المحلية : مشكلة في علم اللاجتماع، والمعلوماتية، ١٩٨٧م. " (١)

وضح الباحث أن المشكلة التي تواجه علماء الاجتماع الغربيين في مجال توحيد المفاهيم دولياً، هي دراسة مشكلات العالم الثالث الناشئة عن اعتقاداتهم العسرقية الأساسية . لأن خوض تلك المشاكل لابد أن يقوم على فهم للمفاهيم الستي تسبى عليها، والتي ببساطة ليست متاحة في الكلمات المستخدمة في علم الاجستماع الغسربي، لذلك لابد من تطويع تلك المفاهيم والمصطلحات لمفاهيم الغسرب.ثم وضح أن بعض المفاهيم والمصطلحات تختلف من قارة لأخرى، وأحياناً تختلف داخل القارة الواحدة. كما أشار إلى أن بعض المفاهيم لا يمكن أن تستخدم إلا في بيئتها المخلية. أما بعضها الآخر فيمكن أن يستعار، ويستخدم في بسلدان أخرى. فهل يمكن تداول المفهوم الغربي في دول العالم الثالث، بحيث يؤدي نفس المعنى؟ أم أن المدلول سيختلف؟.

كما أعطى أمثلة للعديد من المصطلحات المستخدمة في جنوب شرق آسيا، والعديد من دول العالم الثالث؛ التي توضح السمات، والمشاكل التي تميز هـذه الـدول. ثم تحدث عن عالمية المفاهيم، وذكر أن دول العالم الثالث هي

Fred W. Riggs": Indigenous Concepts: a Problem for Social and Information Science <u>IssJ</u>" Unesco, The Social Sience Sphere, 114, Nov. 1987.

أنسب دول العالم لتلك العالمية، لأن دول العالم النالث كانوا معرضين للتأثيرات الخارجيسة الغسربية، التي جعلتهم تربة خصبة للتبادل، والتداخل المفاهيمي بين العبارات الأصيلة والعبارات الدخيلة. كما أشار إلى أن مفاهيم العالم الثالث، لابد أن تضاف إلى قاموس الكلمات الغربية، بعد أن تعاد صياغتها غربياً.

ثم تسناول موسوعة الأنستر كوكتا Intercocta Encyclopedia وما سسيكون لها من دور في عولمة مفاهيم علم الاجتماع الغربي، وذلك للتسهيلات العصرية التي يفترض أن تعطى لها، بحيث يصبح المفهوم المستخدم في أي منطقة منضماً للمفاهيم العالمية العامة. ثم وضح كيفية العمل في هذه الموسوعة، وعرض بعض مهام وإسهامات لجنة الأنتركوكتا.

بعــد ذلــك بدأ الباحث بتوضيح مدى الحاجة لهذه الموسوعة؛ وهي أن عـــلماء الاجـــتماع أصـــبحوا يســـتخدمون المفاهيم المفتاحية بازدياد، وبمعايي

Fred W. Riggs "Aconceptual encyclopedia for the social sciences" / <u>ISSJ</u>, Unesco,111February 1987

مضاعفة؛ بحيث أصبح المفهوم الواحد يستخدم لمعاني ودلالات عديدة، لذلك كان من الضروري وجود مثل تلك الموسوعة. وأخذ يعطي أمثلة توضح كيفية الاحستلاط الدلالي للمفاهيم، والإطار الفكري لأصل المفاهيم، والتحديات في العالم الثالث، وعملية الإكتشاف، ووضح كيف كانت لجنة الكوكتا التي بدأت في السويد ضمن أعمال هيئة اليونسكو وعين فريد ريجز مديراً لها، فكانت هي السنواة لعمليات تحليل ودراسة المفاهيم، ثم عرض الباحث أعمال الأنتركوكتا، وسعيها لتوحيد مصطلحاتها الخاصة بها، والمراحل والعوائق التي مرت بها.

كما أوضحت الدراسة أن العمل لإخراج هذه الموسوعة بدأ بتأسيس بينوك مصغرة للمصطلحات، مكونة من عدة مجموعات من الكمبيوترات الشخصية، حيث تجمع معلومات هذه الكمبيوترات الشخصية في قاعدة معلومات واحدة، حتى أصبحت هذه البنوك نواة لبنوك مركزية للمصطلحات، تسهل خدمات شبكة المعلومات(الأنترنت)، وتعمل على إضافات مستمرة لهذه الموسوعة المفاهيمية. المشروع استغرق أكثر من عقد من الزمان في التفكير، والمناقشة، والتخطيط لكيفية التعبير عن الأفكار، أكثر من اختيار الكلمات التي يجب أن تعبر عن الأفكار. كما أشاد بدور اليونسكو التي كان لها إسهامات كبيرة لدعم وإظهار هذا المشروع. ويأمل الباحث أن يستمر هذا الدعم حتى يستم إنجاز هذه الموسوعة واستمرارية نشاط الأنتركوكتا، بذلك تصبح هذه الموسوعة مصدراً إمدادياً مهماً لعلماء الاجتماع في كل مكان.

إن هـذه الدراسـة عبارة عن خطوط مرشدة للعاملين في مجال المفاهيم حيـث أورد الباحث فيها خلاصة تجاربه في هذا المجال الدولي للعمل في المفاهيم وبعد المرور بخبرة إنجاز قاموس العلاقات العرقية، ومعجم أساليب الحياة اللذين همـا جزء من المشروع الكبير للموسوعة المفاهيمية للعلوم الاجتماعية. فالغرض مسن هـذا الكتيب أن يكون مرشداً لإعداد معاجم المصطلحات وكيفية العمل لإعدادها وتنفيذها وإخراجها إلى حيز الوجود.

إذ أوضح في البداية الغرض من عمل مثل هذه القواميس، وما تتطلبه من مهارات بحثية ولغوية ومهارات في التخطيط للعمل، والاستدلال والاستنباط والاستنتاج، والمقارنات، بين المعاني والألفاظ.

كما وضح الباحث أهم المشاكل التي تواجه الباحثين في هذا الجال والتي أهمها أن يدرس المفاهيم في إطار عالمي ولا يكون محدوداً بفلسفة معينة أو فكر محدود، أو لغة معينة. كما وضح كيف يمكن اختيار المفاهيم المفتاحية من الكلمات. كما أبرز أهمية اختيار مصطلح واحد للمفهوم الذي يحتمل أكثر من مسمى. حيث يبدأ بتسميات تشرح مفهوم معين، وتنتهي بمصطلح أو أكثر للمفهوم، وذلك عن طريق وضع المصطلح في نصص معين يوضح المفهوم، ثم يتبعه مصطلح أو أكثر يستخدم في

<sup>(1)</sup> Fred W. Riggs: <u>The Intercocta Manual</u>: <u>Towards An International Encyclopaedia Of Social Science Terms</u>, Reports And Papers In The Social Sciences, No.,58, Unesco.,1988.

نص آخر للدلالة على ذلك المفهوم، وبذلك يجد الباحث في العلوم الاجتماعية العديد من الدلالات للمفهوم الواحد، التي تساعده في تحديد المفاهيم التي يريد استخدامها . كما حدد الباحث أن هناك ثلاثة أقسام للمصطلحات وهي: اصطلاحات ملتبسة أي تحتمل أكثر من معنى، واصطلاحات ذات معنى واحد لا لسبس فيها، واصطلاحات مقترحة وهي عبارة عن كلمات جديدة يجوز أن تستعمل لتحل محل الكلمات الملتبسة، حيث طبق ريجز هذه الأقسام على معجم العرقية فميز بين أنواع هذه المصطلحات.

كما فرق الباحث بين مدونات هذه الموسوعة وبين المعاجم العادية، وأوضح أفحا تساعد الباحث على كتابة نصوصه بدلاً من أن تساعده على تفسيرها. كما وضح أن هذه المدونات لا يمكن أن تكون في صورة كتب مطبوعة، لأفحا مستمرة ومتجددة، فهي عبارة عن تقارير تلقائية على أساس معلومات مسجلة بالحاسب الإلكتروني، تقبل المراجعة والتعديل، وفقاً للأحوال الحاضرة. ويمكن استنساخها أو الحصول على أسطوانات، أو أشرطة منها.

ثم وضح أهمية وضع الفهارس لتحديد مواقع المصطلحات، وأنواع تلك الفهارس، وكيفية الاستفادة منها وحفظها في قاعدة المعلومات، وإعطاء الباحث تعليمات عسن كيفيسة استخدام الفهارس للمعاجم. كما شرح بعض الأخطاء المستوقعة وأنواعها وكيفية تفاديها. ثم تناول تصنيف المفاهيم وكيفيتها. أما على مستوى التشغيل فقد تناول العديد من العوامل المؤثرة في عملية التشغيل منها : شبكات التنظسيم باختلاف أشكالها والمنظمين والعاملين فيها، كذلك عملية الاتصال والعوائق التي تقدمها، والمجتمع العالمي والفجوات الحاصلة في العلاقات بسين المسنظمات والمؤسسات والجسلات العالميسة حيست يجب تقوية هذه

Bung

العلاقات، وسد تلك الفجوات لكي يكون هناك منظور عالمي للمفاهيم والمصطلحات. كما أشاد بالكمبيوتر ودوره في فتح فرص للاتصال بصورة حديثة تلغى الطرق التقليدية في الاتصال.

كما عرض بعض المشكلات في استخدام المفاهيم المحلية في دول العالم المئالث، وفي تحميل الكلمات فوق ما تحتمل من المعاني، وغيرها من الأمور التي قد تعيق العمل في تصنيف المفاهيم وتنظيمها وإدخالها في نظام الكمبيوتر ووضعها في إطار عالمي، يمكن أن يستخدمه أي باحث في العلوم الاجتماعية.

الدراسة الرابعة : فريد ريجز : "برج بابل، وترابط العلوم أعراض بابل المتزامنة" • ١٩٩٠ . (١)

هذه الدراسة ضمن نشاطات الباحث في هذا المجال ؛إذ تحدث فيها عن الهيسة تحديد المفاهيم، لإزالة الغموض، والتشابك، والتشويش الذي يكتنف بعض الكلمات المستخدمة في العديد من العلوم والتخصصات، وقد سمى الأعراض المتشابكة للعلوم ببرج بابل، لما فيها من البلبلة المفاهيمية. كما وضح أن المنهج لتحديد المفاهيم مفقود. وعلى العلماء أن يكرسوا جهودهم لوضع منهج واضح يدعهم جهودههم في هذا المجال، وذلك لمعالجة أعراض العلل في المفاهيم، وإيجاد أسباها ومحاولة معالجتها. ثم وضع استراتيجية ضد البلبلة المفاهيمية كانت على أسباها ومحاولة معالجتها. ثم وضع استراتيجية ضد البلبلة المفاهيمية كانت على المستوى العلاجي، والمستوى العلاجي، والمستوى العلاجي، والمستوى العلاجي، والمستوى العلاجي، والمستوى الوقائي. ثم عرض عميزات موسوعة الإنتر كوكتا، ودورها في حل مشكلة البلبلة

 <sup>(</sup>۱) فريد ريجز:"برح بابل، وترابط العلوم أعراض بابل المتزامنة " المجلة الدولية للعلوم الإحتماعية تصدر ربع
 سنوية عن اليونسكو، مايو ١٩٩٠. دراسة مترجمة.

المفاهـــيمية، والوقاية منها. وفي النهاية يعطي ملاحظات حول دراسات ومعاجم مفاهيمية يمكن الاستعانة بها في هذا الجال.

# التعليق على دراسات فريد ريجز :

لقد وضحت هذه الدراسات للباحثة إلى إي مدى وصلت الدراسات العالمية للمفاهيم، وكيف يمكن أن تخضع هذه المفاهيم للعالمية، وكيف يتم العمل في مجال دراسة المفاهيم وأهمية دراستها، وماالعوارض التي تتعرض لها، وكيفية الستعامل معها ومعالجتها، والوقاية منها. كما تعرفت الباحثة على كيفية تكوين بنوك للمفاهسيم عبر شبكات الإنترنت، يحيث يزيد إحساس الباحثة بأهمية دراستها، واستفادها من الحطوط المرشدة التي وردت في خطة العمل في موسوعة المفاهسيم، وكيفية الوقاية من البلبلة المفاهيمية، التي تنبهنا إلى ضرورة تحديد مفاهيما الإسلامية، لتواجه ذلك التوحيد الغربي، الذي سنكون تحت وطأته وتبعيسته إذا لم تكن لنا مفاهيمنا الإسلامية المخدة، مما يؤكد ضرورة تأصيل المفاهيم التربوية، والحث على دراسات مشابحة لتأصيل مفاهيم علم اجتماعيات التربية. والفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسات، أن هذه الدراسات خاصة المفاهيم التربوية وتأصيلها، وخاصة مفهومي التربية وأهدافها.

الدراســـة الخامسة : إريك دي جووليية: " من النظريات إلى المفاهيم ومن الحقائق إلى الكلمات" . ١٩٩٠ (١)

عسرض السباحث بدايات الاهتمام بالمفاهيم، وكيف أصبح الاهتمام بحا دولياً، حتى تأسست لجنة الكوكتا، ثم تعرض لإنجازاها من دراسات، ومعاجم، وقواميس. ثم تسناول عميزات خاصة للمصطلحات في العلوم الإجتماعية، وذلك بالسرجوع للعديد من الدراسات في هذا المجال. ثم تناول العلاقات بين المفاهيم : سلاسل ونظم العلاقات بين المفاهيم : سلاسل ونظم المفاهسيم، والمفاهسيم الدولية، ثم تصنيف المفاهيم في المعاجم الاصطلاحية، ثم المشكلات المتعلقة بتصنيف واستعمال معاجم أنتركوكتا الاصطلاحية. لقد كانت هذه الدراسة عبارة عن استعراض، وتقويم الاهتمام العالمي بالمفاهيم، وما تم إنجازه في مجال توحيد المفاهيم في العلوم الاجتماعية، ووضع القواميس لذلك تحت إشراف لجنة أنتر كوكتا.

# التعليق على الدراسة:

هـــذه الدراسة توضح أهمية المفاهيم أكثر، وتبرز ما تم إنجازه، مما يوضح أن الاهـــتمام بهــا لابد أن يكون جماعياً، ولعلنا نستفيد منها لغرس فكرة وضع معجم، أو قاموس للمفاهيم التربوية المؤصلة.

<sup>(</sup>١) إريــك دي حووليــــة " مـــن الــنظريات إلى المفاهيم ومن الحقائق إلى الكلمات المجلة الدولية للعلوم الإحتماعية تصدر ربع سنوية عن اليونسكو،مايو ١٩٩٠، دراسة مترجمة.

الدراسة السادسة : ندوة الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية،

٤١٤ هــ-٩٩٣ م.(١)

هــذه الدراسـة عـبارة عـن مجموعة من الدراسات الخاصة بالمفاهيم والمصطلحات جمعت في مجلدين، قُسما إلى عدة محاور: الحور الأول تناول مفهوم الدراسية المصطلحية وأهميتها. والمحور الثابئ تناول منهج الدراسة المصطلحية، والحسور السئالث تسناول دراسات مصطلحية شملت العديد من المفاهيم مثل: مصطلح التغير، والعدول، والفاصلة، واللسان. أما المحور الرابع فقد تناول المصطلح القرآني، حيث تناول بعض المصطلحات القرآنية مثل: مصطلح الشهادة، والمصطلح الأدبي، والمصطلح الاقتصادي...والمحور الخامس تناول المصطلح الحديثي: نشاته، وتطوره، ونظرات في العديد من مصطلحات الحديث ...والمحور السادس تناول المصطلح الأصولي حيث تناول بعض المصطلحات مثل: مصطلح أصول الفقه، والاستحسان، والعرف، والتعارض والترجيح، والاجتهاد..والمحور السابع تناول المصطلح الفقهي والكلامي حيث تناول المصطلح الكلامسي :قضايا ونماذج، ومفهوم القاعدة، ومصطلح الموطأ...والمحور الثامن تناول المصطلح في الفكر الإسلامي المعاصر حيث تناول الاصطلاحية الغربية في الفكر الإسلامي المعاصر، ومصطلح الفكر الإسلامي، ومصطلح العلمانية ...أما المحور التاسع فقد تناول المصطلح وأسلمة المعرفة.

<sup>(</sup>١) ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، شمسعية الدراسات الإسطلحية، ٨-١٠٩ جمادى الثانية ١٤١٤هـ الموافق ٣٣-٢٠ نوفمبر ٩٩٣م.

ومن خلال هذه الدراسات يتضع مفهوم الدراسة المصطلحية وكولها التطبيق العملي لعلم المصطلح، حيث يشمل منهج دراسة المصطلح جميع جوانب المفهوم، من دراسة لفظه ومضمونه، وعلاقاته، وضمائمه. حيث طبق هنذا المنهج على العديد من المصطلحات المتفرقة في بعض العلوم مثل الفقه، والكلام، والحديث. كما يتضح أيضاً أهمية هذه الدراسات المصطلحية في بناء العلوم الإسلامية، وذلك بأسلمة تلك العلوم والمعارف الإنسانية، عن طريق دراسة مصطلحات تلك العلوم وتأصيلها.

# التعليق على الدراسات :

هـذه الدراسات ترتبط بالدراسة الحالية، لأها تبحث في نفس المجال وهو المفاهـيم، لذلك استفادت الباحثة من هذه الدراسة مزيداً من المعلومات عن طبيعة الدراسة المفاهيمية للمصطلحات، وعن طريقة تأصيل بعض المصطلحات التي وردت في هذه الدراسات. كما ألها توضح للباحثة مدى الاهتمام العربي في مجال المفاهـيم والمصطلحات، وأنه لا زال في بداية الطريق ؛حيث كانت هذه السندوة دعوة للاهتمام بهذا المجال، والحث على وضع معاجم مصطلحية لكل علم مسن العلوم. أما الفرق بين هذه الدراسة والدراسة الحالية، فإن الدراسة الحالية تتناول المفاهيم التربوية، وخاصة مفهوم التربية وأهدافها. أما هذه الدراسة فهسي عبارة عن تعريف بمجال الدراسات المصطلحية في العلوم الشرعية واللغة العسربية، وبعض القضايا المتعلقة بما من مفاهيم وافدة، ومفاهيم أصيلة، وقضية أسلمة المع فة.

# الدراسية السيابعة : عبدالوهاب المسيري ( تحرير ) إشكالية التحيز

#### ه ۱ ٤ ۱ هــ (۱)

المشروع عبارة عن مجلدين يضمان الدراسات والبحوث التي قدمت في السندوة المقامسة في عسام ١٩٩٢ في القاهرة بالتعاون بين المعهد العالمي للفكر الإسلامي وبين نقابة المهندسين المصرية كان من نتائج هذه الندوة هذا المؤلف المتميز حيث قسم المجلدين إلى سبعة محاور وهي كما يلي:

١ - مشكلة المصطلح.

٢ - الأدب والنقد.

٣- الفن والعمارة.

٤-العلوم الطبيعية.

٥-العلوم الإجتماعية.

١- علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري.

٧- إدراك التحيز في الفكر العربي الحديث..

واشتمل كل محور على عدة دراسات، كل دراسة تناولت جانباً، أو مفهوماً، أو عدة مفاهيم من مفاهيم ذلك العلم الذي يمثله ذلك المحور. فكانت ٢٢ دراسة جمعت مفاهيم في جميع أنواع العلوم والمعارف، واستخدمت مناهج بحث متعددة في وصف تلك الموضوعات، وتحليلها، وإظهار التحيز في مفاهيمها. ومن أبرز تلك الدراسات التي لها صلة وثيقة ببحثنا ما يلي:

<sup>(</sup>١) عبدالوهاب المسيري (تحرير) إشكالية التحيز / القاهرة،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٥هـ..

- من المحسور الأول قمانا دراسة محمد عمارة: "الخصوصية الحضارية للمصطلحات" (١) حيث تناولت المصطلح باعتباره وعاء يوضع فيه مضمون من المضامين، وأنه أداة تحمل رسالة المعنى، لذلك كانت الحاجة إلى ضبط هذه المعاني شديدة، للحفاظ على أنساقنا الفكرية، وعدم إغفال التمايز بين المضامين والمعاني، سواء في الحضارة الواحدة، أو عدة حضارات، لأنه باب واسع للخلط، والتشويه المعرفي يجعل من القاموس المعرب الذي لا ينبه على تمايسز مضامين المصطلح الواحد في الحضارات المختلفة، أداة تزييف لوعي أبناء الحضارة المتلقية للقاموس، وأداة تبعية وإلحاق لهم بالحضارة التي أحل هذا القاموس مفاهيمها محل المفاهيم المتميزة لهذه المصطلحات في حضارهم. في ضرب المسئل بسبعض المصطلحات مثل: مصطلح الشارع، والزارع، والآبق، والآبق، والأبق، والأبق، والأبق، والأبقادي، والمعلمات ومفاهيمها.
- ومسن المحسور الخامس، دراسة سيف الدين عبد الفتاح: "مقدمات حول التحيز في التحليل السياسي منظور معرفي وتطبيقي" (٢): تناول فيها الباحث التحيز في التحليل السياسي فيما يلي:
  - التحليل السياسي في قلب التحيز.
  - المفاهيم الحضارية الأساسية مدخل للهوية والالتزام ومدخل للتبعية والهيمنة

 <sup>(</sup>١) محمد عمارة :" الخصوصية الحضارية للمصطلحات " في إشكالية التحيز، ج١، القاهرة، المعهد العالمي
 للفكر الإسلامي، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م، ص٩٧- ص٨٨.

- التحيز المشتق والمجالات والمستويات.
- العلم بين نموذجين : نموذج الالتزام، ونموذج التحيز..
- أزمة الخليج بين نموذجين : الالتزام والتحيز ( منظور تطبيقي).
- السنظام العالمي الجديد: مفهوم معرفي. حول تأسيس علم التحيز لمعالجة تحيز العلم. حيث عرض نماذج توضيحية عديدة لنماذج الهوية، والالتزام، والتبعية، والهيمنة أوضح فيها أن التحيز في التحليل السياسي في حلقات متشابكة ومستداعية، تبدأ بتحليل مفهوم السياسة ذامّا وهذا يؤثر على مفهوم العلم، وعند الحديث عن التحليل السياسي يظهر لنا الفرق بين الستحيز الأصلي، والتحيز المشتق التحيز الأصلي الذي يتكون من مجموعة أساسية من المفاهيم، يمكن تسميتها بالمفاهيم الحضارية الأساسية، التي تكون في تفاعلها نسسقاً يحدد المواقف والآراء والاتجاهات والأحكام والأفعال. وركز الباحث في نماية الدراسة على ضرورة تأسيس علم التحيز، لمعالجة تحييز العلم، ولمتابعة حال النقل للعلم الغربي عامة (المفاهيم المناهج أدوات البحث التصنيفات).
- دراسة هشام جعفر: ملامح التحيز في التعامل مع مفهوم الحاكمية السام تناول هذا المفهوم بالتحليل والتأصيل موضحاً آليات التحيز في الستعامل مع مفهوم الحاكمية، ثم أعطى نموذجاً مقترحاً للتعامل مع مفهوم الحاكمية، ثم أعطى نموذجاً مقترحاً للتعامل مع مفهوم الحاكمية، موضحاً فيه معنى الحاكمية في اللغة والاصطلاح الذي عن طريقه توصل إلى : أنواع الحاكمية، الحاكمية الشرعية، مقاصد الحاكمية، ومصادر الحاكمية، وأدوات تحقيق الحاكمية.

- من المحور السادس دراسة سعيد إسماعيل علي: "إشكالية التحيز في التعليم "(1)

حيث تناول الباحث الأثر التربوي للنظام المعرفي الغربي، وأظهر التحيز في هذا الجسانب وذلك في الجهد الغربي للسيطرة الأيدولوجية على التعليم، وذلك عن طريق التقسيم الدولي للعمل، والغزو الثقافي، ومفاهيم تكريس التبعية والطبقية السبق تسيطر على مصائر شعوب العالم الثالث.وللخروج ن هذا التحيز اقترح السباحث: ضرورة الوعي بالتمايز الحضاري، وتثبيت الهوية الإسلامية. كما اقسترح تديسين التعليم؛ وذلك بجعل الروح المؤمنة طريقة للحياة، ومنهجا اجستماعياً،ونظرة كونيسة تسري في التفكير والتعامل. ثم اقترح الأخذ بالمنظور الإسلامي للمتعلم،ولغة التعليم، وإعداد المعلم، والمدارس الإسلامية، والنظر بالعقلية المسلمة الواعية الناقدة لجميع الأمور؛ (أي الأسلمة) وهو ما سماه الباحث بالتعقيل.

# التعليق على دراسات إشكالية التحيز:

كل هذه الدراسات توضح للباحثة بصورة أو بأخرى ، صوراً من التحيز في المفاهسيم في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة. مما أوحى للباحثة بضرورة التأصيل الإسلامي لتلك المفاهيم، إذا أردنا أن لا نقع في جحر ضب التبعية المفاهيمية للآخر. والفرق بين تلك الدراسات والدراسة الحالية؛ أن هذه الدراسة تسناولت المفاهيم في فروع العلوم المتعددة، بينما هذه الدراسة ستهتم بالمفاهيم التربية وأهدافها.

<sup>(</sup>١) سعيد إسمساعيل على : " إشكالية التحيز في التعليم " في إ<u>شكالية التحيز،</u> ج٢، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٥هـــ-١٩٩٥م، ص ٧٧٠-٧٩٠.

الدراسة الثامنة: قام بها صلاح إسماعيل عام ١٤١٧هـ بعنوان ادراسة المفاهيم من زاوية فلسفية ".(١)

تسناول السباحث المفاهيم في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: عن ضرورة توضيح المفاهيم والمبحث الثاني: تحليل لبناء المفاهيم حيث يميز بين العناصر الأساسية والعناصر الإضافية في هذه البنية. والمبحث الثالث: يربط توضيح المفاهيم بسنظرية المعنى، على أساس أن المفهوم الواضح هو الذي يحتوي على معان واضحة، يمكن إدراكها بسهولة ويسر، واستلزم ذلك شرحاً لنظرية المعنى، وذلك من أجل رصد بعض الظواهر المفاهيمية والدلالية، مثل: الحراك المفهومي، والاحتلال المفهومي، وتغيير المعنى، وتحريف المعنى والقلق الدلالي (٢٠).

وخررج الباحث من دراسته بعدة قواعد دلالية للتعامل مع المفاهيم من أهمها : معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للألفاظ، معرفة السيرة الدلالية للمفهوم، تحليل بنية المفهوم والتمييز بين العناصر الأساسية والفرعية، في حالة السترجمة يجبب على المترجم معرفة الدلالات الأصلية والتاريخية للمفهوم الذي يترجمه.

# التعليق على الدراسة:

هـــذه الدراســـة تناولت المفاهيم بصفة عامة وأهميتها، وما يلحق بها من ظواهـــر مـــئل الحراك المفاهيمي، والاحتلال المفاهيمي، وتخريف

<sup>(</sup>۱) صــــلاح إسمــــاعيل :"دراســــة المفاهــــيم من زاوية فلسفية " بجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،مؤسسة أنتر ناشيونال حرافيكس ماري لاند أمريكا،العددالثامن، السنة الثانية ذو الحجة ١٤١٧

 <sup>(</sup>٢) لقـــد وضحت الباحثة معنى بعضاً من تلك المصطلحات في بداية هذا الفصل، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لدراسة صلاح إسماعيل: "دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية "، المرجع السابق.

المعنى، وأسباب كل ظاهرة من هذه الظواهر. كما عرضت الدراسة عدة مفاهيم مسنها :العسلم، والعقسل، ووضع السباحث قواعد دلالية للتعامل مع المفاهيم. وستستفيد الباحثة من هذه القواعد في تحديد مفهومي التربية وأهدافها، أما الفرق بين الدراستين، أن هذه الدراسة اهتمت بالمفاهيم بصفة عامة، والدراسة الحالية ستهتم بالمفاهيم التربوية، وخاصة مفهومي : التربية، وأهدافها.

الدراسية التاسيعة : عبد الرحمن النقيب "بنية المنهجية الإسلامية ومكوناتها" عام ١٤١٨هـــ-١٩٩٧م. (١)

تسناول السباحث العناصر الأربعة لبناء المنهجية الإسلامية، وهي العنصر المفاهيمي، والعنصر النظري أو الفلسفي، وقواعد التفسير، وعنصر تأكيد الهوية. وأفرد صفحات للعنصر المفاهيمي تناول فيها: ماذا يقصد بالمفاهيم، وأهمية تأصيلها إسلامياً، والشروط التي يجب مراعاتها في المفهوم عند دراسته. وقدم نماذج من الأخطاء التي يقع فيها الباحثون عندما لا يهتمون بتأصيل مصطلحاتهم التربوية، ووضح الفرق بين المفهومين، المفاهيم ذات المضمون العربي، والأخرى ذات المضمون الإسلامي. وعرض نموذجاً لأحد المفاهيم التربوية وهو مفهوم الخدمات الطلابية، ووضح المفهوم الإسلامي الواسع للخدمات الطلابية، ودعى المفهوم إسلامياً، ووضح كيفية مراجعة ودراسة المفاهيم إسلامياً، ووضح كيفية مراجعة ودراسة المفهوم إسلامياً. (٢)

 <sup>(</sup>١) عــبدالرحمن الــنقيب : "بنية المنهجية الإسلامية ومكوناةًا " في عبدالرحمن النقيب : منهجية البحث في
التربية رؤية إسلامية ،دار الفكر العربي،١٤١٨هــ-١٩٩٧م.

 <sup>(</sup>۲) لقد قام الباحث بإعادة نشردراسة مفهوم الخدمات الطلابية وتأصيلها في كتاب أولويات الإصلاح التربوي،مصر، دار االنشر للجامعات،١٤١٧هـ، تحت عنوان "الخدمات الطلابية بين الأصالة والتغريب " ص ١١٨-٩٠٨.

استفادت الباحثة من هذه الدراسة في معرفة أهمية تأصيل المفاهيم التربوية،والشروط الستي يجبب مراعاتها في المفهوم عند مراجعته ودراسته، وخطورة المفاهيم غير الإسلامية في فكرنا التربوي المعاصر ودراستنا التربوية العسربية.والفرق بين الدراستين،أن الأولى تناولاً سريعاً لأهمية تأصيل المفاهيم كأحد عناصر المنهجية الإسلامية،أما الدراسة الحالية فتناولت أهمية تأصيل المفاهيم التربوية بصفة عامة، وأسباب دراستها، ثم قامت بتأصيل مفهومين منها، هما التربية وأهدافها.

هذه الدراسة عبارة عن مشروع اشترك فيه نخبة من العلماء والباحثين في جميع التخصصات. عملى رأسهم سيف الدين عبد الفتاح و علي جمعة اواستغرق العمل فيه مدة سبع سنوات تقريباً أسفر عن مجلدين فيهما ١٧ بحثاً كلها عن المفاهيم، وتطبيقات على تأصيلها حيث تناولت تلك البحوث ما يلي:

- مدخل لقضية المفاهيم والمصطلحات.

( دراسة : على جمعة )

مقدمات أساسية حول عملية بناء المفاهيم.

(دراسة: سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل)

```
توضيح المفاهيم ضرورة معرفية.
    (دراسة: صلاح إسماعيل عبد الحق)
                             بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهاجية.
       ( دراسة سيف الدين عبد الفتاح )
          السياق التاريخي والمفاهيم. (دراسة إبراهيم البيومي غانم)
           - فن الترجمة وبناء المفاهيم. (دراسة أسامة محمد القفاش)
                               بناء المفاهيم بين التقويض والتشغيل.
            ( دراسة هشام أحمد جعفر )
     ( دراسة : سيف الدين عبد الفتاح )
                                         غاذج مفاهيمية تطبيقية.
              (دراسة: صلاح إسماعيل)
                                                  مفهوم المعرفة.
                 (دراسة: على جمعة)

    مفهوم الفكر.

- الحضارة، الثقافة، المدنية: دراسات لسير المصطلحات ودلالات المفاهيم.
           ( دراسة : نصر محمد عارف )
                  (دراسة: على جمعة)
                                                   مفهوم العلم.
      (دراسة: سيف الدين عبد الفتاح)
                                                مفهوم التجديد.
      (دراسة: سيف الدين عبد الفتاح)
                                                 مفهوم الشرعية.
                                 - قراءة مفاهيمية في قاموس التنمية.
                ( دراسة :أسامة قفاش )
                                العبث في المفاهيم: دراسة نقدية في
      ( الكتاب والقرآن، محمد شحرور)
                  ( دراسة السيد عمر )
```

- ثم الحاتمـــة والخـــبرة البحثية. وقد تنوعت مناهج البحث في هذا المشروع بــــتعدد أنواع البحوث فمنها الوصفي،ومنها التاريخي،ومنها الأصولي. كما

أفسا تسناولت العديد من المفاهيم الرئيسية بالتحليل والتأصيل، كما قامت هسذه الدراسة بإعطاء خلاصة هذه الخبرة البحثية في بناء المفاهيم وذلك في خطوات سوف تستعين الباحثة ببعضها في دراستها الحالية.

# التعليق على دراسات المشروع :

استفادت الباحثة من هذا المشروع بدراساته العديدة التي أعطت الباحثة فكرة جيدة، وافية عن المفاهيم بصفة عامة وأهميتها، والعوامل المؤثرة فيها، وكيفية تفكيك تلك المفاهيم، وإعادة بنائها وتأصيلها. كما ألها تناولت العديد من المفاهيم، البعض منها مفاهيم تربوية، كمفهوم المعرفة، والفكر، والعلم. كما ألها تناولت مفهوم التنمية والمفاهيم التي توالدت منه، ومفهوم الشرعية. ثم وضحت كيف يمكن العبث في المفاهيم عن طريق وضع نموذج الأليات هذا العبث. هذه البحوث كلها كانت دوافيع للباحثة الاختيار هذا الموضوع، واسستلهام بعض الخطوات التي سارت عليها في دراستها الحالية، وهذا هو الفرق بين هذا المشروع والدراسة الحالية التي تركز على المفاهيم التربوية. وهذا هو الفرق بين هذا المشروع والدراسة الحالية التي تركز على المفاهيم التربوية.

الدراســـة الحاديــة عشرة : الشاهد البوشيخي : "نظرات في المسألة المصطلحية " ١٩٩٨م. (١)

<sup>(</sup>١) الشـــاهد البوشـــيخي : " نظرات في المسألة المصطلحية "، في قضايا المصطلح، اللاذقية سوريا، جامعة تشرين، ٢٨-٣٠ أبريل ١٩٩٨م.

الإسلامية قبل إحصاء ما نملكه من مفاهيم أصيلة. ثم عرض مفهوم المصطلحية بألها لا تقتصر على تعريف علم المصطلح، ولا البحث في قضايا علم المصطلح، ولا دراسة مصطلحات علم المصطلح، بل هي تستلزم كل ذلك، وتوظف كل ذلك وغير ذلك في تعريف الذات الحضارية المستعملة للمصطلح. إلها المسألة المصطلحية الحضارية بالمفهوم الشامل، لا بالمفهوم العلمي الخاص. إلها المسألة الستى تبحث في مصطلح الماضي، هدف الفهم الصحيح، فالتقويم الصحيح، فالستوظيف الصحيح، وتدرس مصطلح الحاضر بهدف الاستيعاب العميق، فالتواصل الدقيق، فالتوحد على أقوم طريق، وتستشرف آفاق المستقبل، بهدف الإبداع العلمي الرصين، والاستقلال المفهومي المكين، والتفوق الحضاري المبين ثم وضح الباحث علاقة المسألة المصطلحية بماضي الذات وتراثها الذي يميثل ذاها، وضرورة دراسة مصطلحات هذا التراث لأها مفتاح هذا التراث، حيث حدد منهج دراسة تلك المصطلحات بثلاثة دعائم وهي :العلمية، والمنهجية، والتكاملية.أما علاقة المصطلحية بالحاضر : فقد وضح الباحث ألها علاقة استيعاب ؛ فقد اختلف الأفراد في استقبال المصطلحات الوافدة، فمنهم من يستقبلها استقبال الفاتح المنقذ بقلبه وقالبه معنى ومبنى. ومنهم من يلبسها السزي العسري دون أي مس لفهومه. ومنهم وهم القلة من يقفون للتثبت من الهوية، وحسن النية ودرجة النفع. ثم ذكر أن أسباب اختلاف مواقف الأفراد من المصطلحات الوافدة ترجع إلى :إنعدام الإدراك لمسألة المصطلحية، وتعدد مصادر الوضع المصطلحي، وانفصال مصادر الوضع عن جهات القرار، وانعدام الالستزام في الإدارة والتعلميم، والإعلام بما يصدر عن مصادر التنسيق والوضع.أما عن علاقة المصطلحية بمستقبل الذات فهو استشراف آفاق مصطلحات المستقبل وذلك بما يلي : ضرورة الإبداع المصطلحي، وضرورة الاستقلال المصطلحي، وضرورة التفوق المصطلحي.ثم وضع السبيل إلى ذلك: وذلك بتوحيد المتعدد، ووصل المنفصل، وإيجاد المتعدم وأشار إلى أن السلطة المرشحة لذلك هي جامعة الدول العربية.

## التعليق على الدراسة:

في الواقع هذه الدراسة أعطت الباحثة تصوراً واضحاً لما يجب أن تكون عليه الدراسة المفاهيمية، وعن مدى أهمية المسألة المصطلحية في إعادة البناء الفكري الإسلامي، الذي اتضمح مسبقاً ما تعرض له من تحريف، وخلل، والتسباس، وذلك بإعادة بناء مفاهيمه ومصطلحاته. أما الفرق بين الدراستين، فهذه الدراسة اهمتمت بدراسة المفاهيم بصفة عامة، والدراسة الحالية قمتم بدراسة المفاهيم التربوية، وتأصيل مفهومي التربية وأهدافها.

الدراسة الثانية عشر : الشاهد البوشيخي : "نظرات في منهج الدراسة المصطلحية " ١٩٩٩. (١)

في هذه الدراسة وضح الباحث أهمية الدراسة المصطلحية لتحقيق الذات، وتحديد الهوية ؛ كما بين أن موضوعها هو المصطلحات، وهدفها هو بيان مفاهيم المصطلحات، ومنهجها هو منهج الدراسات المصطلحية الذي تركزت معالمه في الإحصاء، واستقراء النصوص التي ورد فيها المصطلح المدروس.والدراسة المعجمية : ويقصد بها دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية ثم الاصطلاحية. والدراسة النصوص التي أحصيت

من قبل. والدراسة المفهومية: ويقصد بها دراسة النتائج التي فهمت واستخلصت من نصوص المصطلح بهدف تعريف المصطلح تعريف ألعناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم. وأخيراً العرض المصطلحي: الذي يتضمن تعريف المصطلح، وصفاته، وعلاقاته، وضمائمه، ومشتقاته، والقضايا المتعلقة به.

# التعليق على الدراسة :

هــذه الدراســة أيضاً تضيء الطريق أمام الباحثة ؛ بتوضيح أهمية دراسة المفاهــيم، وإعطائهـا معـالم مـنهج دراسة المفاهيم، وتأصيلها. أما الفرق بين الدراستين فالدراسة الحالية تبحث في مفاهيم مجال التربية، وهذه الدراسة تبحث في مجال المصطلحات والمفاهيم بصفة عامة.

## ثانياً :- دراسات في التأصيل الإسلامي :

الدراسية الثالثة عشرة:طه جابر العلواني :"إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم" ١٩٩٥. (١)

هــذه الدراسة عبارة عن صورة مبسطة لعملية التأصيل تشمل تعريف بما يســمى بإسلامية المعرفة (التأصيل) بألها إعادة صياغة منهجية ومعرفية للعلوم وقوانينها.وهي بناء لنظرية المعرفة التوحيدية التي تؤمن بأن للكون خالقاً واحداً أحداً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وفي هذه الدراسة أوضح الباحث حقيقة التأصيل وأهميته.وهو أن البشرية اليوم تعاني الكثير في معارفها الحديثة من جراء الفصام القائم في المناهج التربوية

 <sup>(</sup>١) طه جابر العلواني: "إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم"، مجلة التأصيل، السودان الخرطوم، وزارة النعليم
 العالى والبحث العلمي، إدارة تأصيل المعرفة، العدد الثان، مايو ١٩٩٥م.

والنظم التعليمية بين علوم الله ين والعلوم الكونية، ولم تتوصل البشرية بعد في معارفها الحديثة إلى أن تؤهل الطالب ليجمع بين العلمين في إطار واحد. ومبعث ذلك أن الحضارة البشرية المعاصرة قد ارتضت المناهج الغربية في الفصل بين السنوعين من العلوم فالفصل قائم بين كليات الشريعة وأصول الدين، وكليات العلوم الحديثة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتطبيقية تأثراً بسيادة المركزية الغربية وبسطها سلطانها على شعوب المعمورة.

وقد أبرز الباحث أن عملية التأصيل تتضمن ستة محاور هي :

- 1 بناء النظام المعرفي الإسلامي.
- ٧- بناء المنهجية المعرفية القرآنية.
- ٣- بناء منهج التعامل مع القرآن العظيم.
- ٤- بناء منهج التعامل مع السنة النبوية المطهرة.
  - قراءة التراث الإسلامي قراءة سليمة.
    - ٦- التعامل مع التراث الغربي.

كما وضح الباحث أن قضية إسلامية المعرفة ليست ترفاً نظرياً أو مصطلحات فلسفية، إنما هي إعادة جمع قراءة الوحي، بقراءة الكون المشهود. أما أهدافها فتتلخص فيما يلى:

- 1 إعادة الربط بين المعرفة والعلم والقيم.
- ٧- التفاعل بين القراءتين، قراءة الوحي، وقراءة الكون.
- -- ول إشكالات النهايات الفلسفية الجامدة التي سقطت فيها المعرفة الغربية المعاصرة ( نهاية التاريخ، نهاية الليبرالية، نهاية العالم -- والخ).

إن عملية التأصيل من أهم العمليات المعرفية التي تتطلب وعياً كاملاً بها، وهــذه المدراســة قدمــت منهجاً واضحاً يمكن أن يتبع في عملية التأصيل ( يتلخص في المحاور الستة )، وستستفيد الباحثة من هذا المنهج في تأصيل مفهومي الستربية وأهدافهـا. أمـا الفرق بين الدراستين فهو أن هذه الدراسة اهتمت بإســلامية المعـرفة ؛ بعلومها، ومفاهيمها، ونظرياتها كلها. أما الدراسة الحالية فستكون في بعض فصولها تطبيقاً لمنهج التأصيل المرسوم في هذه الدراسة.

الدراسة الرابعة عشرة : اؤي صافي : "نحو منهجية أصولية للدراسات الاجتماعية"، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥. (١)

هـذه الدراسة هي محاولة لتحديد معالم منهجية علمية تنظر إلى الوحي عـلى أنه أصل معرفي رئيسي، وذلك بتوضيح العلاقة بين القواعد المستنبطة من الحبرة الإنسانية.وذلك بتحديد أهمية هذه المنهجية ومعالمها، ودورها في تأصيل المعرفة الإنسانية.وذلك بتوضيح عقلانية الوحي، والـتماثل المنهجي بـين المعرف ين الحسية والعلوية،ودور الوحي في العلوم الاجتماعية كمصدر من مصادر المعرفة،له قواعد للاستدلال النصي التي حددها الباحث بأربع قواعد وهي:

<sup>(</sup>١) لؤي صافي : " نحو منهجية أصولية للدراسات الاحتماعية "، إسلامية المعرفة، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد الأول، السنة الأولى، المجرد المجرد عن السودان، وزارة المجرد الدراسة في جملة التأصيل الصادرة عن السودان، وزارة المعلمي، إدارة تأصيل المعرفة، العدد التاني، مايو ١٩٩٥م بمنران :" نحو منهجية أصولية للدراسات الإنسانية ". كما قدم الباحث نفس الموضوع بدراسة مفصلة باللغة الإنجليزية، للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

- 1-التعرف على النصوص المتعلقة بالمسألة المعتبرة.
- ٧-محاولة فهم دلالات نصوص الوحي، منفردة، ومضاف بعضها إلى بعض.
- ٣- تعليل النصوص، أي تحديد العلة التي استدعت قيام الحكم الناوي فيها.
- ٤ ربط الأحكام والمفاهيم التنزيلية بعضها ببعض بحيث يتحقق انسجامها
   وتناغمها.

ثم وضح الباحث قواعد الاستدلال النصي في المصدر التاريخي، وذلك لضرورة دراسة الفعل الاجتماعي دراسة تفصيلية ومتأنية قبل تتريل الأحكام الشرعية عليه. ثم بين مدى التطابق المنهجي بين الاستدلالين النصي والتاريخي، وذلك أن هناك نسقاً عاماً للاستدلال مشتركاً بين الدراسات النصية والتاريخية يتلخص في الإجراءات الأربعة السابقة.

كما أن الباحث أوصى باعتماد المنهجية الأصولية في العلوم الاجتماعية بـــدلا من المنهجيات المعتمدة في علوم الاجتماعيات الغربية، وذلك لأنها تتميز بالعديد من الإيجابيات من أهمها :

- أفسا تسمح بتعميم الخصائص المتحددة من تحليل أفراد نموذجيين من جماعة على باقي أفراد الجماعة، في الوقت التي تمكننا فيه من تطوير مفاهيمنا حول سلوك الجماعة أو تعديلها من خلال النظر في أفعال أفراد لم تخضع إلى المعاينة من قبل.
- تسمح المنهجية المقترحة بدراسة السلوك البشري انطلاقاً من تحليل الأفعال الفردية والمنظومات الفعلية على السواء.

- تحسلك هذه المنهجية المذكورة القدرة على استيعاب التغيرات الاجتماعية، وتجنب المغبة الوقوع في حبائل الرؤية النسبية السائدة في منهجيات البحث الغربية بسبب فقدان المطلق.
- إن المسنهجية المقسترحة رغم التزاماقها القيمية والتصورية الواضحة، تحول دون بروز رؤية مركزية على غرار المركزية الأوروبية وإضفاء صفة العموم والإطسلاق على النموذج الغربي الذي بني على تصورات خاصة بالتجربة التاريخية الغربية.

## التعليق على الدراسة:

هـذه الدراسـة مهمة للباحثة وذلك في إعطائها أبعاداً جديدة في عملية التأصـيل كمـا أن الباحـثة ستستفيد من قواعد الاستدلال سواءً النصي أو الستاريخي في تأصيل مفهومي التربية والأهداف.والفرق بين الدراستين أن هذه الدراسـة في التأصـيل والمنهجية الأصولية،أما الدراسة الحالية فهي في تأصيل مفهومي التربية وأهدافها.

الدراسة الخامسة عشرة : لؤي صافي : "إسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية إلى الطرائق الإجرائية " ١٩٩٦هـــ-١٩٩٦. (١)

هــذه الدراســة عبارة عن تقويم بعض الجهود الرامية إلى تطبيق الإطار الــنظري لإســـلامية المعــرفة في دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة، وتطوير

إجسراءات منهجية مناسبة للتعامل مع التخصصات العلمية انطلاقاً من مبادئ السلامية للمعرفة، حيث إن مشروع إسلامية المعرفة مازال في مراحله الأولى، ويحستاج إلى إدخال تعديالات على الخطة الأساسية بحيث يتم التركيز على المدراسة النقدية لطرائق البحث المعتمدة في الدراسات التراثية ومناهج البحث الغربية الحديثة. وذلك بصياغة المبادئ المعرفية المنبثقة عن المبادئ الوجودية (وحدة الحياق، وحدة الحقيقة، ووحدة الحياة، ووحدة الإنسانية). ثم مناقشة ردود الفعل المعارضة لأطروحة إسلامية المعرفة، لمعرفة السرأي الآخر. ثم الإعداد للنقلة التي تحول المبادئ إلى طرائق إجرائية تبرز في السرأي الآخر، حيث عرض الباحث العديد من الأعمال وتعرض لمناقشتها، وتحديد العقبات والصعوبات التي تعترض الباحث المطبق لهذه المبادئ.

#### التعليق على الدراسة:

هـذه الدراسة دراسة تقويمة لجال إسلامية المعرفية، وأهمية الجانب الإحسرائي فيها، وقد وضحت للباحثة مدى أهمية عملية التقويم في عملية التأصيل، ووضعت نصب عينيها بعض الأمور التي تعرضت لها الدراسات المنهجية السابقة في هـذا الجال مثل: القواعد العامة لاستنباط المفاهيم الاجتماعية من مصدريها الرئيسيين: الوحي، والتاريخ. والقواعد العامة لتمييز ومفاضلة المفاهيم المشتقة من الوحي، والخبرة الإنسانية. والقواعد المناسبة لربط المفاهيم التريكية. كما أن مراجعة الخطوات الإجرائية الواردة في الدراسة يجعسلها أكثر وعياً بالإجراءات اللازمة لعملية التأصيل. فهذه الدراسة عبارة عن تقويم للخطة العامة لإسلامية المعرفة، والدراسة الحالية هي تأصيل لمفهومي التربية وأهدافها.

BITTS

الدراسة السادسة عشرة : إبراهيم عبد الرحمن رجب : "التأصيل الإسسلامي للعلوم الاجتماعية : معالم على الطريق، ١٦ ١٤ ١هـ - الإسسلامي للعلوم الاجتماعية : معالم على الطريق، ١٦ ١٤ ١هـ - ١٩ ١٩ ١ه. (١)

هـذه الدراسـة عبارة عن تتبع الاتجاهات العامة التي سارت فيها جهود التأصـيل في العلوم الاجتماعية إلى الوقت الحاضر، مع محاولة الإشارة إلى بعض الخطـوط المحتملة للسير في المستقبل كلما كان ذلك وارداً. لذلك بدأ الباحث بـلمحة تاريخية تلقي الضوء على بعض المعالم المهمة على طريق التأصيل، ثم تبع ذلـك بمحاولة لرصد التطورات التي طرأت على مفهوم التأصيل نفسه، واهتم بالقضايا المتحـالة بمـنهج التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. ثم انتهى إلى مناقشة التطورات التي استجدت في نطاق البحوث التأصيلية وفي مجال الممارسة العملية المنافعة النطور الإسلامي.

## التعليق على الدراسة :

هذه الدراسة تزيد الباحثة دراية بمجال التأصيل وتعطيها فكرة وافية عن مفهـــوم التأصـــيل، ومنهجه وعن الدراسات التي تمت في هذا المجال. مما يمكن الباحثة من خوض مجال التأصيل التربوي بمفهوم واضح ومنهج مدروس.

<sup>(</sup>١) إبراهسبم عسيد الرحمن رجب: "التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: معالم على الطريق" إسلامية المعسوفة، هيرندن، فرجينيا، أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد الثالث، السنة الأولى، رمضان ١٤١٦هـــ يناير ١٩٩٦م، ص ص٤٧-٨٣.

هــذا الدراسة محاولة لتوضيح كلاً من مفهوم التأصيل، ومفهوم التوجيه الإســلامي، وأهمية وأهداف، ومنهج كلاً منهما، وبيان نوعية العلوم التي تحتاج إلى تأصــيل ؛ حيث وضح الباحث أن العلوم الاجتماعية والإنسانية هي أحوج العلوم للتأصيل، بينما العلوم الكونية والتجريبية فهي بحاجة إلى توجيه مقاصدها وطــرق تدريسها ووجوه الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة. وهنا أبرز الباحث الفــرق بــين التأصيل والتوجيه الإسلامي من حيث المفهوم والمجال والأهداف والأهمية ؛ فالتأصيل هو: تقعيد العلوم وبناء ما يمكن بناؤه على فمج الإسلام. أما الـــتوجية الإســـلامي فهو :ترشيد العلوم إلى المقاصد الإسلامية من حيث طرق دراســـتها ووجــوه الاستفادة منها من المنظور الإسلامي. ووضح الباحث أن الـــتوجيه الإسلامي يمكن تعميمه لكل العلوم والمعارف والفنون، بينما التأصيل الـــتوجيه الإسلامي يمكن تعميمه لكل العلوم والمعارف والفنون، بينما التأصيل السلامي يمكن تعميمه لكل العلوم والمعارف والفنون، بينما التأصيل الإسلامي يمكن تعميمه لكل العلوم والمعارف والفنون، الفنية.

ومن خلال فصول هذه الدراسة وضح الباحث أساسيات التأصيل وتجاربه السابقة، ثم عرف مصطلح التأصيل، وأهداف التأصيل، ومجالات التأصيل وميادينها، ومسنها الستربية وعلومها، ووضع منهج التأصيل بعدة خطوات إجرائية وهي :

- أن يكون الباحث متخصصاً في مجال المعرفة التي يؤصلها.
  - البدء بالاستدلال بالقرآن الكريم.

- الاستدلال بالحديث الشريف.
- الجمع بين القرآن والسنة في الاستدلال إن أمكن.
  - الرجوع إلى قواعد أصول الفقه.
  - الاعتماد على مبادئ العلم أو قواعده.
- الاعتماد على الأصول الإسلامية: الأصول الاعتقادية، الاصول الأخلاقية والاجتماعية، الأصول الاقتصادية... إلخ.
  - الرجوع إلى التراث الإسلامي وآراء العلماء المسلمين واسهاماتهم.

ثم وضـــح الـــباحث المزالق والمخاطر على طريق التأصيل،ومنها الاتجاه النصى،والتلفيق.

ثم تناول الباحث مفهوم التوجيه وأساسياته، وأسسه، ومشكلاته بالتوضيح والتفصيل.

## التعليق على الدراسة:

هــذه الدراســة من الدراسات الأساسية في فن التأصيل، وقد استفادت الباحــــثة مــنها في تحديد مفهوم التأصيل وتعريفه، والتفريق بينه وبين التوجيه الإسلامي، كما استفادت الباحثة من الخطوات الإجرائية للتأصيل، بتطبيق بعضاً مــنها في تأصــيل مفهومي التربية وأهدافها، وتجنب المزالق، والأخطاء الذي وضحها الباحث وحذر منها.

هذه الدراسة عبارة عن محاولة لتوضيح مدى الاستفادة من منهج أصول الفقه في المجال التربوي ؛ حيث يمكن استخدام هذا المنهج في استنباط الكثير من التطبيقات الستربوية مثل: ضوابط الفكر التربوي، استمداد الأهداف التربوية، واستنتاج معالم التربية الإسلامية، ومدى التيسير والتخفيف في التربية. بعدأ السباحث بستعريف أصول الفقه ونشأته وطرقه ومباحث الأحكام فيه، والمصادر الأصلية، والمصادر التسبعية للاستدلال، ووضح طرق استنباط الأحكام، والقواعد الأساسية في أصول الفقه ثم أعطى أمثلة من التطبيقات التربوية التي يمكن أن نستخدم منهج أصول الفقه لدراستها.

#### التعليق على الدراسة:

لقد تطسرقت الدراسة لمنهج أصول الفقه لاستنباط تطبيقات تربوية منه. ولكن الباحث لم يوفق في توضيح ما هدف إليه، لأن التركيز في الدراسة بدا واضحاً على علم أصول الفقه، وأشار إلى بعض التطبيقات التربوية، ولكنه لم يوضح منهج أصول الفقه كمنهج لاستنباط الأحكام الشرعية للقضايا التربوية، بـل اكــتفى بذكــر أنه" لا بد من ربط مناهج البحث في التربية بمنهج أصول الفقه، ولكنها لم توضح كيف

<sup>(</sup>١) حسامد سالم عايض الحربي : مدخل لاستنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، سلسلة بحسوث التعليم الإسلامي، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مركز بحوث التعليم الإسلامي، حامعة أم القرى، ١٤١٧هـ..

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٤٤.

يمكن استخدام هذا المنهج في استنباط التطبيقات التربوية، ولكن هذا لا يمنع من أن الباحسة قسد استفادت من هذه الدراسة في الشعور بالحاجة إلى مثل تلك الدراسات التأصيلية.

الدراسية التاسيعة عشرة : الشاهد البوشيخي : "نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية" ١٨ ٤ ١هـــ ٩٩٧ م. (١)

يوضح الباحث في هذا الدراسة أهمية إصلاح الحال، وذلك باتباع المنهج السرباني الرشيد الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله (اقرأ باسم ربك)، وأن ما أصاب المسلمين هو نتيجة لتغييرهم هذا المنهج افغير الله حالهم، لذلك من الضروري اتباع منهج كتاب الله وما جاء فيه من نصوص فقد أشار الباحث إلى ضرورة فهم القرآن لتكوين الميزان الذي على أساسه يقبل أو يرفض عطاء العصور، من المفاهيم، والعلوم فتجديد فهم مفاهيم القرآن يتم بمنهج الدراسة المصطلحية التي وضع الباحث معالمه وهي : ١ - الإحصاء لجميع مشتقات الجذر السلغوي للفظ في جميع الآيات التي ورد كما في القرآن كله ٢ - تصنيف جميع النصوص المحصاة حسب الأهم فالأهم من المشتقات ٣٠ - دراسة معاني المشتقات النصوص المحصاة وشرحها . ٤ - تفهم مفهوم المشتق الأهم تفهماً يؤمن الفهم السليم للمصطلح . ٥ - تصنيف نتائج التفهم حسب العناصر المكونة للمفهوم، السليم للمصطلح . ٥ - تصنيف نتائج التفهم حسب العناصر المكونة للمفهوم، مسن سمات دلالية، أو علاقات، أو ضمائم . ٢ - تعريف لفظ المفهوم تعريفاً يحيط مسن عناصوره . ٧ - تحرير ما تقدم تحريراً يراعي طبيعة المجال العلمي، وطبيعة بكل عناصوره . ٧ - تحرير ما تقدم تحريراً يراعي طبيعة المجال العلمي، وطبيعة بكل عناصوره . ٧ - تحرير ما تقدم تحريراً يراعي طبيعة المجال العلمي، وطبيعة بكل عناصوره . ٧ - تحرير ما تقدم تحريراً يراعي طبيعة المجال العلمي، وطبيعة بكل عناصوره . ٧ - تحرير ما تقدم تحريراً يراعي طبيعة المجال العلمي، وطبيعة

<sup>(</sup>١) الشاهد البوشيخي : "نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية "، ندوة القرآن المجيد وخطابه العالمي، في إطلام دورة تدريبية لفائدة الأساتذة الباحثين في الدراسات الإسلامية، ظهر المهراز خاس حامعة سيدي عمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ١٤١٨ عرب ١٤١٨ الموافق ٢١-٢٦ مايو ١٩٩٧م.

المسادة المفهومية، وطبيعة المنهج الدارس. ثم استعرض الباحث العوائق التي قد تعسترض تطبيق هذا المنهج : وهي أولاً:التراث النصي العربي فهو ينتظر جهوداً لإخراجه إلى الوجود.

ثانياً :المعاجم اللغوية العربية فهي تحتاج إلى إعادة بنائها موثقة، مدققة مؤرخة.

ثالــــئاً: عـــلم بيـــان القرآن أو أصول التفسير الذي يحتاج إلى الفهم السليم، والاســــتنباط السليم. لذلك لا بد من اقتحام تلك العقبات بمنهجية علمية متكاملة.

# التعليق على الدراسة :

هـذه الدراسة وضحت للباحثة جزئية مهمة في التأصيل الإسلامي؛ وهي كيفية دراسة مفاهيم القرآن، واستنباط المادة العلمية منها، فقد أعطت للباحثة منهجاً واضحاً للتعامل مع ألفاظ القرآن الذي ستتبعه الباحثة في مجال تأصيلها لمفهومي التربية وأهدافها.

# الدراسة العشرون: عبد الرحمن النقيب : "المنهج الأصولي " ١٤١٨هــ. (١)

لقد تناول الباحث المنهج الأصولي ضمن حديثه عن المنهجية الإسلامية في السبحث التربوي، حيث بين أن أهمية الحديث عن المنهج الأصولي تكمن في أن بعض الباحثين يعتقد أن المنهج الوحيد السائد في العلوم الإسلامية هو المنهج الأصولي، وهنا خلط بين المنهج والمنهجية، حيث كانت المنهجية الإسلامية هي السائدة في كل العلوم الإسلامية،أما المنهج فقد استخدم علماء المسلمين مناهج

بحث مختلفة مسئل المنهج التاريخي، والفلسفي، والمقارن، بالإضافة إلى المنهج الأصولي. أمسا السبب الثاني للحديث عن هذا المنهج، فهو أن كتب مناهج البحث في التربية قد تجاهلت بالكامل المنهج الأصولي باعتباره أحد المناهج التي ينسبغي للسباحث أن يوظفها في دراسساته التربوية. ثم عرف الباحث المنهج الأصولي: بأنه " المنهج الذي اتبعه علماء أصول الفقه في دراستهم وبحوثهم. ومسنهج أصول الفقه هو: مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بما الفقيه إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ". (1) حيث فصل الباحث تسلك القواعد بألها إما شرعية، وإما لغوية. وفصل الأصول في ثمانية أبواب وهي أخساكم ( الله سبحانه وتعالى )، الأحكام الشرعية، المحكوم عليه، المحكوم فيه، أخكوم فيه، ألحكام الشسرعية، تعارض الأدلة، الاجتهاد والتقليد. ثم وضح الباحث طرق الأصوليين أدلسة الأصول ومنها طريقة المتكلمين، وطريقة الأحناف. ثم أعطى الباحث في دراسة الأصول ومنها طريقة المتكلمين، وطريقة الأحناف. ثم أعطى الباحث أمشلة على الكتب والمراجع التي يجب على الباحث في التربية الإسلامية أن يلم بعض منها مثل : الرسالة للشافعي، والمستصفي للغزالي.

ثم وضع الباحث خطوات للمنهج الأصولي يمكن للباحث في التربية الإسلامية أن يتبعها في موضوعات تربوية وهذا الخطوات تلخصت فيما يلي :

- جمع النصوص الإسلامية المتعلقة بالظاهرة المدروسة من قرآن وسنة.
  - فهم النصوص فهماً صحيحاً والتأكد من معرفة دلالة النصوص.
- في حالسة عدم وجود النص لا بد أن يكون الباحث على دراية بمصادر المعسرفة الأخسرى مسئل: الإجمساع، والقيساس ، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف ....

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٤١.

- السرجوع إلى الستراث الإسلامي وآراء علماء المسلمين وإسهامهم في موضوع البحث.
  - توضيح التطبيقات التربوية في عصر الرسول لموضوع البحث.
- الانفـــتاح على الدراسات الأجنبية في موضوع البحث للاستفادة مما
   وصل إليه العلم الغربي في هذا المجال.
- وأخــيراً يأتي الاجتهاد التربوي في تتريل ذلك كله على الواقع المعاش للظاهرة التربوية المدروسة.

ثم عقب السباحث بأنه ليس شرطاً أن يتبع الباحث في التربية كل تلك الخطوات، وقد يركز على بعضها دون بعضها الآخر وفق طبيعة الموضوعات المدروسة.

## التعليق على الدراسة:

هذه الدراسة وضحت أهمية المنهج الأصولي، وكيفية استخدامه في دراسة الموضوعات التربوية، فقد استفادت الباحثة من هذه الدراسة في توضيح ماهية المنهج الأصولي، واستخدمت خطوات المنهج الأصولي في تأصيل مفهومي التربية وأهدافها.

هـــذه الدراســة تناولت جانباً مهماً يفتقده كثير من الباحثين في مجالات الــباحث أن لكل علم قواعد يقوم عليها وكذلك علم التربية، له مجموعة من القواعـــد الـــتي تـــبني عـــليها.وعـــلى ضوئها يستنبط آراءً وأحكاماً وقيماً تربوية، وحلولاً للمشكلات التي تطرح نفسها من حين آخر في مجال تطبيق هذه التربية. ومجموعة من هذه القواعد هي القواعد الأصولية، التي يقصد بما قواعد أصول الفقه التي وضعها علماء علم أصول الفقه الإسلامي، وبما يستنبطون الأحكام الفقهية الجزئية أو يصدرون فتاوى للتساؤلات عن الموضوعات والمشكلات المختطفة في كل عصر من العصور.(١) وباعتبار أن هذه القواعد عكن استخدامها في ميدان العلوم الإسلامية كلها إلى جانب الفقه، فميدان التربية الإسلامية لا يستغني عن استخدامها باعتبارها فرعاً من العلوم الإسلامية النابعة من المصدر الأساسي للدين وهو الوحى المتمثل في القرآن والسنة...، ثم حدد الباحث قواعد المنهج الاستنباطي الأصولي وما يندرج منها من قواعد فهم النصوص الإسلامية في القرآن والسنة، وقواعد الترجيح بين المفاهيم ودلالات النصوص، وقواعد الوصول إلى النص الصحيح وذلك باستخدام العديد من

المقاييس النقدية لترجيح بعض الأدلة على البعض، وترجيح بعض المفاهيم على غيرها في حالة تعارض المفاهيم، واستنباط مجموعة كبيرة من الأمور التربوية، التي تمكننا من تأسيس الفقه التربوي الإسلامي المنشود.

## التعليق على الدراسة:

في الواقع هـذه الدراسة تناولت مجال التأصيل بطريقة مختلفة، حيث جمعت بين مجال التربية، وعلم أصول الفقه وذلك لتوضيح المنهج الاستنباطي الأصه لي، الله يستعمله بعض الباحثين العاملين في مجال التأصيل، ولكنهم لم يطلقوا عليه مسمى معيناً، ولكن الباحث - جزاه الله خيراً- تفضل بتوضيح قواعده وتطبيقاته في مجال التربية، حيث وضح الباحث في موضع متقدم من هذا الكيتاب الندى وردت فيه الدراسة (٢) المنهج الاستنباطي كطريقة من طرق البحث التي استخدمها علماء المسلمين، وذلك بتوضيح الضوابط والقواعد التي وضعها العملماء لصحة الاستنباط والقياس. وفي هذه الدراسة قام بتوضيح قواعد المنهج الاستنباطي، وأعطى نماذج لتطبيق القواعد الفقهية على بعض المواقف في مجال التربية. "فنحن في مجال البحث التربوي الإسلامي مطالبون بإحياء المنهجية العلمية الإسلامية، وتطويرها لتستوعب آخر ما استحدثه العقل الإنسابي من أساليب وتقنيات بحثية جديدة. "(٣). وهذا يؤكد أن هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة على دراستنا الحالية ، حيث بينت للباحثة كيفية التعامل مع آيات الله، واخـــتيار الأدلة والمفاهيم المناسبة، وكيفية الترجيح بين المفاهيم، وذلك في محاولة تأصيل مفهومي التربية وأهدافها.

 <sup>(</sup>١) وهذا مايسمى بالمنهج الأصولي. انظر في خطوات هذا المنهج في عبدالرحمن النقيب : منهجية البحث في التربية، رؤية إسلامية، مرجع سابق، ص٨١-٤٩.

<sup>(</sup>٢) مقداد يالجن : مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية، مرجع سابق، ٢٠-٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن النقيب: التربية الإسلامية رسالة ومسيرة، مرجع سابق، ص ٢٤١-٢٤٢.

الدراســـة الــــثانية والعشرون منى على السالوس : "المنهج الأصولي واستخدامه في دراسة بعض القضايا التربوية "، ٢٠٠ هــــ(١)

هـذه الدراسـة تحاول إلقاء الضوء على أحد مناهج البحث الإسلامية، وهـو المـنهج الأصـولي، ومحاولة تطبيق هذا المنهج في دراسة بعض القضايا التربوية. وذلك بعد توضيح مراحل هذا المنهج وخطواته،وتوضيح المهارات التي يجب أن يلم كما الباحث عند استخدامه هذا المنهج.

وضحت الباحثة أن المنهج الأصولي من أكثر المناهج التحاماً بالمنهجية الإسلامية وقدرة على إبرازها وتطويرها،بالرغم من أن كتب مناهج البحث تكدد تتجاهل هذا المنهج. ثم وضحت الباحثة الأسس التي يقوم عليها المنهج الأصولي وهسي: الإيمان بكمال الشريعة وشمولها، وأن كل فعل من أفعال المسلمين لا يخلو من حكم شرعي، وكل حكم شرعي لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، الذي يتم استخراج نصه من القرآن والسنة ويجتهد العلماء في استنباط هذه الأحكام والنصوص. ثم عرضت الباحثة خطوات المنهج الأصولي التربوي التالية: التحديد الدقيق للقضية التربوية، ثم جمع النصوص التي يستند إليها الباحث في استنباطه واستدلاله، دراسة هذه النصوص دراسة متأنية، ثم الاجتهاد التربوي في تطبيق النصوص على القضية التربوية المنظورة، ثم وضحت الباحثة خطوات تفصيلية لاستنباط واستخدام النصوص القرآنية، والأحاديث، الماحثة خطوات تفصيلية لاستنباط واستخدام النصوص القرآنية، والأحاديث، والقراءة في كتب الستراث، والكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة. ثم

وضحت الباحثة المهارات التي تلزم الباحث الأصولي التربوي، وعرضت واقع ومجـــالات استخدام المنهج الأصولي في البحوث التربوية، وذلك بعرض نماذج تطبيقية لاستخدام المنهج.

## التعليق على الدراسة:

هــذه الدراسة من أفضل الدراسات التي تناولت المنهج الأصولي بصورة مباشــرة واضــحة، وأســلوب ســهل، يســتطيع أي قــارئ أن يستوعب محتواه،بالإضافة إلى الخطوات الواضحة المباشرة التي تيسر على الباحث التربوي أن يســتخدمها، ويســتعد لها مسبقاً، ولقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة بالاستعانة بهذه الخطوات للمنهج الأصولي لتطبيقها في تأصيل مفهومي الــتربية وأهدافها، وتحاول الباحثة تجنب السلبيات التي وضحتها هذه الدراسة من خلال عرض النماذج التطبيقية للمنهج الأصولي. والفرق بين الدراستين أن هــذه الدراســة أعطــت تصوراً للمنهج الأصولي التربوي، والدراسة الحالية ستحاول تطبيق هذا المنهج.

ثالثاً: دراسات اهتمت بدراسة بعض المفاهيم وتأصيلها:

الدراسة الثالثة والعشرون: حمدان عبد الله الصوفي: "الموضوعية في
العلوم التربوية من وجهة النظر الإسلامية"، ١٤٠٩هـ.(١)

هذه الدراسة اهتمت بمفهوم الموضوعية، ونشأته عند الوضعية التجريبية، ومعـناه الـلغوي والاصـطلاحي، ثم تتـبع مفهـوم الموضوعية عند الفلسفة

الوضعية، حيث برز الاهتمام بالموضوعية في دراسة العلوم الإنسانية، وذلك بعد النورة الفرنسية وذلك لملابسات ثقافية وفكرية ولدها هذه النورة، مما أدى إلى تلبس مصطلح الموضوعية بكثير من الأفكار الغربية التي تدور حول محورين: الأول: الفسرار من التفكير الديني وذلك بسبب الطغيان الفكري الناتج عن الإرهاب الذي فرضته الكنيسة في ذلك الوقت.

الثابي :تقديس العلوم الطبيعية واعتبارها المصدر الوحيد للمعرفة، مما أدى إلى نقل منهج البحث في العلوم الطبيعية إلى العلوم الإنسانية (المنهج التجريبي)، ولاشـــك أن هـــناك فرقاً بين النوعين من العلوم. وقد اختلفت وجهات النظر حول إمكانية تحقق الموضوعية في العلوم الإنسانية،وخاصة العلوم التربوية، كلُّ حسب منطلقه الفكري. ثم عرض الباحث الإشكالات المتعلقة بالموضوعية في العــــلوم الــــتربوية، ممــــا اقتضـــــى بيــــان وجهة النظر الإسلامية في الموضوعية وخصائصـــها.ومقوماتها من منظور إسلامي، حيث اختصت الرؤية الإسلامية بالنــــبات، والشمول والتكامل؛ لأنها ربانية المصدر، مما يجعلها مبرأةً عن القصور والهــوى البشــري. كما تميزت الرؤية الإسلامية للموضوعية بمقومات منها : الالتزام بالعقيدة والقيم الإسلامية، والاحتجاج بالنص القرآني،أو السنة النبوية مفـــتوحاً للمســـالة التي لم يرد فيها نص في كافة فروع المعرفة، وذلك باعتماد الدليل والبرهان ونبذ الظن والتقليد، والعدل والتراهة والإنصاف، وقبول الحق ولو من المخالف، ورفض النزعة الذاتية المتمثلة في العواطف والأهواء.

لقد اهتمت هذه الدراسة بعرض مفهوم تربوي مهم وهو الموضوعية. وبالرغم من أن الدراسة لم قتم إلا بعرض مفهوم الموضوعية من وجهة نظر الفلسخة الوضعية والنظرة الإسلامية، إلا أن هذه الدراسة تفيد الباحثة في نواحي عديدة وخاصة عند عرض وجهة النظر الإسلامية في مواجهة الفلسفة الوضعية في مفهوم الموضوعية،وفي السرد التاريخي للأحداث المؤثرة في هذا المفهوم. فالدراسة الحالية ستهتم بتأصيل مفهومي التربية وأهدافها، وستعرض للاشك – وجهة النظر الإسلامية في المفهومين. كما ألها ستتبع سيرة المفهومين، وستستفيد من طريقة الباحث في دراسة المفهوم .

الدراسة الرابعة والعشرون :خالد بن فهد العودة : "مفهوم الترويح في التربية الإسلامية"، ٢/١٤١١هـ..(١)

هــذه الدراســة اهتمت بتوضيح مفهوم الترويح الذي اعتراه الغموض والالتباس حيث أخذ الناس اتجاهين نحو الترويح؛ فالاتجاه الأول يرفض الترويح والمــرح. وذلك راجع لما علق بجسد الترويح من انحرافات على مدار التاريخ. والاتجــاه الآخــر اتجاه يدور في فلك المفهوم الغربي للترويح ؛ والذي يقف عند حــدود الانفعال النفسي بوسائل مبتذلة، أو تجارية، أو استهلاكية، على حساب السنمو والنضج النفسي والروحي والثقافي. وهذان الاتجاهان يشكلان موقفين متبايسنين مــن الموضوع ؛ إذ إن أحدهما يرفض بلا مبرر، والآخر منجرف بلا ضـوابط، وكلاهما أغفــل الجانب التربوي للقضية. ولذلك اجتهد الباحث في

 <sup>(</sup>١) خــالد بن فهد العودة : مفهوم الترويح في التربية الإسلامية" بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في النربية الإسلامية، كلية التربية، جامعة أم القرى، ١٤١٢/١٤١١هــ.

توضيح موقف التربية الإسلامية من الترويح، وإبراز المفهوم التربوي الإسلامي له. وذلك عن طريق تحديد أهدافه التربوية، ووسائله، وكشف آثاره على الفرد والمجستمع، وبيان الضوابط التي بموجبها يصبح الترويح تربوياً، وبفقدالها يخسر المجتمع قناة تربوية هامة كان من المكن استثمارها.

# التعليق على الدراسة:

هــذه الدراسة اهتمت بمفهوم تربوي مهم، ووسيلة من وسائل التربية، وقامت بتأصيلها وتتبع ما حصل لهذا المفهوم عبر التاريخ، وستستفيد الباحثة مسن هــذه الدراســة بالرجوع إلى بعض الخطوات التي اتبعتها في تأصيل هذا المفهوم، لتأصــيل مفهومــي الــتربية وأهدافها. والفرق بين الدراستين أن هذه الدراســة تــناولت مفهوم الترويح، والدراسة الحالية ستؤصل مفهومي التربية وأهدافها.

الدراسية الخامسة والعشرون : إبراهيم السامرائي " درس تاريخي في المصطلح التربوي التلميذ، والمعلم، والمدرس، والأستاذ" ١٤١٤ هـ-

هـــذه الدراســة عــبارة عن تتبع لدلالة بعض المصطلحات التربوية مثل التـــلميذ، والمعلم، والمدرس، والأستاذ في المعاجم المتقدمة مثل (كتاب العين) للخـــليل بن أحمد،و(التهذيب) للأزهري، و(الصحاح) للجوهري ...وذلك لتوضيح معنى تلك المصطلحات في اللغة العربية ومقارنتها بنفس المصطلح في

 <sup>(</sup>١) إبراهـــيم الســـامرائي: "درس تاريخي في المصطلح النربوي التلميذ، والمعلم، والمدرس، والاستاذ "رسالة الحليم العربي، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ، العدد الخمسون، ٤١٤ ١هـــ.

السلغة الآرامية والعبرية...، كما وضح معنى مصطلح المعلم، والمدرس في بعض آيسات القرآن الكريم، وعمد الباحث في توضيحه لبعض تلك المصطلحات إلى بعض المقارنات مع مصطلحات شبيهة في المعنى مثل الطالب، والمربي، ووضح استخدام بعض تلك المصطلحات في الوقت الراهن.

## التعليق على الدراسة:

لقد قامت هذه الدراسة بإعطاء نموذج لكيفية تأصيل جانب من جوانب المفهوم، وهو تطور معناه اللغوي عبر التاريخ، ومقارنته ببعض المفاهيم التربوية الأخرى. حيث استفادت الباحثة من طريقة تناول تلك المفاهيم من ناحية لغوية، ومن تطور هذه المعاني عبر التاريخ. أما الفرق بين الدراستين، فهوأن هذه الدراسة الستزمت بدراسة هذه المصطلحات الأربعة من ناحية لغوية، وتابعت تطور دلالاقا لغوياً. والدراسة الحالية تجاوزت الوقوف عند المعنى اللغوي للمفاهيم، وتحاول أن تؤصل مفهومي التربية وأهدافها، كما ألها شملت نواحي عديدة من المفهوم.

الدراسة السادسة والعشرون : همدان عبدالله الصوفي : "مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية الإسلامية "، ١٤١٦هـ.(١)

تناول الباحث في هذه الدراسة مفهومي الأصالة والمعاصرة وهما مفهومان على قدر كبير من الأهمية حيث يمثلان الأساس لفهم طبيعة العلاقة بين ثوابت الفكر التربوي الإسلامي المتمثلة في الكتاب والسنة من جهة، ومتغيرات الفكر

<sup>(</sup>١) حمدان عبدالله شحدة الصوفي: "مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية الإسلامية "، بحث لنبل درجة الدكتوراة في الأصول الإسلامية للتربية، مقدم لقسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، ١٤١٦هـــ.

الستربوي الإنساني المتجدد والمتطور من جهة أخرى، وقد اقتضى الحديث عن هذيسن المفهومين إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية المعاصرة التي يحاول كل مسنها بناء علاقة معينة بين الأصالة والمعاصرة. كما تعرض البحث للحديث عن مقومسات الأصالة في الفكر التربوي وهي المعايير والضوابط التي تضمن للفكر التربوي والمنهج.

وتعرض البحث للحديث عن مقومات المعاصرة في الفكر التربوي ؛ وهي الضوابط التي تحدد مفهوم المعاصرة في الفكر التربوي الإسلامي، بحيث يعين هسذا المفهوم على الاستفادة ما أمكن من جوانب الفكر التربوي المعاصر التي تستلائم مسع المنظور الإسلامي وتحقق منفعة للأمة الإسلامية، دون الوقوع في التقليد والتبعية للفكر الغربي المعاصر. ثم تطرق البحث إلى الحديث عن تطبيقات مفهومي الأصالة والمعاصرة في مجال فلسفة التربية، وأهداف التربية.

# التعليق على الدراسة :

إن موضوع الأصالة والمعاصرة واقع في صميم موضوع تأصيل المفاهيم، وهو شديد العلاقة بها، وهذه الدراسة تفتح أفاقاً جديدة للباحثة في كيفية تناول مفهومي التربية وأهدافها وتحليلهما وبنائهما على أساس منهج إسلامي صحيح، وخاصة أن هذه الدراسة تناولت تطبيقات لمفهومي الأصالة والمعاصرة في مجال الأهداف التربوية.

الدراســة السابعة والعشرون : عبد الله زايد محمد البيشي : "مفهوم الفطرة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ( نظرة تربوية ) " ١٤١٦ هـــ. (١)

اهستمت الدراسة بموضوع من أهم قضايا الطبيعة الإنسانية وهو مفهوم الفطرة الستي هي الطبيعة التي يولد عليها الإنسان وهي أصيلة في أعماقه. فالتصور الصحيح للإنسان وطبيعته التي خلق عليها ومترلته التي كرمه الله بحا ودوره السدي كلف به، يعد هو القاعدة التي تنطلق منها النظريات، والتطبيقات التربوية السليمة. وإن من الأسباب الرئيسية في فشل النظريات التربوية في تحقيق أهدافها ترجع إلى كولها بعيدة عن الطبيعة الإنسانية الداخلية، أو جهلها وخطأ تصورها للحقائق الداخلية لهذه الطبيعة لذلك اهتم الباحث بتوضيح وجهة النظر الغربية للفطرة، وتوضيح وجهة النظر الإسلامية، كما وردت في الكتاب والسنة وذلك لتوضيح المفهوم الصحيح للفطرة، وخصائص ومميزات المفهوم الإسلامي الصحيح للفطرة، وخصائص ومميزات المفهوم الإسلامي الطبيعة، والأسرة، والأعلام، والمجتمع.

# التعليق على الدراسة:

هذه الدراسة اهتمت بتأصيل أحد المفاهيم التربوية ذات التأثير الفعال في مجال الستربية، واستفادت الباحثة من طريقة التأصيل لمفهوم الفطرة، في تأصيل مفهومي التربية والأهداف بصورة أعمق وأشمل.

<sup>(</sup>١) عبد الله زايد محمد البيشي: " مفهوم الفطرة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي (نظرة تربوية ) " بحث تكميلي لسنيل درجة الماجستير في قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤١٦هـ...

# الدراســة الثامــنة والعشــرون : على جمعة محمد المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، ١٤١٧هـــ.(١)

تــناولت الدراسة قضية المفاهيم والمصطلحات في ثلاثة مباحث : الأول: عبارة عن مدخل لقضية المفاهيم والمصطلحات.

والثاني: تناول الاصطلاح بالشرح حيث وضح أنه عملية وضع يقوم بما دارس فن معين، لتوصيل معنى في ذهنه الى المخاطب من دارسي نفس الفن.وقد يختلف المصطلح داخل العلم الواحد، حسب اختلاف المدارس الفكرية والأطر المرجعية.

والثالث : عبارة عن تطبيق على شرح مصطلح القياس.

ووضح السباحث أنه ينبغي عند التعامل مع المفاهيم الالتفات الى علم السدلالات ومايشتمل عليه من تحليل لفكرة المعنى وعلاقة اللغة بالفكر. وتطرق السباحث لموضوع الوحي، حيث يعد الوحي مقوماً ومعياراً لتلك المفاهيم الشائعة، مثل: التراث والقياس.

ومسن أهم نتائج تلك الدراسة تعريف مصطلح القياس بطريقة تدل على تشابك العلم في منظومة متكاملة، وكيف تضمن ذلك التعريف أركان القياس، ومذهب العرف تجاه ماذهب إليه صاحب التعريف. كما خرج من تلك الدراسة بأنسه لابد من استكمال تلك الدراسة بدراسة أخرى، يكمل بها القضية، ويجلي بعسض جوانب الفرق بين المفهوم والمصطلح وقضية نقل الاصطلاحات، وكأنه يضع مواضيع مقترحة للبحث.

## التعليق على الدراسة:

استفادت الباحثة من الدراسة بتنبع خطوات الباحث في تعريف مصطلح القياس لغوياً واصطلاحياً واستعراض الآراء حول هذه التعاريف، ومحاولة تطبيقها على المفاهيم التربوية.

والفرق بينهما أن الدراسة اهتمت بمصطلح القياس وتعريفه فقط. وهناك فسرق بين المصطلح والمفهوم فالمفهوم أوسع وأشمل. " والمفاهيم تختلف عن المصطلحات. ففسي دراسة المصطلح يكفي الباحث أن يقوم بتحديد جذره اللغوي ومعانيه اللغوية، واستخداماته عند أهل المصطلح، لكن المفهوم له جذوره الفلسفية والفكرية والثقافية، وهو متشعب الفروع ومتعدد الاتجاهات"(1) والدراسة الحالية تمتم بالمفاهيم التربوية، وخاصة مفهوم التربية، وأهدافها.

الدراسية التاسعة والعشرون: زكي الميلاد: الجامع والجامعة والجماعة، دراسية في المكونيات المفاهيمية والتكامل المعرفي، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م. (٢)

هذه الدراسة تناولت ثلاثة مفاهيم لها الجذر نفسه في اللغة،بالتحليل لبنية كـــل مفهوم على حده، والنظر في موقعه في الكتاب والسنة ؛ موضحاً استعمال كـــل مفهوم في التطبيق الإسلامي منذ زمن الرسول رضي حتى وقتنا هذا. ثم قام

<sup>(</sup>١) طه جابر العلواني: " حاكمية إلهية أم حاكمية كتاب ؟" تصدير كتاب الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤيــة معــرفية / هيرندن، فرجينيا،الولايات المتحدة الأمريكية معــرفية / العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٦ هـــ-١٩٩٥م، ص٢.

<sup>(</sup>٢) زكي الميلاد :الجامع والجامعة والجماعة، دراسة في المكونات المفاهيمية والتكامل المعرفي، سلسلة المفاهيم والمصطلحات(٥)،القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٨هـــ-١٩٩٨م.

السباحث بالستركيب الجزئي للمفاهيم حيث بحث في العلاقات بين كل مفهوم والآخر، وما أصاب كل مفهوم من هذه المفاهيم من تخلف، فعلى سبيل المثال: فقسد الجسامع دوره العلمي الذي كان أحد أسباب الحضارة الإسلامية. أما في الجامعة فيظهر الباحث الضعف الذي اعترى الجامعات في العالم العربي والذي يتضح في الجامعات الإسلامية العربيقة مثل الأزهر، والقرويين، والزيتونة..حيث فقسدت تلك الجامعات مكانتها الريادية التي عرفت في الماضي، ولم تحافظ على تطورها وإسهامها في الحضارة الإسلامية.

أما مفهوم الجماعة فقد غلب عليه الضعف حين ظهرت غلبة الشخص على المجموع، وضعف نظام الشورى في حياة الجماعة، وسيطرت حالة التحزب الستى وصلت إلى نوع من العصبية، وبعد أن وضح الباحث الظواهر التي حلت بحذه المفاهيم عبر العصور وذلك في ضوء المنظور الإسلامي لتلك المفاهيم وضح التكامل بين هذه المفاهيم الثلاثة حيث يوجد بينها تكامل معرفي ؛ فكل من هذه المفاهيم له دور تربوي وتعليمي. وتكامل وظيفي فكل من هذه المفاهيم له وظيفة جمع الناس في مكان واحد. أما التكامل وعلى مستوى التأسيس فنجد أن المفاهيم الثلاثة لها الجذر نفسه.

## التعليق على الدراسة:

إن البحث في هذه المفاهيم الثلاثة أعطى صورة لجانب من جوانب النظام التربوي الإسلامي حيث وضح صورة لثلاثة من مؤسساته التربوية، واستفادت الباحث في العلاقات بين المفاهيم، ومعرفة المزيد من المفاهيم ذات العلاقة بمفهومي التربية وأهدافها.

الدراسة الثلاثون : مقداد يالجن : " مصطلحات علم التربية الإسلامية وتعريفاتها " ١٤١٩هــ ١٩٩٩م. (١)

لقد اهتمت هذه الدراسة بتحديد المعيارية العامة للتعريفات، وتقعيد الضوابط العلمية لها، وتخصيص بحث في تعريف مصطلحات علم التربية الإسلامية. وتم ذلك من خلال توضيح أزمة تحديد المصطلحات وتعريفاها في الجال التربوي بعامة والمجال التربوي الإسلامي بخاصة، وتوضيح أهمية تحديد وتعسريف تسلك المصطلحات في ضوء معايير وقواعد محددة، ثم تحديد بعض المصطلحات الستربوية الإسلامية وإعطاء تعريفات لها، مثل : أهداف التربية الإسلامية، أصول التربية الإسلامية...

# التعليق على الدراسة :

في الواقع هذه الدراسة من أقرب الدراسات للدراسة الحالية، وكانت الباحة تتمنى أن تكون هذه الدراسة قد استوفت موضوعها من جميع جوانبه ليتكون مصدراً من أهم المصادر التربوية في علم التربية الإسلامية، ولكن الباحث طلب أن يكمل غيره من الباحثين هذا العمل، وبالفعل هذا العمل يحتاج إلى فريق ليستوفي العمل فيه. ولكن الباحثة استفادت من المعايير التي وضعها الباحث للتعريف في الحكم على ماورد في الكتب التربوية المعاصرة من تعاريف للستربية والأهداف. وفي التعامل مع المصطلحات وخاصة التربية وأهدافها وهما موضوع الدراسة الحالية.

<sup>(</sup>١) مقداد يسالجن: مصطلحات علم التربية الإسلامية وتعريفاتها " في مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية، مرجع سابق، س ١١٧-١٤٤.

# الدراســـة الحادية والثلاثون : مشروع المصطلح التربوي من خلال التراث الإسلامي.

هذا المشروع عبارة عن ثلاثة أجزاء:

الجزءالأول : المصطلح التربوي من خلال القرآن الكريم.

والجزء الثاني : المصطلح التربوي في الحديث الشريف.

والجزء الثالث: المصطلح التربوي في كتب التراث التربوي الإسلامي. وقد تم إنجاز الجزأين الأول والثاني. أما الثالث فهو تحت التنفيذ، وفي الواقع لقد حصلت الباحثة على هذين الجزأين المنجزين قبل نشرهما وذلك لأنه أقرب الدراسات إلى الدراسة الحالية وفيما يلى نستعرض الجزأين الأولين.

# معجم المصطلح التربوي من خلال القرآن الكريم $^{(1)}$ :

تم إحصاء المصطلحات الستربوية في القرآن الكريم.وذلك بمدف سد الفراغ السذي تعابي منه المكتبة التربوية، وهو عدم وجود معجم يضم المصطلحات التربوية في القرآن لتكون الأساس لعلم تربوي إسلامي، وذلك بغية امتلاك مفاهيمها والإحاطة بمقاصدها، إذ بدون فهم المصطلح فهماً دقيقاً لسن يتم فهم التراث، فإذا تمت هذه الدراسة صنفت عملاً معجمياً يكون دليلاً وهادياً لأجيال الأمة اللاحقة،وبذلك يكون قد استجاب لما تقتضيه ضرورة

 <sup>(</sup>١) سعيد أبر حافة، التيجاني الغبراض، عبدالإله البدرة، التيجاني حميوي، يس الحداد: "المصطلح التربوي من
 خلال القرآن الكريم" – مرحلة التكشيف والتصنيف سنة ١٩٩٥/١٩٩٤ (شريط مرن).

<sup>-</sup> وفاء أبو عزة، منية بو زيد، لطيفة البركاني، سعاد عز الدين، فنحبة الزهيري : مرحلة الدراسة، سنة ١٩٩٥ / ١٩٩٦ ( شريط مرن).

<sup>-</sup>أحمد استيتو، محمد الدراق : مرحلة المراجعة والتقويم، سنة ١٩٩٧/١٩٩٦ ( شريط مرن ).

الحفاظ على المصطلحات في الذاكرة التربوية والاحتفاظ بمدلولاتها والعمل على وضوح هذه المصطلحات هي نقط الارتكاز الحضارية والمعالم الفكرية التي تحدد هوية الأمة بما لها من رصيد نفسي ودلالات فكرية وتطبيقات تاريخية مأمونة.

وبذلك يسد المشروع ثغرة غياب معجم المصطلحات التربوية ويسدي إلى مشروع علم تربوي إسلامي خدمة جليلة تتمثل في تأسيس أرضيته التي منها منطلقه وصياغة مفاتيحه التي بها الولوج إلى مبادئه ونظرياته.

## وقسمت تلك المصطلحات إلى ثلاثة أنواع:

- ١- مصـطلحات قطعية الدلالة التربوية: كالمعرفة، التزكية، الحكمة، الغلظة،
   الفظاظة، التعليم التربية وما شابه.
- ٢- المصطلحات ظنية الدلالية التربوية : كالحساب، والأخذ، والسعي، والتزود، والسفر، وما شابه ذلك.
- ٣- المصطلحات بعيدة الدلالة التربوية وهي مادون ذلك والتي لا تدخل في نطاق الدراسة.

وقد ركزت الدراسة على المصطلحات القطعية الدلالة أو القريبة من ذلك. وحددت وصنفت المجالات التي يمكن أن يستعمل فيها المصطلح مثل: الستربية الإيمانية والعقائدية، التربية التعبدية،التربية الأسرية، التربية الاجتماعية والأخلاقية، التربية الاقتصادية، التربية الحقوقية، التربية البيئية، التربية الوقائية الصحية، التربية النفسية، التربية الإعلامية، التربية الفنية والجمالية. (1)

<sup>(</sup>١) خالد الصمدي : مرجع سابق، وخالد الصمدي، مقدمة المشروع.

وبعد هذا التقسيم صنفت المصطلحات وفقاً للمنهجية التالية :

١- الفصل. ٢- المادة.

٣- المصطلح. ٤- مواضعه في النص القرآني

٥ – معناه اللغوى.

٣- معناه الإصطلاحي انطلاقاً من كتب التفسير سواء تعدد معناه أو لم يتعدد. فسإن لم يتعدد تحقق القصد من المعرفة الضابطة لاستعمال هذا المصطلح في القرآن الكريم وإن تعدد يوقف على الأوجه المتعددة لاستعماله مثال ذلك: فصل الدال: مادة س د د، المصطلح السديد، موضعه في القرآن - النساء لا حسزاب / ٧٠. المعسنى اللغوي: السداد والسدد - الاستقامة أو السداد مايسد الثغر.

المعنى الاصطلاحي: الاستقامة والإحكام والتدقيق. قال ابن كثير في تفسير قولسه تعالى (قولوا قولاً سديداً) أي مستقيماً لا إعوجاج فيه ولا انحراف. وقال سيد قطب في تفسيرها (يوجه القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والستدقيق فيه ...فالله يرعى المسددين ويصلح لهم أعمالهم جزاء التصويب والتسديد. (1)

<sup>(</sup>١) نسود الباحثة أن تسجل شكرها لسعادة الدكتور خالد الصمدي على التفضل بإرسال نسخة من تلك الأعمال للباحثة قبا نشرها.

# المصطلح الـتربوي مـن خـلال السـنة النـبوية ( المرحـلة الثانية )<sup>(۱)</sup>

لقد أنجزت هذه المرحلة من المشروع في خمسة بحوث كل بحث يختص بأحد كتب الحديث الستة وهي، صحيح البخاري، ومسلم، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن أبي داود، وموطأ مالك. مقتصراً على كتاب العلم والأدب في كسل كتاب باستثناء سنن النسائي الذي لا يوجد فيه كتاب خاص بالعلم والأدب، باعتبار أن الكتابين هما المجال الطبيعي لوجود المصطلحات.

وقد تمت دراسة المصطلحات بنفس المنهج الذي درس به المصطلح في القرآن الكريم، ولكن تبقى مرحلة أخرى في هذا المحور وتتعلق بدمج هذه المعاجم الصغرى وترتيبها ترتيباً معجمياً واحداً معتمدين في ذلك على نص الحديث، ومواطن وجوده في الكتب الستة والمقارنة بين الاستعمالات المتعددة للمصطلح، ومحاولة جمع المضمون الواحد من خلال تتبع الشرح السياقي للمصطلح في كتب الشروح المتعددة. وقد اقتصر البحث على هذه الكتب الستة وشروحها دون غيرها اعتباراً لدرجتها من حيث الصحة ولألها شملت جل الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الرسول كيل.

 <sup>(</sup>١) عبدالفــتاح مــنار، إدريس هطى : المصطلح التربوي من خلال كتاب العلم والأدب في صحيحي
 البخارى ومسلم.

عبدالسلام الفرشويي محمد رحمون : المصطلح التربوي من خلال كتاب العلم والأدب في سنن الترمذي. ابن مسعود عبد السلام،محمد عز الدين الحزراجي : المصطلح التربوي من خلال كتاب العلم والأدب في سنز، أبو داو د.

الزموري عبدالجليل، دينار عبد رب النبي : المصطلح النربوي من خلال صحيح سنن ابن ماحه. ثريا الغشى : المصطلح التربوي من خلال موطأ مالك.

في بـــلال التليدي، حميد العنبوري المصطلح التربوي من خلال السنة النبوية،الجمع والتصنيف والدراسة المقارنـــة لهذه الأبحاث ، تطوان، المغرب، المدرسة العليا للأساتذة، تحت إشراف : حالد الصمدي شعبة تكوين اساتذة السلك الثاني بحث لهاية التكوين، ١٩٩٥-١٩٩٩

# التعليق على الدراسة :

إن هـذا المشروع مجهود ضخم يتطلب التركيز عليه أكثر لأن جدة موضوعه، وأهدافه تبين مدى أهمية هذا المشروع، بالرغم من بعض الملاحظات السبى تؤخذ عليه، ولعل السبب فيها هو أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والستعمق في المادة العلمية، وغربلة المصطلحات والانتقاء منها. ومن المتوقع أن هـذه الإجراءات كلها ستتم قبل نشر المشروع، حيث وضح ذلك الأستاذ المشرف عـلى المشروع في قوله "إن مجموعة البحث على اتصال مع المنظمة الإسسلامية للتربية والعلوم والثقافة من أجل العمل على طبع العمل ووضعه بين أبدي الباحثين وسد الفراغ المهول الذي تعاني منه المكتبة التربوية من هذا المجال

يستميز هـــذا المشروع بكثرة المصطلحات التي لا توجد في مجال التربية ولا تحــت للـــتربية بصلة مع أن المشرف وضح أن المشروع التزم بالمصطلحات الـــتربوية القطعية الدلالة، ولكن الواضح أن بعض المصطلحات كانت ظنية الدلالة، والأخرى بعيدة الدلالة.

<sup>(</sup>١) خالد الصمدي: " المصطلح التربوي في التراث الإسلامي "،مرجع سابق، ص١١.

-كما أن طريقة البحث في هذا المشروع سطحية وغير متعمقة بالدرجة الكافية وخاصـة ( المصـطلح التربوي من خلال السنة النبوية ) فالبحث يفتقر إلى العمق لكي يؤدي الثمار المرجوة منه. فلو أخذنا مثال: مصطلح الأخلاء: لغة من خلى الأمر وتخلى عنه وتركه، خلى فلانا تركه. وفي الحديث: (فخــلى عنهم أربعين عاماً ثم قال اخسؤوا فيها ) أي تركهم، أما قوله عليه السلام ( خل عنه يا عمر) أي أتركه وحال سبيله ). (١) فنجد أن المصطلح ليــس مــن المصطلحات التربوية، وحتى لما صنف كذلك، لم يوضح لماذا أو توضيع له قرينة. وعند توضيح المعنى لغوياً والاستشهاد للحديث لم يوضح علاقة الحديث بالمصطلح أو إيراد أي توضيح أو شرح يوضح صورة المصطلح ومعناه ومجال استعماله في التربية، هذا في الحديث الشريف. أما في القــرآن فقد كان أكثر مصطلحات وأكثر وضوحاً ولكنه افتقر إلى توضيح الدلالات المتعددة للمصطلح، وهذا يحتاج إلى تعميق أكثر للدراسة.هذا كله لا يمـنع من أن هذه الدراسة لها السبق في هذا المجال وهي تعتبر موجعاً وفَّرَ على الباحثين الجهد في البحث عن الآيات والأحاديث التي وردت فيها بعض المصطلحات التربوية، ويعد هذا المشروع فاتحة طيبة لدراسة المفاهيم والمصطلحات التربوية في القرآن والسنة.

أما الفرق بين هذه الدراسة والدراسة الحالية أن هذه الدراسة عبارة عن معجم للمصطلحات الستربوية اهتم بتعريف المصطلحات لغوياً واصطلاحياً وإيسراد الآيات والأحاديث المتعلقة بالمصطلح ودلالاته.أما الدراسة الحالية فهي محتصة بمفهومي الستربية والأهداف وقمتم بدراسة هذين المفهومين دراسة مفاهيمية.

<sup>(</sup>١) بلال التليدي، حميد عنبوري : مرجع سابق، ص ١٤.

# رابعـاً :- دراســات تــناولت مفهومــي الــتربية، وأهــداف التربية:-

إن الدراسسات الستي تسناولت مفهومي التربية والأهداف، سواء باللغة العسربية أو اللغة الإنجليزية كثيرة بحيث لا يمكن عرضها كلها (1)، ولكن تكتفي الباحثة بعرض عينة منها على النحو التالى:

(١) على سبيل المثال نذكر منها مايلي:

<sup>·</sup> نازلي صالح أحمد، على يس: المدخل إلى التربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٢م.

عبدالله زاهي رشدان : المدخل إلى التربية، عمان، دار الفرقان، ١٤٠٧هـــ-١٩٨٧م.

فوزية رضا خياط: الأهداف التربوية السلوكية عند شيخ الإسلام ابن تبمية، مكة المكرمة، مكتبة المنار،
 ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٧م.

M.V. C. Jeffreys: <u>Glaucon An Inquiry into The Aims Of Education</u>, London, Pitman, First Published, 1950, The Sixth Published, 1963.

Benjamin S. Bloom(Editor): <u>Taxonomy Of Educational Objectives</u>, Book One Cognitive Domain, New York, Longman, 1956, Renewed, 1984.

J.J. Chambliss: <u>Educational Theory As Theory Of Conduct, From Aristotle To Dewey</u>, Albany, State University Of New York Press, 1987.

A. Dean Hauenstein: <u>Aconceptual Frame Work For Educational Objectives</u>, New York, University Press Of America, 1998.

<sup>-</sup> Asahel D. Woodruff: <u>Basic Concepts Of Teaching</u>, <u>With Brief reading</u>, San Francisco, Chandler Publishing Company, 1962.

<sup>-</sup> Charles D. Hardie: <u>Truth & Fallacy In Educational Theory</u>, New York, Columbia Univirsity, 1962.

Colin Wringe: <u>Understanding Educational Aims</u>, London, Unwin Hyman, 1988.

John I. Goodlad: <u>In Praise Of Education</u>, New York, London, Teacher College, Columbia University, 1997.

الدراســـة الثانية والثلاثون :مقداد يالجن : أهداف التربية الإسلامية وغايتها ١٤٠٦هــ ٦٨٩١ م.(١)

تــناولت هــذه الدراســة أهداف التربية الإسلامية وغايتها، حيث بدأ الباحث دراسته بتحديد مفاهيم الدراسة وهي، أهداف التربية الإسلامية، مفهوم المدف، والغاية.

ثم أعطى معايير ومواصفات لتحديد الأهداف، وبين مصادر وأهداف الستربية الإسلامية، ثم حدد الباحث الغاية الوحيدة من خلق الإنسان وتربيته وتنشئته وهسي العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وبناء عليها حدد أهداف التربية الإسلامية العامة في أربعة أهداف هي :

- البناء العلمي للفرد المسلم، والبدء بتعليم الإسلام تعليماً تربوياً ؛ حيث جعل الباحث لكل فرع من العلوم أهدافاً خاصة به مثل :أهداف تعليم العقيدة، أهداف تعليم الأخلاق الإسلامية، أهداف تعليم القرآن وعلومه، أهداف تعليم الحديث النبوي، أهداف تعليم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.
- بناء إنسان مسلم متكامل الشخصية ؛ ويشمل أهدافاً جزئية لتحقيق النمو الصحي، والنمو العقلي، والنمو الاعتقادي، والنمو الروحي، والنمو الأخلاقي، والنمو الإرادي، والنمو الإبداعي.

<sup>(</sup>١) مقداد يالجن : أهداف التربية الإسلامية وغايتها، موسوعة التربية الإسلامية، ج٢، الرياض، مطابع القصيم، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

- بسناء خير أمة أخرجت للناس؛ ويشمل تحقيق أهداف جزئية لتكوين روح العقيدة الإسلامية، وتكوين الأخلاق الإسلامية، وتكوين روح الأخسوة الإنسانية الإسسلامية، وتكوين الوعي بوحدة الأمة الإسلامية، وتكوين الوعي بوحدة الأمة الإسلامية، وتكوين الحتماعية، وتكوين الستعاطف والستراحم والمحبة الإسلامية، وتكوين روح التعاون والتناصح، والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكوين روح الجهاد والكفاح من أجل هاية الأمة ونشر الدعوة الإسلامية.
- بناء خير حضارة إنسانية إسلامية، حيث شمل مفهوم الحضارة، وعناصرها،
   وروحها، وخصائص الحضارة الإسلامية العامة .

# التعليق على الدراسة :

بالرغم مسن أن هذه الدراسة حاولت أن تحدد أهدافاً للتربية الإسلامية وأجسادت في توضيح مستويات الأهداف وتقسيماتها.أما الدراسة الحالية فإلها بطبيعستها تمتم أكثر بتأصيل ودراسة مفهومي التربية وأهدافها دراسة مفاهيمية وتعطسي رؤيسة كسلية عن مفهوم التربية ومفهوم الأهداف وما يتعلق بجما من مفاهيم دون التعرض لتقسيمات الأهداف وتصنيفاتها.

الدراســـة الثالثة والثلاثون : محروس سيد مرسي " الأهداف التربوية من منظور إسلامي " عام ٧ - ١٤ - ١٩٨٧م. (١)

تناول الباحث أهداف التربية من منظور إسلامي، حيث وضح أن الإسلام لم يعسلن عسن شعارات جوفاء أو يردد أهدافاً غامضة، غير قابلة للتطبيق على مستوى الفرد، أو المجتمع، وإنما جاء بأهداف واضحة نابعة من طبيعة الإنسان نفسه، مرنة قابلة للتحقيق، مع تشريع وسائلها وأساليبها، وطرق تحقيقها، كما عسرض خصائص الأهداف التربوية الإسلامية، وأنواع الأهداف: سواء أكانت أهدافاً دينية، أو اجتماعية، أو نفعية ... أو أهدافاً جسمية أو عقلية أو روحية أو خلقية. ثم انتهى إلى كونها أهدافاً إنسانية مترابطة بترابط الطبيعة الإنسانية.

## التعليق على الدراسة:

لقد تناول الباحث الأهداف من ناحية أنواعها، وخصائصها دون التعرض لمفهومها اللغوي أو الاصطلاحي أو تفاصيلها الأخرى من مستويات أو تطور دلالاتما ... إلخ وهذا ماأدته الدراسة الحالية في تأصيل مفهومي التربية وأهدافها.

 <sup>(</sup>١) محروس سيد مرسى: "الأهداف التربوية من منظور إسلامي " المؤتمر العالمي الحنامس للتربية الإسلامية،
 ج ٢، المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية بالقاهرة. من ٨-١٣٠ مارس ١٤٠٧ -١٩٨٧م.

الدراسة الرابعة والثلاثون : علي خليل مصطفى أبو العينين : أهداف التربية الإسلامية مصادر اشتقاقها ومعايير صياغتها للمجتمع الإسلامي المعاصر،عام ٨٠٤ هـ ١٩٨٧م. (١)

تسناول السباحث مفهسوم الهدف ووظيفته، وطبيعة الأهداف التربوية الإسلامية وسماقا، ومستوياقا،وتدرجها من العام إلى الخاص، ومصادر اشتقاقها القسرآن الكريم، السنة المطهرة، التراث الثقافي، كما تناول خصائص المتعلم وسماته، وخصسائص المجتمع المسلم ؛ لأفما من العوامل الأساسية الموجهة في تحديد الأهداف التربوية. ثم حدد معايير لاشتقاق الأهداف التربوية الإسلامية، السي مسنها :مراعاة الثبات والمرونة، مراعاة الكلية والشمولية، مراعاة واقع الإنسان المسلم.

# التعليق على الدراسة:

تستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة : في كيفية تناول مفهوم أهداف الستربية الإسلامية، ومستوياتها ومصادر ومعايير اشتقاقها، والدراسة الحالية قامت بتحديد الرؤية الكلية لمفهوم الأهداف التربوية، وتأصيله،وهذا هو الفرق بينهما.

 <sup>(</sup>١) علي خليل مصطفى أبو العينين: أهداف التربية الإسلامية مصادر اشتقاقها ومعايير صياغتها للمجتمع الإسلامي المعاصر، المدينة المنورة، مكتبة الحليية، ١٩٨٧هـ ١٩٨٧م.

في هــذه الدراسة يوضح الباحث مفهوم التربية كعلم يتكون من مفاهيم عديدة ؛ هذه المفاهيم تتسم بشيء من الغموض والضبابية التي سببت إشكالاً في تعريف مفهوم التربية وأهدافها. لذلك عمد الباحث إلى تناول هذين المفهومين التحــليل، والــنقد، وإعطاء مقترحات لتفعيل مفهومي التربية وأهدافها.حيث عــرض الــباحث تعاريف للتربية من وجهة نظر بعض العلماء مثل دوركايم، وديوي،ولنجفيــلد..، ثم بدأ بتحليل مفهوم التربية لغوياً ثم توضيحه بالنظر إلى كونــه مفهوماً للفعل التربوي، ومفهوماً للسلوك، ومفهوماً للتأثير، وكونه فعلاً اجـــتماعياً، ومطلباً، ونوايا مستقبلية. ثم تناول مفهوم أهداف التربية من ناحية لغوية،ووصــفية،حيث اعتبرها نماذج تساعد التربوي في عمله، ومقياساً لقياس مــدى نجاح العمل التربوي.ثم وضح الحاجة لكل من التربية وأهداف التربية، السلذين يظهران كمفهومين تربويين أساسيين في النظريات التربوية يحتاجان إلى مـــزيد مـــن التوضيح، وذلك لوضع الإطار التصوري التجريبي لنظرية تربوية علمية.

#### التعليق على الدراسة :

<sup>(1)</sup> Wolfgang Brezinka: Translated By: James Stuart Brice: <u>Basic Concepts Of Educational Science</u>, Analysis, Critique, Proposals, Lanham, New York, London, University Press Of America, 1994.

الحاليسة درست مفهومي التربية والأهداف دراسة مفاهيمية وأصلتهما تأصيلاً إسلامياً.واسستفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة : بأن وضحت للباحثة كيفيسة تحليل المفهوم ونقده للتعاريف الواردة للتربية، ومحاولة توضيح الجوانب النظرية في المفهوم، وتتبع المفهوم تاريخياً، وعند بعض التربويين الغربيين.

الدراســـة السادســـة والـــثلاثون : رياض صالح جتررلي " التوبية الإسلامية بين الهدف والغرض والغاية." ه١٤١هــــ.(١)

قام الباحث بالتفريق بين معنى كل من الهدف، والغاية، والغرض ؛ لغوياً، م قسم الأهداف إلى وسائل وغايات، ووضح أهمية الأهداف المستوبوية الإسلامية، ثم أثار عدة قضايا في الأهداف، وكيفية تأثرها بالفكر المحيط المعاصر، وأهمية العمل لتحقيق الأهداف التربوية.

## التعليق على الدراسة:

اســـتفادت الدراســـة الحاليـــة مـــن الكيفية التي استعرض بما الباحث المصطلحات هي خطوة من خطوات دراسة المصطلحات هي خطوة من خطوات دراسة المفاهيم.

تسناولت الباحشة في هذه الدراسة مصطلحات التربية، وعلم التربية، ومفهوم الستربية الإسلامية،حيث تناولت التربية من ناحية لغوية واصطلاحية وبينت المعنى الضيق والواسع للتربية. ثم تناولت التربية كعلم، وتطور الدراسات العسلمية للستربية، وعلاقة التربية بالعلوم الأخرى. كما وضحت أسباب تعدد مفاهيم التربية، موضحة خصائص المفهوم الجيد، لتخرج منها بالمفهوم الشامل للستربية. كما توصلت إلى مفهوم للتربية الإسلامية يعتمد على أصول راسخة ويشير إلى نظام تربوي متكامل، كما أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

# التعليق على الدراسة:

إن هــذه الدراســة تعتبر جهداً طيباً، لتوضيح مصطلح التربية. وتستطيع الباحــــثة الاستعانة ببعض خطوات الدراسة، إلا ألها لن تقف عند حدود تعريف المحـــطلح، بل ستحاول تأصيله مفاهيمياً بكل دلالاته وإيماءاته، وفق الخطوات المذكورة في منهج البحث.

 <sup>(</sup>١) فتحية محمد بشير الفزاني: " ماهية التربية الإسلامية "، في محمد شحات الخطيب وآخرون : أصول التربية الإسلامية. الرياض، دار الحريجي للنشر والتوزيع، ١٤١٥-٩٩٥ م.

الدراســـة الثامـــنة والثلاثون :محمد علي بن حسين الحريري: أهداف التربية الإسلامية، ١٤١٦هـــ-١٩٩٦م. (١)

هذه الدراسة اهتمت بتعريف التربية، وعرضت تنوع الأهداف التربوية وتعددها واختلافها عبر العصور ابتداءً بالمجتمعات البدائية حتى التربية الحديثة في القسرن العشرين، ثم عرض أهداف التربية الإسلامية، بعد أن عرض تميزها عن غيرها، وأهميتها، وحدد غايات التربية فيمايلي:

- ١- توحيد الله عز وجل وعبادته.
- ٧- تعمير الكون وتحقيق وظيفة الاستخلاف.
- ٣- إقامة دين الله على الأرض وتحكيم شريعته.
- ٤- العمل بما يتفق مع التكريم الإلهي للإنسان.

ثم قـــام الباحث باستعراض بعض الآراء لعلماء التربوية وتصورهم لبعض الأهداف التربوية، وبعدها حدد الأهداف التربوية فيما يلي :

- ١- تكوين الإنسان الصالح.
  - ٧- بناء المجتمع المسلم.
  - ٣- تحقيق الصحة النفسية.
    - ٤ البناء الأخلاقي.
    - ٥- التقدم العلمي.
- ٦- الاستغلال الأمثل لموارد الكون.

 <sup>(</sup>۱) محمد على بن حسين الحريري: أهداف التربية الإسلامية، الرياض، بيروت، القاهرة، دار المعراج الدولية للنشر، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

ثم وضح الباحث دور الأسرة والمسجد والمدرسة في تحقيق هدف التربية، والعوامـــل المؤثـــرة في تربية الناشئين، والعلاقة بين الطالب والمدرس في التربية الإسلامية.

## التعليق على الدراسة:

بالسرغم مسن أن اسم الدراسة أهداف التربية الإسلامية إلا أن دراستها لمفهسوم الأهداف غير واضحة، كما أن الباحث خلط بين الأهداف، والوسائل والنستائج عند عرضه للأهداف. ولكن هذا لا يمنع أن الباحثة استخدمت هذا الخلط في صالح دراسستها لتبين أهمية توضيح وتحديد الأهداف التربوية الإسلامية، كما استفادت من العرض التاريخي للأهداف التربوية، في معرفة سير مفهسوم الأهسداف عبر التاريخ، وهذا مما ساعد الباحثة في إنجاز تأصيل مفهومي التربية وأهدافها وهو ما اهتمت به هذه الدراسة.

تسناولت هسذه الدراسة مفهوم الأهداف من جوانب عديدة منها، دور الأهسداف في العمسلية التربوية، وخصائص الأهداف التربوية، كما وضح أزمة

الستربية الحديثة في ميدان الأهداف التربوية، ثم فصل الباحث أهداف التربية الاسلامية كما يلي:

١- إخراج الفرد المسلم الذي يقوم بالعمل الصالح. حيث ناقش الباحث ماهية العمل الصالح في كل من التصور الغربي، والتصور الإسلامي، وتربية الخليرة، والإرادة على الفرد المسلم، وإحكام تنمية القدرة التسخيرية وتوازفها في تسربية الفرد، ثم تناول مشكلة تربية الفرد في أهداف التربية الحديثة، وأزمة تربية الفرد في المؤسسات التربوية القائمة.

٢- إخسراج الأمسة المسلمة : حيث تناول مكونات الأمة المسلمة وعناصرها،
 ومعالم صحتها ومرضها وموقما، وأعراض كل منها ومصيره.

٣- تنمية الإيمان بوحدة البشرية والتآلف بين بني الإنسان. حيث وضح الباحث ضرورة الستآلف الإنساني، والوحدة الإنسانية. كما وضح التناقضات القائمة بسين مفاهيم التربية العالمية الإسلامية والتطبيقات الجارية في العالم الإسلامي.

وقد بين الباحث أن هذه الأهداف حلقات في سلسلة متدرجة من الأهداف إلى الوسائل والأهداف والغايات، ولكنه تدرج متناسق، كل هدف يفضمي إلى الهدف الذي يليه ويرتبط به روحاً ومنطقاً حتى ينتهي التدرج بالأهداف الأغراض. ولكن الباحث لو يوضح ماالفرق بين الأهداف والغايات والأغراض.

## التعليق على الدراسة:

لقد عرض الباحث مفهوم الأهداف بطريقة ثميزة تجمع بين القراءة للسلامية الإنساني العالمي، والأصالة الإسلامية الواضحة مما ساعد الباحثة على

إدراك تصور أوضع للأهداف يمكن الباحثة من تأصيل مفهوم التربية والأهداف.

الدراســـة الأربعون : محمد صالح جان : الأهداف التربوية، مصادر اشتقاقها، وطرق صياغتها في البلد المسلم، ١٤١٨هــــ.(١)

هذه الدراسة توضح أهمية الأهداف وألها حجر الزاوية في حياة الإنسان، وفي العملية التربوية، وميزت الدراسة الأهداف التربوية الإسلامية عن غيرها. كما بينت الدراسة المسميات المختلفة التي أطلقت على الأهداف، وهي المرامي، والأغسراض، والسنهايات، والنتائج، والمخرجات ... كما وضحت العديد من المسميات للأهداف باللغة الإنجليزية مثل: , Ends , Objictives من تعدد ... المسميات وتداخلها واستعمال التربويين لبعضها في مكان بعض دون تحفظ احياناً، إلا أن اتفاق المربيين على جوهرها وخصائصها وعلى مدى أهميتها في العملية التربوية كان كبيراً جداً.

وفي هـذه الدراسة فرق الباحث بين الأهداف بعيدة المدى، والأهداف قريبة المـدى. وبين مصادر اشتقاق الأهداف الإسلامية وهي: مصادر أصلية (القرآن والسنة)، ومصادر تبعية (الإجماع،العرف،قول الصحابي، القياس ...) ثم وضع تصنيفاً للأهداف التربوية الإسلامية وهي: الأهداف الربانية، المرامي، الأهداف العامة، الأهداف الخاصة وماانبثق منها من أهداف معرفية، ووجدانية،

<sup>(</sup>١) محمد صالح جان : الأهداف التربوية مصادر اشتقاقها، وطرق صياغتها في البلد المسلم، سلسلة بحوث التعليم الإسلامي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مامعة أم القرى، ١٤١٨هـ.

ومهاريسة.ولأهميسة الأهداف الخاصة درسها الباحث بتوسع وأعطى أمثلة على توضيحها وتبسيطها.واختتم الباحث دراسته بإعطاء توصيات موجهة للمعلمين بخصوص الأهداف وأهميتها، ومستوياتها، وتحديدها.

### التعليق على الدراسة:

هـنه الدراسة اهستمت بالأهداف الستربوية الإسلامية ومسمياةا، ومستوياةا. ولكنها لم تعط رؤية واضحة، محددة للأهداف التربوية الإسلامية ؛ وذلك لكثرة المسميات، ومحاولة ترجمتها، وتوضيحها، والتفريق بينها. ولكن هـنا لا يمنع من أن الباحثة استفادت مما ورد في هذه الدراسة من أفكار في تأصيل مفهوم الأهداف، وخاصة القواعد العامة لصياغة الأهداف.أما الفرق بين الدراسة الحالية، وهذه الدراسة،فإن الدراسة الحالية قتم بتأصيل مفهومي التربية والأهـداف، أمـا هذه الدراسة فقد اهتمت بتوضيح أهمية الأهداف التربوية، ومصادر اشتقاقها، وصياغتها.

تناول الباحث مفهوم التربية من جوانب عديدة وذلك في محاولة لتحديد المفهوم. فبين أن كلمة تربية تطلق على تربية النبات، والحيوان، وتربية الإنسان، ولكن تسربية الإنسان تشمل بالإضافة إلى تنمية الخصائص الذاتية، والتنشئة

<sup>(</sup>١) محمد خير عرقسوسي: "مفهوم التربية والتربية الإسلامية"، بجلة الهدى، فكرية إسلامية جامعة، فاس، المغــرب، الهدى، مطبعة فضالة المحمدية، عدد مزدوج، العدد ٣٤ / ٣٥، رمضان ١٤١٩هــ - ديسمبر ١٩٩٨م، ص٣-١٧٠.

الاجستماعية، الكرامة الإنسانية وتلك هي التربية الربانية. كما عرض الباحث مفهوم التربية اللغوي، والاصطلاحي في التربية الغربية، ومفهوم التربية في اللغة العسرية التي وصل بما إلى أن مفهوم التربية في اللغة العربية يحمل ثلاثة مضامين وهسي: الإصلاح، ولسزوم الشيء، والجمع. وعلق الباحث على هذه المعاني السلغوية أن الباحث في المعاجم اللغوية لا بد أن يبحث عن معاني المفهوم بالنظر إلى مادته نظرة جملية ؛ فمن جملة هذه المعاني يكون استيعاب معاني المفهوم، بحيث لا يسستبعد جسزءاً من هذه المعاني. ثم تطرق إلى المعنى الاصطلاحي للتربية عن طسريق عسرض لبعض تعريفات علماء الغرب للتربية بدأً بأفلاطون حتى روسوحيث ركز على آراء روسو في جوانب عديدة من التربية، وحاول أن يوفق بين آراء روسو في جوانب عديدة من التربية، وحاول أن يوفق بين آراء روسو

### التعليق على الدراسة:

هــذه الدراســة محاولة طيبة لتحديد مفهوم التربية، اقتصر فيها الباحث عــلى دراســة الجانب اللغوي والاصطلاحي للمفهوم. كما أنه حاول توضيح مفهــوم الــتربية الإسلامية عن طريق عرض أراء روسو. واستفادت الباحثة من المعــنى الــلغوي الــذي عرضه الباحث، والطريقة الجملية في النظر في المعاجم اللغوية، كما استفادت الباحثة من بعض الجوانب التاريخية لتطور مفهوم التربية في المعـاجم العــربية التي أوردها الباحث. أما الفرق بين الدراستين، فإن هذه الدراســة اهتمت بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم التربية، والدراسة الحالية ستقوم بتأصيل مفهومي التربية وأهدافها.

كانت هذه بعض الدراسات السابقة التي عرضتها الباحثة هنا لتكون غساذج توضيح الاهتمام العالمي، والعربي بالمفاهيم والمصطلحات، وتوضح ما وصل إليه مجال التأصيل الإسلامي، وتعطي غاذج لتأصيل بعض المفاهيم، وتبين كيف تناولت بعض الدراسات مفهومي التربية وأهدافها، وهذه الدراسات وإن كانت غير شاملة إلا ألها تكفي لإبراز مدى الحاجة إلى تأصيل المفاهيم بعامة، وتأصيل المفاهيم التربوية بخاصة ؛ ويأتي مفهومي التربية وأهدافها على رأس قائمة تلك المفاهيم التربوية التي تحتاج إلى تأصيل.



# التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية

١- مكانــة المفــاهيم الإســلامية بيــن الأصــالة والتغريب

٢- التأصيل الإسلامي : تعريف التأصيل،أهداف
 التأصيل

٣- خطوات التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية



## مكانة المفاهيم التربوية بين الأصالة والتغريب

بعــد أن اتضحت أهمية إسلامية المفاهيم التربوية، لابد من تحديد مكانة المفاهــيم الــتربوية المســتخدمة في مجال التربية المعاصرة وحظها من الأصالة والــتغريب، وذلك لتحديد إلى أي مدى أصاب التغريب معظم تلك المفاهيم . وبناء عليه يمكن وضع خطوات لتأصيل تلك المفاهيم .

لذلك حاولت الباحثة أن تستعين بعدد من القواميس التربوية (1) لتستخرج أكبر عدد من المفاهيم المتكررة في تلك القواميس،وركزت على تلك المفاهيم الأكثر تداولاً كنموذج لدراسة حظ مفاهيمنا التربوية من التغريب أو التأصيل، فبلغ عدد تلك المفاهيم عشرين مفهوماً .ولقد استعانت الباحثة بالكتب الموجودة في مكتبتها الخاصة، ومكتبة الكلية وهي حوالي خسمائة كستاب (عربي،وإنجليزي) (٢)وذلك لمعرفة أكثر المفاهيم تكراراً، ثم اقتصرت الدراسة على العشرين مفهوماً الأكثر تكراراً في تلك الكتب لترى كيف تعامسلت تلك الكتب مع تلك المفاهيم، وكيف قدمتها للتربويين العرب والمسلمين. والجدول والشكل البيان التالى يوضح أكثر المفاهيم تكراراً .

<sup>(</sup>١) محمد ابن شقرون : معجم التربية والتعليم، الرباط مطبعة الرسالة، ١٩٨٠م.

<sup>-</sup> لطفــــي بــــركات أحمدً : المعجم التربوي في الأصول الفكرية والثقافية للتربية، الرياض، دار الوطن للنشر والتوزيع، ١٩٨٤م.

<sup>-</sup> حسون ديسوي : جمعها رالف ن وين، ترجمة وتقديم محمد على العريان، تصدير عبدالعزيز سلامة : قاموس حون ديوي للتربية (مختارات من مؤلفاته )، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، د. ت .

<sup>-</sup> Robin Barrow ,Geoffrey Milburn , Op cit .

أحمد حسين اللقاني، على الجمل، معجم المصطلحات التربوية، مرجع سابق.

 <sup>(</sup>٢) انظر المراجع التربوية ضمن قائمة مراجع الدراسة سواء العربية أو الأجنبية .

# جدول يوضح عدد تكررات المفاهيم

| عدد التكرارات | الفهوم على المناسبة | الرقم      |
|---------------|---------------------|------------|
| 1 £ V         | أهداف التربية       | -1         |
| ١٢٣           | التربية             | -4         |
| ۸۰            | التعليم             |            |
| ٧٧            | المنهج              | -£         |
| ٦٨            | المعلم              | -0         |
| ٦.            | التنمية             | ۳-         |
| ٦.            | الطبيعة الإنسانية   | -٧         |
| ٧.            | الأخلاق             | -۸         |
| ٥٦            | المجتمع             | <b>– ٩</b> |
| 0.            | التربية الإسلامية   | -1.        |
| ٤٧            | طرق التدريس         | -11        |
| ٤٠            | المعرفة             | -17        |
| ٣٨            | التقويم             | -17        |
| **            | المدرسة             | -1 £       |
| **            | المتعلم             | -10        |
| 77            | الأسرة              | -17        |
| ١٧            | الخبرة              | -17        |
| 10            | التنشئة الاجتماعية  | -14        |
| ٨             | تكافؤ الفرص         | -19        |
| ٦             | التجديد             | -7.        |

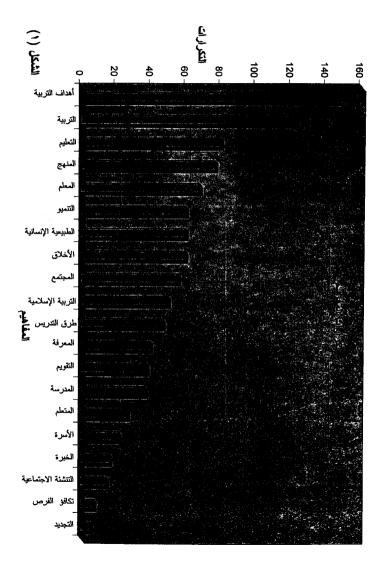

كان مفهوم أهداف التربية أكثر المفاهيم تكرار،وذلك لتكرر وروده في كستب التربية، وكتب المناهج وطرق التدريس. ثم جاء بعده مفهوم التربية، ثم التعليم، المعلم،المنهج، التنمية،الطبيعة الإنسانية، والأخلاق،ثم المجتمع، ثم التربية الإسلامية ...وهكذا كما هو موضح في الشكل.

وبناءً على هذه النتيجة تم اختيار مفهومي التربية وأهدافها لتقوم الباحثة بتأصيلهما .أما بالنسبة لمفهومي التربية الإسلامية والتعليم فهما من أكثر المفاهيم تعلقاً بمفهوم التربية وسيتم تناولهما بالشرح والتوضيح في الفصل القادم .أما بقية المفاهيم فقد تم اختيار عشر مفاهيم منها

كعيـــنة وذلك لمناقشة الكيفية التي تناول فيها الباحثون هذه المفاهيم
 وموقعها بين التصور الإسلامي والتغريب .

وبالسنظر إلى الجدول السابق يلاحظ أن بعض المفاهيم لم تكن تكراراتها كبيرة بالرغم من أهميتها مثل مفهوم التربية الإسلامية، فقد بلغت نسبة تكرارته نسسبة أقل من غيرها من المفاهيم، وهذا دليل على أن الاهتمام بموضوع التربية الإسلامية قليل، ويحتاج إلى المزيد من الدراسة والاهتمام. كما أن مفهوماً مثل الخسرة، أو تكافؤ الفرص،أوالتجديد نجد نسبة تكرارتهم قليلة جداً بالرغم من أهميسة هدده المفاهيم في العملية التعليمية، وذلك ربما لأن البحث اقتصر على الكتب الموجودة في مكتبة الكلية، ومكتبة الباحثة الخاصة .

والدراسة الحالية ليست بصدد شرح أو توضيح هذه المفاهيم بقدر ما هي بصدد توضيح كيف تناولت بعض الكتب التربوية هذه المفاهيم بالدراسة، وحفظ هذا التناول من الأصالة أو التغريب. وستعرض الباحثة هذه المفاهيم حسب الترتيب التالى:

### ١ - المعلم:

إن المعلم من أخطر العناصر في العملية التربوية بل هو العنصر الفاعل فيها لذلك كان موضع اهتمام ونظر المهتمين بالعملية التعليمية ؛ لما يحتاجه من تدريب، وتعليم، وإعداد من جميع الجوانب. وللمعلم في الفكر التربوي الإسلامي، مكانة ودور متميز خصه الله به، واتضح في سلوك معلم البشرية الخير محمد على . ولكن بعض المؤلفات التربوية المعاصرة أغفلت توضيح معنى المعلم وخصوصية دوره ورسالته من المنظور الإسلامي، واكتفت بذكر آراء شرقية وغربية غير إسلامية اهتمت بالمعلم وإعداده وتأهيله .

<sup>(</sup>۱) سبد إبراهيم الجيار : التربية ومشكلات المجتمع، مجموعة دراسات، الفحالة، مكتبة غريب، د ت، ص ١١٣-١١.

رواســب الماضي وتحديات الحاضر لذلك التزم بجانب واحد من جوانب مفهوم المعسلم، وهسو كون المعلم خبيراً في مادته، وخبيراً بمعايير التعامل مع التلاميذ، وخسبيراً بطرق التدريس .... إلخ من جوانب الخبرة التي يحتاجها المعلم. وبهذا المعسني لسن يكسون التدريس (مهنة من لا عمل له)، لأنه يحتاج إلى العديد من الخـــبرات الــــتي تمكن المعلم من آداء مهمته بنجاح لذلك تحدث الباحث عن السماح للطلبة المتخملفين في السنة الأخيرة بكليات التربية بالتدريس في المسدارس الخاصسة إذا كسانت مادة التخلف لا علاقة لها بالمادة التي سيتولى تدريسها . قال : " مثل هذه السياسة إزاء إعداد المعلم تعكس نظرة المسؤولين عـن التعليم إلى عمل المدرس ومسئولياته باعتبار عمل المعلم مجرد الإلمام بمادة دراسية معينة وليس خبيراً بالمعنى المعروف،...وقد أدركت بعض الدول المتقدمة خطــورة الوضع بالنسبة لمعلمي الضرورة فبدأت بالسيطرة على الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهته منذ أوائل القرن التاسع عشر ففي الولايات المتحدة الأمسريكية، وفي أوروبا الغربية حوربت الفكرة القائلة بأن أي شخص يمكنه أن يعمل مدرساً طالما كان قادراً على السيطرة على الأطفال وعارفاً بالمواد الدراسية.... "(١) هــذا يعـني أن المعلم ليس محافظاً على النظام، وعالما بالمادة الدراسية فحسب، فمهمسته أكبر من ذلك. فالنص يوضح أنه حتى الدول المستقدمة التي ننقل عنها تربيتنا مازالت تعانى من مشاكل في هذا المجال وتحاول حسلها، ولو أشار المؤلف إلى تكامل شخصية المعلم في الإسلام لكان أقرب إلى الفكرة التي أراد توضيحها عن إعداد المعلم بالشكل الذي يمكنه من مواجهة الــتحديات المعاصــرة. وخاصــة أن المؤلف استعان ببعض الأمثلة عن الدول المتقدمة مثل أمريكا . فهذا النموذج من الكتابة طرح مفهوم المعلم من ناحية أن المعملم الخبير ضرورة عصرية، وأن هناك مشكلة في إعداد المعلم الخبير في عالمنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١١٢.

العربي، ولا بعد من حلها بإعداد المعلم الجيد واستشهد على ذلك بالنماذج الغربية .

وفي كستاب " المعلم وميادين التربية" لمحمد منير مرسي (١) نجد أن الكتاب كله عن المعلم وعلاقته بالعديد من ميادين التربية مثل المنهاج، وطرق التدريس، والتجديدات التربوية، وحفظ النظام حيث ذكر الباحث أنه يقدم هذا الكتاب دليسلاً للمعلم بسستفيد منه في عمله . ولكن الباحث استغرق تقريباً نصف الكتاب في الحديث عن مفهوم المنهج وتطوره وأنواع المناهج . ثم تناول مفهوم المعلم في صفحتين ؛حيث تناول أدواره من كونه مديراً لعملية التعلم، وملاحظاً للستلاميذ، ومربياً، ومستشاراً، ومقدماً، ومتخذاً للقرار، ومستشاراً، وميسراً، ومقوماً... إلى ثما يوضح شمول دور المعلم وضخامته، وعلاقته بكل المسادين الستربوية التي ذكر الباحث بعضاً منها. ولكن الباحث لم يشرح هذه المسميات التي أطلقها على المعلم، وإنما عرضها كأدوار يجب أن يقوم بها .

كما أنه تناول هذه الميادين التربوية وطريقة تعامل المعلم معها من المنظور الغسربي . مثال : طرق التدريس، أولاً وضح مفهوم التدريس نفسه، وحلله من المسئطور الغربي، وعرض نظريات التدريس، والحاجة لها . مع أن هذا المصطلح موجود، ومستخدم في الفكر التربوي الإسلامي، ثم عدد الباحث الطرق المستعددة للتدريس ونسب كل طريقة لعالم من العلماء كطريقة منتسوري، وطريقة سوزوكي....(٢) وهكذا. دون أن يتعرض لجهود عسلماء المسلمين في طرق التدريس التي سبقوا بما علماء الغرب بقرون . وقد كانت هذه طريقة الباحث في تناوله لمفهوم المعلم حيث وضح المفهوم، وعلاقته

<sup>(</sup>١) محمد منير مرسي : المعلم وميادين التربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٣٣–١٥٤.

بتلك الميادين التربوية من منظور غربي، ولم يوضح مسمياته التي تبرز أدواره بل اكتفى بذكرها تحت عنوان أدوار المعلم .

وفي كــتاب " قسراءات في الــتربية وعــلم النفس "لإبراهيم عصمت مطـاوع(١) نجـد الباحث يتناول مفهوم المعلم من ناحية تدريبه وإعداده،ضمن عناصر التنمية البشوية بالتعليم . فكان نصيب إعداد المعلم صفحات قليلة وضح فيها النواحي التي يجب مراعاتها عند اختيار المعلم، وكيفية التخطيط لإعداد المعلم حيث أشار الباحث إلى أنه لابد من المقارنة بين نظم إعداد المعسلمين في البلاد الأخرى واقتباس ما يصلح منها لنظمنا. (٢) ثم عدد الصفات التي تطلب في المعلم وهي : الصفات الشخصية : مثل نظيف، ذو مظهر حسن، بشوش ..... إلخ . والصفات المهنية مثل : متمكن من المادة الدراسية، فاهم للـــتاريخ القومي، فاهم للبيئة والمجتمع المحيط .....ثم الصفات الديمقراطية : ذو نظرة شاملة، مؤمن بكرامة الفرد ... مؤمن بوجود الخالق، متسامح دينياً .(٦) ولفظ (متسامح دينياً) هنا كان على الباحث أن يحدد ما المقصود به لأنه يحتمل أكـــثر مـــن تأويل فقد يكون المقصود به ما تتمتع به الفلسفة الديمقراطية بعدم الاهستمام بالدين والتحاكم إليه . أو أنه يقصد به أنه يتسامح في الأمور التي تتعملق بالشرع ...هذه مسألة خطيرة تمس عقيدة المعلم . لذلك لابد للباحث من أن يغسر بل ما يأخذه من الفكر الغربي . وكان الأولى به أن يأخذ بصفات المعلم المسلم التي وردت في كتابات العديد من علماء المسلمين كالغزالي، وابن

 <sup>(</sup>١) إبراهيم عصمت مطاوع: قراءات في التربية وعلم النفس، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي، ١٤٠٧ هـ - ١٤٠٧م، ص ٥-٥-٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٥٥.

جماعسة وغيرهم حيث تجمع كل الصفات التي أوردها الباحث، ويجدها نقية من أي شيء يمكن أن يعكر على المعلم عقيدته . مثل هذه الأفكار والاقتباسات من العلوم الغربية تجعل تأصيل المفاهيم ضرورة شرعية .

وفى كـــتاب "اتجاهات ومفاهيم تربوية ونفسية حديثة " ليوسف القاضي، ومحمد مصطفى السباعي(١) نجد الباحثين يناقشان مفهوم المعلم ضمن العديد من المفاهيم التربوية التي وردت في الكتاب، ولكنهما قصرا هذا المفهوم على جانب واحد وهو كفاية المعلم حيث عرفاها بأنما قدرته على إنجاز أهداف التعليم غير المحـــدودة، وناقشا عدة تعاريف لكفاية المعلم مثل: "كفاية المعلم هي قدرته على إنجاز أهداف التعليم ... أو تعد كفاية المعلم من خصائص شخصيته التي ترجع إلى تحصيل بعض أهداف التعليم .. أو أن كفاية المعلم هي عبارة عن سلوكه السذى يحقسق هدفاً تعليمياً معيناً "(٢) فمن الملاحظ أن الثلاثة تعاريف تدل على نفس المعنى، مما يدل على أنهما ترجماه ونقلاه كما هو، وهذا يتضح من الحديث بعد هذه الفقرة عندما قالا: " إن هذا التعريف لا يوضح الوسائل التي يمكن أن تستخدم للتدريب على تحقيق الأهداف التعليمية أو التي قد تؤدى إلى إنجازها، كما أنه لا يوجه النظر إلى النتائج الجانبية لسلوك المعلم، إلا أن كثيراً من المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية قد حاولت قياس كفاءة المعلم عن طريق دراســة عــدد الأشهر التي يرتفع فيها تحصيل التلميذ في السنة وأخذ المتوسط مسنها".(٢) ولقـــد عرض الباحثان كفاية المعلم بطريقة توحى اعتمادهم الكامل

<sup>(</sup>۱) بوسـف مصطفى القاضي، محمد مصطفى زيدان : اتجاهات ومفاهيم تربوية ونفسية حديثة، حدة، دار الشروق، ١٤٠٠هـــ ١٤٨٠، ص ص ١٣٠-١٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٣١.

على ما ورد في كتب علم النفس التربوي الغربي . وبالرغم من أهما اعتمدا في تفسيرهما كفاية المعلم على تفسير سلوكه وتصرفاته وتأثيره على الطلاب، والمنهج، والكتب، إلا أهما عندما عرضا شروط المعلم الكفء عرضاها كما يسلي :" مستوى كاف أو مقبول من ناحية العلم والذكاء، سهولة كافية في التعبير، تأسيس جيد وخلفية طيبة في علم النفس التربوي، وأصول وفلسفة الستربية، شخصية متكاملة توحي بالثقة والمسؤولية، مستوى جيد من الثقافة العامة، أن يكون مهيئاً بالاتجاه الديمقراطي، يقظة ونشاط في المهنة، وميل نحو إصلاح النفس ".(١) فهذه الشروط واضحة ومطلوبة في المعلم في جميع الفلسفات، إلا أن التربوي المسلم الذي تنشده التربية الإسلامية لا يهيأ بالاتجاه الديمقراطي، ولا بالاتجاه الإسلامية والمسلمية وطحها لنا القرآن في شخصية رسول الله وضحها لنا القرآن في شخصية رسول الله وضحها لنا علماء التربية المسلمون .

وفي كتاب " دراسات تراثية في التربية الإسلامية " لمحمود قمبر <sup>(٢)</sup> تناول الباحث في دراسته الثانية " أساليب الحصول على وظيفة مدرس "مفهوم المدرس

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٣٧.

 <sup>(</sup>۲) محمود قمير: دراسات في التربية الإسلامية، ج١، الدوحة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدراسة الثانية، ص ٩٧- ٢١٩.

في كتب التراث الإسلامي، عند علماء المسلمين، وذلك ضمن تناوله للمفاهيم السواردة في عنوان الدراسة : وهي أساليب،و وظيفة، ومدرس . حيث وضح كلمة مدرس حين قال " إن العمل الوظيفي الذي يقوم به الشخص بأنه مدرس، عمــل محدد، يختلف في طبيعة متطلباته، وما يصحبه من وضع أدبي ومركز مهني عسن أعمسال أخسرى داخلة في إطار هيئة العاملين في الحقل التعليمي ".(١) ثم استعرض مواتب التدريس وهي :المنتهي، ثم المفيد، ثم المعيد، ثم المدرس بعدها وضح كيفية الإعداد لموتبة التدريس وذلك من خلال الخبرة التراثية الإسلامية . ثم عــوض الــباحث موادفات لفظة المدرس وكيفية استخدامها، ومستخدميها مـــثل: الفقيسه، المعلم، العالم، الشيخ، المؤدب، المربي، الخوجة، الملا. ثم عرض السباحث الأساليب التي عن طريقها يصل الفرد إلى مهنة التدريس في العصور المختلفة للتراث الإسلامي، التي وضحت إلى أي مدى وصلت حرية المعلم، في اخمستيار مهنسته، أو التسنازل عنها لغيره، أو العودة إلى الدراسة وهو في مهنة التدريس ...وغيرها من الصور التي تبين السر في إبداع المعلمين المسلمين خلال العصور الإسلامية الزاهرة .كما وضح الباحث أن هذه الأساليب اختفت في العالم الإسلامي. ولم يبق منها إلا أسلوب التعيين الذي يخضع لسلطة الدولة المسؤولة عن تنظيم التعليم وإدارته وإشرافه . وبالرغم من أن الدراسة عرضت العديد من المصطلحات وكيفيسة استخدامها ومستخدميها والزمن الذي استخدمت فيه، إلا أن الباحث لم يحدد أي هذه المترادفات، تمثل المفهوم الإسلامي للمعلم.

وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب دراسة أخرى عن المعلم بعنوان "أدوار المسدرس الوظيفيـــة "(٢) نجـــد الباحث في هذه الدراسة يراجع مفهوم المعلم،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) محمود قمبر : دراسات تراثية في التربية الإسلامية،مرجع سابق، ج٢، ص١٦١-٨٦.

والمسدرس والمترادفات التي أوردها في الدراسة السابقة .ثم تناول مفهوم الدور وذلك لتوضيح الأدوار التي يقوم بما المعلم حيث عرف الدور، وعدد الأدوار الستي ينسبغي للمعلم القيام بما من المنظور الغربي . وعرض بعض الآراء لعلماء غسربيين في الصفات الستي يجسب أن تستوفر في المعلم حال توظيفه مثل: الذكاء، والتعاطف، والحب للآخرين.

ثم قام بتوضيح صراع الأدوار وأنواعه ونتائج هذا التعدد في الأدوار وتأثيراته . بعسد ذلك عرض أدوار المعلم في التراث التربوي الإسلامي، مثل كونه رجل تعليم، وعالماً صانعاً للفكر، ومربياً، وملاحظاً ...وتناول كل دور بالشرح والتوضيح عن طريق الآيات القرآنية والأحاديث، وأقوال علماء المسلمين . ثم وضح حقيقة التعارض والصراع الذي أورده عند عرضه لنظرية السدور بالمنظور الغربي وأسباب هذا الصراع . كما أنه وضح حقيقة الإعداد لدور المعلم .

يتضح من هذه الدراسة ألها أخذت منظوراً مقارناً بين نظرية الدور في كل من المنظور الغربي والإسلامي، ومن الملاحظ أن قمبر عرض المفهوم الغربي كمفهوم تطبيقي ثم عرض المفهوم الإسلامي كتراث من الماضي،كان من الأولى أن يعكس هذا العرض لأن التربية الإسلامية هي الأصل والأساس، ولا يكون عرضها لذكر فضلها ؛ وإنما محاولة تطبيقها . فهذا نموذج آخر من الكتابات الستربوية المعاصرة التي مزجت بين المنظور الغربي والإسلامي . ولكنها أيضاً لم توضح سوى جانب من جوانب مفهوم المعلم .

وفي كتاب " شخصية المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية " لعلم راشـــد (١)كـــان هدف الباحث هو تأصيل مفهوم المعلم .لذلك وضح الباحث مفهــوم التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية، ومفهوم التوجهات الإسلامية في الـــتوبية، وتحــــدث عـــن أهمية تأصيل التوبية وتوضيح أهدافها . ثم وضح أنه سيتناول مفهوم المعلم من ناحية شخصيته (صفاته) وأدائه . ويعرض التوجهات الإسلامية في هذا الجال. فاستعرض الباحث بعض التوجهات الاسلامية التربوية الستى ترتسبط بشخصية المعلم: مثل القدوة الصالحة، وإتقان العمل، والعدالة ... إلخ مــن الصفات التي يجب أن يتصف بما المعلم . واستشهد الباحث على هذه الصفات، بالآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة المناسبة . وبالرغم من أن الباحث استشهد بببعض الأحساديث التي تدل على اتصاف الرسول بهذه الصفات، وأن الرسول قدوة معلمي هذه الأمة إلا أنه لم يذكر أن الرسول بعث معسلماً. وكسم تمنت الباحثة أن يورد الحديث الذي ذكره الرسول بهذا المعني وهو قوله ﷺ ( إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً ﴾.(٢) كما أن الباحث اهتم بسرد الصفات وما يصدقها من الآيات والأحاديث دون أن يتوسع في الاستشهاد بآراء علماء المسلمين في هذه الصفات، وخاصة أن هناك رصيداً ضخماً لعلماء المسلمين في هذا المجال . كما أن الباحث عند سرده للصــفات لم يهتم بذكر بعض التطبيقات التربوية التي توضح تطبيقه لها .وأيضاً عند سرد الباحث للتوجهات الخاصة بأداء المعلم لم يورد أراء علماء المسلمين، وخاصة أنه في بعض الأحيان يضرب المثل بتطبيقات ودراسات غربية مثل عندما ذكر " أن من الدراسات التي أكدت أفضلية التدريب الموزع على التدريب

 <sup>(</sup>١) على راشد: شخصية المعلم وأداءوه في ضوء التوجهات الإسلامية، نحو تأصيل إسلامي للتربية، القاهرة،
 دار الفكر العرب، ١٤٠٤هـ ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم،موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، رقم ٢٧٠٣، انفرد به مسلم.

المركز الدراسات التي قام بها مور وأكدت النتائج سالفة الذكر".(1) وذلك ربما يعسود لعسدم وجسود دراسات تربوية إسلامية معاصرة توضح أهمية التدريب الموزع.

فهـــذا النموذج كان عبارة عن دراسة تأصيلية لجانب من جوانب المعلم ولكــنها لا تعتــبر نموذجاً لتأصيل مفهوم المعلم لأنها اكتفت بذكر التوجهات الإســــلامية لشخصية المعلم وآدائه، والمعوقات التي توجه تنفيذ هذه التوجهات وكيفية التغلب عليها .

هذا لا يعني أن كل ما كتب عن مفهوم المعلم على هذه الصورة، فالقليل مسن الباحسين كتب عن مفهوم المعلم بصورة جيدة، ولكن أكثر التركيز كان عسلى صفات المعلم، فلم يعطوا التصور الإسلامي المتكامل لمفهوم المعلم، لأهم مسن المنظور الإسلامي دواسة "إعداد المعلم من منظور التربية الإسلامية " لعبد الله عمود، (٢) التي تناول فيها الباحث أهمية ومكانة المعلم في المجتمع المسلم، وعظم مسؤوليته، كما فصل الباحث صفات المعلم المسلم في ثلاثة عساور: الصفات الإيمانيسة، والصفات الخلقية، والصفات العقلية والجسمية والاستشهاد بآراء علماء المسلمين في هذه الصفات مثل ابن سحنون، والقابسي والسن جماعة ...وغيرهم . ثم أعطى الباحث مودجاً لبرنامج ومنهاج إعداد المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسس وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسل ألم المسلم، وأهداف البرنامج، ومحتواه، وتوضيح دور التربية المسلم، مسن حيث أسلم ألم المسلم، وألم المسلم، وألم المسلم، والمسلم، وا

<sup>(</sup>١) علي راشد : مرجع سابق، ص٥٤.

 <sup>(</sup>٢) عسيدالله عسيد الحميد محمود: إعداد المعلم من منظور التربية الإسلامية، سلسلة دراسات في التربية الإسلامية،المدينة المنورة،القصيم دار البخاري، المدينة المنورة، دار الغرباء الأثرية، ١٤١٥هــ-١٩٩٥م.

العملية في إعداده . وبالرغم من أن الباحث لم يغط جميع جوانب المفهوم إلا أنه وضح المعالم الرئيسية له بالمنظور الإسلامي الصحيح.

ومن الدراسات التي تناولت مفهوم المعلم بصورة جيدة دراسة " المعلم الإسلامي بين الماضي والحاضر "لفتحية محمد بشيرالفزاني (١) التي تناولت فيها الباحثة مفهوم التربية الإسلامية، والمعلم الإسلامي،وحاجة المجتمع الإسلامي .ثم لهما، وعرضت الباحثة شخصية الرسول المعلم الإسلامي .ثم عرضت مفهوم المعلم في العصور الإسلامية المتتالية، وذكرت مميزاته وإنجازاته . وبالمقابل عرضت الباحثة صورة لمعلم الحاضر، والأسباب الذي جعلته على هذه الصورة، وكيفية معالجة الحالة التي وصل إليها المعلم،وذلك بالاهتمام بالمؤسسات الحاصة بإعداد المعلمين في العالم الإسلامي، والأخذ بالنموذج الإسسلامي للمعلم، الذي يعتبر الرسول محدة أله . إن الباحثة لم تدرس المفهوم من جميع جوانبه،إلا ألها ألقت الضوء على جوانب مهمة فيه مثل وظيفة المعلم وعظم مسؤوليته، وجوانب القصور في إعداد المعلم في الوقت الحاضر .

مــن استعراض الكتابات السابقة اتضح مدى أهمية مفهوم المعلم،ومدى الحاجة إلى توضيح المنظور الإسلامي لهذا المفهوم الذي يشمل جميع جوانبه .

### ٧-المنهج:

إن مفهوم المنهج من أهم المفاهيم التربوية،" فهو الترجمة الواقعية للأفكار والمسبادئ التوبوية، أو المجال الحيوي الذي يمكن أن تحقق من خلاله الأهداف التي يسعى إليها المجتمع . فهي كل نشاط تربوي موجه تقوم به المدرسة داخلياً

 <sup>(</sup>١) فتحية محمد بشير الفزاني: " المعلم الإسلامي بين الماضي والحاضر " ( رسالة ماجستير غير منشورة ) مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية، ١٤٠١-١٤٠٠.

أو خارجياً تحست إشرافها، وتوجيهها بهدف إكساب التلاميذ مجموعة من الخيرات المختلفة ".(١)

ولو استعرضنا بعض ما كتب عن المنهج مثل : كتاب " مقدمة في التربية " لابراهيم ناصر <sup>(٢)</sup> نجد أن الباحث تناول مفهوم المنهج بتعريفه ووضح المقابل له باللغة الإنجليزية وهو Curriculum ووضح "أنه مصطلح لاتيني يعني الطريق الــذي يســلكه المعلم والمتعلم، أو المضمار الذي يسيران فيه بغية الوصول إلى الأهـــداف التربوية النابعة من التراث المتراكم ".(٣) ثم أورد تعريفاً للمنهج في التربوية من منظور غير إسلامي، وعرفه بتعاريف لعلماء غربيين، كما أنه وضح أن اهـــتمام المــنهاج لا بـــد أن يشمل ثلاثة عناصر هي: التلاميذ والمعلمون، والموضــوع، كذلــك وضــع أسســأ لبناء المناهج حددها بالأسس التاريخية، والفلسفية، والنفسية، والاجتماعية . ثم ختم بحثه بقوله : " مادام الغرض من الـــتربية هو تغير سلوك الأفراد بما يناسب المجتمع الذي يعيشون فيه . فإن مهمة المسناهج الستى توضع لهؤلاء الأفراد يجب أن تراعى التغيرات التي تحدث في الجـــتمع، وبالـــتالى توضع المناهج وفق المبادئ والأهداف التي ترضى الجماعة المحيطة، وتكون متطورة مع العلوم الحديثة والاختراعات الجديدة والأساليب العملمية المستكرة . ولذا فإن المنهاج في هذا العصر -كأي علم آخر- أصبح خاصعاً للتغيير والتبديل نظراً لتغير المجتمعات في العصر الحاضر". (٤) ومن

 <sup>(</sup>۱) عمد سبعد القزاز، صالح أبو عراد الشهري : المبادئ العامة للتربية، الرياض، دار المعراج الدولية،،
 ۲۱۶ هـ، ص۳۸.

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم ناصر : مقدمة في التربية مدخل إلى التربية، الأردن، جمعية عمال المطابع التعاونية، ١٩٨٦م، ص
 ص١٥٩-١٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ١٦٧.

العــبارات الســابقة يتضح محدودية مفهوم المنهج عند الباحث واقتصاره على عرض المفهوم الغربي للمنهج .

وفي كتاب " المعلم وميادين التربية "لمحمد منير مرسى (١) يعرض الباحث مفهــوم المــنهج بصــورته التقليدية والحديثة، ويتناول أنواع المناهج بالشرح والتفصيل ويستخلص عيوب كل منهج مثل: منهج المواد الدراسية، منهج النشاط، المنهج الخفي ... إلخ . ثم تناول أساليب تنظيم المنهج واختيار المحتوى، وأنسواع الخبرات في المنهج، والوحدات الدراسية . والباحث في تناوله للمنهج ومعايير وضعه، والإطار الذي يوضع فيه، لم يلق بالاً للمنظور الإسلامي للمسنهج، لا في صسورة المنهج بصفة عامة، ولا عند ذكره للمعايير في اختيار المحــتوى،أو اختيار الخبرات التربوية، وفي نقد كل نوع من أنواع المناهج بصفة خاصة ؛ ثما أدى إلى غياب الروح الإسلامية عن دراسته.وهذا يتضح في حديثه عن المنهجين المختلفين للبنات والأولاد في جميع دول العالم مثل بلجيكا، وفنلندا وألمانيــــا،ولم يضرب مثلاً من طبيعة المرأة في الإسلام . وفي حديثه عن العودة إلى الأساسيات، نجده يتحدث عن الحركة الإصلاحية للمنهج في أمريكا التي ظهرت في السبعينات التي تعد إحياءً للفلسفة الجوهرية التي ظهرت قبل التربية الحديثة، حيث وضح أن هذه الحركة تنادي بأن تركز المدارس على النظام، والستأديب، والأخسلاق، والأدب(٢) وغيرها من القيم التي نادت بها التربية الإسسلامية ومن ثم كان هناك مجال للباحث أن يتطرق إلى الفكر الإسلامي في هذا المجال، ولكنه لم يفعل.

<sup>(</sup>١) محمد منير مرسي : المعلم وميادين التربية، مرجع سابق، ص ص٦٢-١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٨٥-٨٦.

وقـــد عـــرف على أحمد مدكور المنهاج التربوي في التصور الإسلامي في دراسته "مفهوم المنهاج التربوي في التصور الإسلامي".(١) بأنه :" نظام متكامل من الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة والخبرات والمعارف والمهارات الانسانية المستغيرة، التي تقدمها مؤسسة تربوية إسلامية إلى المتعلمين فيها، بقصد إيصالهم إلى مرتبة الكمال التي هيأهم الله لها، وبذلك يكونون قادرين على القيام بحق الخلافــة في الأرض عن طريق الإسهام بإيجابية وفاعلية في عمارها وترقية الحياة عـــلى ظهـــرها وفـــق منهج الله". (٢) فالباحث في دراسته هذه تناول المنهج من المنظور الإسلامي وذكر أن المنهج في التصور الإسلامي منبثق من نظرة الإسلام لكل من الإنسان، والحياة، حيث عرض تلك النظرة، ثم عرض خصائص المنهج في التصــور الربابي، ثما يوضح سعة وشمول، وصحة المنهج التربوي الإسلامي، ولكن السباحث لم يوضح علاقة المنهج بالأهداف التربوية، والمعلم، والسلم التعليمي... وغيرها من عناصر التربية، فهذه الدراسة أعطتنا وجهاً واحداً من وجــوه المــنهج الإسلامي التربوي. كما أن الباحث درس المناهج في كتاب " المفاهيم الأساسية لمناهج التربية "(٣) حيث تناول بعض المفاهيم الأساسية التي يسبني عليها المنهج التربوي الإسلامي : وهي الكون، الإنسان، الحياة، المجتمع، والمعسرفة وذلسك وفقساً للتصور الإسلامي . ثم عرض أهداف المنهج التربوي 

<sup>(</sup>١) على أحمد مدكور: " مفهوم المنهاج التربوي في التصور الإسلامي "، في فتحي الملكاوي (تحرير ): غرر بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة، ج٢، الأردن، جامعة البرموك، جامعة مؤته، جمعية الدراسات والسبحوث الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢-٥ عرم ١٤١١هـــ ٢٤-٢٧ تموز (يوليو) ١٩٩٠م، ص ص ١٣-٢٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٦٠.

 <sup>(</sup>٣) على أحمد مدكور: المفاهيم الأساسية لمناهج التربية، الرياض، دار أسامة للنشر والتوزيع، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.

بالمسنهج: مسئل الشسورى، الحرية، التربية، التوحيد .... إلخ المفاهيم المتعلقة بالتصسور الإسلامي . وبالرغم من أن الباحث اجتهد في عرض المفاهيم المتعلقة بالمسنهج التربوي وفقاً للتصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان... إلا أنه لم يستعرض للواقع المعاش وما يحتاجه، والحاجة إلى الأخذ بهذا المنهج، والحاجة إلى تأصيل المنهج التربوي .

وفي دراسة "التربية والثقافة المهنية وموقعها في المنهاج التربوي الإسلامي المحمد عبد الكريم أبو سل<sup>(1)</sup> اهتم الباحث بتأصيل جزء من المنهاج وهو التربية المهنية التي أصبحت محور اهتمام جميع الدول .حيث عرض الباحث أهمية التربية المهنية التي أصبحت محور اهتمام المنهاج هذا الخانب ووضح رغبته في تحديد صلة هذا الفرع من التربية بالمنهاج التربوي الإسلامي . فبدأ بتوضيح مفهوم المنهاج الإسلامي بتعريفه وتوضيح أنه يكتسب مسزاياه ومفهومه من العقيدة الإسلامية،وأن لهذا المنهج العديد من الحصائص، وهسي : عالميسة أهداف، ووسطية محتواه،وتميز طريقته، وعدالة تقويمه،وكأنه السبعرض عناصر المنهج في خصائص يختص بما التصور الإسلامي . ثم تناول التربية المهنية ومرتكزاها، وأهدافها بالشرح والتوضيح . وتعرض أخبراً لنظرة الإسلام إلى العمل المهني، ولكن الباحث لم يوضح كيف يمكن تطبيق أو دمج التربية المهنية في المنهاج التربوي الإسلامي وإنما اكتفى بأن يختم بحثه بقوله :" التربية المهنية في المنهاج التربوي الإسلامي أهمية العنصر ومسن هنا فإن من الطبيعي أن يراعي المنهاج التربوي الإسلامي أهمية العنصر المهني فيه، ويؤكد على الجانب العملى المرتبط باحتياجات سوق العمل،فيزيل المهني فيه، ويؤكد على الجانب العملى المرتبط باحتياجات سوق العمل،فيزيل

<sup>(</sup>١) محمد عبد الكريم أبو سل: "التربية والثقافة المهنية وموقعها في المنهاج التربوي الإسلامي"،، في فتحي الملكاوي (تحرير): نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة، ١٠ الأردن، جامعة اليرموك، جامعة مؤته، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢-٥ عرم ١٤١١هـ - ٢٤-٢٧ تموز (يوليو) ١٩٩٠م، ص ص٠٣٠-٥٥٥.

الحواجسز بين الجوانب النظرية والعملية بين التعليم والعمل والتدريب ..."(١) فسنلاحظ هسنا أن الباحث اقتصر على جزء من المنهج التربوي الإسلامي، ولم يوضح كيف يمكن تطبيقه .

والملاحظ أن الدراسات التي تناولت مفهوم المنهج من المنظور الإسلامي بالرغم من جودها إلا ألها تفتقد إلى دراسة جوانب عديدة من المفهوم، وعلاقته بجوانب عديدة توضح سعة مفهوم المنهج التربوي الإسلامي.ولكن يحسب لتلك الدراسات وأصحابها ألها محاولات رائدة على الطريق الصحيح لإسلامية علومنا التربوية، ومن ثم مؤسساتنا التربوية.

ومن خلال عرض الكتابات في مفهوم المنهج نجد الاختلاف الواضح في تسناول هندا المفهوم حيث لم يتضح لنا مفهوم المنهج هل هو منهج بالمنظور العسربي؟، أم بالمنظور الإسلامي الواسع الذي يسع حياة الفرد كلها ؟، أم هو مسنهج بالمنظور الإسلامي السطحي الذي وضحه بعض الباحثين؟ كل هذا يوضح القصور في توضيح المفهوم، مما يؤكد ضرورة تأصيله.

يقــول أنور الجندي: "لقد آن الآوان أن نجد من دخولنا عصر اليقظة منطــلقاً إلى إقامــة مناهجنا الأصيلة والتحرر من مناهج الغرب الوافدة وإعادة إعــداد دُور العــلم لكي تقوم بمهمتها في بناء الشخصية العربية الإسلامية في نفوس الأجيال الصاعدة، وتلك أخطر مهام عصرنا ؛فإن تحرير التعليم والمناهج مــن هذه التبعية وإعدادها لاستشراف وجهة نظر الإسلام القائمة على الفطرة، والحـلق، والرحمة، والتكامل من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا إلى تحقيق امتلاك إرادتنا واستعادة مكاننا الحق ... إن لنا مفهوماً يختلف عن مفهوم غيرنا، فنحن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٥٣.

نديـــر العلم والتكنولوجيا في إطار قيمنا ونحركها في منطلق رسالتنا القائمة على الرحمة والإخاء الإنساني والعدل...فأملنا هو تحرير مفاهيمنا التعليمية والتربوية والثقافية من آثار الغزو الفكري والتغريب ."(١)

#### ٣-التنمية:

يعتبر مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة، وهو من المفاهيم الصعبة في تحديد مدلولاتها والاتفاق عليها " وتبرز إشكالية تحديد مفهوم التنمية من كونه يستداخل ويستلاقى مسع بعسض المفاهيم الأخرى مثل النمو والإنجاء والتطور والستحديث. وقد انعكس عدم تحديد ووضوح مفهوم التنمية لدى المفكرين والقيادين في العالم على فكر المواطن العادي. ففي استقصاء تم توزيعه على بعض العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدول الخليج العربي تبين أن مفهوم التنمية لدى من وزع عليهم الاستقصاء غير واضح. وأدى عدم الوضوح والدقة في تعريفنا للتنمية إلى جوانب سلبية يتمثل أبرزها في العجز عن تحديد مساذا نريد من التنمية ؟ وأي تنمية نسعى لتحقيقها ؟. وكنتيجة طبيعية لعدم وضوح الهدف من التنمية، ونتيجة لانبهار المسلمين بالتقدم المادي الغربي، وتزعزع الثقة بالإطار الفكري الحضاري الإسلامي، تبارت دول العالم الإسلامي في تطبيق النماذج التنموية الليبرائية الغربية أو الاشتراكية الشرقية". (٢)

وتعسوض الباحثة بعض الأمثلة لعدم الوضوح والخلط، والأخذ بالنماذج الغسربية في مفهوم التنمية . ففي كتاب "دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد

 <sup>(</sup>١) أنسور الجندي: تأصيل مناهج العلوم والدراسات الإنسانية بالعودة إلى منابع الفكر الإسلامي الأصيل،
 بيروت، صيدا، المكتبة العصرية،١٩٨٣، ص. ٢٠٠-٢٠٧

 <sup>(</sup>٢) فهد بن سلطان السلطان: "التربية وتنمية الإنسان في العالم الإسلامي" تجربة المملكة العربية السعودية في جال النربية والتنمية، التربية المعاصرة، القاهرة، رابطة التربية الحديثة، العدد الثالث والأربعون، السنة الثالثة عشرة، أكتوبر ١٩٩٦م، ص ٧٩٠.

البشرية "جمال محمد عبده(١) نجد أن الباحث في تناوله لمفهوم التنمية قال: إنه سيقتصر على المعنى اللغوى ولن يركز على مفهومها الذي يتناوله واضعوها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها . وإنما يقصد استخلاص المعابي المجردة لكـــلمة تنمية وذلك فيما يتعلق بالموارد البشرية، فتناول الباحث كلمة تنمية، وأرجعها للأصل اللغوي، (غا ينمو غواً)، ثم فرق بين النمو والتنمية من وجهة نظر بعض الباحثين الغربيين، حيث أورد تعاريفهم للتنمية، وتعريفات لبعض ينظر إلى التنمية بطريقة شمولية، فإنه يلاحظ أنه لا بد من أن تكون هناك جهات تمارس عمليات التنمية . ثم لابد أن تكون هناك أشياء يتم إدخالها إلى موضوع التنمية لكي ينمي بها وهي الأغذية . ثم لا بد أن تكون هناك أشياء يستعان بها لادخال الأغذية المذكورة إلى موضوع التنمية . وأخيراً لابد أن تكون هناك أهــداف وراء هذه التنمية عموماً ".(٢) وهنا ذكر الباحث أنه ينظر إلى التنمية نظرة شاملة ولكنه لم يفصل ذلك الشمول، لا بذكر الجهات التي تمارس التنمية، ولا الأشـــياء التي تدخل في التنمية، ولا بتوضيح أهداف التنمية ولكنه اكتفي بإيراد التعريف في اللغة، وتعداد بعض التعاريف التي تدل على المعني اللغوي، ولم يعط تصوراً للمعنى الشامل الذي يقصده .كما أن دراسته لم تعرض التصور الإسلامي بالرغم من أن بحثه عن دور المنهج الإسلامي لتنمية الموارد البشرية، حتى أنه لم يعط التصور الإسلامي للموارد البشرية .

 <sup>(</sup>۱) جمال محمد أحمد عبده: دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية،عمان، دار الفرقان، ١٤٠٤هــــ
 ۱۹۸٤م، ص ٣٩-٣٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٦-٤١.

وفي كــتاب " الــتربية ومشــكلات المجتمع "لعبد الغني عبود (1) تناول السباحث التنمية باعتبارها مشكلة من مشاكل المجتمع العربي، حيث وضح أنه اعــبرها مشــكلة " لأنها يمكن أن تؤدي إلى التخلف في الوقت الذي يراد بها بناؤها وهي التقدم، كما يمكن أن تؤدي إلى تحطيم الأمة في الوقت الذي يراد بها بناؤها وهي تــؤدي إلى تقدم إذا كانت تقوم على أسس ومبادئ يتفق عليها علماء التنمية ولكــنها تؤدي العكس كما في معظم بلاد العالم الثالث بقدر ما تبتعد عن تلك الأسس و المبادئ". (1)

فعرض الباحث معنى التنمية لغوياً: بألها النمو والزيادة وحاول توضيح الفرق بينها وبين النمو ومقارنتها بالتخلف، واستعرض بعض آراء العلماء في التنمية مشل: هاربيسون ومايسرز في كون "التنمية أكبر من مجرد النمو الاقتصادي فهي بحث في التمدن أيضاً، لأن التنمية ليست منعزلة عن الثقافة، وليست هناك قاعدة ثابتة للتغير الثقافي ومساره ولهايته فأي تغير يحدث في جانب من جوانب المجتمع لا بد أن يكون له صداه في بقية جوانبه، لذلك لا بد أن يكون له صداه في بقية جوانبه، لذلك لا بد أن يكون كون هذا المنطلق قال الباحث: " عليها، وسارت في اتجاه غير الذي يريدونه". (") ومن هذا المنطلق قال الباحث: " وفي ضوء ظروف الحياة في هذا العصر، لم يعد ممكناً ترك النمو في المجتمع ليكون تسلقائياً، كما كان قبله، وإنما صار من الواجب تدخل الدولة لإحداث التنمية عسلى نحسو معين يساير خطى المجتمعات الأخرى". (أله كذاك ذكر الباحث أن

<sup>(</sup>١) عسبدالغني عبود : التربية ومشكلات المجتمع، ط٢،القاهرة، دار الفكر العربي،١٩٩٢م، ص ص ١١٥-١٣١.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١١٦-١١٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص١١٩.

التنمية هي السبب في اللجوء إلى الاشتراكية لألها تلقي العبء على الدولة لستحقيق الستقدم، واستشهد بأقوال بعض القادة الروس مثل ستالين، ولينين، وأفرت هاجن، وضرب الباحث بعض الأمثلة على قيام الدول بأعباء التنمية في الدول الشيوعية، والدول الرأسمالية وما حققته هذه الدول من تنمية وتقدم. ثم عسرض بعض مشكلات التنمية عامة،ومشكلات التنمية في العالم الثالث التي مسنها انتشار الأمية، وضعف موارد الدولة ...إلخ ، ثم وضح الباحث أن الحل له المشاكل يكمن في أن تعنود التربية إلى واقعها لتستمد منه فلسفتها وأهدافها؛ وذلك بأن تلفظ الفكر الدخيل المستورد، وتعود لأصولها. (1)

عسرض السباحث هنا العديد من المشاكل والآراء والظواهر، وأكد على أهمية العسودة إلى الأصول والمبادئ الثابتة للتنمية دون أن يحدد ما هي هذه الأصسول والمسبادئ،هل هسي المبادئ الإسلامية، أم المبادئ الاشتراكية التي استشهد بأراء علمائها ؟ وعلل لجوء المجتمعات لها، أم هي المبادئ الرأسمالية التي وضح السسلبيات والمشاكل الستي واجهت الدول الغربية التي أخذت بها؟ فالباحث لم يحدد ماهية هذه الأصول ولا كيفية العودة إلى هذه الأصول، ولكنه عسندما عسرض معالم الحضارة الحديثة والمادية التي طغت فأهملت الروح تماماً اكستفى بقوله :" ولسنا نقول بمسائل الروح من باب الادعاء الديني،أو مسايرة أديسان السماء، فيما تقول به، وإنما نقول بما من باب النظرة العلمية الشمولية للدراسة، ومن باب النظرة العلمية الشمولية للدراسة، ومن باب النظرة المنطرة العلمية الشمولية للتاكيد وكان الباحث هنا يعتبر النظرة العلمية آكد وأصدق من النظرة الدينية،للتأكيد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٢٣.

عسلى أهميسة الجسانب الروحي للحضارة، فالدين الإسلامي هو الأساس وهو المصداق للعلم ولجميع الأمور.

وها يتضع له الباحث ناقش مفهوم التنمية من ناحية معناها وأبعادها وبعضاً من غاذجها، ومشاكلها وذلك من المنظور الاشتراكي، والسرأسمالي، دون الستعرض للمنظور الإسلامي بالرغم من أنه عرض مشاكل التنمية في مصر، وذكر أنه كان للإسلام دور حاسم في رعاية الصفات والسمات الستي يتمستع بها أبناء مصر والتي اكتسبوها من التاريخ الحضاري الطويل لمصر. (١) ولكن الباحث اكتفى بأن بدأ الدراسة وأفاها بالدعوة إلى أن تقوم التربية بدور بناء، وتستمد فلسفتها وأهدافها من واقع الأمة ومن روحها، وتلفظ الفكر الدخيل المستورد الذي رأى تقدم مصر في أن تنسلخ من ماضيها وتراثها،فانسلخت بذلك عن نفسها وعن إمكانيات تقدمها". (٢)

أما في كستاب "قراءات في التربية وعلم النفس "لإبراهيم عصمت مطاوع (٣) فسنجد السباحث قد تناول مفهوم التنمية بوضع أساسيات للتنمية البشرية وهي: وضع خطط لتطوير التعليم على جميع المستويات بحيث يكون هسذا الستخطيط مصحوباً بخطوات تسنفيذه بناء على الواقع، وفي حدود الإمكانيات، حيث ناقش الباحث هذه التنمية الشاملة واستعرض مشاكلها الستي تركزت في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والصحية، ومحو الأمية. ثم عرض مبادئ التنمية الشاملة حيث ركز فيها على التخطيط للتعليم، ووظائفه،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٢٨-١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٣١.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم عصمت مطاوع: مرجع سابق، ص ص ٥٦-٨١.

وتحديد الوقت الذي يستغرق لتنفيذ الخطة كما تناول اقتصاديات التعليم لدعم تسنفيذ هدف الخطة . كما اعتبر الديمقراطية مبدأ هاماً لتحقيق التنمية الشاملة حيث قال تحت عنوان الديمقراطية :" فإذا أريد للتخطيط للتعليم أن ينجح في بلادنا، يجسب ألا تفرض الخطط من الجهات العليا، بل تتخذ الوسائل الكفيلة باشسراك القدوى الشعبية وهيئات التدريس وأولياء الأمور ...في رسم خطط التعليم العسالي ". (1) وهنا تناول الباحث مفهوم التنمية البشرية بتركيزه على التعليم والتخطيط للتعليم، ولكن من منظور غربي، وهذا ليس خطأ ولكن لابد من تنقية هذا الفكر، وربطه بالمفهوم الإسلامي للتنمية البشرية .

وفي كتاب " التربية وقضايا المجتمع المعاصر "محمود أحمد موسى (٢) تناول السباحث مفهوم التسنمية لكونه مفهوماً شاملاً لجميع الجوانب الاقتصادية والاجهتماعية، يستفاعل فيها النمو والتغير . كما تناول دور التربية في عملية التنمية . ثم عرض تطور مفهوم التنمية عبر العصور في دول عديدة ومنها الدول السنامية . ثم تعسرض لمفهوم التخلف من حيث إنه وجه آخر لعملية التنمية، واستعرض مؤشرات التخلف من جميع النواحي، كما استعرض نظريات التخلف من المنظور الغربي في عرضه التخلف من المنظور الغربي في عرضه لمفهوم التنمية، وعلاقة التربية بالتنمية ويتضح ذلك من قوله " لقد وجد علماء اقتصاديات التربية أن التعليم والتدريب من أهم المدخلات في العملية الإنتاجية، وأن التعليم عكن أن ننظر إليه كاستراتيجية بعيدة المدى في حين أن التدريب عكن النظر إليه كاستراتيجية بعيدة المدى في حين أن التدريب عكن النظر إليه كاستراتيجية بعيدة المدى في حين أن التدريب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٧١.

 <sup>(</sup>۲) محمود أحمد موسى: التربية وقضايا المجتمع المعاصر، الأمارات، العين، مكتبة الأمارات للخدمات الثقافية والفنية، دت، ص ص ١٠٥-١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٢٢.

كمـــا هو واضح يقتصر على الجانب المادي للتنمية،ولا يمثل المنظور الإسلامي المتكامل للتنمية .

وفي كــتاب" التعليم والتنمية الاقتصادية"، لمصدق جميل حبيب(١)، تناول الــباحث مفهوم التنمية من الناحية الاقتصادية،ووضح أهمية العنصر البشري في التسنمية الاقتصادية عن طريق ايراد بعض الآراء لرجال الاقتصاد في رأس المال البشوي مثل الفود مارشال، كارل ماركس، واير فينج، فيشر،مثال استشهاده بقول جونسون: " يشير جونسون في هذا الصدد " لا تتوقف التنمية الاقتصادية بدرجسة حيويسة على تكوين قوة عاملة تتمتع بالمهارات الفنية اللازمة للإنتاج الصناعي الحديث وتتخطق بفلسفة تدعو إلى استيعاب التغيير الاقتصادي والتكنولوجي والستحريض على استحداثه ... ".(٢) ثم تناول الباحث بعض المفاهيم المتعلقة بالتنمية الاقتصادية منها التربية والتعليم، والتدريب، وتنمية القدرات، كما استعرض بعض الآراء لأهمية هذه المفاهيم في التنمية الاقتصادية مثل قوله: " فيما ذهب إليه كارل ماركس للدفاع عن نوع التعليم الذي يعطى مرونة كبيرة لمهارات العمل...".<sup>(٣)</sup> وعند حديثه عن العلم والتكنولوجيا اعتبر العلم والتكنولوجيا ثورة، وعندحديثه عن الثقافة والوعي كسلوك بشري ركز كــــثيراً على الثقافة الاشتراكية وذلك في قوله :" إن الثقافة والوعي في ظروف التسنمية الاقتصادية والاجستماعية والاشتراكية اللذين يحددان القدرة على استيعاب هذه الظروف وهضمها، ويشكلان الأساس في قضية على جانب كبير مـن الأهمية، تلك هي علاقة الفرد بوسائل الإنتاج في ظل ظروف تصبح فيها

 <sup>(</sup>۱) مصدق جميل الحبيب : التعليم والتنمية الاقتصادية، سلسلة دراسات ۲٦١، العراق، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والأعلام، ١٩٨١، ص ص ١١-٩٣٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، ص۱۸.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٣.

هـــذه الوسائل ملكية عامة للشعب ".(١) وهنا يتضح لنا تبني الباحث للمنظور الاشـــتراكي للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى اهتمامه بجانب واحد للتنمية وهو الجانب الاقتصادي وعلاقته بالتعليم .

وفي كــتاب " الــتخطيط والتنمية في الإسلام "لمحمد عبد المنعم عفر .(٢) تــناول الباحث مفهوم التنمية في الإسلام .حيث أورد الباحث تعريفات مختلفة باختلاف وجهة نظر قائلها، وركز في تعريفاته تلك على التنمية الاقتصادية . ثم تسناول الباحث نظريات التنمية الغربية والتنمية الاشتراكية، حيث كان التركيز أيضاً على التنمية الاقتصادية، بعد ذلك علق أن الإسلام يهتم بمشكلة التنمية الاقتصادية كجـزء من تنمية الإنسان، ووضح النظرة الإسلامية للتنمية بألها ذات طبيعة شاملة تتضمن النواحي المادية والروحية والخلقية، وأن الإسلام يوجــه إلى الاســـتخدام الأمثل للموارد والبيئة الطبيعية التي وهبها الله للإنسان وسـخرها له . ووضح أن الإسلام يختلف عن غيره من النظم فيما يختص به من المسبادئ التي تحكم تنمية الإنتاج وصلة هذا الإنتاج بالتوزيع .وعاد وركز على التسنمية الاقتصادية، حيث استشهد بالعديد من الآيات والأحاديث النبوية التي تؤيــــد كلامــــه .ثم عرض الباحث أولويات التنمية،ووضح حرص الإسلام على حفظ الدين والسنفس والعقل والنسل والعرض والمال لكل المسلمين على مستوى الفرد والمجتمع على حد سواء . ثم وضح سياسات التنمية في الإسلام، الستى ركز فيهما عسلي الجانب الاقتصادي والإنتاج والعمل وتكوين رأس المال، والز كاة، والدخل، وكيفية تنمية الموارد الطبيعية، وتضمن الحديث العدالة الاجتماعية والتكامل بين الدول الإسلامية .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٦٩.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد المنعم عفر : التخطيط والتنمية في الإسلام، حده، دار البيان العرب، ١٤٠٥هـــ-١٩٨٥م.

هسنا يتضمح أن السباحث عسرض مفهوم التنمية ولم يحدده بالرغم من الستعاريف الكثيرة التي أوردها، كما أنه ركز على جانب واحد في التنمية وهو الجمانب الاقتصادي بالرغم من أنه وضح مبدئياً أن مفهوم التنمية في الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة الإنسانية .

ومـن الكــتابات الجيــدة في موضوع التنمية كتاب " التنمية الشاملة "لمحروس غبان، (١) الذي وضح فيه الباحث أن هناك اختلافاً على مفهوم التنمية حيث قال: "إن المهتمين بشؤون التنمية لم يتوصلوا إلى اتفاق على مفهوم التنمية فكان هذا المفهوم مصدراً لاختلاف الآراء والاتجاهات فأصبح هناك أكثر من اتجاه وتفسير وتعريف مرتبط بلفظ التنمية، حيث ركز بعضهم على البعد الاقتصادي للتنمية، فانصب معنى التنمية عندهم على العمليات التي تتيح للإنسان السيطرة على موارد الطبيعة، ورفع مستوى دخل الفرد، وركز بعضهم الآخــر عـــلي الـــبعد التربوي والثقافي للتنمية، واعتبروا الاستثمار والاهــــتمام ببرامج التربية والتعليم المنطلق الأساسي للتنمية".(٢) ونجد مصداقاً لـرأي غبان في " معجم المصطلحات التربوية "حيث عرف تنمية المجتمع: " ألها جهد تربوي تعليمي يبذل بقصد تطوير الخدمات المادية والاجتماعية للسكان في منطقة ما، وتعتمد هذه العملية على برامج ومناهج ومواد تعليمية لدعم العملية مـن خلال معلمين أو متطوعين أو من الفئتين معاً وغيرهم ممن ينتمون إلى هذه المــنطقة" فنجد هذا التعريف يقتصر التنمية على الجهد التعليمي والتربوي."<sup>(٣)</sup> بيسنما "ركز آخرون في تعريفهم للتنمية على جميع أبعادها الاقتصادية،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد حسين اللقاني، على الجمل: معجم المصطلحات التربوية، مرجع سابق، ص ٩١.

والاجستماعية، والتقافية، والسياسية، باعتبار أن التنمية عملية شاملة ومترابطة الأجرزاء ". (١) ثم أورد محسروس غسبان تعريفاً يوضح فيه هذه النظرة الشاملة للتنمية، وحاول أن يفرق بين مفهوم التنمية، والنمو، والتنمية والتقدم، فعرض الخصائص لمفهوم التنمية، وعرض بعض نظريات التنمية الغربية، وتعرض لنقد كل نظرية على حده، ثم عرض الواقع الحضاري والتنموي للمجتمعات العربية والإسلامية وأسسباب تخلفها، ثم وضح المنظور الإسلامي للتنمية الشاملة للمجتمع ودور التربية الإسلامية في تحقيق التنمية الشاملة بحميع أبعادها . فنجد السباحث في توضيحه للنظرة الإسلامية للتنمية ركز على مبدأ الاستخلاف، والتسخير الذي ورد في القرآن في عدة مواضع .كما ركز على المصلحة العامة والتسخير الذي ورد في القرآن في عدة مواضع .كما ركز على المصلحة العامة من المنظور الإسلامي وذلك عند عرضه للمبادئ الخاصة للتنمية. (٢)

ولكسن نجد في كتاب " نظريات التنمية السياسية المعاصرة "لنصر محمد عسارف<sup>(7)</sup> يضسع الباحث مفهوم الاستخلاف والعمران البشري بديلاً للتنمية السياسية، ويوضح دواعي كونه النموذج الأمثل البديل للنموذج الأوروبي في فهسم ودراسة العالم، ويدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا النموذج، وفي نفس الوقست يطرح تساؤلات عديدة تستدعي الإجابة عنها وضوح مفهوم التنمية بصسفة عامة وليس التنمية السياسية فقط ومن هذه التساؤلات: من نحن؟ ماذا نمسك؟ وماذا نأخذ من الآخرين؟ ما هي الغايات العليا التي نسعى لتحقيقها؟ ماهي الوسائل التي نعتمدها في تحقيق الاستخلاف والعمران؟ كيف يمكن تطبيق

<sup>(</sup>١) محروس غبان : مرجع سابق، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٨٩-٩٢.

هذا النموذج ؟ هل الواقع المعاصر مؤهل لذلك؟. (١) كل هذه التساؤلات تؤكد أن هناك جوانب عديدة من مفهوم التنمية مازالت غامضة؛ حيث لم يوضح محمد نصر عارف غير جانب واحد من جوانب التنمية، بينما نجد محروس غبان حاول توضيح مفهوم التنمية لغوياً واصطلاحياً، وحاول تغطية جميع جوانب التنمية، وناقش دور التربية الإسلامية في هذه الجوانب ثم أعطى مقترحات لتطوير هذه الجوانب التنمية في العالم الإسلامي في ضوء الوضع الراهن للتنمية في العالم الإسلامي . إلا أن كلا الدراستين ركزت على الاستخلاف باعتباره ركيزة التصور الإسلامي للتنمية،ولكن غبان ركز عليها باعتبارها مسلمة لنظرية التنمية الإسلامية،أما محمد عارف فاعتبرها بديلاً للتنمية السياسية، فكلا الباحثين يميل إلى تأصيل المفهوم، لكن لا بد من مزيد من التحديد لعلاقة التنمية الباحثين يميل إلى تأصيل المفهوم، لكن لا بد من مزيد من التحديد لعلاقة التنمية بمفهوم الاستخلاف، وعمارة الأرض،والتسخير،بالإضافة إلى جوانب عديدة للتنمية.

محا تقدم يتضح أن مفهوم التنمية شغل اهتمام الكثير من الباحثين، وحاولوا أن يوضحوه من وجهات نظر متعددة فمنهم من تناوله من جانب واحدد (۲)، أو مسن عدة جوانب سواء من المنظور الغربي (۳)، أو من المنظور

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص١٦-٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) ومن أمثلة هذه الكتابات مايلي:

مصطفی محمد متولي و آخرون: المدرسة والمجتمع ط۲، الرياض، دار الخريجي، ۱٤۱٥هــ-۱۹۹۰م.

<sup>-</sup> عبد الرحمن يسرى أحمد : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام، الأسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٤٠١هـــ-١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) ومن أمثلة هذه الكتابات مايلي:

<sup>-</sup> محمد لبيب النحيحي : التربية وبناء المجتمع العربي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧١م.

<sup>-</sup> نبيل الساملوطي: علم الاجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالم الثالث، بيروت، دار النهضة، ١٩٨١م.

<sup>-</sup> عليه حين حسين : التنمية نظرياً وتطبيقياً، الأسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م.

الإسسلامي (1)، ولكسنهم لم يعطوا التصور الإسلامي للتنمية حقه من الدراسة والتأصيل.

## ٤ - الطبيعة الإنسانية:

لقد تعددت الكتابات في الطبيعة الإنسانية، فبعضها تناول المفهوم بجميع جوانسبه، وبعضها الآخر تناول جزءاً من هذه الجوانب وقام بدراسته،ومثال ذلك:

في كستاب " في أصسول الستربية الأصول الثقافية للتربية" لمحمد الهادي العفيفي كانتجر الباحث أن تصور طبيعة الفرد يعتبر نقطة بداية في تحديد نوع التربية المقدمة له . ووضح الاختلاف في النظرة حول طبيعة الفرد ثم استعرض هسذا الاخستلاف في الآراء حيث ناقش الآراء الغربية المختلفة حول الطبيعة الإنسسانية، ثم انستقد تلك الآراء ووضح النقص فيها والجانب الذي أغفلته في الطسيعة الإنسانية، دون أن يعرض التصور الإسلامي ضمن الآراء، بل كانت

<sup>(</sup>١) ومن أمثلة هذه الكتابات ما يلي:

<sup>-</sup> عمر التومي الشيباني : التربية وتنمية المجتمع العربي، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٥.

عمد الستكريتي : مسا يجسب أن يعرفه الشباب المسلم لمواجهة التحديات الاقتصادية، في الشباب المسلم والستحديات المعاصرة، المؤتمر العالمي الثامن للندوة العالمية للشباب المسلم، ٥-٨ شوال ١٤١٨، ٢-٥ فبراير ١٩٩٨، أبحاث المحور الثاني، التحديات السياسية والاقتصادية .

علي خليل أبو العينين: التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي الركائز والمضامين، المدينة المنورة، مكتبة الحلي، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

 <sup>(</sup>۲) محمد الهادي العفيفي : في أصول التربية الأصول الثقافية، القاهرة، مكتبة الأنجلو،١٩٧٦م، ص ص ١٦٩٩
 ٢١٣-

استشهاداته وتعليقاته تتعلق بتوجهات التربية الغربية الحديثة فقد ظهر في ثنايا حديثه البعد عن النظرة الإسلامية مثال ذلك: عندما نقد الآراء الغربية وتحدث عن طبيعة الإنسان وأنه كائن بيولوجي واجتماعي حيث قال: "إن الخروج من هــذه التفسيرات الجزئية الثنائية إلى تفسير علمي شامل يتطلب النظر إلى الفرد على أنه كائن حي يتميز بقدرته على الحياة في جماعة ذات ثقافة . كما يتطلب النظر إليه من زاوية علم البيولوجي، وعلم الاجتماع، وعلم الثقافات، وعلم الــنفس، وعلم التاريخ في آن واحد . وبذلك تتحول نفسية الفرد وطبيعته من مح. د كوها ثابتة ذات أصول فطرية تحكمها أغاط غريزية غير قابلة للتغير إلى اعتبارها طبيعة مرنة لا متناهية الحدود من حيث النمو والتغير "(١)والملاحظ من قــول الباحث تأثره بالنظرة الغربية للطبيعة الإنسانية، فهو يعتبر الإنسان كائناً حياً قادراً على الحياة وسط مجتمع له ثقافة، ولم يحدد أي مجتمع، وأي ثقافة بعنيها، كما أنه طالب بالنظر إلى طبيعة الإنسان من زوايا العلوم المذكورة دون أن يذكر زاوية الدين، بالإضافة إلى ذكره لعلم الثقافات ولم يوضح ماذا يقصد بــه . كما نجد أن الباحث اتبع الأسلوب الغربي الذي لا ينتمي لدين معين، بل هو يستبعد الدين في تناوله للأمور التربوية .

كذلك نلاحظ أن الباحث اقتصر على الاستشهاد بالمجتمع الرأسمالي والاشتراكي عندما تحدث عن تأثير النظم على قيم الأفراد وسلوكهم ويتضح ذلك في قوله : "غير أن الأبحاث التي أجريت على سلوك الأفراد في النظم المثقافية المختلفة قد أثبتت مدى تأثير هذه النظم في تشكيل دوافع الأفراد في توجيه سلوكهم على سبيل المثال في المجتمع الاشتراكي عنها في المجتمع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٨٤-١٨٥.

السرأسمالي". (١) ومسن هذه الأمثلة تتضح صورة من صور تغريب المفاهيم، التي اتضحت بنقل الباحث جميع الآراء التي وردت في الطبيعة الإنسانية ما عدا رأي الإسلام .

وفي كــتاب " الأسس الاجتماعية للتربية "(٢) وكتاب "مقدمة في فلسفة الستربية "(٣) لمحمد لبيب النجيحي . نجد الباحث في كلا الكتابين تناول الطبيعة الإنسانية بنفس الأسلوب،فاستعرض آراء أفلاطون و أرسطو، ثم جون لوك، وروسو، وديوي ...وغيرها من الآراء المتعددة في الطبيعة الإنسانية، وكيف أشرت عــلى الــتربية . ثم انستهى إلى نظـرة الــتربية الحديثة في الطبيعة الإنسانية،وتأثيرها عــلى الــتربية . ومن خلال تناول الباحث لمفهوم الطبيعة الإنسانية يتضح تأثره الشديد بالفكر الغربي.

وفي كستاب "أصول التربية الثقافية والفلسفية " محمد منير مرسي (6)، يوضح السباحث أن هناك وجهات نظر حول موضوع الطبيعة الإنسانية، ثم استعرض آراء أفلاطون، وهوبز، وجون لوك، وروسو، والنظرية الحديثة في الطبيعة الإنسانية في الإسلام " نجد الباحث يعرف الطبيعة الإنسانية في الإسلام الله عليها وأن يعرف الطبيعة الإنسانية في الإسلام بألها فطرة الإنسان التي فطره الله عليها وأن هناك ثلاثة أمور رئيسية لتناول الطبيعة الإنسانية وهي: ماهية الإنسان وجوهره،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٨٦.

 <sup>(</sup>۲) محمد لبيب النحيحي : الأسس الاجتماعية للتربية، ط٧، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨م، ص
 ص ٣٣٧-٣٦٦.

 <sup>(</sup>٣) محمد لبيب النجيحي : مقدمة في فلسفة التربية، ط٣، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨١، ص ص ٢٠٣ – ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٤) عحمد منير مرسي: أصول التربية الثقافية والفلسفية، ط۲، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٥م، ص١٩٥٠-

جانب الخير والشر في الإنسان، وإرادة الإنسان هل هي مطلقة أم محدودة، وهل هسو مخسير أم مسير . وتحت كل من هذه الأمور الثلاثة نجد الباحث يورد أراء عسلماء المسلمين مثل ابن سينا، الغزالي وابن خلدون. مثلاً تحت عنوان : ماهية الإنسان :قسال السباحث: " شغل كثير من علماء المسلمين بالبحث في ماهية الإنسان وفي كلامهم عن ماهية الإنسان ... وبعض علماء المسلمين لا يفرق بين العقل والنفس والروح والقلب ويستخدمونها استخداماً مترادفاً ... فالرئيس

ابن سينا يقول في قصيدته المشهورة عن النفس ما يذكرنا أحياناً بأساطير أفلاطون يقول ابن سينا:

هـبطت إليك مـن الحـل الأرفـع

ورقىاء ذات تعسزز وتمسنع "(١)

وهسنا نجد الباحث قد اعتبر رأي الإسلام يتمثل في آراء علماء المسلمين وهسذا خطساً، لأن رأي الإسسلام يمثله القرآن والسنة وما وافقهما من علماء المسلمين، لأن القرآن والسنة ثوابت لا يقبلان النقد ولا التغيير،أما ما سواهما فهو متغير قابل للخطأ والصواب .

كما أنه في بعض الجوانب يعرض رأياً لبعض العلماء الغربيين، وهو يستحدث عن رأي الإسلام كما في قوله تحت عنوان جانب الخير والشر في الإنسان : " تختلف وجهات النظر حول جانب الخير والشر في الإنسان فهناك من يسرى - منهم جالينوس - أن الناس يختلفون في الطباع فمنهم جبل على الشر غير مستعد للخير ...". (٢) وفي قوله : " إن الإنسان مطبوع على الشر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٠١-٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٠٢.

وسوء الخالق . ويبرهن هربرت سبنسر على ذلك بقوله : إن الأطفال إذا تسوكوا بالا مراقب كانوا أقسى على بعضهم من الكبار، كلما صغرت سنهم زادت قسوهم من الكبار، كلما صغرت سنهم زادت قسوهم من الرائ الإسلام، ثم يعود إلى رأي العلماء سواء من مسلمين أو غربيين . كما في قوله : "وهكذا ينظر الإسلام إلى ماهية الإنسان على ألها مركبة تركيباً عضوياً يتلاحم فيها الجانب الجسمي مع العقلي والنفسي . وهذا يعني بالنسبة للتربية الإسلامية النظرة الشمولية للإنسان ". (٢)

ولم يورد الباحث أي أية أو حديث تدل على هذا المعنى أو النظرة. كما أنه حاول في موضع آخرأن يستشهد بأية فخلط بين آيتين من سورتين مختلفتين فقال: " قد بين الله سبحانه وتعالى للإنسان طريق الخير وطريق الشر وهو الذي يحتار لنفسه الطريق الذي يسير فيه ( وهديناه النجدين، إما شاكراً وإما شكوراً) فكان الأجدر به أن يوضح كل أية منفصلة عن الأخرى ويوضح نواحي الطبيعة الإنسانية فيها مثال:قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [1] وقوله تعالى ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [1] وقوله تعالى ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجِيدِينِ والمنافقة عن حرية الإنسان والعوامل المؤثرة على هذه الحرية استعرض العوامل الخارجية المادية التي تحدد مدى حرية الفرد، فالغنى والفقر صورتان تحيط بالإنسان، "وألها هي التي تحدد مدى حرية الفرد، فالغنى والفقر صورتان المدى ما يتيحه أي مجتمع من ثروة الأفراده، وكلتاهما تحدد مدى الاختيارات لمتاحة للإنسان وبالتالي تحدد حريته، ولذلك يعتبر تحسين مستوى والإمكانات المتاحة للإنسان وبالتالي تحدد حريته، ولذلك يعتبر تحسين مستوى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البلد أية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان أية ٣.

الأفسراد عاملاً هاماً نحو الحرية . ومن ناحية أخرى نجد أن الإنسان الحديث قد استطاع السسيطرة على ثرواته المادية والطبيعية بمقدار ما أتيح له من تقدم تكسنولوجي هائل وهو شرط ضروري لحرية المجتمعات. ويجب على التربية أن تسزود الأفسراد بالمهارات المعرفية والسلوكية التي تمكنهم من زيادة دخلهم وتحسين معيشتهم في الحياة وتنمي تطلعاهم وآمالهم في الحياة، كما يجب على التربية أن تزود الإنسان بالمهارات المعرفية والعملية التي تمكنه من السيطرة على بيئته المادية واسستغلال ثرواها الطبيعية "(۱)وهنا يظهر تأثر الباحث بالنظرة الماديسة، فنظرة الإسلام للحرية تختلف تماماً فالله خلق الإنسان مكلفاً ومسؤولاً عسن تصرفاته، وسسخر له كل ما في الأرض، ليساعده على عمارة هذه الأرض ويسسهل له أمور معاشه، وأمره بالمحافظة على هذه النعم وشكرها لقوله تعالى: ﴿ وَسَسْخُرُ لُكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتُ لِقَوْمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢)

وفي كستاب آخسر لسنفس السباحث جاء بعد الكتاب السابق بعشر سنوات، وهو كتاب "فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها "(") نجده تحت عنوان " الإسلام والطبيعة الإنسانية "يعرض المفهوم الإسلامي للطبيعة الإنسانية بصورة محتصرة جسداً، ولكنها أفضل من سابقتها، لأنه ذكر خلق الإنسان وتكريمه، وتعسرض لحرية الإنسان وجبريته أمام حكم الله، وكون الإنسان قابلاً للخير والشر، كما أن الباحث أظهر مدى ضعف الإنسان واستشهد بالآيات على ذلك من الآيات أو الإحاديث،

<sup>(</sup>۱) محمد منیر مرسی، مرجع سابق، ص۲۰۶-۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية أية ١٣.

<sup>(</sup>٣) محمد منير مرسي : فلسفة التربية اتجاهاتما ومدارسها، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩٥.

فهو بذلك يغفل جانباً من جوانب الطبيعة الإنسانية . وهو في هذا الكتاب لم يعسط الطبيعة الإنسانية حقها كما هي في المفهوم الإسلامي مع أننا نجده عند عرضه لها في بدايات الكتاب عرضها بصفة عامة واستشهد بآراء علماء غربين وغير غربين من مسلمين وغيرهم، وكأن الباحث في لهاية حديثه عن الطبيعة الإنسانية تبنى وجهة نظر التربية الغربية الحديثة وهذا يتضح من قوله:" والنظرية الحديثة للطبيعة الإنسانية تقوم على تكامل النظرة إلى الإنسان في تفاعله مع البيئة الخارجية ... وينظر إلى العقل على أنه جانب من الجوانب التي تشكل هذا الطبيعة الإنسانية ليستخدمه الإنسان في حل مشكلاته والعقل لهذا لا يقع خارج الأشبياء ولا خارج الخبرة، وإنما وسيلة الفرد في اكتساب المعرفة . والطبيعة الإنسانية في ظل هذا المفهوم ذات طبيعة مرنة مطاوعة قابلة للتعلم، وهسي أيضاً معقدة وليس من السهل سبر أغوارها ... وتكتسب الطبيعة الإنسانية خصائص الإنسانية من خلال عملية التطبيع الاجتماعي . وهذا يعني أن لهذه الطبيعة الخاصية الاجتماعي . وهذا يعني أن لهذه الطبيعة الخاصية الاجتماعي المفهوم بوضوح.

وفي كستاب "فلسفة التربية الإسلامية "لسعيد إسماعيل علي (٢) يتناول معنى الستربية الإسلامية ثم نظرها للعديد من القضايا ومنها نظرها للإنسان . حيث وضح الباحث أنه :" بعد استقراء العديد من آيات القرآن نجد تصويراً للطبيعة الإنسانية عملى ألها تتكون من عنصرين أحدهما مادي والآخر غير مادي "(٢) ثم عرض هذه القضية عن طريق الآيات القرآنية العديدة التي تناولت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٥٢-١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) سبعيد إسماعيل علي، وآخرون : دراسات في فلسفة التربية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨١م، ص ص
 ١١٢-١١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١١٢.

الطبيعة الإنسانية من خلال هذين العنصرين، فقد اقتصر على سرد تلك الآيات وتوضيح الجانب الذي تشير إليه، وكأن موقف التربية الاسلامية ينحص في هذه الآيات، وهنا لا ننكر أن القرآن هو المصدر الأول للتربية الإسلامية، ولكن لا بــد مــن الاستشهاد ببعض الأحاديث، وأن يقترن الاستشهاد بالآيات ببعض التطبيقات الـ تربوية، أو توضيح فعالية هذه النظرة في المجال التربوي. ولكن الــباحث اكــتفي بذكــر أن الإســلام في تربيته للجانب المادي للإنسان قدم توجيهات لتقوية الجسم والرياضة، والرماية، والسباحة ... وغيرها. وفي تربيته لـــلجانب الآخر بتوجيهه للإيمان بالله، والعبادات، وتربية الضمير ..كما اكتفي الباحث في الجانب التطبيقي بقوله: " إن النتائج التربوية التي تترتب على هذه النظرة التكاملية إلى طبيعة الإنسان أضخم من أن تتسع في سطور. فهي تتطلب أن نسنظر للطفل على أنه كل متكامل وأنه يشترك بكليته في العملية التعليمية، وألا يستكون المنهج المدرسي من المواد التي تدرب العقل فحسب، وإنما يصبح متضمناً كل الخسبرات التعليمية التي تؤدي إلى نمو النواحي المختلفة المكونة لشخصية الطفل...."(١) فالباحث هنا يورد النظرة الإسلامية بايجاز، ودون ذكر تفاصيل توضح المفهوم والتصور الإسلامي .

وفي كستاب "الستربية والطبيعة الإنسانية " محروس سيد مرسي (٢) تناول الباحث مفهوم الطبيعة الإنسانية للوقوف على مداخل العملية التربوية والقدرة على ضبطها وتوجيهها ، وتوقع ما يمكن أن يحدث للطبيعة الإنسانية من تطور وتسرق، وذلك عن طويق توضيح الرؤية للطبيعة الإنسانية في العديد من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١١٦.

 <sup>(</sup>٢) محسروس سيد مرسى: التربية والطبيعة الإنسانية، في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية، القاهرة
 دار المعارف، ١٩٨٨.

الفلسفات . حتى يتخذ من هذه الصور ذريعة لتوضيح أصالة الفكر الإسلامي وحكمته". (1) فتناول الباحث الطبيعة الإنسانية في الفلسفة المثالية، وفي الفلسفة الماركسية، وفي الفلسفة الوجودية، والبرجماتية، والطبيعية. ثم وضح كيف تكون الستربية في هذه الفلسفات، ثم عرض الفكر الإسلامي وخصائصه، والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وخصائصه والطبيعة الإنسانية مثل قوله: "استخدم القرآن أوردت الألفاظ التي تدل على الطبيعة الإنسانية مثل قوله: "استخدم القرآن لفرح استخدام هذه الفط بشر، وإنسان، ونفس، وروح، ووضح القرآن الكريم استخدام هذه الألفاظ ليس كمترادفات وإنما كل لفظ له دلالة خاصة تميزه عن غيره ..."(٢) حيث ناقش الباحث كل لفظ ودلالته . ثم استعرض الباحث آراء بعض العلماء المسلمين في الطبيعة الإنسانية، مثل : الكندي، والفارابي، وابن سينا، وأخوان الصفا، والغزالي، وابن رشد . ووضح أن هذه الآراء تأثرت باتجاهين : اتجاه الطون، واتجاه أرسطو.

لقد وضح الباحث مفهوم الطبيعة الإنسانية، دون الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة . ثم استعرض التطبيقات التربوية لهذه النظرة الإسلامية للطبيعة الإنسانية، ووضح الركائز التي تقوم عليها النظرة الإسلامية للطبيعة الإسلامية . في هذا الكتاب نجد الباحث عرض المفهوم من منظور مقارن بين التصور الإسلامي للطبيعة الإنسانية، وتصورها في بعض الفلسفات الوضعية . وفي الواقع لقد أجاد الباحث في عرض التصور الإسلامي، ماعدا بعض اللمسات البسيطة من عدم الرجوع للسنة النبوية في توضيح جوانب الطبيعة الإنسانية، فهسو لم يذكر سوى حديثين عند الحديث عن تربية الطبيعة الإنسانية في الفكر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٧٢.

الإسلامي، مع أن هناك العديد من الأحاديث واضحة الدلالة في هذا المجال مثل: الحديث عن الوراثة والبيئة، والتكامل بين الفرد المجتمع.

ولكن هذا لا يمنع أن مقارنة الباحث كانت واضحة وأدت الهدف من الدراسة . بعكس كثير من الدراسات التي حاولت توضيح مفهوم معين بمقارنة الفكن والآراء بحيث تحدث الأفكار والآراء بحيث تحدث تشويش وتلبيس على فهم القارئ لها. (1)

وفي ذلك يقول سعيد إسماعيل على :" لو استعرضنا ما كتب عن الطبيعة الإنسسانية في كتب فلسفة التربية لوجدنا أن هذه الكتب تعالج هذا المفهوم عن طريق عرض أراء أفلاطون وأرسطو وتوماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو وجون ديوي وغيرهم، ولا تجد رأي مفكر عربي أو إسلامي بين هؤلاء". (٢) وهذا يؤكد أهمية توضيح وتحديد المفاهيم الإسلامية، ولكنه لا ينفي وجود دراسات تأصيلية جيدة لمفهوم الطبيعة الإنسانية في التربية الإسلامية (٣)

<sup>-</sup> منير الغضبان: من معين التربية إسلامية، الأردن، مكتبة المنار، ١٤٠٢هــ-١٩٨٢م.

إبراهــــيم ناصر : التربية وثقافة المجتمعات، عمان، دار الفرقان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هــــــ
 ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٢) سعيد إسماعيل علي : دراسات في التربية والفلسفة، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٢م، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) مثال هذه الدراسات:

<sup>-</sup> أحمد رجب الأسمر : فلسفة التربية في الإسلام، مرجع سابق،ص ١٤٧-١٩٢٠.

<sup>-</sup> عسبد الحميد الصيد الزنتاني: فلسفة التربية في القرآن والسنة، ليبيا، الدار العربية للكتاب،١٩٩٣، ص

أعطـــت الخطوط العريضة الواضحة لطبيعة الإنسان ودوره في نظر الإسلام، إلا أن مجـــال تطـــبيق هذه النظرة على المجال التربوي تحتاج إلى الدراسة والبحث، والتخطيط لها .

## ٥-الأخلاق :

إن مفهوم الأخلاق من المفاهيم التي شغلت عقول المفكرين والفلاسفة مسنذ العصور القديمة، كما أنه شغل حيزاً كبيراً في القرآن الكريم، والسنة النبوية. وقد تنوعت الكتابات في موضوع الأخلاق، فمن الكتابات من تناولت المفهوم باعتباره نوعاً من أنواع التربية (التربية الأخلاقية) ومنها من تناوله من منظور فلسفي (فلسفة الأخلاق) ومنهم من تناوله من حيث كونه علماً (علم الأخلاق)، وقسل مسن تناوله كمفهوم (الأخلاق)، وهكذا تعددت الرؤى والبحوث.

ستحاول الباحثة تناول عينة من الكتابات التي التزمت الجانب التربوي . ومنها كنتاب "أصول التربية " لإبراهيم عصمت مطاوع (١) حيث تعرض السباحث في الفصل الخامس للأصول الأخلاقية للتربية،فاعتبر الأخلاق ضرورة من ضرورات تنظيم المجتمع،وأن للتربية دوراً هاماً في إبراز هذه الأخلاق . وأن الستكوين الخلقي يعني الوازع الأخلاقي، ثم تحدث عن القيم الخلقية في حياة الإنسان وكيفية قياس الصفات الخلقية عن طريق الملاحظة ثم عرض وجهات السنظر في القسيم الأخلاقية والسلوك الأخلاقي، ومنها نظرة الفلاسفة، وعلم السنظر في القسيم الاجتماع، وعلماء الدين، ثم تحدث عن تكامل النظرة إلى السنفس، وعلم الاجتماع، وعلماء الدين، ثم تحدث عن تكامل النظرة إلى

<sup>(</sup>١) إبراهـــيم عصـــمت مطاوع : أصول التربية القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٥هـــ-١٩٩٥م، الفصل الحامس: الأصول الأخلاقية للتربية ووظائفها، ص ص١١١-١٣٦.

الأخلاق من منطلق التكامل في التربية والتنشئة والنمو . بعد ذلك وضح كيفية تكوين العادات والقيم الأخلاقية من خلال جوانبها الثلاثة المعرفية، والانفعالية، والسلوكية .ثم حدد مصادر القيم الأخلاقية،وهي :الأديان السماوية والوضعية، والـــتربية المترليـــة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ثم ركز على دور المدرسة في تكويـــن الأخلاق، ثم قدم بعض المقترحات لتمكن المدرسة من وظيفتها الخلقية، أخلاقيـــة، دون أن يذكر الباحث ذلك، كما أنه لم يذكر ولو إشارة عن الدين وتقديم الدين بصور نقية ".(١) لم يذكر ما هو الدين، وخصوصيته ضمن الأديان الســـماوية حتى عندما تحدث عن الأديان مصدراً للقيم الأخلاقية .مع أنه ذكر مسبقاً "أننا نعيش في مجتمع يؤمن بالرسل وبرسالات السماء ومنها قول الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "(٢) وكأن الباحث يتردد في ذكر الخاصية الأخلاقية التي تميز الدين الإسلامي،فهو يذكر هذه العبارة على استحياء خلال السطور . وفي هَاية المبحث نجد الباحث يعرض القيم الديمقراطية في مصر وهي :المسماواة، والإخساء، واحترام الملكية الخاصة (٣)، ومع أن هذه الأخلاقيات تسميتها بالديمقسراطية وذلك لتأثره بالفكر الغربي لمفهوم الأخلاق.وهنا نجد الباحث عرض المفهوم من جوانب محدودة للمفهوم، لم توضح جوانبه المتعددة، و دلالاته العميقة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٣٤-١٣٥.

وفي كــتاب "فلسفة التربية واتجاهاها"لمحمد منير مرسى(١) تناول الباحث مفهـوم الأخلاق ضمن تناوله لمفهوم القيم، وتحت عنوان القيم الخلقية : عرف الــباحث الأخـــلاق لغة واصطلاحاً . وألها تتعلق بالفلسفة، وتتعلق بالقيم التي يعتنقها المجتمع وعلى ضوئها يصدر أحكامه وينتج عنها تكوين قواعد أخلاقية، وذكر أن الأحمالق ترتبط ارتباطأ مباشراً بأحد الأديان كما هو الحال لأبناء الإسكام ...وأبناء الديانة النصرانية إلا أن الإسلام يجعل من الأخلاق قواعد سلوكية يستوقع من الناس أن يتبعوها، بينما العالم الغربي يستمد الأخلاق من دينه، ولكن يعمد إلى ترسيخها على أسس غير الأسس الدينية.(٢) وتحدث عن الحستمية الأخلاقية، وما يذهب إليه بعض الفلاسفة في هذا الموضوع. حيث عـــرض بعـــض الآراء الغربية في الحتمية الأخلاقية . ثم تناول القيم والأخلاق والتربية، وكل ذلك من المنظور الغربي . وذلك بالحديث عن الضمير الأخلاقي وتفسيره بآراء عديدة منها : التجريبي الحسى، والنشوئي، والوضعي . ثم ناقش تطور النمو الخلقي وذلك من منظور غربي أيضاً .وعندما عرض الباحث وجهة النظر الإسلامية في الأخلاق، وضح أن الدين هو أصل الأخلاق، وعوض آراء ابـن مسكوية والغزالي في الأخلاق وبعض علماء المسلمين الذين لا يمثل رأيهم التصور الإسلامي للأخلاق،لألهم تأثروا ببعض المصادر الأجنبية غير الإسلامية، الإسلامي بصورة سطحية ثما أدى إلى غموض المفهوم الإسلامي للأخلاق.

<sup>(</sup>١) محمد منير مرسي : فلسفة التربية، مرجع سابق، ص ٧٣-٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٨٧.

وفي كـــتاب "الإعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة "لمحمد جميل على خياط(١) تناول الباحث الأخلاق وأهميتها في إعداد المعلم ؛ ووضح المفاهيم التي تـناولها الكــتاب وهي الروح، والأخلاق، والمعلم، وعند الحديث عن مفهوم الأخالاق عرفها في اللغة، والاصطلاح، وعند بعض علماء المسلمين وصنف الأخلاق إلى قولية، ونظرية . ووضح أن مفهوم الأخلاق في الإسلام يختلف عن غيره من الأنظمة ووضح الجانب الفطرى والجانب المكتسب من الأخلاق. ثم مفهوم الأخسلاق في القرآن والسنة، حيث ذكر أن كلمة (خلق) وردت في القــرآن لفظاً ومعنى في موضعين، وفي الحديث وردت في مواضع كثيرة وأورد بعضاً منها . أما الآيات والأحاديث الدالة على معانى الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة فهمي كثيرة جداً لأن تعظيم الأخلاق من صميم وجوهر الإسلام، وذكر أمثلة على تلك الأحاديث، والآيات وذكر الفضيلة التي تدل عليها ثم أفرد التربية الأخلاقية في فصل وضح فيه أن الأخلاق في التربية الإسلامية لها طابع رباني، وطابع إنساني، ولخص الأخلاق الإسلامية في قوله :" وخلاصة القول: فإن الأخلاق الإسلامية تعني التمسك بالخير والبعد عن الشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والالتزام بكل ما هو فضيلة، والابتعاد عن كل ما هو رذيلة لتحقيق الهدف الأسمى وهو عبادة الله سبحانه وتعالى". (٢) بعدها وضح الباحث أثر التربية الخلقية في تقوية العقيدة وأثر ذلك على المعلم وضرب مــثلاً لذلك بالرسول عِلَيْكُم، وأثر التربية الأخلاقية على سلوك المعلم، وعلاقته بالمتعلمين، وفي طريقته للتدريس.

 <sup>(</sup>١) محمـــد جميل بن علي خياط : الإعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة، ط ٢، حدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ١٤١٦هـ.-١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٧٨.

وهنا اقتصر الباحث على توضيح المفهوم لغوياً واصطلاحياً، وفي القرآن والسنة، وأثر أخلاق المعلم في جانبين فقط من جوانب العملية التعليمية، وأغفل بقيــة التطبيقات مع أن الجانب التطبيقي هو الذي تفتقره كثير من الدراسات التي تناولت الأخلاق .

وفي عسرض السباحث أساليب الإعداد الخلقي للمعلم، ووسائط التربية الخلقية،وواقع الاهتمام بالتربية الخلقية في برامج إعداد المعلمين، تناول الباحث جوانسب مهمسة في مفهوم التربية الخلقية للمعلم، ولكنه لم يلم بجميع الجوانب للمفهوم.

من العرض السابق اتضح أن الكتب التي تناولت الأخلاق تفاوتت في تسناولها منها من عرضها بالمنظور الغربي، ومنها من عرضها بالمنظور الإسلامي السطحي، ومنهم من تناول جزءاً من المفهوم بصورة واضحة، دون بقية أجزاء المفهوم. أما الذين اتسمت كتاباتهم بالأصالة فهم قليل. منهم على سبيل المثال كتاب " الستربية الأخلاقية الإسلامية " لمقداد يالجن، (١) الذي تناول المنظور الغسربي للأخلاق مسن خلال عرض الفلسفات الوضعية في الأخلاق، وذلك بغرض المقارنة والتوضيح للرؤية الإسلامية للأخلاق وإبراز تميزها على جميع المفسفات الوضعية التي شرحها ووضحها من جوانب عديدة.

ومسنها كتاب: فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة "لعبد الحميد الصسيد الزنتاني، (٢) الذي تناول مفهوم الأخلاق بالتعريف والتوضيح، وعرض موقف التربية الإسلامية من هذا المفهوم؛ وذلك بتوضيح جميع الجوانب التي

<sup>(</sup>١) مقداد يالجن : التربية الأخلاقية، الرياض، دار عالم الكتب، ١٤١٢هـــ-١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد الصيد الزنتان: فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص٣٤٣-٤٤.

تركسز عليها التربية الإسلامية في طبيعة الإنسان وتربيته. وذلك بصورة سهلة وواضحة، بعيدة عن التصورات الفلسفية، والأفكار المعقدة التي يصعب على القسارئ فهمها. مسع إيراد الآيات والأحاديث واضحة الدلالة. وغير هذه الكتابات كثير في مفهوم الأخلاق، إلا أنه يضيق المجال لذكوها جميعاً. (1)

## ٦- المجتمع :

هذا المفهوم من أهم المفاهيم التربوية وهو من أكثر المفاهيم التي تعرضت للتلبيس والخلط . ويظهر الاختلاف في مفهوم المجتمع من خلال النماذج التالية:

ففي كستاب "التربية وثقافة المجتمع "لإبراهيم ناصر" عرف الباحث المجتمع، وبسين أن تعاريف المجتمع تختلف باختلاف العلماء الذين تناولوا هذا الموضوع، واختلاف مفاهيمهم الثقافية واختلاف عقائدهم، واختلاف الهدف الذي يسعون لتحقيقه . ويضرب مثلاً للاختلاف بالمجتمع اليوناني، وبناء المجتمع المسئالي عسند أفلاطون. كما وضح أن جميع تعاريف المجتمع تدور حول فكرة واحسدة : وهسي أن المجستمع مجموعة من الأفراد يعيشون على بقعة معينة بتعاون، وتضامن، ويرتبطون بتراث ثقافي معين. ومن خلال التعاريف استخلص السباحث عناصر المجستمع، وأشكال المجتمعات، وتركيب المجتمع، وأنواع المجستمعات، وحاجسات المجستمع التي من ضمنها الحاجة إلى التربية . وهنا نجد السباحث قد عرض المفهوم بصورة جزئية ولم يتناول جميع جوانبه ولم يوضح السنظرة الإسسلامية للمجستمع، بالسرغم من أنه أورد تعريفين للمجتمع لابن

 <sup>(</sup>١) منهم على سبيل المثال : أحمد رجب الأسمر، فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء، مرجع سابق . عمر
 التومي الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية ، مرجع سابق .

 <sup>(</sup>۲) إبراهسيم ناصر : التربية وثقافة المجتمعات، عمان، دار الفرقان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـــــ
 ١٩٨٣م، ص ص ٥٠٠٠٠٠

خسلدون، وللفارابي وأورد أية من كتاب الله وحديثاً للرسول على يستشهد بما عسلى حاجة المجتمع للتربية الأخلاقية . إلا أن هذا لا يمثل التصور الواسع للمجتمع في الإسلام، فالباحث اكتفى بالنظرة الغربية الجزئية للمجتمع .وهذا واضح عند عرضه لأنواع المجتمعات سواء من الناحية الحضارية أو من الناحية السياسية، أو من الناحية الاقتصادية التي عدد فيها المجتمعات من حيث هي رأسمالية، أو اشتراكية، أو غير مستقرة وهي الدول النامية، ولم يذكر النظام الإسلامي. (1) كما خسلط الباحث المنظور الغربي للمجتمع بجزء من المنظور الإسلامي الذي تمثل في الآيات المذكورة وحديث الرسول على الذي لم يدل إلا على الجانب الأخلاقي في المجتمع.

وفي كستاب آخر لنفس الباحث "أسس التربية"(٢) نجد الباحث يتناول مفهوم الجستمع بنفس الأسلوب الذي تناوله في الكتاب السابق وأورد نفس التقسيم، بل هو بالنص مثل العرض السابق، مع أن هناك فارقاً زمنياً قدره خس سنوات بين النصين .وهذا يدل على عدم مراجعة الباحث للمفاهيم الواردة في كتاباته من المنظور الإسلامي .

وفي كتاب "مقدمة في التربية "لمحمود السيد سلطان (")يوضح الباحث أن الآراء حول تفسير طبيعة المجتمع كثرت. وأن السبب الأساسي لدراسته هو تتبع جذور بعض النظريات المختلفة في المجتمع لمعرفة أصول المفاهيم المختلفة للتربية . أما السسبب الثاني للدراسة، هو أن المدرس لابد أن يقف على فهم واضح لمعنى المجتمع، والثقافة، والطبيعة البشرية لأن عمله ينطلق من هذه المحاور. لذلك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٦٠-٦٥.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ناصر: أسس التربية،ط٢، الأردن، دار عمار، ١٤٠٩هـــ-١٩٨٩م،ص ص ٢١٢-٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) محمود السيد سلطان : مقدمة في التربية،ط٢، القاهرة، دار المعارف ١٩٨٦م، ٤٣-٥٠.

صنف السباحث النظريات المختلفة حول مفهوم المجتمع ووضح تأثير الفكر الاجستماعي عسلي الفكر التربوي . ثم نقد تلك النظريات والآراء . وعرض المفهوم العلمي للمجتمع ؛وهو أنه مجموعة من النظم الاجتماعية التي تتفاعل مع بعضها، وترتبط وتتعاون ارتباطًا وتعاونًا عضويًا لتحقيق أهداف اجتماعية، وفق منهج التخطيط العلمي الشامل من أجل التنمية الشاملة .ثم عرض انعكاس هذا المفهوم على التربية باعتبارها إحدى النظم الاجتماعية المكونة للمجتمع وعرض بعيض الآراء في الطبيعة الاجتماعية مثل الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي، وانعكاسات هذين الاتجاهين على التربية ويوضح ذلك في قوله "أصبحت الــتربية عمــلية تخضع في تشكيل بنياها وعناصرها المختلفة وممارساها المتعددة للمنهج العلمي وللتجريب التربوي، كما أصبحت التربية تعني بتربية الشخص ككــل اجــتماعياً، ووجدانياً، وأخلاقياً، وحركياً أي ارتــبط فيها الجانب المعرفي بالجانب السلوكي بأبعاده المختلفة . وارتبط الشخص بالنمو الاجتماعي والنمو الحسركي بالمهارات اللازمة للإنتاج في مهن المجتمع المختلفة". (١) وهنا يتضح أن السباحث لم يتسناول المفهوم الإسلامي الواسع للمجتمع، بل اقتصر على بعض المفاهيم الغربية للمجتمع.

وفي كـــتاب "اجتماعيات التربية "لمنير المرسي سرحان (٢) عرف الباحث مفهوم المجتمع بالمعنى العام society: " أنه هو الإطار العام الذي يحدد العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الذين يعيشون نطاقه في شكل وحدات أو جماعات". (٣) ثم

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٥٤.

 <sup>(</sup>۲) مسنير المرسي سرحان : في احتماعيات التربية، ط٢، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٧٨م، ص ص ٢٢٩ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٢٩.

بسين "أن المجتمع الحديث يتميز بتعقد هيئاته وجماعاته، وتعدد النظم والأوضاع التي تنشئها هذه الهيئات والجماعات الإنسانية ونظراً لهذه الاعتبارات فإن معظم المفكرين لا يستعملون اصطلاح مجتمع بهذا المعنى الواسع غير المحدد. ويفضلون استعمال مصطلحات أكثر دقة وتعبيراً عن طبيعة الأنماط والنماذج الاجتماعية القائمة في نطاق المجتمع العام ومن استعمالاتهم المجتمع المحلي community وهو مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة أو بيئة طبيعية محددة النطاق ... "(1) ثم وضحت الباحث الصفات المميزة لهذا المجتمع المحلي، وفرق بين المجتمعين وقال: "ويرجع الاختلاف في المجتمعين إلى نوع التنظيم ودرجته في مجموع الأفراد. وإلى محدى وعيهم بأسلوبهم الاجتماعي في الحياة . ومع هذا فكلاهما يستلزم وجود بعض العوامل المشتركة، كالحياة في مكان جغرافي معين، والشعور بالانتماء إلى نفس المجموعة ".(٢)

وهنا نرى أن الباحث تناول المجتمع كمصطلح بين معناه وما اصطلح السناس عسلى أن يسموه مجتمعاً من غير تفسير لدلالة المفهوم وجوانبه الواسعة العديدة، وكما هو واضح أن الباحث أخذ تعاريفه من مراجع غربية، تعكس نظرقم للمجتمع.

وفي كستاب "في الستربية الإسلامية "لعبد الغني عبود(٣) عرض الباحث مفهوم المجسمع من منظور سياسي حيث عرض حالة التمزق والفرقة التي يعيشها العسالم العربي، مع أن المنظور الإسلامي مخالف لهذا الواقع، فاستعرض حسال المجسمع العربي منذ عهد الاستعمار، حتى وقتنا هذا، وتعرض لأسباب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالغني عبود : في التربية الإسلامية، ط٣، القاهرة،دار الفكر العرب،١٩٩٤، ص ٢٥٣-٢٦٣.

التخلف في هذا المجتمع التي منها: التعصب الأعمى، والقضاء على حرية الفكر، الاستبداد بالحكم، والانقسامات الداخلية .ثم ركز الباحث على دور التربية في تدعيم هذه الفرقة وألها هي السبيل إلى تصحيح الوضع . كما ركز الباحث على الوحدة العربية، ودور الجامعة العربية لحل أزمة المجتمع العربي . ولم يتطرق إلى الوحدة الإسلامية والتأكيد على دورها في رقى المجتمع المسلم؛ مما جعل الجـــتمعات الإســــلامية ماتزال تتأرجح بين ديمقر اطية، وأحزاب، وفرق وهو ما أكده الباحث نفسه في قوله" ففي فترة كانت الديمقراطية الغربية التي تتسم بـ تعدد الأحـزاب، والصراع من أجل السلطة هي النمط السياسي الأوحد في العالم العربي ... وعندما ظهر فشل النظام الحزبي صارت الديمقراطية الشرقية الستى تقسوم عسلى الحزب الواحد هي النمط السياسي الحاكم.. وفي النمطين الغريسبين عن إسلامنا وعروبتنا ضيعت الديمقراطية والشورى، وبددت الموارد وتم وأد الإنسان العربي..."(١) هنا يتضح أن الباحث قد تعرض لمفهوم المجتمع من منظور إسلامي غير واضح حيث أكد فيه الباحث على الوحدة العربية دون الوحـــدة الإســـــلامية، كما أن دراسته للمجتمع كانت دراسةً للموضوع من جسانب واحد لا تكفي ولا تعطى صورة واضحة لمفهوم المجتمع المسلم، حيث وضح معاناة مفهوم المجتمع الإسلامي من الخلط، واللبس والتشويه، والتحريف. فكأن الباحث هنا قد وضح الداء ولكن لم يصف الدواء .ولعل هذا يرجع إلى أن دراســة الــباحث لمفهوم المجتمع شغلت حيزاً بسيطاً من هذا الكتاب وهي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والدراسة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٦٢.

وفي كتاب " فلسفة التربية في الحديث الشريف "لعبد الجواد سبد بكر (١) يوضح الباحث مفهوم المجتمع لكونه واحدأ من مفاهيم فلسفة التربية الإسلامية وواحـــداً من العوامل المؤثرة في التربية . حيث عرف المفهوم لغوياً واصطلاحياً ثم أورد الأحساديث النبوية الدالة على أهمية ترابط المجتمع بروابط اللغة والدين والجسنس ...وغيرها من الروابط . ثم وضح أن المجتمع الإسلامي مجتمع مكلف بأمانــة الاستخلاف في نواحي الحياة، وهذا يتطلب أفراداً متعاونين متناسقين . لذلك تعرض لدور الفرد في المجتمع واستشهد ببعض الأحاديث الدالة على ذلك، ودور المجتمع المسلم نحو الفرد . ثم ذكر المبادئ الفكرية للمجتمع المسلم وهي: المساواة، والإخاء، والتكافل الاجتماعي، والحرية، والعدل، والشوري. ثم تحدث عن المجتمع الدولي في الحديث الشريف، وحدد علاقة المسلمين بغيرهم من غير المسلمين بشكل يحفظ حقوق المسلمين وحقوق الآخرين ويكفل حسريات الناس وكرامتهم . واستخلص الباحث سمات للمجتمع المسلم وهي" أنه مجتمع يقوم على الإيمان بوحدة الله .... أنه يعطى للدين مكانة كبرى، وإلى تعاليمه ترد كل شؤون حياته، أنه يعطى الأخلاق قيمة كبرى، أنه يعلى من شأن العسلم، أنه يكرم الإنسان ويحافظ على كرامته، أنه يعطى أهمية كبرى للأسرة وللحياة الأسرية "(٢) وهذه السمات اجتهاد الباحث. ولكن هناك سمات أخرى لعل السباحث لم يجد لها دلالات في الحديث الشريف، أو أنه لم يفها حقها من الدراسة والبحث. (٣) فالباحث درس مفهوم المجتمع بالمنظور الإسلامي ولكن

<sup>(</sup>١) عــبد الجـــواد ســـيد بكر : فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف، القاهرة، دار الفكر العربي ١٩٨٣م، ص ص ١٤٠-١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٥٧-١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر في مرزيد من السمات للمجتمع المسلم في عمر التومي الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٨، ص ١٢١-١٢٨، وأحمد رجب الأسمر : فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء،عمان، دار الفرقان، ١٤١٧هـ-١٩٩٧،الفصل الرابع، المجتمع المسلم.

بصــورة غـــير مـــتعمقة فهو لم يبرز الصورة الشاملة والواسعة لمفهوم المجتمع بالمنظور الإسلامي .

ومسن النماذج السابقة يتضح لنا الاختلاف حول مفهوم المجتمع هل هو مجسمع عالمي، بالمنظور الغربي، أم مجتمع عالمي بالمفهوم الإسلامي، أم مجتمع محلي منغلق على نفسه، أم مجتمع يؤمن بالأحزاب والقوميات، أم مجتمع يستمد شرعه مسن دستور وضعي قابل للتبديل و التعديل . كل تلك آراء مختلفه؛ لذلك لابد أن نحدد مفهوم المجتمع إسلامياً وذلك عن طريق تأصيله .

## ٧-المعرفة :

مفهوم المعرفة من أهم المفاهيم التربوية، وكيفما تكون النظرة إلى المعرفة تكون صورة التربية. لذلك نجد الكثير من الكتابات التي تناولت المعرفة بالبحث والتوضيح، فمنهم من تناول مفهوم المعرفة بصورة مقارنة بين النظرة الإسلامية والسنظرات الفلسفية الوضعية، أو تناولها من جهة مصادرها، أو اكتفى بسرد الآيات القرآنية الدالة على المعرفة ووسائلها .وهذه عينة من هذه الكتابات . كستاب "الفلسفة التربوية في القرآن "لمحمد فاضل الجمالي ؟(١)حيث سمى المعرفة بالعلم؛ فتحت عنوان العلم في القرآن الكريم، أكد الباحث على ضرورة المعرفة وألها بعستابة الرأس من الجسد، وأن الله ما ميز آدم على الملائكة إلا بقابليته للتعسلم . لأن العسلم واسطة معرفة الخالق، وهذا هدف المعرفة الإسلامي. ثم استعرض الباحث عناوين عديدة، واستشهد على كل واحد بأية من كتاب الله استعرض الباحث عناوين عديدة، واستشهد على كل واحد بأية من كتاب الله

<sup>(</sup>۱) محمـــد الفاضـــل الجمالي : الفلسفة التربوية في القرآن، ط۲،بيروت، دار الكتاب الجديد، ۱٤٠٠هــــ ۱۹۸۰م، ص٥٥-٥٦.

مسئال ذلك: الاستزادة من العلم: ﴿ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [ط:الآية ١١٤] (١) وهكذا حتى بين الباحث أهمية العلم ومكانة العلماء . ووضح أن القرآن يدعو للسبحث والسنظر في جميع نواحي الحياة والعلوم، وذلك في قوله :" إن القرآن يحث على السير والبحث والنظر والتفكر والتعقل في كل نواحي الوجود . فهو لا يضع حداً في سبيل المعرفة . فهو ليس كتاباً في العلوم الطبيعية والاجتماعية، ولكسنه كتاب يدعو إلى الأخذ بكل أصناف المعرفة ... وينمو ويتطور مع غو الإنسان وتطوره في المعرفة "(٢) ثم استعرض الآيات التي تدل على الحث على السبحث في التاريخ، والنبات والزراعة وفي الحيوان والحياة، والتطور والخليقة، والفلك، والإحصاء والرياضيات ... وغيرها من العلوم . فكان عبارة عن سرد لتلك الآيات دون مناقشة لموضوع المعرفة، ومصدرها، ووسائلها ..وغيرها من العلك الآيات دون مناقشة لموضوع المعرفة، ومصدرها، ووسائلها ..وغيرها من جوانب المعرفة الواسعة وأنواعها.

وفي دراسة: "مسنهج المعرفة في القرآن والسنة "لعبد الرحمن النقيب" تسناول السباحث مفهوم المعرفة من جهة تعريفه وذكر الآيات والأحاديث التي وردت في ذكر المعرفة وأهميتها، وبناء عليها أعطى تصوراً مختصراً للمعرفة الحقة وهسي الستي توصل إلى الإيمان بالله وتوحيده . كما عدد الباحث مصادر المعرفة، وهي: الحواس والعقل، والوحي، والتقوى، وبين تفرد التصور الإسلامي بحصدري الوحي والتقوى ووضح أهميتهما، إلا أنه لم يذكر أهمية تكامل هذه المصادر وخاصة الوحي مع العقل والحواس، والنتائج التي تترتب عندما يتم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) عـبدالرحمن السنقيب: بحوث في التربية الإسلامية (٣)، من آفاق البحث العلمي في التربية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي،١٤٠٧هـ ١٩٨٦م، المبحث الثاني، ص٣٥-١٤٠.

الاعستماد عسلى أحسد المصادر دون الآخر. (١) كما أن الباحث أغفل جوانب عديسدة في التصسور الإسلامي للمعرفة، ولعله علل ذلك بأن هذا البحث كان ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الخامس للتربية الإسلامية بالقاهرة، ولكن هذا لا يمنع من أن يكمل هذا التصور، ويعمل على تأصيل هذا المفهوم وتوضيح دلالاته.

وفي كتاب "فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسها "لمحمد منير مرسى. (٢) نجد الباحث يتناول قضايا عديدة في مفهوم المعرفة وهي : إمكانية المعرفة وحدودها وصحتها، والطرق والوسائل للمعرفة، وطبيعة المعرفة نفسها،حيث انقسم الفلاسفة فيها إلى واقعيين ومثالين (علماء الغرب)، وتوقيفية ومكتسبة (علماء مسلمين )، وعدد الباحث أنماط المعرفة : معرفة لدنية، ومعرفة حدسية، ومعرفة عقلية، والمعرفة الحسية . ثم عدد نظريات المعرفة الغربية وهي :نظرية التماسك، ونظــرية الــتطابق، والنظرية البرجماسية، ونظرية الشك .ثم وضح كيف تكون المعرفة قوة، واهتمام التربية بالمعرفة وأهمية التفكير لتحصيل المعرفة . وعندما عرض الباحث نظرية المعرفة في الإسلام، وضح انقسام المعرفة إلى توقيفية ومكتسبة، وأنماط المعرفة وهي : المعرفة اللدنية، والمعرفة الوثقي، والنقل عن السلف، والمعرفة العقلية، والمعرفة الحسية . وعند الحديث عن المعرفة اللدنية،وهي المعرفة التي يكشفها الله للإنسان عن طريق القرآن والسنة ؛ قصر السباحث هذه المعرفة على معرفة العقائد، وقصص الأولين، والأحكام العملية، والدعــوة للأخـــلاق الفاضلة. (٣) وعندما تحدث عن السنة لم يزد على تعريفها وذكر نوعيها وألها مصدر للأحكام الشرعية وواجب الأخذ به . في الوقت

 <sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع، ماجد عرسان الكيلاني : فلسفة التربية الإسلامية، دراسة مقارنة بين فلسفة النربية الإسسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة، مكة المكرمة، مكتبة هادي، ٩٠٤هــــ، ١٩٨٨م، ص٢٤١م،
 ٢٦١

<sup>(</sup>٢) محمد منير مرسى : فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسها، مرجع سابق، ص ٤١-٥٧، ص ٢٣١-٢٣٩.

 <sup>(</sup>۳) المرجع السابق، ص ۲۳۲-۲۳۳.

الذي يعتبر فيه القرآن والسنة تشويعاً لجميع جوانب حياة الإنسان.

إن الوحي همو المصداق لغيره من أنماط المعرفة ؛ فما جاء به العقل والحواس وصدقه الوحي كان صحيحاً، والعكس صحيح .ولكن نجد الباحث يركز على المعرفة العقلية في كلا الجانبين، ويبين دور التفكير باعتباره مصدراً للمعرفة ويظهر ذلك في قوله :" والواقع أن العقل المجرد يستخدم في الوقت الحاضر في نطاق أقل مما كان عليه الحال في العصور القديمة للفلسفة . ومع هذا فما يسئوال همو الفيصل والقاضي في المعرفة إذا ما أريد للمعرفة أن تكون عقلانية". (١) هذا يوضح تركيز الباحث على العقل دون الوحي . كما يوضح أن الباحث حاول توضيح المفهوم من المنظور الغربي والإسلامي، ولكن كان ذلك بصورة غير وافية، اختلطت فيها الأفكار والآراء مما أدى إلى عدم وضوح المفهوم.

وفي كستاب "دراسسات تراثية في التربية الإسلامية " محمود قمبر. (٢) في الدراسة الخامسة تناول الباحث مفهوم المعرفة تحت عنوان: المعرفة عند الصوفية — مدخل نفسي، فوضح أن دراسته للمفهوم ليس لها مدخل إبستمولوجي يعنى بالدراسسة العسلمية لسلظواهر المعرفية لأنه لا يتناسب مع مفهوم المعرفة عند الصوفية، ونوعية المقاصد التي تستهدفها . ووضح أن التصوف كله نشأ وتطور كظاهسرة نفسسية معقدة ليس لها قسمات واضحة لوجه واحد معروف، بل له ألواناً متعددة ومتداخلة يصعب فصلها أو تحديد هويتها. ولما أصبح للتصوف بنية معرفية تضخمت وكونت علماً يتمركز حول النفس، أصبح الشيخ المربي الصوفي يبدو كأنه عالم نفساني كبير ؛ فالمعرفة الصوفية في جوهرها خاصة بمعرفة الصوفي يبدو كأنه عالم نفساني كبير ؛ فالمعرفة الصوفية في جوهرها خاصة بمعرفة

<sup>(</sup>١) محمد منير مرسى : فلسفة التربية واتجاهاتما، ومدارسها، مرجع سابق، ص ٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) محمود قسير: دراسات تراثية في التربية الإسلامية، ج۲، الدوحة، دار الثقافة للنشر والنوزيع، الدراسة الخامسة، ص ص ٣٠٣-٣٠٥.

الله في ذاته وصفاته . وهذه هي قمة المعرفة حيث يلتقي الصوفي بالمصدر الفياض لكـــل معـــرفة . ولن يكتسبها العارف بحس،أو عقل، أو بشيخ أو كتاب، وإنما بكشف روحي أو بذوق وجداني، يتطلب مسلكاً رياضياً لا يناسب إلا صفوة من الصفوة .

وهنا يتضح قصور النظرة الصوفية للمعرفة التي لا تمثل التصور الإسلامي للمعرفة. وكون الباحث هنا وضح التصور الصوفي للمعرفة بجميع أوجهه، سبواء المعتدلة منها، أو المنحرفة . فهي لا تمثل التصور الإسلامي الصحيح للمعرفة، لأفسم لا يأخذون العلم من بطون الكتب، ولا من أفواه الشيوخ، ولأن من خصائص المعرفة الصوفية ألها معرفة نفسية، ومعرفة باطنية سرية، ومعرفة ذاتية ونسبية، وهي معرفة غير تحصيلية، وهي معرفة عصية لا تتأتى للمبتدئين، وهذه الخصائص تبعدها عن التصور الصحيح للمعرفة الإسلامية. وهذه الدراسة التي اهتمت بمفهوم المعرفة الصوفية أعطت نموذجاً للمفهوم عند مدرسة من الملدارس التربوية في التراث الإسلامي والتي لا تعطي التصور الإسلامي والتي لا تعطي التصور مصدراً من مصدراً من المعرفة، وركزت على نوع واحد من المعرفة وهو معرفة الله، مما وصل مصدر المعرفة، وركزت على نوع واحد من المعرفة وهو معرفة الله، مما وصل

بالإضافة إلى هذه الكتابات في مفهوم المعرفة هناك العديد من الكتب التي تناولت هذا المفهوم بصورة جيدة، ولكن للأسف لم تستطع توضيح كيفية تفعيل هذا المفهوم الإسلامي في واقعنا التربوي.(١)

<sup>(</sup>١) مثال هذه الكتب: عمر التومي الشيباني: فلسفة التربية،مرجع سابق. ماجد عرسان الكيلاني: فلسفة التربية،مرجع سابق. ماجد إسماعيل: "مفهوم المعرفة "، التربية الإسلامية، مرجع سابق. صلاح إسماعيل: "مفهوم المعرفة "، في إبراهيم البيومي غائم، بناء المفاهيم دراسة معرفية وغاذج تطبيقية، مرجع سابق، ج١، ص ص ١٨٣- ١٣٦. وعبد الرحمن بن زيد الزنيدي: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام، السرياض، مكتبة المؤيد، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٢هـ ١٩٩٦م.

غُـرف مفهوم المتعلم على أنه هو الشخص الذي يفترض تعليمه " وهو الشخص المناسب والمستحق للتعليم، أو من انتظم في مؤسسة أو موقف تعليمي معين ".(١) و يتعلق مفهوم المتعلم بالعديد من المفاهيم منها الطبيعة الإنسانية التي تختـلف من شخص لآخر مما يجعل هناك فروقاً بين الأفراد المتعلمين، كما يتعلق هـذا المفهـوم بمفهـوم الذكاء، والوراثة، وحاجات الفرد واهتماماته وميوله، وقدرتـه عـلى التحصـيل .كل هذه الأمور جعلت من موضوع المتعلم مجالاً لاخــتلاف وتعـدد الآراء؛ فـبعض العلماء يركز على أن المتعلم يتعلم وفقاً لاهتماماته، وبعضهم يركـز على العلوم الأساسية، وبعضهم الآخر يركز على احتياجات المجتمع من هذا الفرد، وبناء على هذه الاحتياجات يتم تعليمه .وقليل احتياجات التي اهتمت بمفهوم المتعلم وكونه متعلماً، أو طالباً، أو مريداً،أو مسـمى آخر لمفهوم المتعلم . ومن هنا تعددت الكتابات في هذا الموضوع، وفيما يلي نتعرض لبعض من الكتابات في مفهوم المتعلم .

في كستاب " مدخل إلى التربية "لس عزت جرادات وآخرين (٢) عرض الباحثون مفهوم المتعلم باعتباره عنصراً من عناصر العملية التعليمية، ووضحوا الاخستلاف في طسبيعة المتعسلم ودوره وذلك لاختلاف الفلسفات والنظريات الستربوية ؛ حبسث استعرضوا بعض النظريات والآراء في المتعلم ومنها نظرة أفلاطون، ومسن بعده من الفلاسفة مثل بستالوتزي، وفروبل وروسو وجون ديسوي. واستخلص الباحثون من هذه النظريات والآراء عدة مبادئ منها تأثير

<sup>(</sup>۲) عزت حرادات وآخرون : مدخل إلى التربيةِ، ط٣،عمان، دار الفكر، ١٩٨٧م، ص ١٠١-٢-١.

الوراثــة والبيــئة على المتعلم، وتأثره بحاجاته وميوله ودوافعه، وتأثير الفروق الفسردية، والقدرات على المتعلم، كما أن لمراحل نمو الفرد وخصائص ومطالب كل مرحلة تأثير في تربيته .وخلص الباحثون إلى قولهم :" وهكذا لم يعد ينظر إلى المتعلم على أنه راشد مصغر كما في القديم، ولم يعد هناك تركيز على فرديته أو إهــال لشخصيته على حساب الاهتمام بمصلحة الجماعة، وإنما أصبح ينظر إليه عــلى أنــه كائن حي نام له خصائصه المتميزة، وأنه عضو في مجتمع قادر على التعلم والنمو". (١) واهتم الباحثون هنا بتوضيح المفهوم وليس بتعريفه ، واكتفوا بنقل فكر بعض العلماء الغربين عن المتعلم .

وفي كستاب "الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية" لـ جورج شهلا وآخرين (٢) نجد الباحثين قد تناولوا طبيعة المتعلم من وجهة نظر علماء النفس السي سموها "غرائر" وقاموا بتقسيم تلك الغرائز، وتوضيحها مثل غريزة السيطرة، والخضوع، والتملك... إلخ، وذكروا أن هذه الغرائز قابلة للتعديل عن طريق التعلم، لا في الإنسان فحسب بل في الحيوان أيضاً. ثم أوضح الباحثون أن علماء النفس العصريين استبدلوا مصطلح غرائز بمصطلح الحاجات النفسسية: مسئل الحاجة إلى الطمأنينة، والحاجة إلى حب الآخرين، والحاجة إلى الستقدير ... إلخ. وبعد أن استعرض الباحثون طبيعة المتعلم من الزاويتين علقوا قائسلين: "إن طبيعة المتعلم أصبحت واضحة المعالم، سواء نظرنا إليها من هذه السنولوجية من حيث تشابه طبيعة الإنسان بطبيعة الحيوان. ينظر إليها القائل الطبيولوجية من حيث تشابه طبيعة الإنسان بطبيعة الحيوان. ينظر إليها القائل اللها القائل الها القائل الها القائل الها القائل الها اللها القائل الها القائل الهائل الها الهائل الها القائل الهائل الهائ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) جسورج شسهلا، وآخرون: الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية، ط۱۹۸۲ه. بيروت، دار العلم للملايين، ط۱ ۱۹۵۵م.

بسنظرة الحاجسات النفسية من الزاوية الاجتماعية من حيث البون الشاسع بين الطبيعـــتين . وبينما ينظر إليها الفريق الأول من خلال العوامل الوراثية وأثرها فيها، فير اها صلبة قليلة القابلية للتعديل، ينظر إليها الثابي من خلال عوامل البيئة وأثرها فيها فيراها أشد قابلية للتعديل، وأكثر خضوعاً للتجارب العلمية . وممسا يقسارب بين وجهتي النظر أن السلوك ينقاد اليوم للتجارب العلمية، وأنه قسابل للتعديل ليس عند الإنسان فحسب بل عند بعض الحيوانات أيضاً ".(١) ومسن الواضم أن هذا الآراء في طبيعة المتعلم، نابعة عن نظرة قاصرة للطبيعة الإنسانية نفسها، فنجد الأولى تركز على النواحي النفسية، والثانية تركز على السناحية الاجـــتماعية دون أي حســـاب للنواحي الروحية، أوالعقلية مثلاً أو النواحي الجسمية . وهذا يتضح من النظريات التي عرضها الباحثون عن طبيعة المتعملم مسن الناحية الخلقية، وكون الترعات الفطرية شريرة بطبعها أو خيرة بطبعها أو ألها لا شريرة، ولا خيرة، وإنما تميل إلى الجهة التي توجهها إليها التوبية . يسبدو هسنا تجاهل واضح لفطرة المتعلم، ويتضح ذلك من طرق توجيه هذه الحاجات النفسية بحيث لخصوها في : التنشيط، والتنبيط، وتحويل المجرى . فهنا تركيـــز واضح على التدريب . وليس التربية، وربط بين طبيعة المتعلم، وطبيعة الحيوان رغم اختلاف الطبيعتين .

وفي كتاب "مقدمة في التربية "لإبراهيم ناصر (٢) يبين الباحث طبيعة المتعلم عـن طــريق استعراضــه نظــريات علم النفس الخاصة بالمتعلم :مثل نظرية المـــلكات، والغرائـــز والحاجــات، والدوافع وأنواعها وتصنيفها. ومكانتها في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٢.

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم ناصر : مقدمة في التربية مدخل إلى التربية،ط١٩٨٦م، الأردن، جمعية عمال المطابع التعاونية،
 ص ص٧٣-٧٣.

الستربية. ومع أن الباحث لم يغفل الملكات العقلية إلا أنه لخص سلوك الإنسان بمشير واستجابة .وعلى بأن قال : « هكذا يمكن للتربية أن تستعمل الأنماط السلوكية كشروط لاستثارة قوى التلميذ ودفعه إلى استجابة ترضيه وتكسبه الخبرة وتدفعه إلى الإنتاج والإبداع "(۱) فأين النظرة الإسلامية الشاملة من هذه الحدود الضيقة، لجوانب الإنسان المتعددة ؟ إن هذه النظريات المتعددة، والآراء المحتفرقة جعلت من مفهوم المتعلم مسرحاً للتجارب ولمزيد من الآراء المختلفة لذلك لابد من العودة للأصول الصحيحة في تفسير هذا المفهوم، وغيره من المفاهيم التربوية .

وفي كتاب " دراسات تراثية في التربية الإسلامية " مخمود قمبر (٢) تناول السباحث في الدراسة الأولى " عالم الطلبة " مفهوم المتعلم بالتوضيح وذلك بشرحه ضمن ثلاثة عشر مترادفاً وهي : الطالب، والمتفقه، والمتعلم، والتلميذ، والحصل، والقارئ، والسامع، والمتأدب والمشتغل، والمسريد، والسالك. كل هذه المترادفات وضح الباحث دلالاتما، وأبعادها، وعلاقة كل لفظ بنوع من التعليم .

ورغــم أن هـــذه الدراسة تتميز بألها وضحت جانباً من المفهوم، وهو الســتخدامه، وتطبيقه في التراث التربوي الإسلامي، إلا ألها لم تؤصل المفهوم من القرآن والسنة اللذين هما أصل عملية التأصيل.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) محمود قمير : مرجع سابق، ج٣، الدراسة الأولى :"عالم الطلبة "، ص ص ١١-٧-١.

إن مفهوم الخبرة واسع جداً، فهي تشمل كل ما يكتسبه الفرد من البيئة المحيطة بسه وقد ناقش هذا المفهوم العديد من الباحثين . ولكن بعضهم اقتصر عسلى المفهسوم الغربي وخاصة المتعلق بجون ديوي الذي يعتبر فيلسوف الخبرة، وبعضهم الأخسر ناقش هذا المفهوم بوضع هذا المنظور الغربي وإضافة بعض الإسقاطات الإسلامية عليه .

ففي كستاب "مقدمة في فلسفة التربية" لمحمد لبيب النجيحي. (١) ناقش السباحث مفهوم الخبرة في فصلين من هذا الكتاب، حيث وضح أهمية وضع فلسسفة للخسبرة المربية، ووضح خصائص الخبرة المربية، ونظرة التربية الحديثة للخسبرة، وعلاقة الخبرة بالعمل، وعلاقتها بالحرية، وعلاقتها بالأهداف . كما لخسد نوعية الخبرات التي لها قيمة تربوية من وجهة نظر التربية الغربية، كما وضع معايير للخبرة التربوية حيث قال نقلاً عن جون ديوي: "إن كل خبرة قوة متحركة، ولا يمكن تقدير قيمتها إلا على أساس الهدف الذي تتجه نحوه وتعمل للوصول إليه..." . (٢) كما نجد الباحث يعتبر الخبرة عبارة عن عادة وذلك يتضح من تعريفه للتربية حيث قال :" والتربية في نظرنا مقدف إلى تكوين عادات سلوكية مرغوب فيها لدى التلاميذ... فالعادة عملية وظيفية طرفاها على المؤسسان والبيئة الاجتماعية والمادية التي يرتبط بما ويتفاعل معها ." كما علق قسائلاً " ليسس معنى تأكيدنا للخبرة في الفلسفة التربوية الحديثة، أن كل واقع عمسلي وكل تفاعل وظيفي يقوم بين الفرد وبيئته هو خبرة سليمة صحيحة من عمسلي وكل تفاعل وظيفي يقوم بين الفرد وبيئته هو خبرة سليمة صحيحة من

<sup>(</sup>١) محمد لبيب النحيحي : مقدمة في فلسفة التربية، مرجع سابق، الفصل الثاني، والثالث،ص ٤٤-١٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٨٨.

الوجهة التربوية . فالخبرة التربوية لها مميزات هي الاستمرار والتفاعل". (1) وهنا نلاحسظ أن السباحث قد عرض مفهوم الخبرة من جميع جوانبه من وجهة النظر الغربية وخاصة النظرة البرجماتية المتمثلة بفكر جون ديوي.

وفي كستابي " فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسها " و " أصول التربية السثقافية والفلسفية "لمحمد منير مرسي (٢)، نجد أن الباحث عرض المفهوم من وجهسة نظر ديوي . حيث بدأ حديثه عن الخبرة بقولسه : " يعرف جون ديوي الحبرة بأنها تفاعل الإنسان مع البيئة..." (٣) كما عسدد معايير الخبرة، ودور الانفعالات واعتدالها في الخبرة، وانقسام الخبرة إلى مباشرة وغير مباشرة، وخبرة مربية، وغير مربية . ولم يتعرض الباحث لأي نقد أو إضافة تثري موضوع الخبرة من الناحية الإسلامية . التي تتضح من الكثير من الأحاديث والمواقف التي تذخر بها كتب السيرة .

وفي كــتاب " في أصول التربية وتاريخها "لأحمد عبد الرحمن عيسى (٤) نجد أن الباحث عرف الخبرة وعلاقتها بالتربية فقال: " بأنها مواقف يعيشها الفرد مع آخــرين فيــتأثر بهــم ويؤثر فيهم". (٥) ثم وضح كيف تكون الخبرة في الفصل الدراسي، كما عرف الخبرة على أنها" الجهد المنظم الذي توجه به المدرسة حياة الستلاميذ في داخــل المدرسة وفي خارجها نتيجة للتغير الذي تحدثه في سلوكهم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص٥١.

<sup>(</sup>۲) محمـــد منير مرسي: مرجعين سابقين .المرجع ( ۱) ص ص ١٥٦–١٦١، المرجع (۲) ص ص ٢١١– ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١)، ص ١٥٦

<sup>(</sup>٤) أحمــد عبدالرحمن عيسى : في أصول التربية وتاريخها، الرياض، دار اللواء للنشر والنوزيع، ١٣٩٧هــ- ١٣٩٧ مــــد عبدالرحمن عيسى : في أصول التربية وتاريخها، الرياض، دار اللواء للنشر والنوزيع، ١٣٩٧هــــ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٨١.

بالتعسلم". (١) واعتسبر هذا المعنى هو فلسفة الخبرة بمعناها الحديث، ووضح أن الخسرة بهذا المعنى ليست هي المعرفة كما هو شائع على ألسنة الناس. بل الخبرة موقسف أو مجسال نتيجته المعرفة وثمرته التي تتحقق منه. ومن هنا وضح علاقة الستربية بالخبرة بأنها علاقة متبادلة التأثير. وبذلك اعتبر الباحث الخبرة أساساً لستوجيه العمسلية التربوية وتنظيمها، وعرض شروط الخبرة. ومضمون الخبرة، وهو في عرضه هذا استعان بالفكر الغربي ولم يستشهد ببعض الخبرات الإسلامية.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٨٣.

توضيحها مثال: عندما تحدث عن التفكير العلمي وخطواته عند جون ديوي. (١) فكـــل هــــذه المضـــامين في مفهـــوم الخبرة لها ما يصدقها في التراث التربوي الإســــلامي، كما يبدو أن الباحث أغفل المبادئ الدينية وما تضيفه إلى خبرات المتعلم من صدق، وثبات، وتوجيه .

وفي كـــتاب" المناهج" لعبد اللطيف فؤاد إبراهيم، (٢) عرض الباحث مفهوم الخبرة وعلاقتها بالمنهج الدراسي، حيث عرف الخبرة بأنها "عملية تفاعل بـــين الفرد وبيئته وبين ما يواجهه من مواقف ومشكلات أو أشخاص ليحدث انسجام بينه وبين ما يواجهه وتحدث مواءمة بين سلوكه ونموه". (٣)

كما وضح الباحث أن نوع الخبرة يتأثر بنوع البيئة التي تقوم فيها، والخبرة مستمرة لأنها تحدث طوال الوقت ما دام الفرد حياً، وفي هذا الاستمرار تاخذ كل خبرة شيئاً من الخبرات السابقة، وتعدل بطريقة ما في الخبرات التي تعدها، وتتماسك أجزاؤها في نفس الوقت ككل متكامل، وبذلك تكون الخبرة مربية ".(3) ثم وضح الباحث علاقة الخبرة بالأهداف وارتباطها الوثيق بحا حيث توجه الخبرة وتجعلها متغيرة بتغير المنهج، وبذلك تكون الخبرات سلسلة مستمرة. لذلك لا بد من اختيارها، وتنظيمها، وتحديد مصادرها حيث حدد مصادر الخبرة في: مصادر طبيعية يشاهدها التلميذ ويشعر بحا ويدرسها، ومصادر مادية أنشاها الإنسان وبلل الجهد من أجلها مثل المساكن والشوراع...، ومصادر بشرية، تشمل الأسرة والمدرسين وأصحاب الحرف،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٨٧.

 <sup>(</sup>۲) عبد اللطيف فؤاد إبراهيم: المناهج أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها، ط٦، القاهرة، مكتبة مصر، ١٩٨٤ م،ص٨٦-٣٨٦..

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ٣٨٣.

وبذلك يستطيع التلميذ ملاحظة الخبرة والاتصال بمصادرها. (1) وبذلك يكون النشاط داخل المدرسة وخارجها، ويحتاج إلى توجيه سديد وإرشاد دقيق من قبل المدرسين. ثم استعرض الباحث شروط اختيار الخبرة: منها ما هو خاص بالتلميذ، ومسنها خاص بالدراسة والفهم، ومنها خاص بالنشاط وتنظيم الخبرات. وأخيراً عقب الباحث بأن نوعية الخبرات في مدارسنا تفتقد لهذه الشروط والمواصفات لذلك لا بد من التخطيط للخبرات المدرسية في مدراسنا.

من الواضح في هذه الدراسة أن الباحث تناول الخبرة من المنظور الغربي، وذلك واضح من تعريفه للخبرة،وشروطها، وتركيزه على الاستمرارية في الخبرة، وهذه كلها مأخوذة من النظرة البرجماتية للخبرة التي تتمثل في فكر جون ديسوي .كما أن الباحث ذكر في مقدمة دراسته أن تناوله لمفهوم الخبرة مستخلص من مراجع عرضها في بداية دراسته وهي عبارة عن أربعة كتب غربية أولها لجون ديوي، حيث لم يرجع الباحث لأي كتاب عربي في هذا الفصل؛ وذلك لقلة الكتب التي تكلمت عن مفهوم الخبرة .

وفي كستاب" الخسبرة والنمو" لجابر عبد الحميد جابر ومحمد الشعبين (٢) تسناول الباحثان مفهوم الخبرة مرتبطاً بالنمو في جميع جوانب شخصية الطفل في المرحسلة الابستدائية، حيث وضحا أن "جميع مظاهر السلوك العملية والجسمية والاجتماعية والانفعالية على قدر واحد من الأهمية في نمو الطفل وتعلمه، ويجب أن تؤخسذ كسلها في الاعتبار حين نضع خطة اليوم المدرسي". (٣) ووضحا دور

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣٨٩-٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) حابر عبد الحميد حابر، محمد مصطفى الشعبيني: الخبرة والنمو في المدرسة الابتدائية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د.ت.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٣.

المسدرس في كونه يستطيع توفير حياة مدرسية حقيقية مثمرة للأطفال حين قالا: "نحين اليوم نيريد أن يتعلم الأطفال عن طريق الخبرة المباشرة كيف يعملون ويلعسبون معساً، وكيسف يعبرون عن قواهم الابتكارية بتفكير نقدى، ويحلون مشاكلهم حلاً مرضياً فيشبون على الاعتماد على النفس والثقة ها".(١) لذلك اعتــــبر الباحثان المدرسة ورشة للأطفال ؛ حيث قدما توضيحاً لما يجب أن تكون عليه المدرسة وفقاً لمفهوم الخبرة المباشرة . ثم وضحا الخبرات المرتبطة بالمواد التي تعين على الابتكار مثل: الرسم، والتفصيل، واللعب والتمثيل. ثم عددا فصولاً مــتلاحقة مـن الخبرات المطلوبة للأطفال في هذه المرحلة مثل: الخبرات اللغوية والأدبية، والخبرات الموسيقية، الخبرات العلمية، وخبرات الأطفال خارج حجرة الدراسة، ثم عادا وركزا على دور المدرس في تقديم هذه الخبرات للأطفال. وفي كل فصل من فصول هذا الكتاب اهتم الباحثان بأن يقدما الخبرة عن طريق تطبيقات عملية تشرح كيفية تقديم هذه الخبرات وتنظيمها، وممارستها، وقد الـــتزم الباحـــثان بالمسنظور الغربي، لعرض جانب واحد للخبرة وهو الجانب التطبيقي للخبرة المباشرة في مرحلة واحدة وهي مرحلة الطفولة لألها الأنسب <sub>(۲)</sub>ها

وفي كـــتاب "مـــن معين التربية الإسلامية "لمنير محمد الغضبان<sup>(٣)</sup> عرض الباحث الخبرة باعتبارها أحد مفاهيم التربية الحديثة؛ حيث عرض رأي ديوي في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٣.

 <sup>(</sup>٢) وبالإضافة إلى هذه الدراسات هناك بعضاً من الكتب التي تناولت مفهوم الخبرة من المنظور الغربي مثل:

فــوزي طه إبراهيم، رجب أحمد الكلزة : المناهج المعاصرة، طبع في مطابع الفن، دار النشر غير وارده، ۱۹۸۳م.

حسودت أحسد سعادة : مناهج الدراسات الاجتماعية، ط٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩٠، ص
 ٣٧٣ - ٤١٤...

<sup>(</sup>٣) منير محمد الغضبان : مرجع سابق، ص ٣٣-٣٨.

الخسيرة والنمو وصعوبة فصلهما، لأن الخبرة لا تتم إلا عن طريق النمو السليم . كما عرض رأي محمد لبيب النجيحي في جوانب الخبرة الذي هو في الأصل مسأخوذ من جون ديوى . كما تطرق الباحث لمصدر الخبرة في التربية الحديثة بقوله: " مصدر الخبرة في التربية الحديثة هي الذات الإنسانية والمجتمع البشرى؛ إذ ترفض أي مصدر آخر ولو كان الدين نفسه فالميزان هو المجتمع نفسه". (١) ثم استشهد بقول ديوي ليؤكد قوله فيعلق قائلاً: " مهمة التربية أن تقدم هذه الخسبرات الواقعية للطفل والأخلاق الاجتماعية وكما يقول ديوى: (فالأخلاق والسنمو شيء واحد، والتنمية والنمو هما نفس الحقيقة عندما تمتد في الواقع، أو عندما يفحصها التفكير. وفي أعظم معنى لهذه الكلمة، الأخلاق هي التربية ؛ إذ ألها تعلمنا معنى ما تستهدفه) وهنا يرفض الإسلام هذه المفاهيم القاصرة، مفاهيم الخسيرة، ومفاهسيم الأخلاق بهذا الإطار ... "(٢) واستمر الباحث في نقد هذا المفهوم للخبرة وكون الخبرة الأخلاقية والقيمية لابد أن تستقى من الدين وليس من المجتمع فقال: "ولابد من كلمة موضوعية في هذا الصدد هي أن الخبرة إن كانت في الجانب المادي في الحياة فهذا لا غبار عليه ولا اعتراض، إنما المرفوض هــو اعتــبار الخــبرة في القــيم والمثل من خلال البيئة الاجتماعية ". (٣) فأين الموضوعية إذن؟ فالباحث هنا قد فصل بن مصادر الخبرة حسب نوعها واقتصــر الدين على أن يكون مصدراً للقيم والمثل والأخلاقيات، وكأن الدين عاجز عن إمدادنا بخبرات مادية واقتصادية، واجتماعية. فالدين الإسلامي شامل كامل مشرع لجميع جوانب حياة الإنسان. واقتصار الدين على جانب من حياة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٣٨.

الفرد دون الآخر يعد علمانية تنادي بما الدول الغربية لإبعاد شرع الله عن حياة الفرد .

وهــنا يتضـــح لنا أن الباحث أراد أن يوضح مفهوم الخبرة في الإسلام ولكــنه خــلط بــين الأفكار، والتبس عليه الأمر، ولم يوفق في عرض المفهوم الصحيح للخبرة في الإسلام .

وفي كتاب "المناهج بين الأصالة والمعاصرة " لإبراهيم محمد عطا(1) تناول السباحث مفهوم الخبرة باعتبارها عنصراً من عنصر بناء المنهج وتصميمه،حيث ذكر أن هذا المفهوم يجمع بين العديد من موضوعات علم النفس ويربط بينها لصالح الخبرة نفسها، ثم عرف الخبرة بصفة عامة ألها " كيفية معرفية في ميدان ما، تمكن صاحبها من القدرة على التصرف التطبيقي المناسب في المواقف التي يتضمنها هذا الميدان..."(1) وعرف الخبرة التعليمية بألها " موقف تعليمي منظم يخططه المعلم ويضع تصوره لكيفية تحديد محتوياته واللازم له من الامكانات والمدواد التعلميمية ..."(1) واعتبر الباحث الخبرة عملاً ملازماً للإنسان طوال حياته، ناتجمة عسن احستكاك الإنسان مع غيره من مكونات الكون وبذلك والمحتكاك يغير سلوكه إما إيجاباً أو سلباً لذلك لا بد من أن تكون الخبرة تعليمية يتخلمها التوجيه . ثم وضح أهمية الخبرة واستشهد بقول جون ديوي : " درهم من الخبرة خبر من قنطار من المعرفة ". وهنا يتضح لنا تكرار نفس الأفكار في الدراسات السابقة لأن الباحث عرف مفهوم الخبرة من المنظور الغربي دون أن

<sup>(</sup>۱) إبراهسيم محمد عطا : المناهج بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢،٢٠٣-

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٠٤.

يعــــلق على هذه الأفكار من المنظور الإسلامي بالرغم من أنه يبحث في الأصالة والمعاصرة بالنسبة لمفهوم المنهج والمفاهيم المتعلقة به .

يتضح لنا من الكتابات السابقة أن الكتابة عن مفهوم الخبرة قليلة بالرغم من أهميتها .وكل الكتابات الموجودة إما غربية، وأما عربية مترجمة ، لأن الغرب وخاصة جون ديوي هو أول من ركز على الخبرة التربوية؛ لذلك نجد جل ما كستب هو ما نقل عن ديوي،أما بالنسبة لمفهوم الخبرة فلم يمر على الباحثة حتى وقست كستابة البحث كتاب تناول مفهوم الخبرة من المنظور الإسلامي سوى كستاب الغضبان،وكان عبارة عن نقد للمنظور الغربي لمفهوم الخبرة ولم يصادفه التوفيق كاملاً في هذا النقد .

وبذلك يتضح أن هذا المفهوم لم يحدد حتى الآن هل هو خبرة أم عادة. هـــل هـــو مهارة مكتسبة أم معرفة . وإذا كانت الخبرة هي الأساس، فكيف تكون هذه الخبرة؟، ومن أين نستمدها؟، وعلى أي أساس نحدد مدى صحتها؟ كل هذه التساؤلات تؤكد أن مفهوم الخبرة يحتاج إلى توضيح وتحديد وتأصيل.

## ١٠ – تكافؤ الفرص:

هـــذا المصــطلح يستخدم بكثرة في الكتابات التربوية المعاصرة . وتعرفه المعــاجم الـــتربوية بأنه: "يعني حق كل فرد في النمو في مجالاته المتعددة الأوجه وحســب مــا تسمح به قدراته وإمكاناته واستعداداته مع توفير مستقبل آمن له". (1) وفي ميدان التربية والتعليم يعني : "توفر جميع الأطفال المتعلمين والتلاميذ عـــلى نفس الامكانيات والمؤهلات المادية والاجتماعية والتقافية وغيرها بدون

 <sup>(</sup>۱) لطفي بركات أحمد: المعجم التربوي في الأصول الفكرية والثقافية للتربية، الرياض، دار الوطن، ١٤٠٤
 هــــ١٩٨٤م، ص ٥٠.

تفاوت بينهم ولا تمييز لا في اللون، ولا في الجنس، ولا في الدين". (١) وقد تناول هذا المفهوم العديد من الباحثين في مجال التربية والتعليم فبعضهم قال إن "تكافؤ الفرص في التعليم هو تحقيق توحيد المرحلة الابتدائية وتعميمها، ثم إتاحة الفرصة للالستحاق بالما احل التالية على أساس القدرة والاستعداد لمواصلة الدراسة، وليـس عـلى أسـاس المركز الاجتماعي للفرد حتى لا يقف الفقر حائلاً دون مواطن، فيعيقه عن تلقى ما هو ميسر له من أنواع التعليم. وذلك يتم عن طريق مجانيـة التعلـيم في جميع المراحل من التعليم الابتدائي إلى الدراسات العليا بعد الجامعة". (٢) وبعضهم أشار إلى أنه" يتاح لكل فرد فرصة التعليم على أساس متكافئ دون قيد أو تمييز بسبب الوضع الاجتماعي أو الغني والفقر أو الدين أو العرق والسلالة . وهذا يعني أن يكون التعليم متاحاً للجميع . وأيضاً هو إزالة الحواجز الصناعية بين مختلف أنواع التعليم بما يؤدي إلى عدم وجود أنماط تقليدية من التعليم، ذات مكانة اجتماعية خاصة ومتميزة على غيرها من أنواع التعليم الأخرى في نفس المستوى لاسيما في التعليم الثانوي . وهذا يعني وجود قسنوات مفتوحة بسين جميع أنواع التعليم بحيث يمكن أن يؤدي كل نوع من التعليم إلى مواصلة الدراسة بالمراحل الأعلى أو التحويل من نوع إلى آخر". (٣) وبعضهم الآخـــر كما في كتاب" الوعى التربوي "لجورج شهلا وآخرين<sup>(4)</sup>، يؤكـــد أن تكافؤ الفرص يعني توفير فرص التعليم المهني للمرأة كما هي متوفرة لـــلرجل، والـــتركيز على التعليم المهني والتقني في التخطيط التربوي، كما هو الستركيز على التعليم النظري وذلك يتضح من التوصية التي أوردها الباحثون

<sup>(</sup>١) محمد ابن شقرون :معجم التربية والتعليم، الرباط مطبعة الرسالة، ١٩٨٠م، ص١٤٢٠

<sup>(</sup>۲) سید إبراهیم حیار : مرجع سابق، ص ۹۰.

<sup>(</sup>٣) محمد منير مرسى :أصول التربية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٤،، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) جورج شهلا وآخرون : مرجع سابق، ص ٤٢١-٤٢١.

والصادرة عن المؤتمر العام لليونسكو المنعقد سنة ١٩٦٢ والتي تؤكد على أهمية تكافؤ الفرص، وتقتضى إتاحة الفرصة للمرأة للالتحاق في مضمار التعليم المهني والتقني، وذلك من منطلق تساوى الفرص المتاحة للرجال والنساء في هذا المجال.(١) وفي كتاب "في مجالات الفكر التربوي"ل لطفي بركات أحمد(٢) عرض الباحث هـذا المفهوم على "أنه من المبادئ التي تنادى بما الفلسفات التوبوية، وذلــك بأن تكون الفرص التعليمية متكافئة لا فرق بين غني ولا فقير، سوى أو معوق، فكل ميسر لما خلق له وكل يستطيع المشاركة في تحديث المجتمع حسب ما تسمح به قدراته وإمكانياته واستعدادته،وهذا المبدأ لا يعني ترك المواطن وحظـــه بعد انتهائه من تعليم معين، وإنما معناه أن يوفر له مستقبل آمن وحياة مستقرة". (٣) وقدم الباحث هنا العديد من المقترحات لتحقيق هذا المبدأ منها: إعمادة المنظر في المسزانية الحالية للتعليم بحيث تخصص نسبة أكبر للتعليم الابتدائي..، تحقيق المزيد من الفرص المتكافئة بين مدارس الريف ومدارس الحضر من حيث الخدمات، تحقيق المزيد من الفرص المتكافئة بين التعليم العام والتعليم الفني، حيث لا زالت الأولوية للتعليم النظري على حساب التعليم الفني رغم حاجة المجتمع له"(1).

وفي كتاب "إدارة التربية في عالم متغير "لعبدالغني عبود<sup>(٥)</sup>، تناول الباحث مفهـــوم تكافؤ الفرص باعتباره أصلاً من الأصول التي تقوم عليها إدارة التربية؛

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٤٢٢.

 <sup>(</sup>۲) لطفتي بسركات أحمد : في مجالات الفكر التربوي، بيروت، القاهرة، دار الشروق، ص ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) عبدالغني عبود : إدارة التربية في عالم متغير، القاهرة، دار الفكر العربي،١٤١٣هـــ-١٩٩٢م، ص ص٧٧

حيت وضح الباحث أن هذا المفهوم يعني " توزيع الخدمات التي تقدم على المناطق المحلية وعلى المواطنين بعدل، تراعى فيه الظروف المحيطة المختلفة لكل ف د، ولك منطقة محلية، من حيث القدرات والاحتياجات ومن حيث الامكانيات المستاحة، بغض النظر عن كل الاعتبارات الاجتماعية والسياسية والدينية والعنصرية وغيرها... ومعنى تكافؤ الفرص التربوية وثيق الصلة بمعناه العام، معنى ذلك أنه يجب أن تتوفر الفرص التربوية كلها، ابتداء من التعليم الابتدائي وحتى التعليم العالى لكل المواطنين، بغض النظر عن الاعتبارات الشخصية أو المحلية، كما يجب أن توفر لهؤلاء المواطنين فرص التربية من خلال الوسائط التربوية غير النظامية ، كالإذاعة، والصحافة، والتلفزيون... وغير هـا". (١) كمـا وضـح الباحث أن تحقيق هذا المبدأ لا يكون بفتح أبواب المسدارس وتيسمير دخولهما لكل المتعلمين، بل لا بد أيضاً من توفير الخدمات التعليمية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية حتى يمكن أن يستفيد كل متعلم استفادة حقيقية من البرامج التعليمية المقدمة .كما يؤكد الباحث أن تحقيق هذا المبدأ لابد أن يكون بتوفير خدمات وتسهيلات للصعوبات التي تعترض المتعلم، وأن تلى المرحلة الابتدائية أنواع مختلفة من المدارس الثانوية التي تناســب ميـــول واهتمامات وقدرات مختلف المتعلمين . كما يقتضي هذا المبدأ الاهتمام بالمتخلفين من المتعلمين وتميئة الفرص لهم لتعويض ما فالهم(٢).

وهنا الباحث تناول المفهوم من جوانب عديدة ولكنه لم يوضح جانب العدل والمساواة في مبدأ تكافؤ الفرص، واعتباره قيمة تنادي بها التربية الإسلامية "فمفهوم تكافؤ الفرص نابع من مبدأ المساواة في الإسلام، والمسلمون

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٧٩-٨١.

متساوون لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا أبيض ولا أسود كل بمقدار عمله، وما يمين المسلم عن غيره هو ما يبذله من جهد. فتهيئة فرص تعليمية في الإسلام تتناول كل الطبقات والأفراد حتى ذوي العاهات، والمبصرين فالكل له الحق في التعلم على الدولة والمجتمع (1).

كما تاول هذا المفهوم محروس سيد مرسي في كتابه "التربية والطبيعة الإنسانية". (٢) على أنه ركيزة من ركائز الفكر التربوي الإسلامي وهو نتيجة حسمية لمبدأ الحرية . حيث وضح الباحث أن تكافؤ الفرص لا يعني التساوي فيها ؛ فالإسلام يقر التفاوت والاختلاف في المواهب والاستعدادات . فلا بد مسن التنوع والاختلاف الذي يسمح بالتكامل والتعاون. وأكد الباحث أن مفهوم تكافؤ الفرص وثيق الصلة بجوهر الطبيعة الإنسانية في جوانبها المختلفة، مفهوم تكافؤ الفرص وثيق الصلة بجوهر الطبيعة الإنسانية في جوانبها المختلفة، والفكر التربوي الإسلامي يستند إلى هذا المفهوم ويقرر ضرورته وذلك للعناية بالسنائمين، والنهوض بمستوى المتخلفين حتى يمكن الإفادة منهم في بناء المجتمع. وهسنا السباحث تناول هذا المفهوم من وجهة النظر الإسلامية، ولكنه لم يوضح جيسع أبعاده، فلم يوضح علاقته بالحرية وعلاقته بالعمل. وغيرها من الأمور المتعلقة بتكافؤ الفرص.

إن مفهوم تكافؤ الفرص يعني المساواة وهذا واضح من الكتابات السابقة ولكن المساواة؟ وهل هي ولكن المساواة؟ وهل هي مساواة أم عدل،أم إتاحة فرص؟ أم هي تقديم خدمات متساوية؟ أم اعتراف بحقوق. وبذلك نجد هذا المفهوم مازال غامضاً وبحاجة إلى تحديد وتأصيل.

<sup>(</sup>۲) محروس سيد مرسي : مرجع سابق، ص ٣٤١–٣٤٤.

وبعــد استعراض هذه العينة من المفاهيم التربوية، وكيف تناولتها بعض الكـــتب التربوية المعاصرة تستطيع الباحثة أن ترسم معالم لنوعية التغريب الذي استشفته من خلال تلك الكتابات .

#### معالم التغريب:

- ١- تأثر بعض الباحثين بالفكر الغربي وهذا يظهر في تناولهم لبعض المفاهيم .
- خد بعض الباحثين يعرض المفهوم من وجهة النظر الغربية، أو يستعرض أراء العلماء الغربيين ثم يسقط بعض الإسقاطات التي توضح بعضاً من وجهة نظر الإسلام في المفهوم .
- ٣- إن الرؤية عند بعض الباحثين لبعض المفاهيم غير واضحة، فنجده يلجأ
   إلى نقـــل النصوص وإلصاقها ببعضها دون صيغة توضح المعنى المقصود
   ثما يؤدي إلى التشويش والخلط في فهم المفهوم.
- ٤- بعسض الباحثين يلجأ عند نقله من كتب غربية إلى الترجمة الحوفية التي تؤدي إلى تشويه المعنى وغموضه، فلا هو نقل فكراً غربياً واضحاً، ولا هو وضح فكراً إسلامياً مفقوداً.
- ٥- استخدام بعض الألفاظ الغربية التي كتبت بالحروف العربية مثل: دينامية، ابستيمولوجي، فيزيقيا، أكسيولوجي... وغيرها من الألفاظ التي يستخدمها بعض الباحثين في التعريف ببعض المصطلحات التربوية، والغريب أفرح يستخدمونها حتى عندما يعرضون التصور الإسلامي للمفهوم.
- حله ور بعض التناقضات في أفكار الباحثين فمثلاً نجد الباحث يعرض فكرة بأسلوب يدل على رضاه عنها وتأييده لها . ثم نجده في موضع

آخر ينقد الفكرة نفسها أو فكرة متعلقة بما . مثال ذلك : في كتاب فلسفة التربية لعمر التومي الشيباني كان يردد فكرة أن الإنسان حيوان ناطق حيث رددها أكثر من مرة في ص ٧٣، ص٨١، ثم نجده في ص ١١٤ يذكر "أن الفارق بين الإنسان والحيوان ليس مجرد فارق في درجمة التعقيد بل فارق في النوع أيضاً، ونظرية داروين وما نسج على مسنوالها لا تعدو أن تكون ضرباً من الظن والخيال . فهي حتى اليوم لا تعمدو أن تكون غرد نظرية خيالية لا أساس لها من الواقع ". وهذا تنقض واضح .

- ٧- إن بعسض الباحسثين يسريد أن يعرض التصور الإسلامي لمفهوم معين فيقتصر ما يورده على أراء بعض علماء المسلمين،ويضعها على ألها تمثل التصور الإسلامي للمفاهيم، وهذا غير صحيح فهم بشر يتأثرون بأفكار غيرهم وتستهويهم تلك الآراء وإن كانت غير صحيحة إسلامياً، كتأثر ابن مسكويه بآراء أفلاطون وأرسطو في الأخلاق.
- استخدام بعض الباحثين للنصوص الإسلامية من القرآن أو من السنة لتقرير أفكارهم ولكن دون التحقق والرجوع للقرآن نفسه، أو لكتب الحديث والستأكد من النص، كما حصل مع محمد منير مرسي عندما وضع آيتين من سورتين مختلفتين في نص واحد .
- إن بعض الباحثين اعتنقوا مبادئ فلسفية ثم لما وجدوا ألها تتناقض مع الإسلام حاولوا التوفيق بينها وبين المبادئ الإسلامية،إما بإخضاع تلك الفلسفة للإسلام،أو إخضاع الإسلام للفلسفة، وذلك بلوي أعناق النصوص، أو بمحاولة التوفيق بينهما. وهم في كل الحالات، عمدوا إلى

خــلط المفاهيم الإسلامية بتلك المبادئ الفلسفية، ثما أدى إلى تلبيسها وعدم وضوحها(1).

• ١٠ وهناك أيضاً بعض الباحثين قدموا أفكاراً جديدة من عند أنفسهم، ثم حاولوا أن يفرضوها على الإسلام . وذلك لإيجاد سند لها من الإسلام لستجد قسولاً لدى الجمهور. (٢) وهناك من حاولوا عمداً دسً الأفكار الغريسية عسلى الإسسلام بقصد تشويه روحه وإثارة البللة في نفوس المسلمن. (٣)

ولا شــك أن هــذا كله إنما هو بعض آثار التغريب على الفكر التربوي المعاصــر، والذي جعله في معظمه يفقد روح الأصالة، والعمق الإسلامي . ومن هــنا تظهــر الحاجة إلى ضرورة التأصيل الإسلامي لتلك الكتابات التربوية بما تحتويه من مفاهيم .

<sup>(</sup>۱) مقداد يالجن : التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) المسرحع السابق، ١٠، مثال ذلك: من سمى الإسلام بأنه دين دعقراطي، وذلك في كتاب محروس سيد مرسسي : التربية والطبيعة الإنسانية، مرجع سابق ص ٣٤٢. ومثل من يرددون الاشتراكية في الإسلام،أو الديمقراطية في الإسلام ...

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك :أرنست رينان (١٨٢٣-١٨٩٣) صاحب الرسالة الحضارية للاستعمار، والقائل بعدم أهمية الحضارة الإسسلامية وانعسدام أي دور لها في التاريخ . ووليام موير مؤلف كتاب حياة محمد، وكتاب الحلافية ، يقول :" إن سيف محمد والقرآن، هما أكثر أعداء الحضارة والحرية والحقيقة ... " ولمزيد من التفاصيل في هسذا الموضوع أنظر محمد سيد محمد : الغزو الثقافي والمحتمع العربي المعاصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٥هـــ ١٩٩٤م، الفصل الأول وخاصة ص٥٥ - ١٦.

## التأصيل الإسلامي

لقد بدأ الاهتمام بالتأصيل الإسلامي في السبعينات من القرن الحالي (١٩٧٧م-١٣٩٧ هـ) عن طريق نخبة من علماء الاجتماع المسلمين الذين توجب مساعيهم بإنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام ١٤٠١هـ مبدأ منذ ذلك الوقت أعماله في خدمة قضية الفكر الإسلامي والمعرفة الإسلامية. (1) حيث تركزت أهدافه العامة في (٢):

- 1- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي .
  - ٢ إسلامية المعرفة.

ولتحقيق هاتان الغايتان عمد المعهد إلى تحديد مقاصد عامة يسعى العمل في المعهد على تحقيقها وهي كما يلي :

- أ) توعية الأمة الإسلامية بالأزمة الفكرية والثقافية .
- ب> تحديد معالم العلاقة بين قصور مناهج الفكر الإسلامي من ناحية، وبين غياب الأمهة ومؤسساتها ونظمها، وتخلفها الحضاري، وفشل جهودها في التحرر والتقدم من ناحية أخرى.
- تفهـــم طـــبيعة أزمة الفكر الإسلامي المعاصر وأسبابها والسبل المؤدية إلى
   معالجتها، والتغلب على آثارها .
- ث) العمل على تجديد فكر الأمة، وتحديث طاقاتها، وربطها بالغايات الإسلامية الأصيلة النابعة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الله التابية .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٤-٣٥.

- ج) العمـل عـلى تأصـيل شموليـة المنهج الإسلامي في ميدان الدراسات الاجتماعية والانسانية، والعلمية.
- السبدء بأعمسال تمكين الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية المعاصرة من استيعاب الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي مع العلوم والمعارف الحديثة وتيسيرها للدارسين المسلمين .
- خ) العمـــل على تقديم الأبحاث والدراسات والكتب المؤدية إلى بلورة المفاهيم والمنطلقات الإسلامية الأصيلة .
- د) إعداد الكوادر العلمية اللازمة لريادة مجالات "إسلامية المعرفة من خلال القروض والمنح الدراسية، والإشراف العلمي والبرامج الدراسية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية المعاصرة .

والمقصود بإسلامية المعرفة كما يراها المعهد هو: إعادة صياغة العلوم والمعارف من منظور إسلامي، ولتحقيق تلك الإسلامية وضع المعهد خطة العمل لإسلامية المعرفة وهي كما يلي: (١)

- ١- توعيــة المعــنيين بإصلاح الفكر الإسلامي، وإسلامية المعرفة، والمستفيدين
   منهما وشرح القضية لهم ليبدأوا في أخذ مواقعهم، ومد آثارهم إلى أعمالهم
   وجهودهم العلمية والفكرية، والثقافية، والحضارية .
- ٢- بلورة منطلقات الفكر الإسلامي ومفاهيمه ومناهجه، بدراسة محتوى الفكر
   الإسلامي ومناهجه، وإعادة صياغة قضاياه الأساسية الكبرى، في صورة
   متكاملة وترابط علمي رصن. ثم إعادة عرضه على الأمة في صورة

<sup>(</sup>١) الوجيسز في إسلامية المعرفة، مرجع سابق، ص ٣٤-٧٢. وإسلامية المعرفة،المبادئ العامة -خطة العمل -الإنجازات، مرجع سابق، ص ١٢٣-١٥٠.

واضحة، وإطار مؤثر، ومناهج شاملة تقوم على قاعدة صحيحة متينة من عقائد الإسلام السليمة وقيمه ومنطلقاته السليمة. فبلورة مفاهيم الإسلام الأساسية وفلسفته المتميزة في كل مجال، هي حجر الأساس الذي يجب أن يأخذ أولوية الإنجاز في هذه المرحلة الأولية من مراحل التجديد والإصلاح.

٣- الـــتمكن مـــن التراث، وتمكين المثقف المسلم من أصول الفكر الإسلامي ونفائس الـــتراث الـــذي انقسم إلى ثلاثة أنواع: القرآن والسنة النبوية المطهــرة، وآثار السلف الصالح من علماء الصحابة والتابعين، وسيرهم، وفكر علماء الأمة ومفكريها وقادتها المصلحين على مر العصور.

٥- بلورة كتابات علمية منهجية تخدم الساحة العلمية الإسلامية كنماذج رائدة للكـــتابات المــنهجية العــلمية من منظور الإسلام ينسج على منوالها علماء الإســـلام ومفكــروه ومــنقفوه، وتصبح إسلامية المعرفة قضيتهم ومنوال ممارساقم العلمية والفكرية.

٣- بناء العلوم وفقاً لأولويات البحث العلمي حيث يتقدمها علم المنهجية، والعلوم السلوكية، وعلم التربية وعلم السياسة، علوم الاقتصاد والإدارة والفنون.

٧- تكوين الكوادر العلمية، للقيام بالأدوار اللازمة لإسلامية المعرفة، وذلك
 لـتلافي الفشل أو التخبط والقصور الذي ينشأ بسبب عدم وجود الكوادر

المطلوبة، أو التقصير في اعدادها وتكوينها الصحيح بمواصفات وأعداد مطلوبة .

كما تلخصت إنجازات المعهد فيما يلى(١):

- مشروع دراسة الفكر الحضاري الغربي ونقده .
  - مشروع إحياء التراث الإسلامي .
- السندوات الفكرية العالمية، حيث تمت العديد من اللقاءات لإسلامية المعرفة وهي: السلقاء العسالمي الثاني لإسلامية المعرفة المنعقد بالتعاون مع الجامعة الإسسلامية بإسسلام أبساد باكستان للفترة من ٩-١٢ من ربيع الأول ٢٠٤١هـ الموافق ٥-٨ يناير ١٩٨٢. واللقاء العالمي الثالث بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب الماليزية في الفترة ما بين ٢٥شوال إلى ١ ذي القعدة ٤٠٤١هــــالموافق ١٤يولية ١٩٨٤م. واللقاء العالمي الرابع لإسلامية المعرفة من ٢٥ ذي القعدة إلى ١ ذي الحجة ٢٠٤١هـــ١-٢ أغسطس ١٨٩٨م.
  - الطبع والنشر والتوزيع لكثير من الكتب التي تخدم قضية إسلامية المعرفة .
- مشروع المنح حيث يقدم المعهد منحاً لطلاب الماجستير والدكتوراه من جميع أنحاء العالم للدراسة في أمريكا، وذلك لاستقطاب جهود هؤلاء الطلاب في مسيرة إسلامية المعرفة.
- المكتبة العلمية الإسلامية بالمعهد، وذلك لتوفير المراجع الأساسية المنتقاة
   خدمة الثقافة و المعرفة الإسلامية .

 <sup>(</sup>۱) المعهد العالمي للفكر الإسلامي: إسلامية المعرفة، المبادئ العامة - خطة العمل- الإنجازات، ۱۹۸۲، ص
 ۲۰-۲۰۹

- توجيــه الطلاب الموجودين في الجامعات الأمريكية لاختيار مواضيع البحث المفيدة وذات العلاقة بقضايا الأمة الإسلامية .
- الجالة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية، والغاية منها أن تكون نواة تطوير الإسهام الإسلامي في مجالات المعرفة بعامة والاجتماعية والإنسانية كناصة.
- مشروع إقامة ندوات توعية لمدرسي الاجتماعيات في المدارس الثانوية
   الأمريكية وذلك لتصحيح التصورات والمفاهيم الأمريكية عن العرب
   والمسلمين .

وإلى جانب المعهد العالمي للفكر الإسلامي، قامت جهود في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمدف إلى كتابة العلوم الاجتماعية على أسس من المناهج الإسلامية (١). ولتحقيق هذا الهدف وضع تخطيط مرحلي كما للمر(٢):

- حشد ما أمكن من الطاقات العلمية بالجامعة .
- تشجيع التأليف العلمي عن طريق التكليف،أو إجراء المسابقات .
  - تشجيع البحث العلمي في المجالات الأصيلة .
    - تقديم المكافآت التشجيعية .

<sup>(</sup>۱) عمادة السبحث العملي : التأصيل الإسلامي للعملوم الاحتماعية المشروع، بسرنامج العمل، الإنجاز، السرياض، وزارة التعليم العمل، العمل الإنجاز، السرياض، وزارة التعليم العمل، عمادة البحث العلمي، د. ت، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٥-١٧.

- إتاحة فرص النشر أمام البحوث الجيدة .
- تقديم الجوائز السنوية، أو الدورية للنتاج المتميز .
- توجيه طلاب الدراسات العليا لمعالجة الموضوعات الأصيلة في هذا المجال
- إنشاء مركز للبحوث تابع للجامعة يحقق أهداف الجامعة في هذا المجال. حيث تعددت وحدات البحث بالمركز، وكان أسمى أهدافها هو الإسهام في إعادة صياغة هذه العلوم في منهجية وتعمق وفق التصورات الإسلامية الصحيحة ودعماً من الجامعة لهذه الرسالة قرر المجلس الأعلى للجامعة في عام ٤٠٤١–٥٠٤١هـ إنشاء عمادة البحث العلمي والتأصيل الإسلامي. وكان من ضمن نشاطاته العديد من الندوات الخاصة بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية التي بدأت بالندوة الأولى في ١٤٠٧هـ، التي اهستمت بتحديد مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ومنطلقاته، وأهدافه .(١)

حيث تشكلت لجنة دائمة للتأصيل الإسلامي تتكون من ١٢ عضواً، تم تجديدها بعد ندوة عام ١٤٠٩ه... وندوة عام ١٣٤ه... الحيث التزمت هذه اللجنة بخطة عمل تلتزم بالجوانب التالية: مصادر التأصيل، التعرف على الجهود السابقة في مجال التأصيل، (٢) التعرف على المشتغلين بالتأصيل، تكوين الخطط

<sup>(</sup>١) المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث، مركز البحوث،" ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية"، أوراق العمل المقدمة للندوة، القسم الأول، من ٥-٦ /١٤٠٧/٦ هـــ.

 <sup>(</sup>۲) حيست تم إصدار أول دراسة مؤسسية خاصة بحصر جميع الدراسات التي تمت في التأصيل الإسلامي وهي "دليل التأصيل الإسلامي للتربية" للدكتور مقداد يالجن، والذي طبع على نفقة حامعة الإمام وصدر الجزء الأول منه في ١٤١١هـــــــ ١٩٩١م.

والمسناهج، الدراسسات العليا، المراجع العلمية، الترجمة، توجيه التفرغ العلمي لخدمة التأصيل، المسابقات العلمية، والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث. (1)

وبالسرغم مسن هسذه الخطة المتكاملة الجوانب، إلا أن شعبة التأصيل في عمسادة البحث العلمي في جامعة الأمام شبه متوقفة حتى المؤتمر الذي مهدت له بالسندوات السسابقة الذكر لم يتم بعد . كما أن الأنشطة الداخلية في الجامعة متوقفة في الوقت الحاضر، فقد اتصلت الباحثة هاتفياً بشعبة التأصيل عدة مرات للسسؤال عن آخر أنشطتها، فكان الرد أنه ليس هناك أي جديد غير المعلومات التي أمدت شعبة التأصيل الباحثة بها .(٢)

ومن خلال نشاط كل من المعهد العالمي للفكر الإسلامي وشعبة التأصيل في جامعة الإمام خطت حركة التأصيل الإسلامي خطوات واسعة خلال السنوات الماضية، حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة يبدو أن الرؤية فيها قد اتضحت إلى حد كبير، وكان من ثمار ذلك ظهور العديد من الكتابات الجادة التي لقيت اهتماماً كبيراً، وكان لها أثر واضح لدى قطاعات عريضة من المشتغلين بمختلف فروع العلم في أرجاء العالم الإسلامي. (٣) ومن خلاصة هذه الدراسات والمؤلفات نستطيع أن نوضح ماهية التأصيل الإسلامي.

<sup>(</sup>١) عمادة البحث العلمي: التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص ١٩-٣٠.

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل عن ماتم انجازه في بحال التأصيل أنظر المرجع السابق تحت عنوان "الجامعة والتأصيل:
 ببليوجرافيا مختارة"، ص٣٣\_٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم رجب: "منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية"، في طه جابر العلواني ( تقديم ) التوجيه الإسلامي للمخدمة الاجتماعية المنهج والمجالات، سلسلة إسلامية المعرفة (١٣)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـ –١٩٩٧م، ص ٢١.

## تعريف التأصيل الإسلامي :

التأصيل: من الأصل، والأصل في اللغة: أسفل كل شيء وجمعه أصُول. وأصل الشيء: صار ذا أصل. وكذلك تأصّل، ويقال: استأصلت هذه السبجرة أي ثَبَت أصلُها . وأصل الشيء: قَتله علماً فعَرف أصله. ويقال: إن النخل بأرضنا لأصيل أي هو به لا يزال ولا يفني . ورجل أصيل: له أصل ورأي أصيل له أصل . ورجل أصيل ثابت الرأي عاقل. (١) أصل الشيء: جعل له أصلاً ثابتاً يبني عليه . فأصالة في الرأي جودته، وفي الأسلوب ابتكاره، وفي النسب عراقته . وأصل الشيء: أساسه الذي يبني عليه، ومنشؤه الذي ينبت منه . (٢)

## التأصيل الإسلامي للعلوم :

لقـــد تعددت المصطلحات التي تدل على نفس المفهوم، حيث وردت في كثير من الكتابات التي اهتمت بالتأصيل الإسلامي مثل :

مصطلح إسلامية المعرفة : حيث ورد أول مرة في محاضرة ألقاها جعفر شيخ إدريس في مؤتمر علماء الاجتماع المسلمين وفيه دعا إلى إسلامية العلوم. (٣) وبعدها قام المعهد العالمي للفكر الإسلامي بنشر هذا المصطلح باسم إسلامية المعرفة بدلاً من العلوم حيث عقد المعهد العديد من المؤتمرات تحت هذا الشعار. (٤) وقد سماها بعضهم أسلمة المناهج .

<sup>(</sup>١) ابن منظور : مرجع سابق، ج١١، ص ١٦، مادة (أصل ).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس وآخرون : مرجع سابق، ج ١، ص٢٠، مادة ( أصل ).

 <sup>(</sup>٣) عسيد الله ناصر الصبيح: التأصيل الإسلامي لعلم النفس، بحلة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
 العدد ٢٢، ربيم الآخر ١٤١٩هـ.، ص ٤٧٤.

 <sup>(</sup>٤) المعهد العالمي للفكر الإسلامي : إسلامية المعرفة، المبادئ العامة - خطة العمل- الإنجازات، ١٩٨٦، ص
 ١٦٦٠.

- أسلمة المسناهج: "وقصد بها أن تكون المناهج والمقررات الدراسية موجهة توجيهاً عقدياً بحيث تكون العقيدة الإسلامية ومثلها العليا هي التي تحدد طبيعة المنهج المدرسي، ومحتواه، ووسائله، وأنشطته التعليمية". (١)

وقـــد لقي هذا المصطلح اعتراضاً سواء من الناحية اللغوية، (٢) أو من الناحية المعنوية على اعتبار أن العلوم لا توصف بالإسلام، لأن الإسلام يقتضي إرادة واختياراً من المسلم، والعلوم والمعارف لا إرادة لها ولا اختيار (٣).

- مصطلح صياغة العلوم صياغة إسلامية: حيث ورد في كتابات إسماعيل الفساروقي وعسنى بها "إضفاء الصفة الإسلامية على العلوم"(<sup>3)</sup>. ولكن هذا المصطلح لا يفهم منه بناء العلوم على ما جاء في القرآن والسنة.
- مصطلح التوجيه الإسلامي للعلوم: حيث اقترح هذا المصطلح فؤاد أبو حطب في ندوة علم النفس والإسلام التي عقدت في جامعة الملك سعود في السرياض عام ١٣٩٨هـ ولكن لم يلق القبول يومنذ، ثم اقترحه في ندوة التأصيل الإسلامي في عام ١٤٠٧ التي أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض فقبل ؛ خاصة عندما طرح نفس الفكرة باحثون آخرون. (٥) وقد ورد هذا المصطلح أيضاً في إحدى كتابات عبد الرحمن صالح عبد الله. (١)

<sup>(</sup>١) إبراهيم عطا : المناهج بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢م، ٣١٩-٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبدالله ناصر الصبيح، مرجع سابق، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) مقداد يالجن : أساسيات التأصيل، مرجع سابق، ص ٣١.

 <sup>(</sup>٤) إسماعيل الفاروقي : صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، هيرندن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
 ٩ ١٤٠٩ هـ - ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن ناصر الصبيح، مرجع سابق، ص ٤٧٨-٤٧٩.

<sup>(</sup>٦) عبدالرحمن صالح عبد الله : التوحيه الإسلامي للعلوم التربوية، حدة، دار المنار، ١٤٠٦.

والستوجيه يعني ترشيد العلوم إلى المقاصد الإسلامية من حيث طرق دراستها ووجوه الاستفادة منها من المنظور الإسلامي، (1) وهذا المصطلح بحدا المعنى لا يتضمن محاولة إيجاد الأصول والقواعد الأساسية في ضوء التفكير الإسلامي لبناء تلك العلوم ؛ وذلك لأن التوجيه يوجه لما هو كائن ولا يوجه إلى ما هو غير موجود، ولا يقتضي إيجاد ما يجب إيجاده من العلوم والمعارف على أسس وقواعد جديدة .(1)

مصطلح التأصيل الإسلامي للعلوم: حيث دعت إليه عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعد انعقاد عدد من السندوات تحت هذا المسمى، وقد عرفت التأصيل الإسلامي: " أنه تأسيس تلك العلوم على ما يلائمها في الشريعة الإسلامية من أدلة نصية، أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها ". (") كما أوردت تعريفاً لمفهوم التأصيل الإسلامي في الندوة المنعقدة في العمادة بتاريخ ١٣/١٢/٣٠ ع ١هو:

- التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: "هو إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم عليها هذه العلوم. من خلال جمعها أو استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة، ودراسة موضوعات هذه العلوم دراسة تقوم على الأسس السابقة، وتستفيد مما توصل إليه العلماء المسلمون وغيرهم من نتائج ونظريات وآراء لا تتعارض مع تلك الأسس". (3) ومن الملاحظ أن التأصيل لا ينحصر في مجرد إبراز الأسس الإسلامية، بل يتعداه

<sup>(</sup>١) مقداد يالجن : أساسيات التأصيل، مرجع سابق، ص١٦٧.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۳۲.

<sup>(</sup>٣) عمسادة السبحث العلمي : ندوة التأصيل الإسلامية للعلوم الاجتماعية، الرياض حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٥-١/٦/ ١٤٠٧/ ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) مقداد يالجن : أساسيات التأصيل، مرجع سابق، ص ٣٥.

إلى بسناء تلك العلوم على النهج الإسلامي ؛ لذلك وضح مقداد يالجن أن التعريف السابق طويل، ومن الصعب أن نشتق منه تعريفات أخرى لفروع العلوم الاجتماعية الأخرى، كما أنه يحتاج إلى شرح مفصل يوضح بعض جوانسبه . فهو يرى أن أسلم تعريف للتأصيل الإسلامي هو: "بناء العلوم على فهر الإسلام". (١) وذلك لأن هذا التعريف جامع لكل ما تدل عليه المصطلحات الأخرى، ويمكن أن نشتق منه تعاريف لفروع أخرى من العلوم الاجستماعية . وهذا التعريف تنبناه الدراسة الحالية وتستخلص منه تعريف التأصيل الإسلامي للمفاهيم التربوية بأنه : بناء تلك المفاهيم التربوية على فهج الإسلام .

## أهداف التأصيل الإسلامي للمفاهيم (٢):

عكن إيجاز أهداف التأصيل الإسلامي للمفاهيم فيما يلي:

- الح. تنقية مفاهيم علم التربية ثما شابها من تصورات ومفاهيم واتجاهات تنبثق مسن أصول وثنية أو يهودية أو نصرانية أو مذاهب هدامة كالشيوعية، والوجودية ....وغيرها من الفلسفات الوضعية.
- ٢- فــتح آفاق الإبداع والتفوق أمام الباحثين التربويين المسلمين، وذلك بـــامدادهم بالتصور الإسلامي للمفاهيم التربوية، مما يجعل لأبحاثهم تميزاً

 <sup>(</sup>۱) مقداد یالجن: أساسیات التأصیل ، مرجع سابق، ص ۳۰-۳۳.

<sup>(</sup>٢) استخلصت الباحثة هذه الأهداف من:

<sup>-</sup>التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، إعداد عمادة البحث العلمي، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (د. ت) ص ٢٥-٢٩.

<sup>-</sup> و مقداد یالجن : أساسیات التأصیل،مرجع سابق، ص ۳۸.

<sup>-</sup> إبراهيم عطا: مرجع سابق، ص٣٢٢-٣٢٣.

- في المسنهج وأسسلوب المعالجة، ويعطيها صفة الجدة والابتكار لا مجرد التقليد والتبعية لمدارس التربية في الشرق والغرب .
- ٣- تأسيس علم تربوي إسلامي يستند في أهدافه ومناهجه وأساليبه
   النظرية والتطبيقية على مبادئ الإسلام وأحكامه .
- اسستخدام هذا العلم التربوي الإسلامي في بناء الشخصية الإسلامية القوية المستقرة التي تتعامل مع الآخرين وفق التوجيهات الإسلامية وبذلك تتحول العلوم إلى سلوك وتعامل.
- والإنسان والجياة بحيث تتحقق قدرته على تربية النشء تربية إسلامي للكون والإنسان والحياة بحيث تتحقق قدرته على تربية النشء تربية إسلامية صحيحة، وتوجيه المجتمع توجيها سليما ينسجم مع مبادئ الإسلام، وقيمه الحضارية العليا.
- ٦- الإفادة من معطيات هذه المفاهيم في مجالات الدعوة الإسلامية.
   ومحاربة الغزو الفكري للعالم الإسلامي .
- الإفسادة مسن مسناهج المفكرين المحدثين والمعاصرين في دراسة واقع
   الإنسان على أن يكون هذا المنهج موافقاً لما جاء في الإسلام من تصور
   لطبيعة الإنسان .
- ٨- إشــعار الناشــئين بما في تراثنا الإسلامي سواء كان القرآن الكريم أو الســنة المطهرة،أو إسهامات علماء المسلمين، من مفاهيم تربوية مكونة لعلم تربوي إسلامي عريق.

ولستحقيق هذه الأهداف لا بد من الجمع بين قراءة الوحي المترل، وبين قراءة الكون المشهود. (١) وهذا الجمع لا يستطيع القيام به إلا من أويي حظًا من القرآن، وبعضاً من العلوم والمعارف يكون كافياً لاكتشاف ذلك التداخل بين القرآن والوجود والإنسان وكل ما يتعلق بحما من ظواهر.

## خطوات تأصيل المفاهيم التربوية

من كل ما سبق من جهود في مجال الأسلمة، والتأصيل يمكن للباحثة أن تستخلص خطوات تأصيل المفاهيم التربوية، بحيث يمكن للباحث التربوي أن يتبعها في مجال تأصيل المفاهيم التربوية. فعند تأصيل أي مفهوم تربوي نتبع الخطوات التالية (٢):

العديد من المعاجم المفهـــوم في اللغة العربية، وذلك بالرجوع للعديد من المعاجم الــــلغوية والـــنظر في وجـــوه تصريف اللفظ المراد تحديده، فاختلاف الحررة التي تعطيها كل صيغة من صيغ الاشـــتقاق يؤدي إلى اختلاف الصورة التي تعطيها كل صيغة من صيغ

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل في موضوع القراءتين انظر:

<sup>-</sup> محمد أبو القاسم حاج محمد : منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، ١٤١١هـــ-١٩٩١، واشنطن، بدون دار نشر .

<sup>·</sup> طه حابر العلواني :مقدمة في التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية، مرجع سابق، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) هذه الخطوات استخلصتها الباحثة من الدراسات التالية :

ا براهيم البيومي غانم وآخرون : مرجع سابق، ج٢، ص ٣١٤ .

<sup>-</sup> عبدالرحمن النقيب: منهجية البحث في التربية، مرجع سابق، ص ٤٨-٥٠.

منى السالوس: " المنهج الأصولي"، مرجع سابق، ص ٦٨-٧٦.

مقداد بالجن : أساسيات التأصيل، مرجع سابق، ٧٠-٧٦.

الاشـــتقاق . وذلـــك لمعــرفة الدلالات اللغوية المختلفة التي قد يدلها المفهوم، ثم البحث عن أصالة الكلمة في اللغة العربية. (١)

- ٢- تعريف المفهوم في القرآن الكريم .
- ٣- تعريف المفهوم في السنة النبوية المطهرة .
   ويتم تعريف المفهوم في كل من القرآن والسنة كما يلي (٢):
- الـــتعرف عـــلى كافـــة النصـــوص المتعلقة بالمفهوم ؛وذلك بتجميع الآيات والأحاديث التي تحتوي على المفهوم،أو أحد المفاهيم المتعلقة به .
- فهم وتحمليل دلالات هذه النصوص منفردة، ومضافة إلى بعضها بعضاً. وذلك يتطلب تفسير النصوص المترلة، ومراجعة أسباب نزولها، واعتماد قواعد النحو والبيان العربيين لفهم النصوص، لأن الإخلال بهذه القواعد يؤدي إلى انحرافات في فهم النصوص، لذلك لا بد من العودة لكتب تفسير القرآن وكتب الشروح للحديث الشريف.
- تعليل النصوص أي تحديد العلة التي استدعت استخدام المفهوم فيها، وتحديد أسباب التماثل والاختلاف بين المفاهيم المتعلقة بالمفهوم .
- ربــط وتنظيم المفاهيم والتصورات بعضها ببعض بحيث يتحقق انسجامها
   وتناغمها . ونستطيع تكوين نظرة عامة تمكننا من إعطاء حكم واضح على
   المفهوم في القرآن والسنة .<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) ابرهيم البيومي غانم، وآخرون : مرجع سابق، ج٢، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) لؤي صافي : مرجع سابق، ص٣٣-٣٩.

 <sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل في التعامل من نصوص القرآن والحديث انظر منى علي السالوس: "المنهج الأصولي"،
 مرجع سابق، ص٦٨ - ٧١.

<sup>-</sup> والشاهد البوشيخي :" نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية "، مرجع سابق، ص٥-٧.

- ٤- تعريف المفهوم في التراث التربوي الإسلامي .وذلك بما يلي :
  - مراجعة كتب التراث التي ورد فيها المفهوم .
- الـــتعرف على الدلالات المقصودة من خلال استعمال هذا المفهوم في كتب
   التراث .
- مناقشـــة تلك الدلالات من ناحية تعلقها بالتعريف اللغوي، والاصطلاحي
   للمفهوم .
- مناقشة تلك الدلالات من ناحية تعلقها بالمعنى الوارد في القرآن الكريم،أو
   الحديث الشريف للمفهوم، ومن ناحية الألفاظ المرادفة للمفهوم نفسه
   والواردة في القرآن والحديث وفي كتب التراث.
- مقارنة تلك الدلالات، والاستعمال للمفهوم باستعماله ودلالاته في الكتابات المعاصرة ومحاولة استخلاص المفهوم الصحيح بعد المقارنة، والاحتكام لما جاء في القرآن والسنة.
- تعریف المفهوم فی الخبرة التربویة الإسلامیة، فی عصر الرسول والخلفاء
   الراشدین لأنه العصر النموذج للإسلام، والذي یقدم المفهوم فی صورته
   الإسلامیة النقیة .
- ٣- دراسسة تطور المفهوم في العصور الإسلامية المختلفة وذلك بدراسة تاريخ الحضارة الإسلامية وواقع التربية، والمؤسسات التربوية، والعناصر الإسلامية المتتابعة ؛من أجل التعرف على واقع تشغيل المفهوم في تلك العصور.
- ٧- تعريف المفهوم في الكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة . وذلك بما
   يلى :

- جمع التعاريف الواردة للمفهوم في الكتب المعاصرة.
- تصنيف هذه التعاريف حسب التشابه والاختلاف في المعني .
- توضيح الدلالات المختلفة للمفهوم من خلال هذه التعاريف.
- استخلاص المفاهيم المرتبطة بالمفهوم من خلال هذه التعاريف، وربط المفهوم
   بفروع العلم المختلفة القريبة منه والتي لها صلة به.
- تحديد الفلسفات المختلفة التي تعكسها هذه التعاريف ودورها في تقويض المفهوم .
   المفهوم . وتأثير عملية النقل والترجمة على دلالة المفهوم .
- وضع هذه التعاريف تحت المنظور الإسلامي المستنبط من القرآن والسنة والستراث، وذلك لنقد المفهوم الحاضر، وتوضيح ما تعرض له من تغيير،أو تحريف، في ضوء المفهوم المؤصل.
- ٨- تتبع سيرة المفهوم، (تطوراً وتاريخاً ومآلاً) في اللغة العربية واللغات الأجنبية ويشمل ذلك ما يلى :
  - التطور الدلالي في لغته الأصلية .
    - تحديد معناه الشائع الآن .
  - ترجمة المفهوم ونقله : وذلك بمعرفة مايلي :
    - متى تمت الترجمة ؟
      - ومتى شاعت ؟
    - من ترجم ولو إجمالاً ؟
- كيف تمت الترجمة؟ هل الترجمة للمعنى،أو صوتية،أو نحت جديد ..هل هي مساوية ؟

- ما مدى مطابقتها ؟
- لماذا ترجم : هل بغرض التأكيد على معان معينة ؟
  - رحلة المفهوم بعد الترجمة .
  - ما اشتمل عليه من فساد،أو إفساد، أو هما معاً.
- ١٠ عــرض منظومة المفاهيم المرتبطة بالمفهوم ومستويات المفهوم وآثارها في عملية التشغيل.

لا بسد عند الحديث عن المفهوم من تشريحه لمعرفة مكوناته وعناصره الأساسية بالإضافة إلى عناصره الثانوية، وهذا التشريح يساعد في اتخاذ مواقف شديدة التنوع حيال المفهوم سواء في التعامل معه، أو في تشغيله، وفي تحديد موقعه وسط خريطة المفاهيم التربوية والمقصود بالمنظومة هو أن لا نتحدث عن المفهوم باعتباره مفردة منبتة الصلة بسياقه المعرفي، أو منظومة المفاهيم التي تتساند أو تتناقض معه فلوعي بموقع المفهوم في منظومته المفاهيمية يمكن من اتخاذ موقف منهاجيا صحيحا منه وهذه الخطوة تحدد إلى حد كبير أولوية المفهوم مركزيا أو إطاريا أو مفهوم منظومة، أو مفهوماً يمكن أن يسهم في الجانب الوصفي أكثر من التحليلي، فكل هذه الأوصاف تحدد كيفية تشغيل المفهوم وطريقة عمله.

هــذه الخطوات في تصور الباحثة هي المنهج المتكامل لتأصيل المفاهيم . ولكــن في هــذه الدراســة طبقت الباحثة بعضاً من هذه الخطوات في تأصــيل مفهومي التربية وأهدافها ؛ وذلك لظروف كثيرة أهمها يتعلق بالوقت المسموح لإكمال الدراسة، لذلك اقتصرت الباحثة على بعض الخطوات، تاركة باقي الخطوات لدراسات تالية بإذن الله .

مما سبق يتضح أن مجال التأصيل مجال حديث، نشأ عن الحاجة إلى العودة إلى الأصول، والمبادئ الإسلامية في تأسيس جميع العلوم المعاصرة ومنها التربية، وذلك بعد أن ثبت فشل العلوم المعاصرة في تكوين منهج لبناء الإنسان المسلم المأمول والدراسة الحالية محاولة على هذا الطريق الطويل لتركيزها على تأصيل أهم المفاهيم التربوية وهما مفهومي التربية وأهدافها.



# الفَظِيْكُ الْهِ الْمِنْكِ

# التأصيل الإسلامي للمفهوم التربية

- ١- تعريف التربية في المعاجم اللغوية
  - ٢- تعريف التربية في القرآن الكريم
- ٣-تعــريف الــتربية فــي الســنة النــبوية المطهرة
- ٤-تعــريف الــتربية فــي الــتراث الــتربوي الإسلامي
- ٥-تطبيق الـتربية في عهد الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين
- ٦-تعـريف الـتربية فـي الكـتب الـتربوية العـربية والغربية المعاصرة.
  - ٧-تتبع سيرة مفهوم التربية.
- ٨-عـرض مـنظومة المفاهيم المرتبطة بمفهـوم
   التربية ومستوياتها.

### مفهوم التربية

إن مفهوم التربية هو المفهوم الحاكم لمنظومة المفاهيم التربوية، وبناء عليه فإن تأصيل هذا المفهوم وتوضيحه يؤثر تأثيراً واضحاً على بقية المفاهيم التربوية الأخرى. فإذا كانت التربية إسلامية كانت المفاهيم المترتبة عليها إسلامية أيضاً، وإذا كانت التربية علمانية كانت المفاهيم الأخرى علمانية أيضاً. ومن هنا كان لا بد من العناية بتأصيل هذا المفهوم. ولقد مر بنا أن تأصيل المفهوم له خطوات محددة، ستحاول الباحثة هنا أن تتبع تلك الخطوات على النحو التالي:

## أولاً : مفهوم التربية في المعاجم اللغوية :

التربية : مشتقة من رَبُّ وهو الله عز وجل هو رب كل شيء أي : مالكه ومستحقه، وقيل: صاحبه. ويقال : فلان رب البيت، ورب الدابة، وهن ربات الحجال أي صاحباتها قال الله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) وكل من مالك شيئاً فهو ربه. وفي حديث أشراط الساعة : ( ...وأن تلد الأمة ربحا أو ربيتها ). قال : الرب يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والمقيم، والمنعم، وقال : ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل (٢). والعباد مربوبون لله عز وجل أي مملكون.

ورببت القوم: سُستُهم أي كنت فوقهم. وقال أبو نصر: هو من الربوبية، والعرب تقول: لأن يربني فلان أحب إلي من أن يربني فلان ؛ يعني أن يكون رباً فوقي، وسيداً يملكني.وفي حديث ابن عباس مع ابن الزبير، ﷺ: لأن يَرُبَّنِي غيرهم، أي يكونوا على أمراء وسادةً متقدمين.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، أية ٢.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور : لسان العرب، مرجع سابق، الجزء ١، ص ٣٩٩، مادة (رب).

وفي حديث: (لك نعمة تَرُبُها). أي تحفظها وتُراعيها وتُربيها، كما يربي الرجل ولده. وفي حديث ابن ذي يزن: "... أُسدٌ تُربِّبُ في الغيضات أشبالا". أي تُسربِّي. ورباه تَربيةً : أحسن القيام عليه، ووليه حتى يفارق الطفولية، كان ابسنه أو لم يكن. ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها : ربيبة وذلك معسني رابة وراب وهي: امرأة الأب.وقال أحمد بن يحى للقوم الذين استُرضع فيهم النبي عَلَيْ البِي عَلَيْ ، كأنه جمع رَبيب. (١)

ورَبَّ المعسروف والصسنيعة والسنعمة يَرْبُها رَبَاً ورِباباً ورِبابةً، ورَبها : نَمَاها، وزادها، وأتمها، وأصلحها. ورَبَبتُ قرابته : كذلك. إذا ربى يتيماً ورببت الأمسر : أصلحته ومتنته. ورببت الدهن: طيبته وأجدته (٣). ويقال رَبَا فلان رَبئاً : علا وارتفع وربات الأرض زكت وارتفعت. رَبَّ : جمع وزاد ولزم وأقام الأمسر وأصلحه ورَبَّ الولد رَبًّا : وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه حتى أدرك، وربيب وراب القوم : رأسهم وساسهم (٤).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ٤٠٠-٤٠١. الجوهري : الصحاح، مرجع سابق، ج ١، ص ١٣٠، مادة ( رب).

 <sup>(</sup>۲) ابن منظور : لسان العرب، مرجع سابق، ص ٤٠٣-٤٠.

 <sup>(</sup>۳) المرجع السابق، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٢٠-٣٢١. وبحد الدين الفيروز أبادي : القاموس المحيط، مرجع سابق، ج ١، ص ٧٠.

وربا الشيء : زاد ونما وبابه عدا. والرابية ما ارتفع من الأرض وكذا السربوة. والربو : النفس العالي من باب عدا إذا أخذه الربو قال الفراء في قوله تعالى : ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴾ (١) أي زائدة كقولك أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. ورباه تربية، وترباه : أي غذاه وهذا لكل ما ينمى كالولد والزرع ونحوه (٢).

وأخــــذ الشــــيء بِرُبَّانه ورَبَّانِه أي بأوله وقيل : بجميعه ولم يترك منه شيئاً وقال أبو عمر : الربى أول الشباب (٣).

ومــنه الرَّبَّيُّ والرَّبَايُّ : هو الحبرُ، ورب العلم وقيل الربايي هو الذي يعبد الرب. وهو المتأله العارف بالله وزيدت الألف والنون للمبالغة (<sup>4)</sup>.

ومن ذلك نستخلص أن التربية بمعناها اللغوي تلخصت في عدة دلالات وهي :

- الزيادة والنماء، والعلو، والتطوير.
- · الاعتناء، والرعاية، والتغذية، والإصلاح، والتحسين.
  - السياسة، والسيادة، والتدبير والملك.
    - الاجتماع، والتنمية.

وقـــد لحص أحمد بن فارس هذه المعاني في ثلاثة أصول : الإصلاح، لزوم الشـــيء، وضـــم الشيء إلى الشيء ( الجمع ). (٥) ولو نظرنا إلى المعاني اللغوية

<sup>(</sup>١)سورة الحاقة،أية ١٠.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الرازي : مختار الصحاح، بيروت، دار الكتاب العربي، د ت، ص ٢٣١، مادة ( رب).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) أحمـــد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ج٢، بيروت، دار الجيل، [١٨] هـــــ ١٤١١هــــ ١٩٩١م، مادة (رب)، ص ٣٨٦-٣٨٣.

لمفهوم التربية مجتمعة، لوجدنا أن كل معنى يكمل الآخر فيمثل في مجموعه المعنى المتكامل والشامل للتربية. (1) فلفظ التربية لفظ أصيل في اللغة العربية له أصوله، واشتقاقاته، وله دلالاته اللغوية التي ينبغي استدعاء معانيها عند الحديث عن التربية.

## ثانياً: التربية في القرآن الكريم :

إن مفهــوم الـــتربية بمعانيه اللغوية السابقة يستبطن دلالات ترتبط بمعاني مثيلة لها في الأصول الإسلامية. ففي القرآن لا نجد لفظ تربية، ولكن نجد الجذر رَبّ بجميع المعاني السابقة وهي كما يلي :

بمعنى السياسة والسيادة والملك نجد هذا المعنى في جميع الآيات التي ورد فيها ذكر السرب مسن ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) حتى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَمِينَ ﴾ (٢) حتى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَمِينَ ﴾ (١ والتربية ...والتصرف للإصلاح والتربية ...والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي جميع الخلائق. والله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون ثم يتركه هملاً إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه بالتربية. (٤) والسرب هسو : الاسم الأعظم لله لما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين السرب والمربوب،مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. وقيل إنه مشتق من التربية فالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم. (٥)

المزيد من التفاصيل في النظرة البنيوية والجملية لمفهوم التربية انظر: محمد خير عرقسوسي، مرجع سابق،
 ص ٨-٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة آية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الناس آية ١.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج١، ص ٩٦.

وقد ورد لفظ الرب بصور عديد منها بصورة الجمع (أرباباً ) مثل قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا اللَّهَ وَلَا لُشَـرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ومنها ما يأتي مضافاً إلى ضمير (ربكما) (ربكم) ومسنها ما ينسب إلى الرب مثل (ربيون) في قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيْنُ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَدُوا بَعُفُوا وَمَا اسْتَكَالُوا مَعَدُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَالُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢)

و (ربانيون) في قول عنالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَوِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِهُ وَالنَّبِهُ وَلَكِنْ كُولُوا عَبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ كُولُوا وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيةَ مُشتقة من ربَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُكْرُسُونَ ﴾ (٣). والتربية مشتقة من الربوبية التي هي رحمة الله الواسعة، ونعمه التي عمت الكون كله، وبذلك كان رب العالمين أن والربانيون : جمع رباني، وهم المنسوبون إلى الرب، إما بمعنى الخالق المدبر لأمر الملك، لألهم يعنون بالعلم الإلهي والتهذيب الروحاني، وإما مصدر ربّه يَونُه، أي رَبَّاه، لأهم يربون أنفسهم ثم غيرهم بالعلم والعرفان، وأحاسن الآداب والأخلاق". (٥)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد عبد الغفور عطار : التربية، جدة، وزارة الأعلام، ١٤١٢هـــ-١٩٩٢م، ص٩٦٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٩٣، نقلاً عن تفسير المنار ٣٩٨/٦.

- أمسا الستربية بمعنى الزيادة والنماء والعلو فقد وردت في خمسة عشر موضعاً في القرآن وهي كما يلي: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في رَيْب منَ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ منْ تُرَابِ ثُمَّ منْ نُطْفَة ثُمَّ منْ عَلَقَة ثُمَّ منْ مُضْغَة مُخَلَّقَةً وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ في الأَرْحَام مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلَ مُسَمًّى ثُمَّ لُخْرجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمَنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل الْعُمُر لكَيْلَا يَعْـــلَمَ مـــنْ بَعْد علْم شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتزَتْ وَرَبَـــتْ وَأَلْبَــتَتْ مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾(١) نجد هنا في قوله (اهتزت وربت) الاهـــتزاز : شدة الحركة، وهو التحرك إلى أعلى،والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض. فاهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع ترابما بالماء وحال ارتفاع وجهها بمــا عليه من العشب بحال الذي يهتز ويتحرك إلى أعلى. (وربت) أي ارتفعت وزادت، فحصــل لهــا رُبو وهو ازدياد الشيء، وقيل :انتفخت والمعني واحد، وأصـــله الزيادة.وفسر هنا بانتفاخ الأرض من تفتق النبت والشجر. وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن الياس وأبو جعفر ((وربأت)) أي ارتفعت ومنه قولهم: ربأ بنفســـه عــن كذا أي ارتفع مجازاً. ومعناها ارتفعت حتى صارت بمترلة الربيئة، وهو الذي يحفظ القوم على شيء مشرف،حيث يعلو ربوة من الأرض لينظر هل مــن عدو يسير إليهم. فهو رابيء وربيئة على المبالغة. <sup>(٢)</sup> "والحركة التي سجلها القــرآن، تفســـر بأن التربة الجافة حين يترل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز. وهـــى تشـــرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة بعد الكمون، وتنتفض بعد الهمــود. وهكذا يتحدث القرآن في هذه الآية عن القرابة بين أبناء الحياة جميعاً

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٥.

 <sup>(</sup>۲) محمد الطاهر عاشور: تفسير التحوير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر والتوزيع، ١٩٨٤م، ص
 ٢٠٢. وتفسير القرطبي: مرجع سابق، ج ٢١٠، ص ١١٠.

فيسسلكه في آية واحدة من آياته وإنه لفتة عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة. وإلها للدليسل على وحدة عنصر الحياة وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك في الأرض والنسبات، والحيسوان، والإنسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تكوينه وتطور الطفل في مراحل حياته وانبعاثها من الأرض، وذلك متعلق بسنن الله المطردة التي لا تختل ولا تختلف "(1).

وفي قول تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَلْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمُسَاءَ اهْ تَوَّتُ الْمُوثِي إِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمُوثِي إِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) "الاهتزاز حقيقته مطاوعة إذا حركه بعد سكونها وخمودها ، وهو هنا مستعار لربو وجه الأرض بالنبات "(٣)

والربو يعني : الزيادة والعلو، أي زادت زيادة المتربي.<sup>(؛)</sup>

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (٥) "كان بعضهم يحاول تنمية مأله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس كي ترد عليه الهدية مضاعفة. فالآية هنا تبين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي، حيث النص ياطلاق يشمل جميع الوسائل التي يريد بها أصحابها أن ينمو أموالهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال. ويبين لهم أن وسيلة النماء الحقيقية والوسيلة في أي شكل من الأشكال. ويبين لهم أن وسيلة النماء الحقيقية والوسيلة

<sup>(</sup>۱) سید قطب : مرجع سابق، ج ٤، ص ۲٤٠٧-۲٤١١.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ص ٣٠٢.

 <sup>(</sup>٤) الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت ٥٠٠هــ: المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط:
 محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة،د.ت، ص٢٠١٦،مادة ( ربو).

<sup>(</sup>٥) سورة الروم آية ٣٩.

المضمونة لمضاعفة المال هي إعطائه بلا مقابل ولا انتظار رد، ولا عوض من السناس وإنحا إرادة وجه الله". (أ) وقوله: (لتربوا في أموال الناس) خطاب للفريق الآخذ.ولتربوا: لتزيدوا أي لأنفسكم أموالاً إلى أموالكم. ولتنالوا زيادة وأرباحاً. (فل تربوا) أي أنه عمل ناقص عند الله غير زاك عنده "(٢) وذلك يوافسق قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمِ ﴾ (٢)

أما قوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّمَاءِ أَنَّ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةً أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ اللّهِ عناء، فيطفو على وجهه يترل من السماء فتسيل به الأودية، وهو يلم في طريقه غناء، فيطفو على وجهه في صورة النوبد حتى ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان. هذا الزبد نافش راب منتفخ ...ولكنه أبعد غناء، والماء من تحته سارب ساكن هادئ، ولكنه يحمل الخير والحياة. (1)

أما قوله تعالى : ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةٌ رَابِيَةً ﴾ (٧)

<sup>(</sup>۱) سید قطب : مرجع سابق، ج ٥، ص ۲۷۷۲.

<sup>(</sup>٢) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد آية ١٧.

<sup>(</sup>٥) القرطبي: مرجع سابق، ج٩ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب : مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٠٥٣–٢٠٥٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة آية ١٠.

وفي قولـــه تعالى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَلْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة مَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلْفُونَ﴾ (٣).

أي لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر عدداً وقوة من طائفة أخرى الكثرة والسعة في الدنيا والمسلم أخرى، أو أكثر أموالاً فتنقضوا أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين.طلباً للمصلحة مع الأمة الأربى حيث (أربى) بمعنى أكثر من ربا الشيء يربو إذا كثر.(4)

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة بِرَبُوة أَصَابَهَا وَابِلِّ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلِّ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلِّ فَطَلِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٥) بربوة :أي المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً معه في الأغهلب كثافة تراب، وما كان كذلك فنباته أحسن. فخص الربوة ما بالذكر لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمراً. ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زاد. (١) وههو المكان المرتفع الخصب، الذي لا يجري فيه الأنمار . وفي قوله إذا زاد. (١)

<sup>(</sup>۱) سید قطب : مرجع سابق، ج ۲، ص ۳٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: مرجع سابق، ج١٨، ص ١٧٠-١٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٩٢.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : مرجع سابق، ج ١٠، ص ١١٣. وسيد قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢١٩١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري : مرجع سابق، ج ١،ص١٦١.والقرطبي : مرجع سابق، ج ٣، ص ٢٠٤–٢٠٥.

تعـــالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ ﴾ (١) "فالـــربوة هي الأرض المرتفعة.والمقصود هنا الإشارة إلى أيواء الله لهما في مُكان طيب، ينضر فيه النبت، ويسيل فيه الماء، ويجدان فيه الرعاية والإيواء. (٢)

وما بقي من الآيات فجميعها في ذكر الربا والنهي عنه لم تذكرها الباحثة منعاً للتكرار <sup>(٣)</sup>.

أما التربية بمعنى العناية والرعاية والتغذية فقد وردت آيتان في القرآن بهذا المعنى وهمي كما يلي:قال تعالى : ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّياني صَغيرًا ﴾ (أَ "الرَبّ في الأصل التربية وهو إنشاء الشميء حالاً فحالاً إلى حد التمام. (٥) "وخص التربية بالذكر في (ربياني) حيث وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى الرسول والداد به أمسته، فأمر الله عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، وأن يرحمهما كما رهما ويسرفق بهما كما رفقا به، إذ ولياه صغيراً جاهلاً محتاجاً فآثراه على أنفسهما، وسهرا ليلهما، وجاعا وأشبعاه، وتعريا وكسواه، فلا يجزيهما .

إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كان فيه من الصغر، فيلي منهما ما وليا مسنه، ويكون حينئذ لهما فضل التقدم حيث قال الرسول را يجزي ولد والسدا إلا أن يجسده ممسلوكاً فيشتريه فيعتقه). وكل ذلك ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية فيزيد شفقة وحناناً عليهما. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) سيد قطب: مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٤٦٩. والقرطبي: مرجع سابق، ج١٦، ص ٨٥. والزمخشري: مرج سابق، ج٣، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة آية ٢٧٥،٢٧٦،٢٧٨، آل عمران ١٣٠، النساء ١٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء آية ٢٤.

 <sup>(</sup>٥) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق ، ص ١٨٤، مادة (رب).

<sup>(</sup>٦) القرطبي، مرجع سابق، ج١٠، ص١٥٩-١٦٠.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلُمْ ثُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سنينَ ﴾ (١) قوله ( أَلَم نربك ) "هل جزاء التربية والكرامة التي لقيتها وأنت وليد عَندنا يا موسى، أن تأي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة وتخرج على الملك الذي نشأت في بيته نشات في بيته، وتدعو إلى إله غيره". (٢) " أي على جهة المن لأنه نشأ في بيته فقال له : ربيناك صغيراً ولم نقتلك في جملة من قتلنا. فبين له موسى أن التربية فيهم لا تسنافي النبوة، كما قال له موسى : على جهة الإنكار : أتمن على أن بيتني وليداً، وأنت قد استعبدت بني إسرائل وقتلتهم ؟ أي ليست بنعمة. " (٣) والمقصود هنا "الإقرار بوقوع التربية مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هسذا الكلام جرأة عليه لا تناسب حال من هو عمون الأسرته بالتربية، الأنها في هسذا الكلام وأن يمجد أنه مرتى منهم ". (٤) وكلمة "الوليد الصبي تدل على قرب عهده من الولادة، حيث ذكره بتربيته وتبليغه مبلغ الرجال " (٥)

في الآيـــتين الســـابقتين وردت الرعاية والعناية والتغذية والتنشئة للطفل الصغير بلفظ تربية، كما ورد هذا المعنى في عدة آيات بألفاظ أخرى مثل الفظ الكفالة، والإيواء، والولاية،والتنشئة، والتزكية، والتعليم، والتدريس، والرعاية.

حيث جاءت لفظة الكفالة في آيات عديدة وهي كما يلي :

قَــال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلُهَا رَبُهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُــلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُويًّا الْمحْرَابَ وَجُّدَ عنْدُهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَلَى لَك هَذَا قَــالَتْ هُوَ مِنْ عنْد اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٦) معنى (تقبلها ربحا بقبول حسن) أي أقام الله مريم مقام ربحا بقبول حسن) أي أقام الله مريم مقام

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ١٨.

<sup>(</sup>۲) سید قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٥١٢.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : مرجع سابق، ج ١٣، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري : مرجع سابق، ج٣، ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران آية ٣٧.

مستقطع لله تعالى، ولم يكن ذلك مشروعاً من قبل. ومعنى (أنبتها نباتاً حسناً) أنشأها إنشاء صالحاً وذلك في الخلق ونزاهة الباطن.

فشبه إنشاؤها وشباها بإنسات النسبات الغيض على طريق الاستعارة (۱). والمعنى أن الله سلك ها طريق السعداء، عن ابن عباس. وقال قوم : معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشألها وقوله تعالى (وكفلها زكريا) أي ضهمها إليه، فأخبر تعالى أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام ها ويضمن مصالحها ويكون أميناً عليها، حيث كان رئيس الهيكل اليهودي . وإذا كفلها زكريا هنا وكريا فقد كفلها بأمر الله ومشيئته وقدرته (۲) والقصد من كفلها زكريا هنا همو جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها قائماً بتدبير أمورها ؛ فهو تعيين لجهة الستربية "وعُسد هذا من فضائل مريم، فجعل كفالتها للأحبار لألها محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تربى تربية صالحة لذلك، فمن جملة ما يزيد فضلها أن تكسب خلق وصلاح أبي التربية فهي مُوبّاه. فزكريا كافلاً لها أي مربياً لها". (٤) وفي قوله تعالى : ﴿ ذَلك مَن أَتْبَاء الْغَيْب نُوحيه إِنْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (٥)

ومعنى (أيهم يكفل مريم ) يعني "يربيها " <sup>(١)</sup> "ويحضنها وهي إشارة إلى ما كـــان مـــن تسابق سدنة الهيكل إلى كفالة مريم، حين جاءت بما أمها وليدة إلى

<sup>(</sup>١) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج٣، ص ٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) القرطي : مرجع سابق، ج٤، ص ٤٥. وسيد قطب، مرجع سابق، ج١،ص ٣٩٣. والزمخشري : مرجع سابق، ج١، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود العمادي : تفسير أبي السعود، ج١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ٣، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية ٤٤.

 <sup>(</sup>٦) سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل المتوفي سنة ١٢٠٤: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير
 الجلالين للدقائق الحفية، ج١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الهامش الجانبي ص ٢٧٠.

الهيكل وفاء لنذرها وعهدها مع ربها"(١) وذلك يتضح في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمُسرَأَةُ عَمْسرَانَ رَبِّ إِنِّي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَلْتَ السَّميعُ الْعَليمُ (٢).

وفي قولــــــــه تعالى : ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكَفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ الآية ﴾(٣) " وذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المرضعات، ويتسامع الناس وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول لهم (هل أدلكم على من يكفله ؟) وتجيء له بأمه فيلقم ثديها ويفرح به "(٤). فهنا يخاطب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ويعدد نعمه عليه ومنها أنه قال: ( ولتصنع على عيني ) أي "لتربي ويحسن إليك، وأنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه "(°)، فالصنع هنا: مستعار للتربية والتنمية تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع. وقوله على عيني: أي المصاحبة المتمكنة والعين : مجاز في المراعاة والمراقبة كقوله تعالى: ( واصنع الفلك بأعينها ) وقوله: " من يكفله : أي أمه، وهذه منة عليه لإكمال نمائه، وعلى أمه بنجاته فلم تفارق ابنها إلا ساعات قلائل".(١) فهنا يؤكد تعالى لموسى بمعنى القول أبي لم أحطك في قصر فرعون، بالرعاية والحماية وأدع أمك في بيتها للقلق والخوف بل جمعتك بما وجمعتها بك وذلك بأن حرمت عليك المراضع إلا ثـــدي أمك"(٧). وتتكرر القصة في قوله تعالى :﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضعَ منْ قَبْلُ

<sup>(</sup>١) القرطبي : مرجع سابق، ج٤، ص٥٥-٥٦. وسيد قطب : مرجع سابق،ج ١، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران آية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب : مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٣٣٥. والقرطبي : مرجع سابق، ج ١١،ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري: مرجع سابق، ج٢، ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج١٧، ص٢١٨-٢١٩.

<sup>(</sup>٧) سيد قطب : مرجع سابق، ج٤، ص ٢٣٣٥.

فَقَـــالَتْ هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ (١) ومعنى يكفلونه هنا : يتعهدون بحفظه وإرضاعه.(٢)

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةً فَقَالُ أَكْفُلْنِيهَا وَعَنْزُنِي فِي الْخَطَابِ﴾ (٣) " ومعنى (أكفلنيها) ملكنيها، أو اجعلها في ملكي وكفالتي. أي حفظي. بمعنى انزل لي عنها حتى أكفلها وقال ابن عسباس، أعطسنيها. وعنه : تحول لي عنها. وقاله ابن مسعود وقال أبو العاليه: ضمها إلي حستى أكفلها وقال ابن كيسان : اجعلها كفلي ونصيبي. وحقيقته اجعالي أكفالها كما أكفل ما تحت يدي. وهو كناية عن الإعطاء والهبة : أي هبها لي ".(1)

وفي قوله تعالى : ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدُتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ 
تَوْكِيدهَا وَقَادُ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (أ) الكفيل: الشاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعي لتحقيق الغرض منه. والمعنى قد أقمـــتم الله عــلى أنفسكم مقام الكفيل. فهو الكفيل والمكفول له فالقسم بالله إلله الله وكفالــة بــه. وقــد كانوا عند العهد يحلفون ويشهدون الكفلاء بالتنفيذ". (1) "فالوفاء بالعهد يشمل كل عهد على معروف يأمر به الله. والوفاء بالعهد هــو الضــمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس. والنص يخجل بــالعهد هــو الضــمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس. والنص يخجل

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج٠٢، ص٨٣-٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٢٣.

 <sup>(</sup>٤) الزمخشري : مرجع سابق : ج ٣، ص ٣٢٣. والقرطي : مرجع سابق، ج١٥، ص ١١٥. وسيد قطب :
 مرجع سابق، ج ٥، ص ٣٠١٨. ومحمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ٣٣، ص ٢٢٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة النحل آية ٩١.

<sup>(</sup>٦) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ١٤، ص٢٦٢.

المستعاهدين أن ينقضوا الأيمسان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم، وأشهداً، وشهيداً، وشهيداً، وحافظاً (٢). أي ضامناً، وشهيداً، وحافظاً (٢).

من الآيات السابقة يتضح لنا أن كفالة الشيء هي ملكه، وضمانه، وصلاحه. وكفالة الصبي تكون بتعهده بالعناية، والرعاية، والتغذية، وإصلاح حاله.وهذه كلها من معاني التربية.

ومن الألفاظ التي يعبر بما عن التربية لفظ الإيواء : الذي ورد في مواضع عديدة في القرآن وهذه بعض من تلك الآيات :

قال تعالى: ﴿قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِـــنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ (<sup>٣)</sup> ومعنى سَآوِيَ : أَنزِلَ أَوْ أَرْجِعِ وَأَنضِم. (<sup>1)</sup>

وقوله تعلى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيد﴾ (٥) ومعنى آوي : أي اعتصم والجأ وأنضوي إلى قوة،أو عشيرة أو منعة بالكثرَّة،أو بما فيه منعة، أي بمكان أو ذي سلطان يمنعنى منكم". (٦)

وفي قولـــه تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١) الإيواء : معناه الإرجَاع وأطلق الإيواء

<sup>(</sup>۱) سید قطب : مرجع سابق، ج ٤، ص٢١٩١.

<sup>(</sup>۲) القرطبي: مرجع سابق، ج١٠، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : مرجع سابق، ج٩، ص٢٨. ومحمد الطاهر عاشور : مرجع سابق : ج١٢، ص٧٠.

 <sup>(</sup>۵) سورة هود آية ۸۰.

<sup>(</sup>٦) القرطبي: مرجع سابق، ج ٩، ص١٥٠. وعاشور: مرجع سابق، ج١٢، ١٣٠.

هنا مجازاً على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى.وقال قتادة أوى : ضمه إلى نفسه وأنزله معه ليسر له أنه أخوه ".<sup>(٢)</sup>

وقوله تعالى" ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾(٣) أي ضم أباه وخالته لينه التي تولت تربيته، وكانت أمه قد ماتت.(٤)

وفي قوله تعالى: ﴿أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾(٥) "اليتيم : الصبي الذي مات أبوه وقد كان أبو النبي ﷺ توفي وهو جنين أو في أول المدة من ولادته والإيواء : مصدر أوى إلى السبت، إذا رجع إليه فالإيواء : الإرجاع إلى المسكن وقد أطلق الإيواء على الكفالة، وكفاية الحاجة مجازاً أو استعارة، فالمعنى : أنشأك عسلى كمال الإدراك والاستقامة وكنت على تربية كاملة، مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا عسلى نقسائص لأفم لا يجدون من يعنى بتهذيبهم وتعهد أحوالهم الخسلقية. وفي الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي ) (٦) فكان تكوين نفسه الزكية عسلى الكمال خيراً من تربية الأبوين" (٧) وقال القرطبي في معنى الآية : " (ألم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية ٦٩.

<sup>(</sup>۲) القرطبي : مرجع سابق، ج ۹، ۱۵۰. وعاشور: مرجع سابق، ج۱۳، ص۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية ٩٩.

<sup>(</sup>٤) القرطبي، ج٩، ص١٧٢. وعاشور، ج ١٣، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الضحى آية ٦.

<sup>(</sup>٦) حديث ضعيف. قال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى (٣٣٦/٢) "معناه صحيح، ولكن لا يعرف له إسسناد ثابت. "وأيده السخاوي والسيوطي، راجع كشف الخفاء (٧٠/١). المرجع محمد ناصر الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ج١، الرياض، مكتبة المعارف، ١٤١٢هـ هــ-١٩٩٢م، ص٣٧٥، رقم ٧٢.

<sup>-</sup> كما رواه ابن الجروي في الأحاديث الواهية، في الدرر المنترة في الأحاديث المشتهرة، باب أدبني ربي فأحسن تأديى.

<sup>(</sup>٧) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ٣٠، ص٣٩٩.

يجدك يتيماً ) لا أب لك، قد مات أبوك (فآوى) أي جعل لك مأوى تأوي إليه عسند عمل لك أبي طالب، فكفلك. فمجاز الآية : ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لك فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك ".(1)

وقوله تعالى : ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴾ (٢) " أي تنصره وقال مالك : أمسه التي تربيه، وقال أبو عبيدة : الفصيلة دون القبيلة، وقال ثعلب: هم آباؤه الأدنسون. وهم الأقرباء المفصول منهم، فشملت الأباء والأمهات.وقد استوفى السلفظ أقسرب القرابة بالصواحة والمفهوم. والإيواء : هو الضم والانحياز، وفي القبيسلة الإيواء مجازاً في الحماية والنصر، وتؤويه : تضمه وتؤمنه من خوف إذ كان الفداء. (٣)

وفي قو لله تعالى: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْبِيهِ الْبِيهِ مَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْلِيهِ اللهِ وَعَلَىٰكَ الْآية ﴾ (أ) "الإيواء حقيقته جعل الشيء أوياً، أي راجعاً إلى مكانه، يقال: آوى إذا رجع إلى حيث فارق، وهو هنا مجازاً في مطلق الاستقرار سواء بعد إبعاد أم بدونه، وسواء كان بعد استقرار بالمكان أم لم يكسن. ومقابلة الإرجاء بالإيواء في الآية تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيسواء "(). ومن الآيات السابقة اتضح لنا معنى الإيواء وهو الضم والانحياز، والإرجاع، والتقريب، واللجوء إلى مكان يحاط به الإنسان بالعناية والخساط على نفسه وحياته () ومنها اشتق لفظ المأوى الذي ورد في ثلاثة

<sup>(</sup>۱) القرطبي: مرجع سابق، ج ۲۰، ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : مرجع سابق، ج١٨، ص١٨٥. وعاشور، ج٢٩، ص١٦١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية ٥١.

<sup>(</sup>٥) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج٢٢، ص٧٢.

 <sup>(</sup>٦) وهـــناك مواضـــع عديدة ورد فيها لفظ الإيواء بمعنى الضم والمحافظة وهي : الكهف : ١٠٠٦٣،١٦.
 الأنفال : ٢٦٧٧٢/٤ . المؤمنون : ٥٠.

وعشرين موضعاً في القرآن وهوبمعنى مترل، ملجاً، مقر، مرجع، منوى<sup>(۱)</sup>.أي" المكان الذي يأوي إليه ويرجع ومنها أويت له: رحمته،أي رجعت إليه بقلبي". (۱) والستربية لا بسد لهسا مسن إيواء، وإدناء، وضم للشخص المُربى، كما حصل للرسول على الله المسلم المرسول المله الله المسلم المرسول المله الله المسلم المسلم

ومن الألفاظ التي يعبر بها عن التربية لفظ التنشئة الذي لم يرد في القرآن لفظه وإنما وردت العديد من مشتقاته مثل أنشأ، ينشئ، ننشئكم ... وذلك في ثمانية وعشرين موضعاً في القرآن (٣)ومن هذه الآيات التي جاء فيها لفظ التنشئة ما يلي :

قال تعالى : ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِنِ ﴾ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِنِ ﴾ معنى (أو من ينشأ في الحلية) يربى تربية كتربية النساء، فالنشئ والنشأة :إحداث الشيء وتربيته. (أ) وفي تفسير هذه الآية "مسألتان : الأولى قوله تعالى: (أو من ينشأ) أي يربى ويشب. والنشوء : التربية، يقال نشأت في بني فلان نشأ نشوءاً إذا شبب فيهم. ونشئ وأنشئ بمعنى واحد. وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وغيرهم ((يُنشأ)): أي يربى ويكبر في الحلية، وقرأ الباقون ((يَنشأ)): أي يرسبخ وينبت وأصله من نشأ أي ارتفع. والثانية قوله (في الحلية) أي في الزينة قال ابن عباس : وغيره : هن الجواري زيهن غير زي الرجال. وقال مجاهد : رخص للنساء في الذهب والحرير "(١) ومعنى (أمن ينشأ في الحلية) "أي من رخص للنساء في الذهب والحرير "(١) ومعنى (أمن ينشأ في الحلية) "أي من

<sup>(</sup>١) حسين محمد مخلوف : كلمات القرآن تفسير وبيان،بيروت، دار السراج، ١٣٧٥هــ-١٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، ص ٣٤، مادة (أوى).

 <sup>(</sup>٣) انظر سورة الأنعام آية ٢،٩٨٠،١٣٣،٦ ١٠٩سورة المؤمنون ٣١،٤٢،١٩١٠لانبياء ١١،١٨للك ٣٢،١١نجم
 ٢٦، القصص ٤٥،يس ٩٧،٠الرحمن ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف أية ١٨.

<sup>(</sup>٥) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص ٤٩٣-٤٩٤،مادة (نشأ).

<sup>(</sup>٦) القرطبي : مرجع سابق، ج ١٦، ص٤٨.

تجعسل له الحلية من أول أوقات كونه ولا تفارقه فإن البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب في سائر أطوارها وحسبك ألها شقت أذنيها لتجعل لهما فيها الأقراط بخلاف الصبي فلا يحتفي بمثل ذلك وما يستدام له"(١) مما يدل على أن التنشئة حال مستمرة ودائمة في حياة الإنسان. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية:" (ينشأ في الحلية) أي يتربي في الزينة والنعمة، وهو إذا احتاج إلى مجائدة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير مبين: أي ليس عنده بيان، ولا يأتي ببرهان يحتج به من يخاصمه. وفيه أنه جعل النشئ في الزينة والنعومة من المعايب والمذام، وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويربأ بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله عنه " أخشوشنوا واخشوشبوا ويمعددوا، وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى ".(٢)

وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾(٣) أي خلق وركب لكم " وخص هنا السمع والأبصار والأفئدة لأنها تتعلق بمنافع دنيوية ودينية ما لا يتعلق بغيرها. ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارهم في آيات الله وأفعاله، ثم ينظروا ويستدلوا بقلوبهم. ومن لم يعملها فيما خلقت له فهو بمترلة عادمها "(٤). فإعمال هذه الحواس في آيات الله هـو شكر هذه النعمة. "إن مجرد معرفة طبيعة الحواس والقوى وطريقة عملها، يعمد معجزاً في عالم البشر. فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان". (٥)

<sup>(</sup>۱) عاشور : مرجع سابق، ج ۲۰، ص۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري : مرجع سابق، ج ۳، ص٤١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : مرجع سابق، ج ٣، ص٥٥.

<sup>(</sup>۵) سید قطب: مرجع سابق، ج ٤، ص٢٤٧٦.

وقوله تعالى : ﴿ وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهُ عَيْرُهُ هُو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ (أ) أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم من الأرض، وذلك أن آدم خلق مسن الأرض واستعمركم فيها : أي جعلكم عُمّارها وسكاهًا. " (٢) " فيذكر صالح قومه بنشأهم من الأرض. نشأة جنسهم. ونشأة أفسرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها التي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسسدي. ومع أهم من هذه الأرض. من عناصرها. فقد استخلفهم الله فيها ليعمروها. استخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين قبلهم. "(٣)

وقول تعالى: ﴿ أَسُمَّ خَلَقُ نَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَمَ وَلَا الْعَظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (\*) الخسالة إلى الآخر "قال ابن عباس : خروجه إلى الدني ، وقال الضحاك : خروج الأسنان ونبات الشعر. ومجاهد : كمال شبابه وعن ابن عمر : والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت "(\*) أي "خلقاً مبايناً للخلق والأول مباينة ما أبعدها." (\*)

<sup>(</sup>١) سورة هود أية ٦١.

<sup>(</sup>۲) القرطبي: مرجع سابق، ج ۹، ص۳۸.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب : مرجع سابق، ج٤، ص١٩٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون أية ١٤.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج ١٢، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري: ج ٣، ص٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة أية ٣٥-٣٦.

السلاتي ابتدئ إنشاؤهن. وعن أم سلمة ﷺ ألها سألت رسول الله ﷺ عن قوله (إنسا أنشألهن إنشاءًا) فقال: (ياأم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطًا رمصًا انشأهن الله خلقًا جديداً وجعلهن الله بعد الكبر على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً ).(1)

وفي قولمه تعالى: ﴿ هُمُو اللَّهَ يُدِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ التَّقَالَ ﴾ (٢) أي " ويخلقها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض، قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء والمطر. فوفق ناموسه في خلقه هذا الكون وتركيبه تتكون السحب، وقمطل الأمطار ". (٣)

وفي قول تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا وَأَقْوَمُ قِيلا ﴾ ( أ الشئة الليل أي أوقاته السليل : هي ما ينشأ منه بعد العشاء " ( أ قال العلماء : " ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولاً فأولاً. يقال : نشأ الشيء ينشأ : إذا ابتدأ أو أقسل شيئاً بعد شيء، فهو ناشئ وأنشأه الله فنشأ، ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشاها الله فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة " ( الناشئة وصف من النشئ وهو الحدوث وقد جرى الوصف هنا على غير موصوف وأضيف إلى الليل إضافة على معنى " ( "). وقال الزمخشري : " ( ناشئة الليل ) هي النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي تنهض وترتفع،

<sup>(</sup>١) الزمخشري، ج ٤، ص ٥٨. والقرطبي، ج ١٧، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد أية ١٢.

 <sup>(</sup>٣) ابسن كسثير : تفسير القرآن العظيم، ج٢، ط٥، بيروت، دار المعرفة،١٤١٢هـ -١٩٩٢م، ص٥٢٣.
 وسيد قطب : مرجع سابق، ج٤، ص ٢٠٥١. والقرطبي!، ج٩، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل أية ٦.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب : مرجع سابق، ج٦، ص ٣٧٦٧.

<sup>(</sup>٦) القرطبي : مرجع سابق، ج ١٩، ص ٢٧.

<sup>(</sup>V) محمد الطاهر عاشور :مرجع سابق، ج ۲۹، ص ۲۹۲.

من نشات السحابة إذا ارتفعت ونشأ من مكانه ونشز إذا نهض. والناشئة : مصدر من نشأ إذا قام ونهض. ورد عن عبيد بن عمير : قلت لعائشة : رجل قام أول الليل أتقولين له قام ناشئة. قالت : لا إنما الناشئة : القيام بعد النوم. ففسرت الناشئة بالقيام عن المضجع أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث وترتفع". (1)

وفي قول متعالى: ﴿قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهَ يُنشَّ فَي النَّشْ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) ينشئ الله: يخلق (٣) والنشأة بوزن فعلة:المرة من النشء وهو الإيجاد، عبر عنها بصيغة المرة لأنها نشأة تخالف النشء الأول ويقال: وصفها بالآخرة إيماء بأنها مساوية للنشأة الأولى فلا شبهة لهم في إحالة وقوعها. "(٤)

وفي قولــه تعــالى: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى﴾(٥) "أي إعادة الأرواح للبعث "(١)

"والنشأة الأخرى غيب، ولكن عليها من النشأة الأولى دليل. دليل على إمكان الوقوع فالذي خلق الزوجين قادر على إعادة الحلق فهذا التدبير الخفي السندي يقود الحلية الحية الصغيرة في طريقها الطويل حتى تكون ذكراً أو أنشى. هلذا التدبير لا بد أن يكون مداه أبعد من رحلة الأرض التي لا يتم فيها شيء

<sup>(</sup>١) الزمخشري : مرجع سابق، ج ٤، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت أية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) القرطبي، ج ١٣، ص٢٢٣

<sup>(</sup>٤) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ٢٠، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم أية ٤٧.

<sup>(</sup>٦) القرطبي: ج ١٧، ص ٤٧.

كـــامل، ففي النشأة الأخرى يبلغ كل شيء تمامه يجد المحسن جزاءه، والمسيء جناءه كاملاً ".(١)

وفي قول تعالى : ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّسُأَةَ الأُولَى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ ﴾(٢) "ننشئكم في خلق لا تعلمولها وما عهدتم بمثلها. يعني أنا نقدر على الأمرين جميعاً ؛ على خلق ما يماثلكم، وما لا يماث فكيف نعجز عن إعادتكم. ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل أي على أن نبدل ونغير صفاتكم التي أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم وننشئكم في أن نبدل ونغير الصور والهيئات. قال صفات لا تعلمولها "(٣) "(وننشئكم في ما لا تعلمون) من الصور والهيئات. قال الحسن : أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم. وقبل : المعنى ننشئكم في الدنيا، فيجمل المؤمن ببياض وجهه، ويقبح الكافر بسواد وجهه (ولقد علمتم النشأة الأولى) أي إذ خلقتم من نطفة ثم من مضغة ولم تكونوا شيئاً. وعن مجاهد وغيره. قتادة والضحاك : يعني خلق آدم عليه السلام وفي الخبر : عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. "(٤)

وفي قولــه تعـالى: ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٥) "أي أنشـــأتم الشجرة التي تقدحون منها النار وتستخرجون منها الزناد "(٦)" وهي

<sup>(</sup>۱) سید قطب: ج ٦، ص ٣٤١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة أية ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري: مرجع سابق، ج ٤،ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) القرطبي: مرجع سابق، ج١٧، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة أية ٧٢.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري: ج٤، ص ٦٢.

المسرخ والعفسار (أم نحن المنشئون) أي المخترعون والخالقون، إي فإذا عرفتم قدري فاشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث "(١).

ومن الآيات السابقة اتضحت لنا المعاني التي ورد فيها الفعل (أنشأ) بمشتقاته العديدة ؛ التي منها الخلق، والايجاد، والتركيب، والإنجاء،والتكوين، والتربية، والتنمية شيئاً فشيئاً وبذلك يكون لفظ التنشئة من الألفاظ التي يقصد بها التربية، لما فيها من النمو شيئاً فشيئاً حتى التكامل والشمول، والاستمرار.

ومن الألفاظ التي يعبر بها عن التربية لفظ الولاية الذي ورد مرة واحدة في ســورة الكهف،أمــا مشتقات اللفظ فقد وردت في مواضع كثيرة تصل إلى مائتان وستة وسبعين ٢٧٦ موضعاً في القرآن (٢).

<sup>(</sup>۱) القرطبي، ج ۱۷، ص ۱٤٣.

وهذه عدة آيات من التي ورد فيها لفظ الولاية والذي يوضح دلالة هذا اللفظ التربوية :

قول تعالى: ﴿ هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ هُوَ حَيْرٌ ثَوَابًا وَحَيْرٌ عُقْبًا ﴾ (١) وقرأ الأعمش وهزة والكسائي ((الولاية)) بكسر الواو، والباقون بفتحها، وهما بمعنى واحد كالرِّضاعة والرَّضاعة فالولاية من الموالاة والنصرة والتولي؛ كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ النّبِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَاللّبِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢). وقول له تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى النَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (٣) والولاية يعني السلطان والقدرة والأمارة "والمعنى النَّكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (٣) والولاية يعني السلطان والقدرة والأمارة "والمعنى هسنالك أي في ذلك المقام يوم القيامة، وتلك الحال النصرة لله وحده لا يملكها غيره، وثوابه هو خير الثواب ". (٥) فالولاية عندما تكون لله تكون ملكاً وسلطانا وقدرة وإمارة.

وفي قول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَـنُوا وَهَاجَـرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـهِمْ فِـي سَـبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا الآية ﴾(١) (أوليـاء بعض): " في الميراث، فكانوا يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث من آمن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف أية ٤٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد أية ١١.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : مرجع سابق، ج ١٠، ص ٢٦٧.والزمخشري : مرجع سابق، ج ٢، ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب: مرجع سابق، ج ٤، ص٢٢٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال أية ٧٢.

ولم يهاجسر مسن هاجر فنسخ الله ذلك بقوله (وأولوا الأرحام) وصار الميراث للدوي الأرحام من المؤمنين. (ومالكم من ولايتهم من شيء): قيل: هي من وليت الشسيء، فيقسال: ولسيّ بيّسن الولاية. ووال بيّن الولاية. والفتح في هذا أبين وأحسسن، لأنه بمعسنى النصرة والنسب. وقد تطلق الولاية والولاية بمعنى الأمسارة. "(۱) " وتوليهم يكون بتولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة كأنه يتوليه صاحبه يزاول أمراً ويباشر عملاً " (۲)

وفي قولم تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذَّبُهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِلّا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (آلحرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِلّا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (المحرام فنصد من نشاء وندخل من نشاء وندخل من نشاء و وماكانوا أولياءه) وما استحقوا مع إشراكهم وعداوهم للدين أن يكونو والاة أمره وأربابه (إن أولياءه) من المسلمين ليس كل مسلم أيضاً ممن يصلح لأن يلي أمره إنما يستاهل ولايته من كان براً تقياً فكيف بالكفرة عبدة الأصحام " أيهم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصحابه. إن بيت الله الحرام ليس تسركة يرثها الخلف عن السلف. إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون الله. ومثله تعواهم أهم ورثة إبراهيم عليه السلام فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب، إنما هي وراثة عقيدة ودين. والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه". (٥)

وقولــه تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَــا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ (١) "وَهنا تقول الملائكة للذين آمنوا

<sup>(</sup>۱) القرطبي: مرجع سابق، ج ۸، ص ۳۷.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري: مرجع سابق، ج ۲، ص ۱۳٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال أية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : مرجع سابق، ج ٢، ص١٢٤-١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سید قطب، مرجع سابق، ج ۳، ص١٥٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت أية ٣١.

الذين تترّل عليهم بالبشارة (نحن أولياءكم) قال مجاهد: أي نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة"(1) "وكما أن الشياطين قرناء العصاة وإخواهم فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين". (٢)

وفى قول تعالى: ﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطَيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ عِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ وَيُ شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ مُونَ بَاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلا ﴾ (٣) "المراد بأولي الأمر مسنكم: أمراء الحق لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم، وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيسنار العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أصدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم ياحسان ". (٤) "فاؤلوا الأمر: هم أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله ونحوه قال الضحاك: يعني الفقهاء والعلماء في الدين". (٥) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ مِنْهُمْ الآية ﴾ (٢) أولي الرَّسُولِ وَإِلَى الْمُورِ مَنْهُمْ لَعَلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ مِنْهُمْ الآية ﴾ (٢) أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ مِنْهُمْ الآية ﴾ (٢) أولي الأمر منْهُمْ المَاهُ وَالْمُورِ مَنْهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُورَ أَو الذينَ كانوا يؤمرون منهم". (١) الأمر هم كبراء الصحابة البصراء بالأمور، أو الذين كانوا يؤمرون منهم". (١)

<sup>(</sup>۱) القرطبي: مرجع سابق، ج ۱۰، ص ۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري: مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء أية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : مرجع سابق، ج ١، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) القرطبي: مرجع سابق، ج٥، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء أية ٨٣.

<sup>(</sup>٧) الزمخشري : مرجع سابق، ج١،ص ٢٨٥.

"فعـــن الحسن وقتادة وغيرهم أولو الأمر هم أهل العلم والفقه. والسدي وابن زيد : الولاة وقيل : أمراء السرايا "(1).

وفي قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكُنْبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُنْبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْ تُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْنًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلً هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلَيُهُ بِالْعَدْلِ اللَّهِ يَعْنَى اللَّهِ الْعَدْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقَقُ اللَّهُ مِنْ وَصِي إِن كَانَ اللَّهِ عَلَى مَعْنَى (فليملل وليه ) : الذي يلي أمره ويقوم مقامه من وصي إن كان سفيها أو صيباً. أو وكيلًا إن كيان غير مستطيع، أو ترجمان على عنه وهو يصدقه "(\*)؛ حيث فصل القرطبي المقصود بالولي قال: "فالعاجز عن الإملاء لعيه أو خرسه أو جهله باداء الكلام وليه أبا أو وصياً. والغائب عن موضوع الإشهاد إما لمرض أو لعذر وليه وكيله ". (\*)

وفي قولم تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ آمَــنُوا وَالسَلَّهُ وَلِسَيُّ الْمُؤْمِــنِينَ﴾ (٥) وَمعنى وَلَى: "مالك. أو متول لأموركـــم" (٢) "ومعنى النص "هو يملك أموركم ويديرها ويجربها على حسب ما يصلحكم وهو أعلم بما يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ من الآيات". (٧) فلفظ

<sup>(</sup>١) القرطبي : مرجع سابق، ج٥،ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٣) أبو السعود العمادي: تفسير أبي السعود، ج١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ص ٢٧٠.
 والزمخشري: مرجع سابق، ج١، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) القرطبي: مرجع سابق، ج ٣، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة أية ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) حسنين مخلوف : مرجع سابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>٧) الرمخشري: مرجع سابق، ح١، ص٨٧.

(ولي): "مسن وليت أمر فلان، أي قمت به، ومنه ولي العهد، أي القيم بما عهد إليه من أمر المسلمين" (١٠).

وفي قول تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُ وَالَّذِيبَ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) "قال ابن عباس: قال رؤساء اليهود: والله يسا محمد لقد علمت أنَّا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك، فإنه كسان يهودياً وما بك إلا الحسد ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. (أولى) معناها أحسى، قيل بالمعونة والنصرة. وقيل بالحجة ( والله ولي المؤمنين ) أي ناصرهم وعن ابن مسعود أن النبي على قال ( إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي منهم أي وخليل ربي حثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ...)"(٣) "أي إن أخصهم به وأقرهم منه من الولي وهو القرب." (٤)

وفي قول تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَــزْبَ السَّلهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٥) " قال جابر بن عبد الله قال عبد الله بن سلام للنبي ﷺ: إن قومنا من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا، ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل، فترلت الآية، فقال : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء (والذين) عام للمؤمنين. وقوله (ومن يتول الله ورسوله) أي

<sup>(</sup>۱) القرطبي: مرجع سابق، ج ۲، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران أية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) القرطبي: ج٤، ص٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : ج١٠ص١٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة أية ٥٥-٥٦.

مـــن فـــوض أمـــره إلى الله، وامتثل أمر رسوله ووالى المسلمين فهو من حزب الله.وقيل: أي من تولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين."(١)

وفي قولمه تعالى: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ السَّلَهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسَهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾(٢) معنى وال: ملجأ،أو ناصر يمنعهم من عذاب الله ويلي أمرهم.(٣)

وفي قول متعالى: ﴿أُوْلَى لَكَ فَأُوْلَى، ثُمَّ أُوْلَى لَكَ فَأُوْلَى﴾ (1) نزلت هذه الآيات في أبي جهل وهو يتبختر، ويفتخر بنفسه فقيل : المعنى أنت أولى وأجدر بحسنه العذاب وقال أبو العباس: أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك، كأنه يقسول : قد وليت الهلاك، قد دانيت الهلاك ؛ وأصله من الوَلْي، وهو القرب. قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥) أي يقربون منكم "(١) فأولى لك: "بمعنى ويل لك. وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره. "(٧)

من الآيات السابقة اتضح لنا معنى لفظ الولاية ومشتقاته وهو : القرب، والنصرة وتولي الأمر، ومنه إصلاحه والعناية به وحفظه. وهذه المعاني من أقرب المعاني لمعنى التربية، فلا يقوم بالتربية إلى من يلي أمر الإنسان، وهو أقرب الناس إليه.

<sup>(</sup>١) القرطبي: مرجع سابق، ج٦، ص١٤٣-١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد أية ١١.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : مرجع سابق، ج٩، ص١٩٤. وحسنين مخلوف : مرجع سابق، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة أية ٣٤-٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة أية ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) القرطبي : مرجع سابق، ج١٩، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٧) الزمخشري : مرجع سابق، ج ٤، ص١٦٦٠.

ومسن الألفاظ المتعلقة بالتربية لفظ الرعاية، وهذا اللفظ ورد في ثلاثة آيسات في القرآن وهي كما يلي<sup>(1)</sup>: قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ برُسُلنَا وَقَفَّيْسَنَا بِعِيسَسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَسَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَنَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتَعَاءَ رِصْوَان الله فَمَا رَعَوْهَا حَسَقً رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٢) أي فما قاموا بها حق القيام (٣).

وفي قولــه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (1) "والأمانة والعهــد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً وغاية ذلك حفظه والقيام به". (٥)

كما اتضح لنا أن الرعاية هي القيام على حفظ الشيء والعناية به. وهذه من معاني التربية، ومن الرعاية اشتقت كلمة الراعي، والرعية، والمرعى.

ومن الألفاظ التي تدل على التربية أيضاً التزكية. وقد وردت في تسعة وخمسين موضعاً في القرآن، منها الآيات التي ورد فيها ذكر الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام (٢). وهذه بعض الآيات التي توضح دلالة اللفظ: قول متعالى:

 <sup>(</sup>١) بالإضافة إلى الآيات المذكورة انظر سورة طه ٥٤، البقرة ١٠٤، النساء ٤٦، القصص٢٣، الأعلى ٤٠ النازعات ٣١. في هذه الآيات ألفاظ مشتقة من الرعاية.

<sup>(</sup>۲) سورة الحديد أية ۲۷.(۳) القرطبي ج ۱۷، ص ۱۷۰.

 <sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون أية ٨، وسورة المعارج أية ٣٢. والمعنى نفسه في كلتا السورتين.

<sup>(</sup>٥) القرطبي: مرجع سابق، ج ١٢، ص ٧٢-٧٣.

﴿ الّذيسنَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفُوَاحِشَ إِلّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْسَلُمُ بِكُمْ إِذَّ أَنْشَا كُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تَكُمْ فَلا تُوَكُوا أَعْسَلُمُ مُونَ أَتَّقَى ﴾ (١) "هنا تعجب من حال اليهود إذ يقولون " نحن أبسناء الله وأحباؤه " وقالوا " لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً " ونحو ذلك من إدلاهـــم الكاذب وقوله (بل الله يزكي من يشاء) إبطال لمعتقداقم بإثبات ضده وهــو أن التزكية شهادة من الله. ولا ينفع أحد أن يزكي نفسه " (٢) وقال ابن عساس : ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبدالله بن مسعود : ذلك ثناء بعضهم على بعض. وهذا أحسن ما قيل؛ والظاهر من معنى عسلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُوزِكِيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكَيَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ (١) أن الزاكي ويُعلِّمُهُمُ الْكَيَابَ وَالْحَكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ (١) أن الزاكي المُورَى من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل؛ فلا عبرة بَّتزكية الإنسان نفسه، المُزكي من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل؛ فلا عبرة بَّتزكية الإنسان نفسه، وإغا العبرة بتزكية الله له الله العبرة بتزكية الله له الله الهرة بتزكية الله له الله الهرة بتزكية الله له الله العبرة بتزكية الله له الله العبرة بتزكية الله له الله العبرة بتزكية الله الهرة الله العبرة بتزكية الله الهرة الله الهرة الله الهرة الله الهرة الله الهرة الله الهرة بتزكية الله الهرة الله الهرة الله والله الهرة الله الهرة الله الهرة الله الهرة الله الهرة الله الهرة الله والهم الهرة الله والهرة الله والهرؤي المؤلفة الله والهرؤي الهرؤي الهرؤي الهرؤي الهرؤي الهرؤي الهرؤي الهذا الهرؤي ال

وفي قول تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٥) "قوله (صدقة ) مأخوذة مسن الصدق إذ هي دليل على صحة إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره (تطهرهم وتسزكيهم بما) حالين للمخاطب والتقدير خذها مطهراً لهم ومزكياً". (٦) "والآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكى. والتزكية: جعل الشيء زاكياً، أي كثير

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية ٤٩.

<sup>(</sup>۲) عاشور : ج٥، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) النجم أية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) القرطبي: ج ٥، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۵) سورة التوبة أية ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) القرطبي، ج٨، ص١٥٨.

الخسيرات، فقول و (تطهرهم) إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات وقوله (تركيهم) إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. ولا جوم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى لأن هذه الصدقة كفارة لذنوهم ومجلبة للثواب العظيم". (1) وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمنينَ إِذْ بَعَثَ فيهمْ رَسُولًا منْ أَنْفُسهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُوَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا منْ قَــبْلُ لَفَى صَلال مُبين﴾(٢) وقولــه تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فيهمْ رَسُولا منْهُمْ يَتْلُو عَــَايْهِمْ آيَــَاتَكُ وَيُعَــَـلُّمُهُمُ الْكَــَابَ وَالْحَكْمَــةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ﴾(٣) (الكتاب) القرآن. و(الحكمة): المعرفة بالدين والفقه في التأويل، والفهـــم الذي هو سجية ونور الله تعالى، وهي السنة وبيان الشرائع. (يزكيهم) أي يطهرهم من وضر الشرك والزكاة: التطهير "(<sup>4)</sup> "والمعنى تطهير النفوس بهدي الإسلام. وتعليم الكتاب: هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه لتكون معانيه حاضرة عندهم. والحكمة :ما اشتملت عليه الشريعة من قذيب الأخلاق وتقنين الأحكام". (٥)" وفي هذه الفقرة حقيقة الرسول على ودوره في إنشاء هذه الأمـة وتعليمها وتربيتها وقيادها، ونقلها من الضلال المبن إلى العلم والحكمة و الطهار ة"<sup>(٦)</sup>.

وقولــه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

<sup>(</sup>۱) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ۱۱، ص۲۳.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران أية ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة أية ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) القرطبي: ج ٢، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) محمد الطاهرعاشور :ج٤، ص ١٥٧-١٥٩.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب: ج ١، ص٥٠٦.

مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) (ما زكى) أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشداً وقيل (ما زكى) أي ما صلح؛ يقال: زكا يزكو زكاء؛ أي صلح. وشددها الحسن وأبو حيوة؛ أي أن تزكيته لكسم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم ". (٢) "فنور الله يشرق في القسلب يطهره ويزكيه. ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر. والله يسسمع ويعلم فيزكي من يستحق التزكية ويطهر من يعلم فيه الخير. "(٣)" لأن فتنة الشيطان عظيمة لا يكاد يسلم منها الناس لولا إرشاد الدين ". (٤)

وقول تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُورَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَسَنْ زَكَّاهَا، وَقَلَهُ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (٥) أي قد فاز من زكى نفسه بالطاعة، وخسرت نفس دساها الله بالمعصية. وقيل : أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال، وخاب من دسَّ نفسه في المعاصي، وأصل الزكاة : النمو والناودة ومنها زكا الزرع، إذا كثر ربعه، ومنه تزكية القاضي للشاهد، لأنه يرفعه بالتعديل، وذكر الجميل ". (٦) " والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والفلاح يرفعه بالتعديل، وذكر الجميل ". (٦) " والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والفلاح وتعالى أقسم بسبعة من المخلوقات وأفعالها وفاعلها على فلاح من زكى نفسه، وعلى خيبة من دساها. (٨)

<sup>(</sup>١) سورة النور أية ٢١.

<sup>(</sup>۲) القرطبي : ج۱۲، ص۸۰.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب، ج ٤، ص ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) عاشور، ج ۲۰، ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٥) سورة الشمس أية ١-١٠.

<sup>(</sup>۲) القرطبي، ج ۲۰، ص ۱٦.

<sup>(</sup>۷) عاشور، ج.۳، ص ۳۷۱.

 <sup>(</sup>٨) انظر أحمد بن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية، ج١٦، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦هـ –١٩٩٥، ص

وقولــه تعــالى: ﴿ جَـــنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَرَكَّى﴾ (١)" (من تزكى ) أي من تطهر من الكفر والمعاصي "(٢)

وفي قول تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلُهَا لا يُحْمَلُ مَلْ مَلْهُ مَلِهُمْ مِلْهُمْ الْفَيْبِ وَأَلَوْ مَلْهُ الْمُصِيرُ ﴾ (آبَهُمْ بِالْفَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴾ (آ) " أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه " (أ ) "وهذه حقيقة فردية التبعة والجزاء، التي لها تأثير حاسم في الشعور الأخلاقي وفي السلوك العملي سواء. فشعور كل فرد بأنه يجزي بعمله، لا يؤاخذ بكسب غيره، ولا يتخلص هو من كسبه، عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب. " (٥)

وفي قول. : ﴿ وَمَسَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى ﴾ (٢) وَيَذَّكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى، أَمَّا مَنِ السَّتَغْنَى، فَأَلْتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَى ﴾ (٢) (لعله): يعني ابن أم مكتوم (يسزكى) بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه. أما تزكية الكافر وهداه فهي ليست مهمتك وما عسليك إلا البلاغ "(٧)" و معنى الآية: أي شيء يجعلك دارياً أنه يزكى أي قد تكون تزكية مرجوة إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد الإيمان رسوخاً في نفسه وفعل

 <sup>(</sup>١) سورة طه أية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: ج١١، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر أية ١٨.

<sup>(</sup>٤) القرطبي، ج ١٤، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب : مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٩٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة عبس أية ٣، ٧.

<sup>(</sup>۷) القرطبي، ج ۱۹، ص ۱۳۸.

خسيرات كسثيرة مما ترشده إليه فزاد تزكية بالإيمان وبالتحلي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديك عليه ويزكي :أصله يتزكى والتزكي : معناه أن يصل أثسر التزكية في نفسه ".(١)" ويزكى : يتطهر بما يتلقن من الشرائع من بعسض أوضار الإثم. وأنه ليس عليك بأس في أن لا يُتزكى بالإسلام، إن عليك إلا البلاغ."(٢)

وفي قول تعالى: ﴿وَحَانَا مِنْ لَدُنّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا﴾ (٣) الزكاة": الستطهير والسبركة والتنمية في وجوه الخير والبر، والمعنى جعلناه مباركاً للناس يهديهم : وقيل : المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكي الشهود إنساناً، وقيل ( زكاة ) صدقة به على أبويه". (١) لقول تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبَّكِ لأَهَبَ لَكُ غُلامًا زَكِيًا﴾ (٥) من الآيات السابقة اتضح لنا معنى التزكية وهو: تطهير النفس وتحليتها بالفضائل والأخلاق الحسنة، وتنميتها بأفعال البروالإحسان. وهذه من أهم معانى التربية.

ومسن الألفساظ التي تعبر عن التربية لفظ التعليم.الذي لم يرد في القرآن بلفظه،ولكن ورد الفعل منه وهو(علّم) في أربعة وأربعين موضعاً في القرآن. أما كلمة (معلّم )فلم ترد إلا في موضع واحد في سورة الدخان آية/ ٤ أ.

وهذه الآيات تبدأ من تعليم آدم الأسماء كلها وهي كما يلي: قال تعالى: ﴿ وَعَــلَّمَ آدَمَ الأَسْــمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ ٱلْبِنُونِي بِأَسْمَاءِ

<sup>(</sup>۱) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج ۳۰، ص ۱۰٥.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري : مرجع سابق، ج٤، ص

<sup>(</sup>٣) سورة مرىم أية ١٣.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : مرجع سابق، ج ١١، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة مرىم أية ١٩.

هَـــؤُلاء إِنْ كُنْـــتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَلْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِنْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِلِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾(١)

علم هنا: عرّف ،والمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم آدم اسماء كل شيء(7) ، أما بالنسبة للملائكة " فأجابوا ألهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم يستعاطوا ما لا علم لهم به كما يفعله الجهال وما في ( ما علمتنا ) بمعنى الذي ؟ أي اللذي علمتنا ؟ ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا ".(7) وهنا يتضم لنا أن الله هو المعلم الأول، فهو معلم آدم،ومعلم الملائكة. فحصول أي من مخلوقاته على علم لن يكون إلا بمشيئته تعالى، لقوله تعالى:

﴿ الله لا إِلَــه إِلا هُــو الْحَــيُّ الْقَيُّــومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنهَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عَلْمِه إِلا بِمَا شَاءَ وَسَعَ ﴾ (أ) فسبحانه هو الــذي يعــلم وحــده كل شيء علماً مَطلقاً شاملاً كاملاً وهو سبحانه يتأذن فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه، تصديقاً لوعده الحق: في قولــه تعالى: ﴿ سَــنُرِيهِمْ آيَاتَــنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ الآية ﴾ (أ) ولكنهم ينسون هذه الحقيقة، ويفتنهم ما يأذن لهم فيه من علمه سواء كان هذا ولكنه من علمه سواء كان هذا الذي أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه أو رؤية شيء من غيبه في لحظــة عابــرة وإلى حد معين يفتنهم هذا وذاك فينسون الإذن الأول الذي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أية ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>۲) القرطبي : ج١، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) القرطبي: ج١، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة أية ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت أية ٥٣.

منحهم الإحاطة بهذا العلم. فالله سبحانه وتعالى وهب الإنسان المعرفة منذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه وكشف له يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيل عن بعض القوانين والقوى الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض ليصل بها إلى أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة ".(1)

وفي قوله ( بما شاء ) تنبيه على أنه سبحانه قد يطلع بعض أصفيائه على ما هو في خواص علمه (٢) كقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبه أَحَدًا، إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه رَصَدًا﴾ (٣) وهذا يصل بنا إلى المعيار الذي وضعه سبحانه لتعليم عباده في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ وَلَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٤)

فهذا وعد من الله بأن من اتقاه علّمه : أي يجعل له نوراً يفهم به ما يلقى السه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداءاً فرقاناً، أي فيصلاً يفصل به بين الحق والسباطل"(٥) ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾(١) فالله " فُدر قانًا ويُككَفّر عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾(١) فالله " يغلمهم ويرشدهم، وأن تقواه تفتح يذكر عباده بأنه المتفضل عليهم وهو الذي يعلمهم ويرشدهم، وأن تقواه تفتح قدلوهم للمعرفة وقميئ أرواحهم للتعليم، ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان."(٧) فالعلم على قدر التقوى، والتقوى تكون على قدر علم والرضى والإذعان."(٧)

<sup>(</sup>۱) سید قطب، ج۱، ص۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) محمد الطاهر عاشور : ج٤، ص٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن أية ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة أية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) القرطبي: ج ٣، ص ٢٤٣-٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنقال أية ٢٩.

<sup>(</sup>۷) سید قطب : ج۱، ص۳۳۶-۳۳۷.

الإنسان وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلَفَ ٱلْوَالَهُ كَذَلَكَ إِنَّمَا يَخْشَكَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾(أ). " يعنى بالعَسلماء الذين يخافون قدرته فمن علم أن الله قدير أيقن بمعاقبته على المعصية وقال الربيع بن أنس من لم يخش الله ليس فليس بعالم. وعن ابن مسعود : كفى بخشية الله تعالى علماً وبالاغترار جهلاً". (1)

ولفظ التعليم استخدم للتعبير عن جميع أنواع التعليم، مثل تعليم السحر الـــذي ورد في قولـــه تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْك سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَـــرَ سُــــلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَّيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُلزلَ عَلَى الْمَـــلَكَيْن ببَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان منْ أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَـــلا تَكُفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء وَزَوْجه وَمَا هُمْ بضَارِّينَ به مَنْ أَحَد إلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فَي الْآخَرَةُ مَنْ خَلاق وَلَبْنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾(٣) "كان اليهود أو الشياطين يدعون ألهما كانا يعرفان السحر ويعلمانه للناس، ويــزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما. فنفي القرآن هذه الفرية وبين الحقيقة وهي أن هذين الملكين كانا فتنة وابتلاء للناس لحكمة معينة، وأنهما كانا يقولان لكل من يجيء إليهما طالباً منهما أن يعلماه السحر (إنما نحن فتنة فلا تكفر). وهــنا التعبير بالمضارع لحكاية الحال إشارة إلى أن قولهما هذا قول مقارن لوقت التعليم لا متأخر عنه وقد علم من هذا أنهما كانا معلمين،وطوى ذلك للاستغناء عــنه بمضمون هاته الجملة فهو إيجاد الحذف وهو من لحن الخطاب مفهوم للغاية (فيتعـــلمون منهما) المقتضى التعليم حاصل فيتعلمون، وقوله (ما يفرقون به بين

<sup>(</sup>١) سورة فاطر أية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) القرطبي :ج١٤، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية ١٠٢.

المسرء وزوجسه) إشارة إلى جزء من جزئيات السحر وهو أقصى تأثيراته إذ فيه السعفرقة بسين الزوجين. وهو الشر الذي حذرهم منه الملكان. ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير. حيث يكفي أن يكون هذا الشسر هسو الكفسر. وهنا جاءت كل هذه الألفاظ للتعليم مضمنة الإيجاب في التعليم (1). وبصرف النظر عن كون التعليم للسحر هنا محرم إلا أن إيراد اللفظ هنا يدل على تعليم شيء ما.

 <sup>(</sup>۱) سيد قطب : مرجع سابق، ج۱، ص ٩٥. ومحمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج۱، ص ٦٣٠-٦٣٨.
 والقرطني، ج۲، ص ۲۹ –٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) القرطبي، ج٣، ص١٦٨-١٦٩. والزمخشري، ج١، ص١٥٠-١٥١. وسيد قطب، ج١، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء أية ٨٠.

<sup>(</sup>٥) القرطبي: ج١، ص٢١٢.

إذا لبســوها فألهم الله داود صنع دروع الحلق فهي أخف محملاً وأحسن وقاية، فجمعت الخفة والتحصين "(١). "فداود ابتدع هذا النوع من الصناعة بتعليم الله، والله يمن على الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقايتهم من الحرب". (٢) وفي موضع آخر أشار تعالى إلى تعليمه لسليمان منطق الطير في قولــه تعالى:﴿وَوَرَثُ سُــلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَــالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ ﴾(٣) أي تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنسبوة والخلافــة في الأرض في أن فهمــنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. "(٤) وقال سليمان هذه المقالة في مجمع عظيم لأن لهجة الكلام لهجة خطبته للحاضـــرين مجلسه من الخاصة والعامة. فهذه الجملة تتضمن شكر الله تعالى على ما منحه من علم وملك ليقدر الناس قدره ويعلموا واجب طاعته. فإذا كان الله اصطفاه وأطلعه على نوايا الحيوان والطير فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من رعيته فذلك أوجب على الناس طاعته وصفاء نواياهم نحوه. "(٥) ففي آيات عديدة ورد تفصيل ما أتاه الله داود وسليمان من العلم حيث علمهم الـــترتيل بمقاطع الزبور ترتيلاً يتجاوب به الكون من حوله، فتؤوب الجبال معه والطير لحلاوة صوته وحوارة نبراته واستغراقه في مناجاة ربه."(٢) لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَنَّا فَصْلا يَا جَبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَديدَ، أن اعْمَلْ سَـــابغَات وَقَـــدَّرْ في السَّرْد وَاعْمَلُوا صَالحًا إنِّي بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَلسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمنَ الْجنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) محمد الطاهر عاشور : ج١٦، ص١٢٠. والزمخشري، ج٣، ص١٧-١٨.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب: ج٤، ص٢٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل أية ١٦.

<sup>(</sup>٤) القرطبي: ج ١٣، ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) محمد الطاهر عاشور، ج ١٧، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب، ج،٥، ٢٦٣٢.

يَدَيْسِه بِإِذْن رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَهْرِنَا لُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَان كَالْجَوَابِ وَقُلُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١٠.

وفي تعليم نبي الله عيسى عليه السلام قولـــه تعــالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ﴾ (٢)" قال ابن جريج : الكتاب : الكتابة والخط. وقيل هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسي بن مريم عليه السلام. "(٣) كما في قولــه تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّتِــكَ إِذْ أَيَّدَتُــكَ بُرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ في الْمَهْد وَكَهْلا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ الْكَـــتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّين كَهَيْءَة الطَّيْر بإذْني فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإذْني وَتُبْرئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى الآيــة (٤) وهـنا " مواجهـة بما أنعم الله على عيسى بن مريم ومنها تعليمك الكتاب والحكمة ؛ وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئًا فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسين تصريف الأمور، كما علمه التوراة التي جاء فوجدها في بني إسرائيل، والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقاً لما بين يديه من التوراة. "(٥)وعلمه كيف يخلق من الطين طيراً، وكيف يبرئ الأكمه والأبرص، وكيف يحي الموتى، وينـــبأ قومـــه ما يدخرون في بيوقم، ويأكلون. وهذه آيات من الله لنبيه عيسى عليه السلام.<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ١٠-١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران أية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) القرطبي، ج٤، ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ١١٠.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب : ح٢، ص ٩٩٧.

<sup>(</sup>٦) لمزيد من التفاصيل انظر القرطبي : ج٤، ص ٦٠، في تفسير الآيات ٤٨-٤٩ سورة آل عمران.

وفي تعليم الله لنبيه يوسف عليه السلام: قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتُمَّهَا عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) في هذه الآية تعديد لنعم الله على يوسف عليه السلام التي منها تأويل الأحاديث والتأويل: هو معرفة المآل وهذه دعوة يعقوب لأبنه أن يختاره الله ويعلمه ويهبه من صدق الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلها الذي تنتهي إليه من أوائلها. وهو إلهام من الله لذوي البصائر المدركة النافذة. ولقد تحقق هذا الدعاء حين بلغ أشده فقد أوتي صحة الحكم على الأمور وأوتي علماً بمصائر الماديث،أو بتأويل الرؤيا أو بما هو أعم من العلم بالحياة وأحوالها فاللفظ عام ويشمل الكثير". (٢) وتأويل الأحاديث هو تعبير الرؤيا (١)

وفي تعليم الله لنبيه موسى عن طريق عبده الصالح: قول تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَنْدَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنًا عَلْمًا، قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَلَّسَا عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمًا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ ( أ ) "في هذه الآيات مسألتان: الأولى: سؤال الملاطف والمخاطب المستنسزل المبالغ في حسن الأدب عند طلب العلم.

والثانية : في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع العالم وإن تفاوتت المراتب ولا يظـــن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه،

 <sup>(</sup>١) سسورة يوسف أية ٦. وهناك الآيات ٢١، ٣٧،٦٨، ١٠١من سورة يوسف ورد فيها ذكر تعليم تأويل الأحاديث.

 <sup>(</sup>۲) سيد قطب: ج٤، ص ١٩٧٠-١٩٧٨. ومحمد الطاهر عاشور: ج ١٢، ص٣١٦-٢١١. والقرطبي:
 ج٩، ص٣٦-١٢٦ وذلك ماورد في تفسير الآيات الأولى من سورة يوسف أية ٣،٢١،٣٧ لأن جميع أيات التعليم في هذه السورة عن تعليم تأويل الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) حسنين مخلوف : مرجع سابق، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف أية ٦٥-٦٦.

فقسد يشذ عسن الفاضل ما يعلمه للمفضول. والفضل لمن فضله الله فالخضر ولي، فموسى أفضل منه لأنه نبي والنبي أفضل من الولي ((1) بهذا الأدب اللائق بسنبي، يستفهم نبي الله موسى ولا يجزم، ويطلب من العبد الصالح عن العلم السلدي بسالغيب السذي أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده وللحكمة التي أرادها. ومسن قوله (هل اتبعك) يؤخذ جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم وفيه أيضاً إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به. وهذا العلم الذي أوتيه الحضر لا يتعلق بالتشريع للأمة الإسرائيلية إنما هو علم سياسة خاصسة تتعسلق بمعنيين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما قميئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة. ((7)

وقول تعالى: ﴿قَسَالَ آمَنْ تُمْ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمِ الَّذِي عَلَمَكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السَّحْرَ الآية﴾ أي رئيسكم في التعليم، وإنما غلبكم لأنه أحدق به مسنكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا لإيماهم، وإلا فقد علم فرعون ألهم لم يتعلموا من موسى، بل قد علموا السحرقبل قبل قدوم موسى وولادته". (٥)

وفي تعليم النبي محمد ﷺ لأمته وتعليم الله له :

قـول تعـالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِـتَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾(١) هذا دعاء إبراهيم

<sup>(</sup>۱) القرطبي، ج ۱۱، ص۱۳.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب، ج ٤، ص ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) محمد الطاهر عاشور، ج١٥، ص

<sup>(</sup>٤) سورة طه أية ٧١. ونفس نص الآية في سورة الشعراء أية ٤٩ ورد فيه تعليم السحر.

<sup>(</sup>٥) القرطبي، ح١١، ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة أية ١٢٩.

عليه السلام لأمته وذريته وهو يقرر وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم ووراثتها للبيت الحرام فهو بيتها الذي تتجه إليه وهي أولى به (١)،( والكتاب والحكمة ) هـــو القرآن والمعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجيته ونور من الله.(٢)

وقوليه تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَانُنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتَنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾(٣) هذا الآية تعيد بالنص دعوة إبراهيم التي سبقت فما يتلو عليكم هو الحق فقد أرسل رسوله محمد على يطهرهم من لوثة الشرك ويعلمهم من تلاوة الآيات والمادة الأصيلة في الكتاب وهي الحكمة، والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب (القرآن) الــذي هـــو كتاب التشريع، والحكمة هي التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والنسيان.فالقرآن الكريم مع توجيهات الرسول المستمدة من القرآن هي مادة التوجيه والتعليم. فالجماعة المسلمة التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشــياء قليلة متناثرة، تصلح للحياة القبلية، فجعل منها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة، خبيرة بصيرة عالمة.وقوله (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) تعميم لكل ما كان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأمم وأحوال سياسة الـــدول وأحوال الآخرة وغير ذلك وإنما أعاد قوله تعالى (ويعلمكم) مع صحة الاستغناء عن العطف تنصيصاً على المغايرة لئلا يظن أن (ما لم تكونوا تعلمون) هو الكتاب والحكمة. (<sup>4)</sup>

<sup>(</sup>۱) سید قطب، ج۱، ص ۱۱۵.

ر) القرطبي، ج٢، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٥١.

<sup>(</sup>٤) محمد الطاهر عاشور : ج ٢، ص ٤٨-٥٠. وسيد قطب، ج١، ص١٢٥.

وفي تعليم الله لعباده قال تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) "أي اشكروا الله على هذه السنعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء (صلاة الخوف) ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه من قبل. "(١٠) " والكاف للتشبيه :أي اذكروه ذكراً يشابه ما من به عليكم من علم الشريعة في تفاصيل الآبات المتقدمة. " (٥)

وفي قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتَبٌ بِالْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتَبٌ أَنْ يَكُتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُ لَتُبُ وَلَيْ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا الآية ﴾ (أَ فَلَيْكُ لَتُبُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا الآية ﴾ (أي لا يمتنع أحد من الكتابة وهو معنى تنكير كاتب (أن يكتب كما علمه الله) مصثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير وقيل كقوله تعالى: (وأحسن كما أحسن الله إليك) أي ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الطلاق حديث رقم ۲۷۰۳.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد،باقي مسند المكثرين حديث رقم ٨٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) القرطبي، ج ٣، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٥) محمد الطاهر عاشور، ج٢، ص٤٦٩–٤٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة أية ٢٨٢.

<sup>(</sup>۷) الزمخشري : ج۱، ص۱۹۷.

وقولــه تعــالى: ﴿ مَا كَانَ لَبَشَر أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكَتَابَ وَالْمُحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لي منْ ذُونَ اللَّه وَلَكَنْ كُونُوا رَبَّانيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكَتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾(١) " قيل أن أبا رافع القرظي،والسيد من نصارى نجـــوان قالا لوسول الله ﷺ : أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً فقال:﴿ معاذَ الله أن نعبد غيير الله أو نأمر بعبادة غيير الله فما بذلك بعثني ولا بذلك أمريي فترلت.وقيل قال: رجل يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفــــلا نســــجد لك قال : لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله ( والحكم )والحكمة وهي السنة.ولكن يقول :كونوا ربانيين والربايي: منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته. وعن محمد بن الحنفية أنه قال حين مات ابن عباس : اليوم مـــات ربـــابي هذه الأمة." (٢) وفسر القرطبي الحكم بأنه العلم والفهم. وفسر البرباني بأنه الذي يجمع بين العلم والبصر بالسياسة فالربانيون يدبرون أمور الــناس ويصــلحولها.وفسر تُعلّمون : أي تتعلمون أي كونوا حكماء علماء بعلمكم."<sup>(۳)</sup>

وقول تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَدْبُلُ لَفِسِي ضَلالٍ مُبِينَ﴾ (من أنفسهم) أنه واحد منهم وبشر مثلهم، وإنما امتاز عنهم بالوحي. فهو من جنسهم وقيل من ولد إسماعيل، ومن عليهم لأفهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران أية ٧٩.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري: ج١١ص١٩٧-١٩٨.

<sup>(</sup>٣) القرطبي، ج٤، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران أية ١٦٤.

منـــتفعين ببعثته فإذا كان منهم كان اللسان واحداً فسهل أخذ ما يجب عليهم أخسذه وكسانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة فكان ذلك أقرب إلى تصديقه. (يتلو عليهم) يقرأ عليهم بعد أن كانوا أهل جاهلية لم يطرق عليهم شهيء من الوحى (ويعلمهم الكتاب والحكمة) القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة العلوم. "(١) "وقال سيد قطب في تفسير (ويعلمهم الكستاب والحكمة): "كان المخاطبون بهذه الآية أمين جهالاً: أمية القــلم، وأميــة العقــل عندهم سواء. وما كان لهم من المعرفة شيء ذو قيمة بالمقساييس العالمية للمعرفة، في أي باب من الأبواب. وما كان لهم في حياهم من هموم كبيرة تنشئ معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب. فإذا هي الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا، وحكماء العالم، وأصحاب المنهج العقدي والفكري والاجـــتماعي والتنظيمي، الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك الزمان والذي يرتقب دوره في الجولة القادمة - بإذن الله - لإنقاذ البشرية كــلها مــن جاهليــتها الحديثة التي تتمثل في النواحي الأخلاقية والاجتماعية، وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياهًا كذلك، على الرغم من فتوحات العلم المادي والإنتاج الصناعي، والرخاء الحضاري."(٢)

وقول تعالى: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضَلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكَبَّ عَلَيْكَ الْكَبَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ( وعَسلمك ما لَم تكن تعلم) من حفيات الأمور وضمائر القلوب أو أمور الدين ( وعسلمك ما لم تكن تعلم) من حفيات الأمور وضمائر القلوب أو أمور الدين

<sup>(</sup>١) القرطبي، ج٤،ص١٦٨. الزمخشري، ج١، ص٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب، ج١، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء أية ١١٣.

والشرائع (١) أي" ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. والحكمة: القضاء بالوحي وعلمك ما لم تكن تعلم: يعني من الشرائع والأحكام. "(٢) ونجد في الآيات السابقة تكرر تعليم الكتاب والحكمة للأنبياء، ويلاحظ أن الحكمة في الآيات السابقة فسرت على ألها السنة مرة، وعلى ألها العلم والفقه، أو ألها حسن التصرف والقضاء بالوحي. وهي في الحقيقة تجمع بين هذه المعاني فهي إحكام تدبير شؤون الإنسان وسلوكه وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة.

وقول عالى: ﴿ يَسْ أَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَمَا عَلَمْ مِسْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مَمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْهِ وَاقَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣) "إن اللَّهِ عَلَيْهُ وَاقْتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣) "إن الآية تسدل على أن الإباحة وتناول ما علمناه من الجوارح وهو ينتظم فيه الكلب وسائر جوارح الطير. (مكلبين) أي:أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب صاحب التأديب، وهو معلّم الكلاب ومضريها. ويقال لمن يعلم غير الكلب: مكلّب. ولا خسلاف بين العلماء من شرطين في التعليم هما : أن يأتمر إذا أمر ويترجر إذا زجر." (أ) "والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح ويترجم المكلبة؛ فقد علموها مما علمهم الله. فالله هو الذي سخر هذه الجوارح وأقدرهم على تعلمهما وعلمهم كيف يعلموها. فقصد الله بالامتنان والعبرة بتوضيح المواهب التي أودعها الله في الإنسان، إذ جعله معلَّماً بالجبلة من يوم قال : (يا آدم أنبئهم بأسمائهم ). والمواهب التي أودعها الله في بعض الحيوان إذ جعله قابلاً لتعسلم... وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية القرآني وتشي بطبيعة المنهج للتعسلم... وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية القرآني وتشي بطبيعة المنهج المنهج المنه المنه المنهج المنهجة المنهدة المناب المنابة المنابية القرآنية وتشي المنابة المنابقة المنابقة المنابؤ المنا

<sup>(</sup>۱) الزمخشري، ج۱،ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) القرطبي، ج ٥، ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة أية ٤.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : ج٦، ص ٥٥-٤٧.

الحكيم الذي لا يدع لحظة تمر ولا مناسبة تعرض حتى يوقظ في القلب البشري الإحساس بمــذه الحقيقــة الأولى وهــو أن الله هو صاحب الفضل كله."(١) وصاحب العملم كله سواء للإنسان أو للحيوان.وتعليم الجوارح هنا تدريب ومران على سلوك معين وهو الصيد." وهنا يتضح فضل العلم في القرآن الكريم إلى حــد إباحة صيد الكلب المتعلم لأصول الصيد وتحريم صيد الكلب الجاهل بــه، وقد علق ابن القيم على ذلك بأنه :لولا مزية العلم والتعليم وشرفه، لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء " (٢)

وقولــه تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَر مَنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتَابَ الَّذي جَاءَ به مُوَسَى نُورًا وَهُدًى للنَّاس تَجْعَلُونَةً قَـــرَاطَيْسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثيرًا وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُل اللَّهُ ثُـــمَّ ذَرْهُـــمْ فـــى خَوْضهمْ يَلَّعَبُونَ﴾<sup>(٣)</sup> " واجه الله عباده بأنه علمهم بما يَقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمونه. فكان حقاً عليهم أن يشكروه ولا يسنكروا أصله بإنكسار أن الله نزل هذا العلم على رسوله. والمعنى : قد لأنهم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء وأحوال التشريع ونظامه فلما جاءهم محمد علم ذلك من آمن علماً راسخاً، وعلم من بقي على كفره بما يحصل لهم مـــن سماع القرآن عند الدعوة، ومن مخالطيهم من المسلمين. <sup>(4)</sup> وقد وصفهم الله بمثل هذا الوصف في آيات أخرى كقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سيد قطب، ج ٢، ص٨٤٧. ومحمد الطاهر عاشور : ج ٢، ص١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>٢) مني على السالوس : "المنهج الأصولي واستخداماته في دراسة القضايا التربوية "، مرجع سابق، ص ١٠٣

<sup>(</sup>٤) سيد قطب : ج ٢، ص ١١٣٦-١١٤٦. ومحمد الطاهر عاشور : ج٧، ص ٣٦٦-٣٦٦.

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (أومعنى (أتعلمون الله بدينكم): "أتخبرونه بقولكم آمنا "(٢) والتعليم هنا معناه الإخبار.

وقول تعالى: ﴿عَلَّمُهُ شَدِيدُ الْقُوى ﴾ (٣) أي "أن ما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه ويحتج بحده الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء وأن ما يستند إليه وحياً لا نطقاً عن الهوى، جاء به جبريل عليه السلام ذو القوة والقدرة." (٤) وهنا إشارة إلى تعليم الله لرسوله على بواسطة جبريل عليه السلام يترل عليه بالوحي. كما قال تعالى : ﴿لا تُحَرِّكُ بِسه لِسَائِكُ لِتَعْجَلَ بِه، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُورْآنَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبع قُورُآنَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبع قُورُآنَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا وَرَأْنَاهُ فَاتَبع قُورُآنَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأُناهُ فَاتَبع قُورُآنَه ، فَإِذَا وَرَأْنَاهُ فَاتَبع قُورُآنَهُ ، فَإِذَا وَرَأْنَاهُ فَاتَبع مُقاصده موكول إلى صاحبه. أما دور النبي فهو التلقي والبلاغ فليطمئن، وليتلق مقاصده موكول إلى صاحبه. أما دور النبي فهو التلقي والبلاغ فليطمئن، وليتلق فقد ثربت في موضعه حيث نزل لأنه قول الله وقوله ثابت." (١) وبذلك يرد سبحانه وتعالى على من افترى على الرسول على الأكاذيب فمعلمه هو الله سبحانه وتعالى حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ سبحانه وتعالى حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يُعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبي مُبينٌ ﴿٧٤.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات أية ١٦.

<sup>(</sup>۲) حسنین مخلوف : مرجع سابق، ص۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم أية ٥.

<sup>(</sup>٤) القرطبي، ج١٧، ص٥٥. والزمخشري، ج٣، ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة أية ١٦–١٨.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب، ج ٦، ص ٣٧٦٧.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل أية ١٠٣.

ادعـــي الكفـــار أن الذي يعلم الرسول رجل من بني إسرائيل كان بياعاً وكان الرسول يجلس ويحدثه فقالوا أنه يعلمه فرد الله عليهم بقوله ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) أي القرآن فكيف يتعلم من جاء هِـــذا القرآن في فصاحته وبلاغته من رجل أعجمي لا يعرف إلا الشيء اليسير مــن اللغة العربية. (١) وهذا ينفي تعليم الرسول ﷺ لغير الله سبحانه وتعالى.كما ينفي سبحانه وتعالى تعليم الشعر لرسوله ﷺ في قوله: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِنَّ ﴾ (٢) " أي ما علمناه بتعليم القرآن الشعر، عملى معنى أن القرآن ليس بشعر وما هو من الشعر في شيء. "(٣)" وهنا أخبر تعالى عن حال نبيه عليه، ورد قول من قال من الكفار إنه شاعر، وإن القرآن شعر، فقد كان الرسول لا يقول الشعر ولا يزنه، وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً كسر وزنه، وإنما كان يحرز المعابى فقط ".<sup>(ئ)</sup> لذلك أمر الرسول ﷺ بطـــلب العـــلم مـــن الله في قولــه تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَا ْ بالْقُرْآن منْ قَبْل أَنْ يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْني عَلْمًا﴾<sup>(٥)</sup> وهنا يشير تعالى " أن الله هو مترل القرآن فلا يعجل به لسانك فقد نزله بحكمه، ولن يضيعه،إنما عسليك أن تدعو ربك ليزيدك من العلم، وأنت مطمئن إلى ما يعطيك، لا تخشى عليه الذهاب، وما العلم إلا ما يعلمه الله فهو الباقي الذي ينفع ولا يضيع ويثمر ولا يخيـب"(١). "وفيه تلطف مع النبي إذ تبع لهيه عن التعجل بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم فإن ذلك مجمع كل زيادة سواء كانت بإنزال القرآن أم بغيره

<sup>(</sup>۱) القرطبي ج۱۰، ص ۱۱٦. سيد قطب، ج ۳، ص ۲۱۹۴–۲۱۹۵. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج ۳، ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) سورة يس أية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري، ج٣، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) القرطبي، ج ١٥، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه أية ١١٤.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب، ج٤، ص٢٣٥٣.

مـــن الوحـــي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعاً وفهماً إيماءً إلى أن رغبته في التعجل رغبة صالحة."(١)

وفي قولــه تعالى:﴿ الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُوْآنَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (٢) "الــرحمن كلمة واحدة مبتدأ مفرد أ وهي كلمة واحدة معناها الرحمة، والسورة بعدها بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن. ويبدأ الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان وتسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته، وتعليمه البيان : فالإنسان ينطق ويعبر ويبين ويتفاهم، ويتجاوب مع الآخرين فننسى بطول الألفة هذه الهبة العظيمة التي وهبها الله للإنسان منذ أن بدأ حياته في رحم أمسه حيث خلق له السمع والأبصار واللسان والفك والأسنان وكل الأجهزة الستى يستخدمها للبيان، والتعبير عما في داخله". (٣) (علم القرآن): علَّم محمد الله تعالى حيث قالوا: إنما يعلمه القرآن هو الله تعالى حيث قالوا: إنما يعلمه بشر وهو رحمن اليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب. فكان ذلك سبب في نزول هـــذه الســـورة.وقال الزجاج : معنى علّم جعله علامة لما تعبد الناس به (علمه السبيان) أي أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلها وعن ابن عباس الإنسان هــنا يواد به محمد ﷺ والبيان بيان الحلال والحرام، والهدى من الضلال، وقيل مــا كــان ومــا يكون لأنه بين عن الأولين والآخوين، ويوم الدين،وقيل الخير والشــر. وقيل الإنسان يراد به جميع الناس فهو اسم للجنس. والبيان على هذا الكلام والفهم هو ما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. فالبيان هو الإعراب عمـا في الضـمير مـن المقاصد والأغراض وهو النطق وبه تميز الإنسان عن

<sup>(</sup>۱) محمد الطاهر عاشور، ج۱۱، ص۳۷

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن أية ١-٤.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب : مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٤٤٥-٣٤٤٦.

الحيوان، أما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضاً من مميزات الإنسان وإن كان دون بيان النطق ومعنى (علمه البيان) أي جعل فيه الاستعداد لعسلم ذلك وألهمه وضع اللغة للتعارف، لقول تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا الآية﴾(١) وفيه الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان فمنه تعرف الستكاليف الدينية وفيه إشارة إلى العلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصائص اللغة والأدب(٢).

وقول منه تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيِّنَ رَسُولا منهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالِ مُبِينٍ ﴾ (أي ريسزكيهم ) يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان، وقيل : يطهرهم من دنس الكفر والذنوب وقال السدي: يأخذ زكاة أموالهم (وبعلمهم الكتاب) يعني القرآن وقال ابن عباس (الكتاب) الخط بالقلم، لأن الخط فشا في العرب بالشرع لما أمسروا بستقييده بالخط (والحكمة) السنة وقال مالك ابن أنس ألها الفقه في الدين. "(أ)" وقيل أن العرب سمو الأميين لألهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وقد جاءت هذه الآية كألها تحقيق لدعوة إبراهيم عليه السلام عندما رفع قواعد السبت بأن يسبعث الله في الأمة رسولاً منهم ... وفي قوله يعلمهم الكتاب في عليه ما الكتاب في عليه المراكز ويكسنون التهم أرواحهم صواب الحكمة فيدركون حقائق الأمور، ويحسنون التقدير، وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير. "(٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة أية ٢.

<sup>(</sup>٤) القرطبي، ج١٨، ص ٦٠-٦١. والزمخشري ج٤، ص٩٦.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب : ج ٢٠ص ٣٥٦٤.

وقولــه تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (١).

(علم بالقلم) يعني الخط والكتابة، وعلم الكاتبين أو علم ناساً الكتابة، وكان العرب يعظمون الكتابة ويعدونها من خصائص أهل الكتاب وروى سعيد على قليدة قلل الكتاب وروى سعيد على قليدة قلل الكتاب وروى سعيد على قليدة قلل الكلام القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش فلولاها ما دونت العلوم ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المترلة إلا بالكتابة. (علم الإنسان مالم يعلم): الإنسان هنا آدم عليه السلام علمه أسماء كل شيء لقول تعالى: ﴿وَعَلَمُ آدَمُ الله الله علم الله علمه أسماء كل شيء الا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملائكة كما علمه، وبذلك ظهر فضله وتبين قدره، وثبت نبوته، وقامت حجة الله على الملائكة. ثم توارثت ذلك ذريته خلفاً بعد سلف، وتناقلوه قوماً عن قوم وقد مضى هذا في قوله تعالى:

﴿ وَلَــوْلا فَضــلُ اللّه عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضلُّوكَ وَمَا يُضلُّوكَ وَمَا يُضلُّوكَ مِنْ شَيْء وَأَلْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَة يَضلُونَ إِلاَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَلْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (٣) وعلى هذا فالمراد يعـلمك المستقبل، فــان هذا من أوائل ما نزل: وقيل هو عام لقوله تعالى: ﴿ وَاللّهِ مَا لَكُمُ السَّمْعَ وَاللّهِ مَا رَفِكُمْ مَسْنُ بُطُونَ أُمَّهَا تَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَّبُصَارَ وَالأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة العلق أية ١-٥.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل :أية ٧٨. والتفسير من القرطبي : ج. ٢، ص ٨١.ومحمد الطاهر عاشور ج٣٠،ص ٤٤٠.

إن تعريف الإنسان "يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما قدره الله تعالى من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم. وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من التعاليم سواء كان بالدرس أم بالمطالعة للكتب، وأن تحصيل العلوم يعتمد على أمور ثلاثة:

الأخذ عن الآخرين بالمراجعة والمطالعة،وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب.

٢) التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء.

٣) ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات، وهذان داخلان تحت قوله
 تعالى ((عَلَمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ))"(١).

وتبرز في هذه السورة "حقيقة التعليم، تعليم الرب للإنسان بالقلم ؛ لأن القسلم كسان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً في حياة الإنسان، ولم تكسن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن. ولكن الله سبحانه وتعسل كان يعلم قيمة العلم فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشوية. ثم تبرز مصدر التعليم، إن مصدره هو الله فمنه البدء والنشأة، ومنه التعليم والمعرفة والإنسان يتعلم ما يتعلم، ويعلم ما يعلم، فمصدر هسندا كله هو الله الذي خلق، والذي علم. وهذه الحقيقة تلقاها قلب الرسول على السول وظلت تصرف شعوره، ولسانه، وعمله واتجاهه طوال حياته بوصفها قاعدة الإيمان الأولى"(٢).

 <sup>(</sup>۱) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق ج۳۰، ص ۶۰-۲۰۱۱. ولمزید من التفاصیل انظر لنفس المرجع ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) سید قطب : مرجع سابق، ج۲، ص ۳۹۳۹.

فالقاعدة الأولى في التعليم في القرآن الكريم أن الله علم آدم عليه السلام ابتداءً الأسماء كلها وفسرنا معنى الأسماء كلها (١) ثم قام آدم بتعليم أبنائه وذريته من بعده. وعندما أرسل الله الرسل إلى الأمم بعد آدم قام سبحانه وتعالى بتعليم أنبيائه ورسله الكتاب الذي أرسلوا به وعلمهم الحكمة والتفقه في الدين، وأفرد بعضاً منهم بصنعة يتعلمها، فعلم نوحاً النجارة، وداود الحدادة. وختم سبحانه وتعمالي الرسمالات والرسمل بنبينا محمد على الذي بدأها من أول يوم برسالة التعلميم الإلهمسي بقول، تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإنْسَانَ منْ عَسلَق، اقْسرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذي عَلَّمَ بالْقَلَم، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾(٢) واســـتمر التعلـــيم إلى أن اكتمل الدين وأدى النبي ﷺ رسالته. فحمل مشعل العملم والنور والهدى صحابته وتلامذته من بعده مطبقين ما تعلموه على يدي نبيهم محمد ﷺ. ومعلمين من جاء بعدهم من التابعين، ومن الأمم التي دخلت في الإسلام. واستمرت سلسلة التعليم خلفاً بعد سلف، وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا كان العلماء والمعلمين هم ورثة الأنبياء الذين بعثوا لتعليم البشر وتزكيتهم. وهذا اتضح من الآيات التي استعرضناها سابقاً.

أمـــا لفظ درس أو تدريس فقد ورد في ستة مواضع في القرآن وهي كما يلي :

قولــه تعــالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي منْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلّمُونَ

<sup>(</sup>٢) سورة العلق أية ١-٥.

الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (١) "أي بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم له كونسوا منتسبين إلى السرب، عباداً له وعبيداً. فكونوا فقهاء حكماء علماء بتعلسيمكم ودراستكم للكتاب". (٢) فالآية تحدد الهدف من التعليم والتدريس وهـو كسب رضى الله وثوابه وهو هدف نبيل ينبغي أن يتحلى به كل متعلم ومعلم "ومعنى (تدرسون) تقرءون أي قراءة بإعادة وتكرير لأن مادة (درس) في كلام العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثاله فمنه قولهم: دَرَسَت الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته فهو دارس. ويقال متزل دارس وثوب دارس أي حَالَقٌ وقالوا : درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه أو للتدبر. وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (...وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْت من بُيُسوت الله يَتْلُونَ كَتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ مَنْ اللَّهُ فَيمَنْ عَنْدَهُ...) (٢)

وهنا عطف التدارس على القراءة يوضح أن الدراسة أخص من القراءة، وسموا بيت قراءة اليهود مدراساً كمافي الحديث : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُو وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُو وَ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّه ﷺ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بيْتِ الْمِدْرَاسِ ...) وَأَن يَهُ وَتَأْتِ كَامَةً مِدْرَاسُهَا بمعنى مدرسها أو معلمها كما في الحديث،عَنْ عَبْداللَّه بْنِ عُمَرَ صَلَّهُ أَنَّ الْيَهُ وَامْرَأَةً قَدْ زَنَيَا...فَوَضَعَ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُ وَامْرَأَةً قَدْ زَنَيَا...فَوَضَعَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران أية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) القرطبي :ج ٤، ص ٧٩. وسيد قطب :ج١، ص٤١٩.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين ٢٠٦-٢٦١هـ : صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد البلقي، بيروت، دار إحياء التراث العرب، ١٣٧٤هـ ١٩٥٤م، ج ٤، كتاب الدعاء والذكر، بـاب ١١، بـاب فضـــل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم ٢٦٩٩، ص٢٠٧٤٥ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي.

<sup>(</sup>٤) رواه أبر داود، موسوعة الحديث الشريف، سنن أبو داود، كتاب الحدود، رقم ٣٨٥٩، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي.

مدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرُأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءهَا وَلَاكَ عَلَى آيَةَ الرَّجْمِ). (١) فمادة (درس) تستلزم التمكن من المَفعول فسلذلك صار درس الكتاب مجازاً في فهمه وإتقانه، ولذلك عطف في هذه الآية (وبما كنتم تدرسون) على (بما كنتم تعلمون الكتاب) وفعله من باب (نصر)، ومصدره في غالب معانيه الدرس، ومصدر درس بمعنى قرأ يجيء على الأصل درساً، ومنه سمي تعليم العلم درساً. ويجيء على وزن الفعالة دراسة وهي زنة تسدل على معالجة الفعل، مثل الكتابة والقراءة وإلحاقاً لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة. " (١)

وفي قول تعالى: ﴿وَكُذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [آ]" إن الكفار يحاولوا أن يجدوا تعليلاً هَذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد على وهو منهم. وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع فما كان شيء من حياة محمد خافياً عليهم قبل الرسالة ولا بعدها ولكنهم يقولون: درست هذا يا محمد مسع أهل الكتاب وتعلمته منهم وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئاً على هسذا المستوى. (أنّا فقالوا درست وتعلمت من جبر ويسار، وكانا غلامين نصرانيين بمكة فقال أهل مكة: إنما يتعلم منهما، و" دَرَسْت من درس يدرس دراسة وهي القراءة على الغير. وقيل: درسته أي ذللته بكثرة القراءة وأصله درسَ الطعام أي داسه. والدّيس هو الدّارس بلغة أهل الشام وقيل أصله من درست الثوب أذرُسه درساً أي أخلقته ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال: درست الثوب أذرُسه درساً أي أخلقته ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن رقم ٤١٩٠.

<sup>(</sup>۲) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ج۳، ص ۲۹۳–۲۹۶.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام أية ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب: ج٢، ص١١٦٨.

سمي إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله ودارست الكتب وتدارستها وأدّارستها أي درستها ودرست الكتاب درساً ودراسة "(۱).

وفي قول تعالى: ﴿ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَانِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُلَّ مَن موسى وعيسى إنَّمَا أُرسَلا إلى قومهما ونحن كنا عن دراستهم لكتابهم غافلين : لا علم لنا بما ولا اهتمام. ولو جاء إلينا كتاب بلغتنا، يخاطبنا وينذرنا لكنا أهدى من أهل الكتاب "(٣) "الدراسة المسراد بحا التعليم. والدراسة هي القراءة بمعاودة الحفظ والتأمل فليس سرد الكتاب بدراسة. والغفلة : السهو الحاصل من عدم التفطن، أي لم لهتم بما احتوت عليه كتبهم فنتقدي بمديها. فكان مجيء القرآن منبها لهم للهدي الكامل ومنياً عن دراسة كتبهم ".(٤)

وقول تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكَتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مَنْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِنْلَةُ الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ (٥ أسعنى (ودرسوا ما فيه) أي قرأوا وهم قريبو عهد به ودرسوا ما فيه أي محوه بترك العمل به والفهم له من قولك درست الربح الآثار، إذا محتها. وخط دارس وربع دارس، إذا محى وعفا أثره (٢٠٠٥ وهذا المعدى مواطئ لقوله تعالى: ﴿وَلَهَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّه مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اللّه عَلَمْ اللّه مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

<sup>(</sup>١) القرطبي ج ٧، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام أية ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب: ج٢، ص ١٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) محمد الطاهر عاشور، ج ٨، ص١٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف أية ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) القرطبي : ج٧، ص ١٩٨.

نَسَبَذَ فَسَرِيقٌ مِسَنَ الَّذِيسِنَ أُوتُوا الْكَتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْسَلَمُونَ ﴾ (درسوا ما فيه): "ألهم ورثوا الكتاب ودرسوه ... ولكنهم لم يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوهم ولا سلوكهم شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ "(٢).

وقول تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِلْ نَغْيِرٍ ﴾ (٣) أي لم يقرؤوا في كتاب أوتوه بطلان ما جئت به (٤) "فما بال هؤلاء وقرأ يدرسونها : من التدريس، وهو تكرير الدرس أو من درس الكتاب ودرس الكتب ويدرسونها بتشديد الدال يفتعلون من الدرس. "(٥) والمعنى: كيف رفض وا اتباع الرسول، وتلقي القرآن، وكان الأجدر الاغتباط بذلك. وهذا المعنى هو المناسب لقوله (يدرسونها) أي لم يكونوا أهل دراسة فكان الشأن أن يسرهم ما جاءهم من الحق. والدراسة : هي القراءة بتمهل وتفهم. وقد تقدم ذلك في قوله (وبما كنتم تدرسون). "(٢)

وقولـه تعالى: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ (٧)"أي ألكم كتاب تجدون فيــه المطيع كالعاصي"(٨)" فهو التهكم والسخرية،أن يسألهم إن كان لهم كتاب يدرســونه هــو الذي يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أية ١٠١.

<sup>(</sup>۲) سید قطب : مرجع سابق، ج ۳، ص۱۳۸۷.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، أية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : ج١١، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري: مرجع سابق، ج ٣، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) محمد الطاهر عاشور : ج ٢٣، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة القلم أية ٣٧.

<sup>(</sup>A) القرطبي: مرجع سابق، ج۱۹، ص۱۲۰-۱۲۱.

مــن الآيــات السابقة اتضح لنا معنى الدراسة وهو التعلم والتفهم عن طــريق القــراءة والتكرار والحفظ للكتاب المدروس. ومن ذلك نجد أن مفهوم المدراسة محدد في جهة معينة وهي الناحية العقلية، وأن التعليم لا يتم فيها إلا عن طريق التدريب، والتكرار والمدراسة.

وقـــد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدل في معناها على التربية وأهميتها والقائمين عليها ومن هذه الآيات ما يلي (٣):

قول تعالى: ﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا السَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غَلاظٌ شدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾ ( أوقد فسر القرطبي هذه الآية فقال : " هي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح السراعي للرعية. ففي صحيح الحديث أن النبي ﷺ قال : (كلكم راع وكلكم مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيسته وهو مسؤول عنهم ) وعن هذا عبر الحسن في هذه الآية بقوله : يأمرهم ويسنهاهم وقال بعض العلماء (قو أنفسكم) دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض مسنه كما دخل في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مَسَالًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مَسَالًا فَا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً

<sup>(</sup>۱) سید قطب : مرجع سابق، ج ۲، ص ۳٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) محمد الطاهر عاشور : مرجع سابق، ح ٢٩، ص ٩٣.

 <sup>(</sup>٣) في الواقع هذه المواضع التربوية في كتاب الله تحتاج إلى بحث منفصل إلا أن الباحثة ستكتفي بإيراد بعض منها.

<sup>(1)</sup> سورة التحريم آية ٦.

من عند الله مُبَارَكَةً طَيَّبَةً كَذَلِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (() فلم يفسردوا بالذكر إفراد سائر القرابات. فيعلمه الحلال والحرام، ويجنبه المعاصي والآثام، إلى غير ذلك من الأحكام. وقال فلي (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ) (ا) وقال فلي (ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن) (ا). وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيه عَنْ جَدّه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله فلي : (مُرُوا أَبْنَاء كُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع سنين، واَضْربُوهُمْ عَلَيها لِعَشْر الله عَنْ عَوْرَتِه فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرِّته إِلَى رُكْبَيْهِ مِنْ عَوْرَته فَلا يَنْظُرَنَّ وَكَذَلك مَنْ سُرِّته إلى رُكْبَيْهِ مِنْ عَوْرَته فَالَ يَنْظُرَنَّ يَخْدَر أَوْل وَحِب الفطر إذا وجب، وقد يخير أهلك بوقت الصلاة، ووجوب الصيام، ووجوب الفطر إذا وجب، وقد روى مسلم أن النبي في كان إذا أوتر يقول: (قومي فأوتري ياعائشة). وروي أن السني قطل عنه أمرأ قام من الليل فصلى فأوتري ياعائشة). وروي رش وجهها بالماء ورحم الله أمرأة قامت .....). وعَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَت السَيْقُطُ النَّبِي فَقَالَ : (رحم الله أمرأة قامت ....). وعَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَت السَيْقُطُ النَّبي فَقَالَ :

(سُسْجَانَ اللَّه مَاذَا ۚ أَلْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُسِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَــوَاحِبَاتِ الْحُجَوِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّلْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ)<sup>(٥)</sup> ويدخل هذا في

<sup>(</sup>١) سورة النور أية ٦١.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم تجده الباحثة لا في حملة الأحاديث الصحيحة، ولا الأحاديث الضعيفة.

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف. أخرجه البخاري في (التاريخ) (٢٢/١/١) والترمذي (٣٥٤/١) والحاكم (٢٦٣/٤) والرمذي (٣١٥٠) والماكم (٢٦٣/٤) وعسب بن حميد في (المنتخب من المسند) (ق ٢٤٦) والعقبلي في ( الضعفاء) (ص٣١٥) وابن الضريس في أ أحديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي) (ق ٢١٦، عمد ناصر الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة، مرجع سابق، ج٣، ص ٢٤٩، حديث رقم ١١٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، مسند المكترين من الصحابة رقم ٢٤٦٧، أخرجه أبو داود،في سننه، كتاب الصلاة.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن حجر العسقلاني الشافعي: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج٣، ط٢، ببروت، دار إحياء الستراث العربي، ١٢٠، أخرجه الترمذي، وأحمد ومالك.

عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِاثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(١).

وذكر القشيري أن عمر ﷺ قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، نقى أنفسنا، فكيف لنا بأهلينا؟. فقال ﷺ (تنهولهم عما لهاكم الله وتأمرولهم بما أمر الله). وقال مقاتل: ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه. قال الكيا: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير، وما لا يستغنى عنه من الأدب. وهـو قوله تعالى: ﴿وَأُمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَسْرُدُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلسَّقْوَى ﴾ (٣) ونحو قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿وَأَلْذِرْ عَشْيرَتَكَ اللَّقْرَبِينَ ﴾ (٣) ونحو قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿وَأَلْذِرْ عَشْيرَتَكَ اللَّقْرَبِينَ ﴾ (٣).

وقال الزمخشري في معنى الآية:" أن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم وفي الحديث رحم الله رجلاً قال ياأهلاه صلاتكم،صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتسيمكم جيرانكم لعل الله يجمعهم معه في الجنة. وقيل أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله". (3) ففي هذه الأية " يهيب القرآن بالذين آمنو ليؤدوا واجسبهم في بيوقهم من التربية والتوجيه والتذكير، فيقوا أنفسهم وأهليهم من السنار". (6) فالأمر يدل على وجوب وقاية النفس والأهل، وذلك بالتعليم والستربية؛ أما التعليم فهو تعليم الواجبات والفرائض والمحرمات. والتربية هي العناية بتربية الأهل على أداء تلك الواجبات وترك المحرمات.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه أية ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء أية ٢١٤. والتفسير من القرطبي : ج ١٨، ص١٢٧-١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري: ج٤، ص١١٦.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب: ج٦، ص ٣٦١٧.

وفي سورة الضحى يشير سبحانه وتعالى إلى تربيته لرسوله الكريم وتعهده مسن جميع الجوانب حيث قال تعالى: ﴿وَالصَّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَعْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، وَأَمَّا النِيْعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (أ)

في هذه السورة أقسم تعالى بالضحى والليل على أنه لم يودع نبيه ﷺ ولم يقـــليه بل نصره وأواه وهداه وأغناه. وبناء على هذه النعم أمره بالاقتداء بالله، فيعطف على اليتيم ويؤويه لأنه ذاق اليتم.ويرحم السائل ويتفقده بالمعروف، ولا يزجره عن بابه كما رحمه ربه وأغناه بعد فقره. وأمره بالتحدث بنعمة ربه كـــلها،ويدخل تحتها الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في أن هداه من الضلال بتعليمه.<sup>(٢)</sup> فقد قوبلت النعم الثلاثة، بثلاثة أعمال تقابلها فقوله (( فأما اليتيم فلا تقهر )) مقابل لقوله تعالى (( ألم يجدك يتيماً فأوى ))، أي فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد لليتيم، فكن أنت مكرماً للأيتام رفيقاً هِم. وقوله (( وأما السائل فلا تنهر )) مقابل قوله (( ووجدك ضالاً فهدى لأن الضلل يستعدي السؤال عن الطريق. والسائل هنا ليس بسائل العطاء فقط بل يشمل كل سائل وقد أعظم الرسول على تصرفات إرشاد المسترشدين وتعليمهم وأوصى بمم خيراً. ولو فسر (( السائل )) بسائل المعروف كان مقابل قوله (( ووجدك عائلاً فأغنى )). وقوله (( وأما بنعمة ربك فحدث )) مقابل قوله ((ووجـــدك عـــائلاً فـــأغنى)) والمراد بنعمة ربك الهداية إلى الدين الحق

<sup>(</sup>١) سورة الضحى كلها.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري: ج٤، ص ٢٢٠.

والرسالة ونعمة القرآن. (1) والتحدث بالنعمة يكون بنشرها وشكرها والثناء والاعتراف بها، والأمر هنا للنبي على ولأمته من بعده. (٢) وذلك بالتأسي بأفعال الله ونعمه على عباده ومنها الإكرام لليتيم، وإجابة السائل للنعمة أو للعلم، وهداية الضال بإرشاده وتعليمه. وهنا يضع سبحانه وتعالى ركائز للتربية قائمة على الكفالة للفرد والعناية به ورعايته وتوفير ما يلزمه من مطالب واحتياجات، ثم بالعناية بجدايته إلى الصراط المستقيم عن طريق تعليمه وإرشاده.

وفي مواطــن أخــرى كثيرة أشار سبحانه وتعالى إلى معاني التربية مثل في سورة لقمان :

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّسِرُكَ لِطُلْمٌ عَظِيمٌ الآيات ﴾ (٣) حيث كانت وصايا لقمان العشر لابنه أسساً عظيمة للستربية ابستدأت بالنهي عن الشرك بالله وانتهت إلى سلوك الإنسان الظاهر الذي يتمثل في المشى والكلام وغيره من التصرفات (٤).

من استعراض المفاهيم السابقة نجد مايلي :

١- أن مفهـــوم الــــتربية في القرآن جاء بدلالات متعددة وواسعة، وكلها من مســــتلزمات التربية بالمعنى الإسلامي، فمن لوازم التربية : الرعاية والعناية، والإيواء، والولاية للطفل وكفالته صغيراً حتى يكبر، أما مشتقات الفعل ربى الـــــــقى جاءت جميعها بمعنى الزيادة والنمو والارتفاع فقد خص بها النبات،

<sup>(</sup>۱) محمد الطاهر عاشور : ج ۳۰، ص ۳۹۹-۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) القرطبي : ج ۲۰، ص۲۸-۲۹.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان أية ١٣–١٩.

<sup>(</sup>٤) كما أن هنا العديد من المواضع منها فيها سورة الحجرات، وسورة النور وغيرها من المواضع التي تحتاج لبحث منفصل.

والأرض الخصبة، والمال، والأمسم في القرآن.أما (رب )بمعنى المالك المتصرف، الذي يربى عباده بنعمه، فقد اختص بما الرب في القرآن.

٧- أن كل مفهوم من المفاهيم السابقة: التربية، الكفالة، الرعاية، الولاية، الإيسواء، الدراسة، التزكية، التنشئة، لابد لها من التعليم لتحقق وجودها، وفعالية الماران كل من هذه المفاهيم تتعلق بمفهوم التربية تعلقاً واضحاً، بحيث لا تفهم التربية بالمعنى الإسلامي إلا باستدعاء تلك المفاهيم واستحضارها في الذهن.

٣- أن مفهــوم التعليم من أكثر المفاهيم تكراراً وشمولاً في القرآن. وذلك لأنه شمل العديد من أنواع التعليم ولم يقتصر على القراءة والكتابة، بل شمل الجوانب المهنية، والتدريبية، وتعلم المهارات.حيث بدأ ت بتعليم الله لأنبيائه ورسله ومـن اصطفى من مخلوقاته، ثم أن الرسل تقوم بتعليم الأمم التي أرسلت إليها، ثم من بعد الرسل يأتي صحابتهم، ومن صلح من الخلق ليحمـــلوا رســـالة التعلـــيم والتربية، وفقاً لشرائع الله وآدابه التي وضعها لعــباده. وعليه فعند التحدث عن التعليم بالمعنى الإسلامي، لا نقتصر على الجــانب المعرفي في التعليم، بل نتعداه إلى سائر الجوانب. ويضاف إلى ذلك أن التعليم هو عطاء الله لعباده، وأمرهم أن يأخذوا بأسبابه، وأن يشكروا بـــارز مـــن معالم التربية الإسلامية؛ لأن المعلم والمربي هو الله، والعالم بكل العلم هو الله، وتلك دلالات لها انعكاساتها على معنى التربية في الإسلام نظراً وتطبيقاً، كما هو واضح من تاريخ التربية والتعليم في عصور الإسلام الأولى، عـندما كانت كلمة التربية، والتعليم تستدعى للعقل المسلم كل تـــلك المعـــايي والــــدلالات بإيحاءاتما المختلفة. حتى إذا خبت بعض تلك

الدلالات، وحل محلها معاني أخرى محدودة للتربية والتعليم، كما حدث في العصور الستالية كان من الضروري أن تصاب التربية والتعليم في العالم الإسلامي بسنوع من الوهن من حيث المحتوى والأهداف. مما يعطي أهمية كسبرى لمحاولة إعادة التأصيل لجميع مفاهيمنا التربوية حتى تعود التربية الاسلامية لهويتها وأصالتها.

### ثالثاً : مفهوم التربية في السنة النبوية المطهرة :

إن السنة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع وهي المفسرة لبعض جوانب القسرآن، والموضحة لبعض معانيه. واتباعاً لخطوات التأصيل السابق الإشارة إليها، فقد راجعت الباحثة كتب الحديث التسعة المشهورة بحثاً عن مفهوم الستربية، والمفاهسيم المتعلقة به كما فعلت الباحثة مع القرآن وقد توصلت إلى بعض الأحاديث التي ورد فيها مفهوم التربية والمفاهيم المتعلقة به وهي كما يلي:

#### مفهوم التربية:

في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ يَلَيُّ : (( مَنْ تَصَدُّقَ بِعَدُلُ تَمْرَة مِنْ كَسْب طَيِّب ولا يَقْبَلُ اللَّهُ إلاَّ الطَّيِّب، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينه ثُمَّ يُسرَبِّيهَا لِصَسَاحِه كُمْ الْبَجَلِ ) (أَ وَهذا الحديثَ يَنْكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ) (أَ وَهذا الحديثَ يذكرنا بالآية الكريمة في قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوا لَهُمْ فِي الحديثِ يذكرنا بالآية الكريمة في سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِانَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة حديث رقم ١٣٢١. و كتاب التوحيد حديث رقم ١٨٧٨.
 ورواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الزكاة حديث رقم ١٦٨٤, ١٦٨٥.
 ورد في الكتب التسعة بروايات مختلفة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٦١.

ويوضـــح معنى الحديث ما ورد في الحديث الشريف :عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُسولَ اللَّه ﷺ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ: ﴿ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْه،حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَملَهَا فَاكْتُبُوهَا بَمثْلُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا منْ أَجْلَى فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَـنَةً. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَـلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَملَهَا فَاكْتُـــبُوهَا لَـــهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مائة ضِعْف )<sup>(١)</sup> هذا يوضح لنا أن كلمة يربيها هنا تعني يزيدها وينميها، ويضاعفها." فكني هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية.قال القاضي عياض وقد قيل في تربيتها وتعظ يمها حتى تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابحــــا. ( وكما يربي أحدكم فلوه) قال أهل اللغة الفلو : المهر سمى بذلك لأنه زيـــادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كــان فطيماً، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال ؛ وكذلك عمل ابن آدم لا ســـيما الصدقة، فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل."<sup>(٣)</sup>

وورد مــن مشتقات التربية أربى، والربا، في الحديث :عن سعيد بن زيد عن الرسول ﷺ قال: (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)<sup>(4)</sup>

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، رقم ٦٩٤٧. وهو حديث قدسى، أخرجه مسلم، والترمذي، وأحمد في مواضع عديدة في مسنده.

 <sup>(</sup>٢) النووي :صحيح مسلم بشرح النووي : ج٤، ط٤، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب الزكاة، كل نوع من المعروف صدقة، ٩٨-٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري، مرجع سابق، ج٣، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طبب، ص ٢١٧.

### مفهوم التعليم:

ورد مفهوم التعليم في أحاديث كثيرة يصعب حصرها ؛ لكثرة تكررات الحديث الواحد، وفي الكتب الأخرى. فقد ورد لفظ التعليم بمشتقات عديدة منها : تعلم، علمني، يتعلم، علم ... حيث ورد فيها كثير من أنواع التعليم ومن هذه الأحاديث ما يلي :

عَنْ خَالِد عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ عَلَّمْهُ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ (عَلَمْهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْحَكْمَةَ الْحِكْمَةَ الْوَصَابَةَ فِي غَيْرِ الْكَتَابَ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِد مِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ الْإِصَابَةَ فِي غَيْرِ النَّبُوّةِ (() (علمه الحكمة، أو الكتاب) المراد كِما القرآن. "واشتهر (علمه التأويل المؤلد وقلد الشتهر على الألسن : اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، وقيل المراد بالحكمة هنا : الإصابة في القول وقيل الفهم عن الله، وقيل سرعة الجواب بالصواب. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن وروى يعقوب بن بالصواب. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن وروى يعقوب بن سيفيان في تاريخه باستناد صحيح عن ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. "(٢)

وفي توضيح صورة التعليم يضرب لنا الرسول ﷺ هذا المثل :

عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي على قال: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب المناقب حديث رقم ٣٤٧٣. وقد ورد في كتاب العلم بلفظ (علمه الكتاب) في حديث رقم ٧٣. وقد ورد الحديث في سنن الترمذي كتاب المناقب حديث رقم ٢٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، مرجع سابق، ج٧، كتاب المناقب، ذكر ابن عباس، ص ٨٠.

المساء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هـ قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله و نفعه ما بعشني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). (١) فالناس أقسام في تلقى العلم: الأول الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعـــلمه غيره. والثابي من لم ينتفع به في نفسه،وعلمه غيره. والأول داخل في الـــ ابن ؛ فـــان النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه. والنوع الثالث من لم يدخل في الدين أصلاً بل بلغه فكفر به، مثلها مثل الأرض الصماء التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به. "(٢) فالنوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثابي لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعابي والأحكام،وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به.فهم يحفظونه حتى يأتى طالب محتاج لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغوا. والنوع الثالث ليست لهم قلوب حافظة،ولا أفهام واعية فــإذا سمعـــوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيرهم. وفي هذا الحديث أنــواع من العلم منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم، وشدة الحث عليهما، وذم الإعراض عن العلم. "(٣) وفي وجوب تعليم الرجل أهله:

عَـــنْ أَبِــي قَلابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْـــنُ شَـــبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم ٧٧. ورواه مسلم، المرجع السابق، كتاب الفضائل، حديث رقم ٤٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر :فتح الباري، مرجع سابق، ج اكتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) النووي: مرجع سابق، ج٨، باب بيان ما بعث به النبي ﷺ من الهدى والعلم، ص ٤٨.

عَمَّــنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ،وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ: (ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَـــلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ ).<sup>(1)</sup>

حَدَّنَــنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّهَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَلْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَلْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْلِ الْكَتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ وَآمَنَ بِي أَعْلَى أَعْلَ أَجْرَانِ وَأَيْمَا مَمْلُوكَ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ) وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقُهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ﴾ (٢٠)

# وفي تعليم الله لآدم :

عــن أنــس ﷺ قــال: قال رسول الله ﷺ: ( يجمع الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبــو البشر خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وعلمك أسماء كل شيء فاشــفع لــنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناك فيذكر لهم خطيئته التي أصاب ...)(٣)

# وفي أمره بتعليم العباد :

عن عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْحَكْمَةَ فَهُوَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأدب حديث رقم ٥٠٤٩. كما ورد في كستاب أخسبار الآحساد، حديث رقم ٥٠٧٠. وورد في المرجع السابق، صحيح مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم ١٠٨٠،١٠٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري،المرجع السابق، كتاب النكاح،حديث رقم ٤٦٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري،المرجع السابق، كتاب التوحيد،حديث رقم ٦٩٦٢. وقد تقدم كيفية تعليم آدم الأسماء.

يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا) (١) "الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، وأطلق الحسد هينا مجازاً وهي: أن يتمنى أن يكون مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه،وهذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود،ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (٢) وفي الحديث: لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين وهي :إتيان الحكمة والقضاء بما وتعليمها، والحكمة : كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح ؛والمواد القيام بالعلم والحكمة، والعمل به مطلقاً وقوله (مالاً): يشمل القليل والكثير منه وقوله (فسلط ):لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. وقوله (هلكته ): أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل عسلى أنه لا يبقى منه شيئاً وكمله بقوله (في الحق ): أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم." (٣)

عَـنْ أَبِي عَبْدَالرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ أَفْضَـلَكُمْ مَـنْ تَعَلَّم الْقُرْآنَ وَعَلَّمهُ) (أ) إن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غـيره،أن يكون خيراً ثمن عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه، وأن من تعلمه ولم يعلمه غيره، غـيره، أن يكون أفضـل ثمن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره. ويحـتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم؛ فأشرف العمـل تعلـيم الغير، فمعـلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه لغيره عمل وتحصـيل نفع متعد، بالإضافة إلى أن القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه وعلمه لغيره أشرف ثمن تعلم غير القرآن، وأن علمه فيثبت المدعى ولا شك أن

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب العلم، حديث رقم ٧١. وورد الحديث بلفظ آخر في كتاب فضائل القرآن، حديث رقم ٤٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري،مرجع سابق، ج١، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم، ٤٦٤٠

الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر، والنفع المتعدي ؛ ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عني سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ وَمَانَ أَحْسَنُ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّسِنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع. (٢) وفي حديث آخر حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرو سَمعَهُ مِنْ سَعيد بْنِ أَسِى بُسرْدَة عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه أَنَّ النّبِي عَلَي الله وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: (بَشِّرًا وَيَسَرًا وَيَسَرًا وَعَلَما وَلَا تُنفَرا، وَأَرَاهُ قَالَ وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَمَا وَلَى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ رَسُولَ الله إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِن الْعَسَلِ يُطْبَحُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصَنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ الله إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِن الْعَسَلِ يُطْبَحُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصَنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ الله إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَحُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمَزُرُ يُصَنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ( كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَن الصَّلاة فَهُوَ حَرَامٌ) (٣).

وعَــنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ فِي خُطْبَـــته: (أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مَمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَا لَحَقُثُهُ عَبْدًا حَلالٌ وَإِنَّي حَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجَّتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرِتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَلْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا...) (على على تعلقه : أعطيته، أي أن كل مال أعطيته عبداً من عسبادي فهــو حـــلال. (وأبي خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي مسلمين، وقيل عسبادي فهــو حــلال. (وأبي خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي مسلمين، وقيل طاهــرين عــن المعاصــي. (وأفم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم): أي اســـتخفوهم فذهبوا هم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل". (\*\*)

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، ج ٩، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
 ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، حديث رقم، ٣٧٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، المرجع السابق، كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث رقم، ٥١٠٩.

<sup>(</sup>٥) النووي : مرجع سابق، ج٩، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف ١٨ في الدنيا أهل الجنة

وهـــذا الحديــث يؤكد خلقة البشر على الفطرة، وتوحيد الله. وبسبب إضلال الشــياطين لهم فهم يحتاجون إلى التعليم، والدعوة من قبل الأنبياء. كما ورد في الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَــَابُونَهُ يُهَوِّدُانِــه وَيُنصِّرَانِه وَيُمَجِّسَانِه كَمَا ثُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هَلُّ تُحسُّونَ فيها مِنْ جَدْعًاء) ثُمَّ يَقُولُ وَاقْرَءُوا إِنَّ شِئْتُمْ (فَعَلْرَةَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيها لَا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ) (١)

#### وفي تعليم الكلاب الصيد:

عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِي اللّهِ أَرْسِلُ كَلَابِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُوْتَ اسْمَ اللّهِ فَأَمْسَكُنَ فَكُلُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَاللّهَ وَأَمْسَكُنَ فَكُلُ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَوْرَقَ فَكُولُ (٢) المراد بالمعلمة : "الّتي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها. والمعسراض : هو سهم لا ريش له، ولا نصل، له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض وقيل هي عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ لا يأكل ". (٢) وفي الحديث توضيح ما يحل أكله من الصيد وهو من الكلب المعلم، وما صيد بطرف المعراض.

وأهل النار، ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>١) رواه أحمسه، موسسوعة الحديث الشريف، مسند أحمه، باقي مسند المكثرين، رقم ٧٣٨٧، أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، ومالك في الموطأ.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، المرجع السابق، صحيح البخاري، كتاب التوحيد حديث رقم ٦٨٤٨. وورد بلفظ آخر
 في كتاب الذبائح والصيد حديث رقم، ٥٠٦١، ٥٠٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري، ج٩، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، ص٤٩٣.

# وفي تعليم المرأة :

عَــنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفَيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَيْــضِ كَيْــفَ تَغْتَســلُّ مِــنْهُ قَــالَ: (تَأْخُدينَ فِرْصَةٌ مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ:كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ الله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَوَضَّئينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَذَبْتُهَا إِلَى فَعَلَّمْتُهَا ﴾. (٢)

# وفي تعليم الرسول ﷺ لأصحابه :

عَــنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي غَــزَاةً فَجَعَلْنَا لاَ نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ نَعْلُو شَرَفًا وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَاد إِلاَّ رَفَعْنَا أَصُواتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مَنَّا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْهُسِكُمْ فَإِلَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَاللَّهَ بْنَ فَإِلَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَلَى أَنْهُ لِلْهَ إِلَّا مِللَهِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ . (٣) قَيْسٍ أَلاَ أَعَلَّمُكُ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ . (٣)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ،موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم ٢٧٦٦. ورواه مسلم، المرجع السابق، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، حديث رقم ٤٧٦٨.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم، ٦٨١٠، أخرجه مسلم،
 والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب القدر، حديث رقم ٦١٢٠. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود،
 وابن ماجة، وأحمد.

عَنْ عَبْدالْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيه ﷺ قَصْلُ: كَسَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَوُلاءِ الْكَلَمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكَتَابَةُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُسوذُ بِسَكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ

عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدرِ يُحَدِّثُ عَبْدَاللَّهِ السَّلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدَاللَّهِ السَّلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ يَقَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمُورِ كُلَّهَا كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ يَقَلُمُ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَّى اللَّهُمَّ إِلَّى الْفُرِيصَةَ ثُمَّ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ إِلَى الْفُرِيصَةَ ثُمَّ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ إِلَى الْفُرِيصَةَ ثُمَّ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لَيَ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي وَيَسَرِّهُ لِي عَلَيْمُ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي وَعَاقِبَةً أَمْرِي وَآجِلِهُ فَاللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي وَيَسِرِّهُ لِي قَلَى اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي وَعَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي فَي اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي فَي اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي فَي اللَّهُمَ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُ شَرِّ لِي وَلِي الْمُؤْمِى وَآجِلِهِ فَاصْرُفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لَيْ الْمُؤْمِ وَالْمَالِولَا لَى الْمُؤْمِى وَآجِلِهِ فَاصْرُفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لَي الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِى وَآجِلِهِ فَاصُوفُونِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لَي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَولِولَا لَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِى وَآجِلِهِ فَاصُوفُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِى وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ

حَدَّنَــنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِد، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهَ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَة الْمَسْجِد، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَــلَّمَ عَــلَيْهِ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ: ارْجِعَ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ ثُصَــلَّ، فَرَجَعَ فَصَلًّ فَإِنَّكَ لَمْ ثُصَـلً، فَرَجَعَ فَصَلًّ فَإِنَّكَ لَمْ

 <sup>(</sup>١) رواه السبخاري، المسرجع السابق، كتاب الدعوات، حديث رقم ٩١١ه. أخرجه الترمذي، والنسائي،
 أحمد.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب التوحيد، حديث رقم ٦٨٤١. أخرجه الترمذي، و النسائي، وأبو
 داود، وابن ماجة، وأحمد.

تُصَـلَ، فَقَالَ فِي النَّانِيَة أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا :عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى مَا لَصَّلَاةً فَكَبَّرْ ثُمَّ الْوَالَّةِ فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ الْلَّهِ فَقَالَ فَمَّا اللَّهِ فَقَالَ الْقَبْلَةَ فَكَبَّرْ ثُمَّ الْوَبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ الْوَبْلَةَ مَنَ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ اللَّهُ وَتَّى تَسْتُويَ قَائِمًا ثُمَّ اللَّهُ فَقَالَ مَتَّى اللَّهُ وَقَالِمًا ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي صَلاَتِكَ كُلُهَا). (١)

وعــنْ إِبْرَاهِــيمَ عَــنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قِيلَ لَهُ قَدْ عَــلَّمَكُمْ نَــبِيُّكُمْ ﷺ كُــلَّ شَيْءَ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ : فَقَالَ أَجَلْ لَقَدُ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ ﴾ (٢)

كـــانت هذه بعضاً من الأحاديث التي ورد فيها مفهوم التعليم، أما لفظ معلم فقد ورد في بعض الأحاديث وهي كما يلي :

حَدَّنَا عَبْدُالْمَلكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيَّ قَالَ: (كَانَ سَسِعْدٌ يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعُلْمَانُ الْكَتَابَةَ وَيَقُولُ :إِنَّ رَسُولَ السلَّهِ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتِنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتَنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتِنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَةً ﴾. (٣)

 <sup>(</sup>١) رواه السبخاري، المسرجع السابق، كتاب الاستئذان، حديث رقم ٥٧٨٢. أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم، المسرحع السسابق، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، حديث رقم ٣٨٥. أخرجه الترمذي،
 والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد. وورد حديث رقم ٣٨٦ بلفظ مختلف.

 <sup>(</sup>٣) رواه السبخاري، المرجع السابق، صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦١٠. أخرجه الترمذي، والنسائي، وأحمد.

وعَسنِ الْأَسْسَوَدِ بْسَنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَسَأَلْنَاهُ عَسنْ رَجُسلٍ تُوفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النَّصْفَ وَالْأُخْتَ النَّصْفَ). (١)

وعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ هَلَال بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ مُعَاوِيَة بُسِنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: يَوْ حَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَا ثُكُلُ أُمَّاهُ مَسَا شَسَالُكُمْ مَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بَايْديهِمْ عَلَى الْفَحَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ مُسَا ثُمَّا مُنْهُ فَوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي يُصَلِّمًا فَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي مُعَسِلُمًا قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي مُعَسِلِمًا قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي فَالَ إِنَّ هَسِده الصَّلَاةُ لَا يَصَلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَلِلَّ مَعْدِهِ وَقَرَاءَةُ الْقُرْآنِ ...) (٢) في هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله والتَّكُسِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ...) (٢) في هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله وسفقته عسليهم، وفيه التخسلق بخلقه ﷺ في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه والمطف به وتقريب الصواب إلى فهمه فقوله (فو الله ما كهرين) أي ما انتهري والمنطف به وتقريب الصواب إلى فهمه فقوله (فو الله ما كهرين) أي ما انتهري وصفقت المرأة وضعت المرأة فإن احتاج إلى تنبيه سبح الرجل وصفقت المرأة المرأة المراة المناه والمناه فإن احتاج إلى تنبيه سبح الرجل

 <sup>(</sup>۱) رواه الـــبخاري، المرجع السابق، كتاب الفرائض، رقم ۲۲۳۷.وهو أثر موقوف على صحابي، أخرجه أبو داود،والدارمي.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، المرجع السابق، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، حدیث رقم ۸۳٦. أخرجه النسائی، وأبو داود، وأحمد والدارمی.

 <sup>(</sup>٣) النووي : مرجع سابق، ج٣، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ص ٢٠ –
 ٢١.

حَدَّثُونَا أَبُو الزُّبُيْرِ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْر يَسْتَأْذَنُ عَلَى رَسُــول اللَّه ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بَبَابِه لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَد منْهُمْ قَالَ فَأَذَنَ لأَبي بَكْرِ فَدَخُلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذَنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالسًا حَوْلَهُ نسَاؤُهُ وَاجُّمًا سَاكَتًا قَالَ فَقَالَ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحكُ النَّبَيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحكَ رَسُولُ اللّه عَلِمْ وَقَــالَ هُــنَّ حَوْلَى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَني النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْر إَلَى عَائشَةَ يَجَأ عُنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كَلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ مَا لَيْـــسَ عـــنْدَهُ. فَقُـــلْنَ وَاللَّه لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّه ﷺ شَيْئًا أَبِدًا لَيْسَ عنْدَهُ ثُمَّ اعْـــتَزَلَهُنَّ شَـــهْرًا أَوْ تَسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْه هَذه الْآيَةُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبَيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لَلْمُحْسَنَاتَ مَنْكُنَّ أَجْرًا عَظَيمًا ﴾ قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: ( يَا عَائشَاتُ إِنِّي أُريادُ أَنْ أَعْرَضَ عَلَيْك أَمْرًا أُحبُّ أَنْ لَا تَعْجَلَى فيه حَتَّى رَسُـــولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْـــبرَ امْرَأَةً منْ نسَائكَ بالَّذي قُلْتُ قَالَ: لاَ تَسْأَلُني امْرَأَةٌ منْهُنَّ إلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْغَشِي مُعَنَّتًا وَلَا مُتَعَنَّتًا وَلَكَنْ بَعَنْنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا).(١)

# مفهوم الأدب:

الأدب " مـلكة تقصي من قامت به عن كل ما يشينه، ويقع على كل رياضة محمودة يستخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل وفعل المكارم: الظرف، وحسن التناول وهذا أدب النفس، ودرس العلوم العربية وهذا أدب

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم ،موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، حديث رقم ٢٧٠٣. (هذا الحديث إنفرد به مسلم).

السدرس ويقسال أدبه : علمه الأدب : عاقبه على إساءة : راض أخلاقه. "(١) " فالأدب : رياضة النفس بالتعليم، والتهذيب على ما ينبغي، وجملة ما ينبغي لدى الصناعة،أو الفن أن يتمسك به، كأدب القاضي، وأدب الكاتب، والجميل من النظم والنشر، وكل ما أنتجه العقل الإنسابي من ضروب المعرفة. والتأديب: الـتهذيب والمجازاة، ومهمة التأديب، شبه محكمة يراد منه المحافظة على المصلحة العامة. والمؤدب: لقب كان يلقب به من يختار لتربية الناشئ وتعليمه ".(٢) وقد استخدم المسلمون هذه الكلمة في هذا المجال، وألفوا فيها الكتب، كما نجد بعض كــتب الحديث الشهويف أفردت باباً للأدب فيها ؛ يحتوى على الأحاديث الشريفة الي وردت في هذيب الأخلاق، وتربية النشأ. وقد وضع الإمام البخارى مصنف "الأدب المفرد " الندى يحوي ١٤٤ باباً في الآداب صحابي. وقد احتوت هذه الآداب على كل ما يختص بتربية المسلم منذ ولادته، وتسميته، وتحمينكه، وتعليمه، وعلاقته مع والديه، وجيرانه ... وكل ما يخص حياة المسلم،ومعاشه،وعلاقته بالآخرين وفقاً لتعاليم الإسلام وآدابه. مثال ذلك ما يلى:

"حدثنا محمد بن عبد العزيز قال : حدثنا الوليد بن مسلم، عن الوليد بن غير بن أوس، أنه سمع أباه يقول : كانوا يقولون : الصلاح من الله، والأدب من (7)

 <sup>(</sup>۱) محمد رضا: معجم متن اللغة، بيروت، دار مكتبة الحياة، ج١، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس: مرجع سابق، ج١، ص٩-١٠.

<sup>(</sup>٣) محمـــد بـــن إسماعيل البخاري : الأدب المفرد، خرج أحاديثه ووضع حواشيه : محمد عبدالقادر عطا، بــــبروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـــــــــ ١٩٩٠م. ٥١ باب أدب الوالد وبره لولده، أثر رقم ٩٢، ص ١٠٠

"حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي على إذا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يميناً وشمالاً، فإن أذن له وإلا أنصرف ".(١)

وعــن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله على قال : (من كان يؤمن بالله واليسوم الآخر، واليسوم الآخر، فـليقل خيراً أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فـليكرم ضــيفه جائــزته : يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام. فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ). (٢)

أما الأحاديث التي ورد فيها لفظ الأدب بمعانيه السابقة فهي كما يلي:

قَــالَ الشَّـعْبِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَقْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَقْدِيمَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَقْدِيمَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَقْدِيمَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَقْدِيمَهَا وَسُكَمَ بَعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبُدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانٍ ﴾ (٣)

وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلمَاتَ قَالَ: (لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتـــَـنْتَ وَحُرِّفْتَ وَلا تَعُقَّنَّ وَالدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلا تَــَـــُرُكَنَّ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الـــبخاري، المرجع سابق،(٤٩٨) باب كيف يقوم عند الباب ؟رقم ١٠٧٨، ص٣١٦. أخرجه أبو داود في الأدب وأحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، المرجع السابق، (٣١٣) باب لا يقيم حتى يحرجه، رقم ٧٤٣، ص٢٢٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، موسوعة الحديسث الشريف، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ٣٠٥. وورد في كساب العستق، وكتاب الحدود. ورواه مسلم، كتاب الإيمان، وكتاب النكاح، وصفة القيامة والجنة والنار. وأخرجه الترمذي، وابن ماجة، وأحمد، والدارامي.

ذُمَّةُ اللَّهِ. وَلا تَشْرَبَنَ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَة وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَسلَّ سَسِخَطُ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَسَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَسِنْهُمْ عَصَسَاكَ أَدَبًا وَأَحِفْهُمْ فِي اللَّهِ). (١) وفي هذا الحديث يتضح لنا مسؤولية الوالسد في تسريبة أولاده وهذيبهم إلى جانب الإنفاق عليهم. وتأديبهم يكون بإخافتهم من الله ليتم التزامهم بأوامره ونواهيه.

وعَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

﴿ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالُكُمْ فَمَنْ فُعِلَ اللّهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالُكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِسِهِ ذَلِسَكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَيَّ أُقِصَّهُ مَنْهُ، قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أُقِصَّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَعَلَى مَنْ نَفْسِهِ). (٢)

وعَــنْ جَابِــرِ بْــنِ سَمُرَةَ "أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جُرِحَ فَآذَتُهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ إِلَى مَشَاقِصَ فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَكَانَ ذَلكَ مِنْهُ أَدَبًا ". (٣)

وعَــنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَــرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَـــذَا حَدِيــتْ حَسَنْ غَرِيبٌ.وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَــذَا حَدِيــتْ حَسَنْ غَرِيبٌ.وَحَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث رقم ۲۱۰٦٠. أنفرد به أحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، المرجع السمابق، سنن أبو داود، كتاب الديات، حديث رقم ٣٩٣٣.أخرجه الساق، وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابسن ماجه، المرجع السابق، سنن ابن ماجة، كتاب ماجاء في الجنائز، حديث رقم، ١٥١٥. أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد.

حَديت صحيح وقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْه أَيْضًا قَالَ بَعْ صَمْرً و مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْه أَيْضًا قَالَ بَعْضَ أَهْ لِلْ مَنْ الْعَلْمِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْسَ مِنَّ ايَقُولُ لَيْسَ مِنْ سُنْتَنَا لَيْسَ مِنْ أَدْبَا. و قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدينِيِّ قَالَ يَحْتَى بْنُ سَعِيد كَانَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ يُنْكُو هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا يَقُولُ لَيْسَ مِنْ مِلَّتِنَا ) (1) في هذه الأحاديث نجد كلمة أدب تعنى تربية.

أَخْــبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مِسْغَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْــعُود قَــالَ: " لَيْسَ مِنْ مُؤَدِّبٍ إِلاَّ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى أَدَّبُهُ وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ الْقُرْآنُ ".ُ(٢)

وهـــذا الأثر يشير إلى أن لفظ أدب هنا يعني التربية والتعليم، ويشير إلى قولــه ﷺ (أدبني ربي فأحسن تأديبي ). (٣) الذي يؤديه الحديث: (عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَـــامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرِينِي بِحُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ قَالَتْ: كَانَ حُلُقُهُ الْقُوْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُوْآنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنَّكَ لَعَسَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قُلْتُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَلَ قَالَتْ لاَ تَفْعَلْ أَمَا تَقْرَأُ ( لَقَدْ كَانَ لَعَسَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قُلْتُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَلَ قَالَتْ لاَ تَفْعَلْ أَمَا تَقْرَأُ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ وُلِدَ لَهُ. (4)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، المرجع السابق، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة،حديث رقم ١٨٤٤. أخرجه أحمد في مسنده.

 <sup>(</sup>۲) رواه الدارامــــي، المـــرجع السابق، سنن الدرامي، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم ٣١٨٧. وهذا أثر
 موقوف عن صحابي انفرد به الدارمي.

<sup>(</sup>٤) رواد أحمـــد، موســوعة الحديـــث الشريف، مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، رقم ٢٣٤٦٠. أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود،وابن ماجة، ومالك.

وعَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتَى نَاضحٌ لَى قَدْ أَعْيَا وَلا يَكَادُ يَسيرُ قَال:َ فَقَالَ لَى: مَا لَبَعيرِكَ قَالَ قُلْتُ: عَليلٌ قَالَ فَتَخَـــلَّفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإِبل قُدَّامَهَا يَسيرُ قَـــالَ فَقَـــالَ لـــى كَيْفَ تَرَى بَعيرَكَ ؟قَالَ قُلْتُ: بخَيْر قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكُتُكَ قَالَ أَفَتَبيعُنيه ؟فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبعْتُهُ إيَّاهُ عَلَى أَنَّ لَـي فَقَـارَ ظَهْرِه حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدينَةَ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْ عَأْذَنَّتُهُ فَاذَنَّ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدينَة حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقَيني خَالى فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمْنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِي قَالَ لَى حِينَ اسْتَأْذَنَّتُهُ: مَا تَزَوَّجْتَ أَبَكْرًا أَمْ ثَيَّا؟ فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيَّا، قَالَ: أَفَلا تَزَوَّجْتَ بِكُوًّا تُلاعَبُكَ وَتُلَاعَبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه تُوُفَّى وَالدي -أَو اسْتَشْهدَ- وَلَى أَخَوَاتٌ صَغَارٌ فَكَرهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مَثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ،قَالَ :فَلَمَّا قَدمَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ الْمَديــنَةَ غَــدَوْتُ إلَيْه بالْبَعير فَأَعْطَاني ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ...)(١) وفي رواية أخرى (قسلت: إن لى أخسوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشُطُهن وتقوم عـــليهن...)(٢) ومعنى (فتؤدهم ): تقوم برعايتهم وتهذيب أخلاقهم وسلوكهم والثيب أقدر على ذلك من البكر صغيرة السن.

وعَـــنِ ابْنِ أَبِي عَـَيقِ قَالَ تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيـــنَّا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجَلًا لَحَّانَةً \* وَكَانَ لِئُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم ،المسرجع السابق، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، حديث رقم ٢٩٩٨. أخرجه البخاري،
 والترمذي، والنسائي، وابو داود،وابن ماجة، وأحمد،والدارمي.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج٤، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، ص٥٥٥.

<sup>(\*)</sup> لحانسة : أي كثير الخطأ في الإعراب. موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب المساحد، رقم ٨٦٩.

تَحَدَّتُ كَمَا يَتَحَدَّتُ ابْنُ أَخِي هَذَا أَمَا إِنِّي قَدْ عَلَمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا الْأَبَّنَهُ أُمُّهُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ أُمُّهُ وَأَسْبَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِي بِهَا قَامَ قَالَتْ: أَيْنَ ؟قَالَ :أُصَلِّي.قَالَت: اجْلسْ قَالَ إِنِّي أُصَلِّي عَائِشَتَةً قَدْ أُتِي بِهَا قَامَ قَالَتْ: أَيْنَ ؟قَالَ :أُصَلِّي.قَالَت: اجْلسْ قَالَ إِنِّي أُصَلِّي قَالَت اجْلسْ عُدَرُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَنَان)(1)

"ابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هي الله ( فغضب وأضب) أي حقد. وقولها (اجلس غدر) أي يا غادر قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء ويقال لمن غدر غادر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنما قالت له غدر لأنه مامور باحسترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة فكان حقسه أن يحتملها ولا يغضب عليها ". (٢) لأنها قصدت أن تحسن من أدائه في الحديث عندما لاحظت اللحن فيه عند مقارنته بابن عمه، وأرجعت السبب إلى تسأثير الأم في لغسة الولد ولهجته، وطريقة حديثه لأنها هي التي تربيه، وينشأ في أحضانها.

نلاحظ في الأحديث السابقة أن كلمت أدب استخدمت كاستخدام كلمة تربية.

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم، المرجع السابق، كتاب المساجد ومواضع السجود، حديث رقم ٨٦٩. أخرجه أبو داود،

 <sup>(</sup>۲) النووي: ج٣، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله، ص ٤٦ ٣٧.

#### مفهوم التهذيب:

الـــتهذيب مــن هذب والهذبُ: الصفاء والخلوص. ويقال هذب الصبي: رباه تربية صالحة خالية من الشوائب. (١) ومن ذلك يقال: "المهذب من الرجال: المخــلصُ النقي من العيوب، ورجل مهذب: أي مطهر الأخلاق". (٢) وقد ورد هذا المفهوم في الحديث التالى:

حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مَسَنْ غِلَى الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيد مَسَنْ غِلَى قَلْتُ قَالَ وَسُولُ اللَّه ﷺ : (يَخْلُصُ الْمُوْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ الْخُدْرِيَ عَلَيْ الْمُتَّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّارِ فَيَقَصُّ لَبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي عَلَى قَنْطُرَة بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ فَيقَصُّ لَبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي اللَّلْيَا عَلَيْ الْجَنَّة مِنْ لَيُعْضِ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي اللَّلْيَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ بَعْضَ مَلْولَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسَالَةُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُحْتَ سَيَاتُهُ عَلَى حَسَالَةُ على حَسَالَةُ على على اللَّهُ السَتَوا، أو تَجُاوز اللَّهُ عَلَى وَمَنْهُم السَاقُطُ وهُو مِن زادت حسَاتِه على حسَالَة على حسَالَة السَاتِهُ على حسَالَة على حسَالَة السَتِهُ على حسَالَة على حسَالَة السَاسِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَاسُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) إبراهيم أنيس: المعجم الوسيط، مرجع سابق ج٢،ص٩٧٩.

 <sup>(</sup>۲) ابن منظور: ج ۱، ص۲۸۲. والفيروز أبادي: ج۱، ص۱۲۹.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، حديث رقم، ٢٠٥٤. وفي
 كتاب المظالم والغصب رقم ٢٢٦٠. أخرجه أحمد في مواضع عديدة في مسنده.

إلا من تجاوز الله عنه.ومنهم من يكون عليه تبعات، وله حسنات توازيها، أو تزيد عليها فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص من السقوط في النار. (١)

لم تجـــد الباحثة حديثاً آخر فيه لفظ (هذّب). وبذلك يكون لفظ (أدب) أكثر استعمالاً من هذّب التي تأتي ضمن التأديب.

## مفهوم التنشئة :

لقد ورد مفهوم التنشئة بصيغة الفعل أنشأ،أو نشأ،وقصد بها الإنسان في الحديث الأول وأُريد بها السحاب، والخلق في الأحاديث الأخرى. (٢)ومن هذه الأحاديث ما يلي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظلَّه يَوْمَ لَا ظلَّ إِلَّا ظِـــلُهُ الْإِمَـــامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأً فِي عَبَادَة رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّه اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبُ وَجَمَــالُ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ )(")

النشا: "مصدر نشأ. ونشأ الغلام إذا شب وأيفع فهو ناشئ، وحقيقته الذي ارتفع عن حد الصبا وقرب من الإدراك من قولهم نشأ السحاب إذا أرتفع ثم سمي بسه النسل فقيل: هؤلاء نشئ سوء، وفلان ناشئ صدق ".(1)"وخص

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري، ج١١، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، ص٣٣٦.

 <sup>(</sup>٢) لقد تكررت هذه الأحاديث في أبواب عديدة في الكتب النسعة، ولكن الباحثة اقتصرت على ذكر هذه الأحاديث الثلاثة التي توضح دلالة اللفظ.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأذان، حديث رقم ١٦٠، وكتاب الرقاق رقم ٩٩٨، وكتاب الحدود رقم ٢٠٠٨. أخرجه الترمذي، والنسائي، وأحمد، ومالك.

 <sup>(3)</sup> ناصر بن عبد السيد بن على الطرزي أبو الفتح : كتاب المغرب في ترتيب المعرب، بيروت، دار الكتاب العربي، ص ٤٥١.

الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى. فإن ملازمــة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى وفي حديث سلمان: أفنى شــبابه ونشاطه في عبادة الله ".(١) ومعنى نشأ هنا : نما، وتربى، وشب في طاعة الله وعبادته.

وعَــنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةَ فَقَامَ النَّاسُ فَصَــاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَصَــاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سُقِنَا مَرَّتَيْنِ وَايْمُ اللّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ فَادْعُ اللّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابِ فَنَشَأَتُ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبِرِ فَصَلّى...). (٢) هنا نشأت أي تكونـــت وظهــرت واستحدثت وأوجدت.وأنشأ الله السحاب: رفعها وأنشأ الخديث جعل وابتدأ. (٢)

وعَــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَت الْجَنَّةُ مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلا ضُعَفَاءً التَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَت الْجَنَّةُ مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلا ضُعَفَاءً السَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى للْجَنَّةِ أَلْت رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِن عَبَادِي، وَقَالَ للنَّارِ إِنَّمَا أَنْت عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِن عَبَادِي وَلكُلِّ مِعَنَى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَالحَلَّ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا مَنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. فَهُنَاكُ تَمْتَلِي وَبُكِلًا مُاللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. وَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي وَفِي رواية لأنس (فيسكنهم فضل وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا.

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري، ج٢، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، ص١١٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه البنخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، حديث رقم ٩٦٥.
 أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماحة، وأبو داود، وأحمد، ومالك.

<sup>(</sup>٣) أبو البقاء : مرجع سابق، ص١٩٧.

الجنة ).<sup>(١)</sup>معنى ينشيء في هذا الحديث يخلق، ويوجد. والإنشاء : إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل.<sup>(٢)</sup>

### مفهوم السياسة:

السياسة: "هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجــل، وهــي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير. والسياسة البدنية: هي تدبير المعاش على العموم على سنن العدل والاستقامة ".(")

# ورد ذكر السياسة في الحديثين التاليين:

عَــنْ فُــرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سَنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَلْبِيَاءُ كُلُّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لاَ نَبِي بَعْدِي وَسَيكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُــرُنَا قَــالَ فُــوا بِـبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا المُستَرْعَاهُمْ ). (3) الســوس: الرياسة. وساس الأمر سياسة: قام به. ويسوسهم أنبيائهم : أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه". (9)

 <sup>(</sup>١) رواه السبخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٤٧٢.
 وكتاب التوحيد رقم ٦٨٩٥. أخرجه مسلم، و الترمذي، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) أبو البقاء : مرج سابق، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) أبو البقاء : مرجع سابق، ص٥١٠.

 <sup>(</sup>٤) رواه السبخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء رقم ٣١٩٦.
 أخرجه مسلم، وابن ماجه، وأحمد.

 <sup>(</sup>٥) السنووي: جـ٢،كسـتاب الأمارة، باب وحوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، صـ٢٣١. وورد معنى
تسوسهم في ابن منظور: لسان العرب، مرجم سابق، ج٢، صـ١٠٧.

وفي الحديث عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْسَارُضِ مِسِنْ مَالُ وَلاَ مَمْلُوكُ وَلاَ شَيْءَ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَدُّقُ النَّوى لِنَاضِحِه، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخُورُ وَكَانَ يَخْبَوْ لِي جَارَاتٌ مَنَ الْأَلْصَارِ، وَكُنَّ غَسَرَبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبَوْ لِي جَارَاتٌ مَنَ الْأَلْصَارِ، وَكُنَّ نَسْسُوةَ صِدْقَ قَالَتْ : وَكُنْتُ أَنْقُلُ التَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَسْسُوةَ صِدْقَ قَالَتْ : وَكُنْتُ أَنْقُلُ التَوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى ثَلْتُيْ فَوْسَخِ قَالَتْ : فَجِفْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي فَلَى رَأْسِي وَهِي عَلَى ثُلْتَيْ وَمَعْهُ فَلَتْ : فَجَفْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي فَلَى رَأْسِي وَهِي عَلَى ثُلْتُي فَوْسَخِ قَالَتْ : فَجَفْتُ يَوْمًا وَاللَّهِ لَحَمْلُكُ النَّوى عَلَى رَأْسِي لَقَلَى رَأُسِي خَلْفَهُ قَالَتَ : فَاستَحْيَيْتُ مُورَقِقَ عَلَى ثَلْقِي عَلَى رَأْسِي خَلْفَهُ قَالَتَ : فَاسْتَحْيَيْتُ مُورَقِكُ غَيْرَتُكَ فَقَالَ : وَاللَّه لَحَمْلُك التَّوى عَلَى رَأْسِي كَالِي رَأُسِي اللَّهُ لَتَمْ مَلْ وَكُولِكُ مَعْهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسُلَ إِلِيَّ أَبُو بَكُو بِعُدَ ذَلِكَ عَلَى رَأُسِي اللهُ مَالَّهُ مَنْ رُكُولِكُ مَعْهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسُلَ إِلَيَّ أَبُو بَكُو بِكُ عَمْ لَلْ السَانُ اللَّهُ عَلَى السَاسُ الله و يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها. (٢)

# مفهوم الدراسة :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَصَانَ مَسْ رَمَضَانَ مَسْ رَمَضَانَ مِنْ رَمَضَانَ مَسْ كُلُّ لَيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَّةِ ". "" وفي هـــذا الحديث نجد مدارسة القرآن أيضاً بين جبريل عليه السلام، والرسول ﷺ وذلك توضحه عدة آيات من القرآن تقدم ذكرها مثل

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب السلام، رقم ٤٠٥٠، ٤٠٥١. أخرجه البخاري، وأحمد.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور : مرجع سابق، ج٦، ص١٠٧.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، صحيح البخاري، كتاب بدأ الوحي، رقم ٥. كما ورد في عدة مواضع في صحيح البخاري، أخرجه مسلم، والنسائي، وأحمد.

قوله تعلى: ﴿وَمَلَ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُلَوَى، إِنْ هُو إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُلَوَى، إِنْ هُو إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى، عَلَيد من غَنى السنفس والغنى سبب الجود، والجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي وهو أعم من الصدقة". (٢)

وعَـنْ عَبْداللّه بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ مَا الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النّبِيِّ ﷺ بِرَجُلِ مِنْهُمْ وَامْـرَأَة قَـدْ زَنَي مِنْكُمْ قَالُوا لَحَمَّمُهُمَا وَمَصْـرِبُهُمَا فَقَالَ :لاَ تَجدُونَ فِي التّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا: لَا لَجدُ فِيهَا شَيْنًا فَقَالَ لَهُ مُ عَبْدُالـلّه بْنُ سَلام :كَنَبْتُمْ فَأْتُوا بِالتّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ فَوَصَعَ لَهُ مُ عَبْدُالسّهَا الّذي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفّهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرُأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلا يَقْرُأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلا يَقْرُأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا فَرُحِمَا وَلا يَقْرُأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَالَ :مَا هَذِه فَلَمَّا رَأُوا فَلكَ قَالُوا :هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالَ :مَا هَذِه فَلَمَّا رَأُوا فَلكَ قَالُوا :هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَقُومَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ فَلكَ قَالُوا :هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالَ :مَا هَذِه فَلَمَّا رَأُوا فَلكَ قَالُوا :هِي آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالَ :مَا حَبْهُ المَخْوَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَحْدِونَ قَرَاهُ الْحَالِقُ اللّهُ عَلَى الْمَعْمِ الْمَدْراسُ وهو المُدرسُ أو المعلم ومعنى يُدرسها أي يقرأَة أي يقرأها، ويعلمها.

وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ كُرَبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتُمِسُ فِيهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتٍ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة النجم أية ٣-٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري، ج١، كتاب بدء الوحي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم ٤١٩٠. أخرجه مسلم، والنسائي، وأحمد.

يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَيْتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّـــُهُمُ الْمَـــَلَانِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)(١) وفي هذا الحديث يتضح فضل الاجتماع لتلاوة كتاب الله وتدارسه.

وعَـــنْ عَــبْد اللَّه بْنِ مُعَتِّب بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الظَّفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (يَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنَيْنِ ۚ رَجُلَّ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ درَاسَةً لا يَدْرُسُهَا أَحَدٌ يَكُونُ بَعْدَهُ﴾. (٢)

ومن الأحاديث السابقة نجد أن كلمة ا لدراسة استخدمت بمعنى القراءة وتعلم وحفظ الكتاب.<sup>(٣)</sup>

#### مفهوم التزكية:

لقد وردت التزكية في مواضع كثيرة وهذه بعض منها :

عَسنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْد بْنِ ثَابِتِ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَثُهُ آلَهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرُّعَةً فَطَارَ لَنَا عُشْمَانُ بُسُنُ مَظْعُسُونِ فَٱنْوَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوفِّيَ وَعُسِّلَ وَكُفِّنَ فِيهٍ فَلَمَّا تُوفِّيَ وَعُسِّلَ وَكُفِّنَ فِيهٍ فَلَمَّا تُوفِّيَ وَعُسِلَ وَكُفِّنَ فِيهٍ فَقَلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَقَلْتَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَقَلْدَى عَلَيْكَ أَقَدَ اللَّهُ قَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِي كَالِيهُ فَقَالَ النَّيْ يَظِيُّ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيُقِينُ فَقَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيُقِينُ

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم ٢٦٩٩ع ٢٠١٤م ٢٠١٤غرج الحديث الترمذي، وأبو دواد، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي.

<sup>(\*)</sup> الكاهن من يدعن معرفة الأسرار ومستقبل الزمان. موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، رقم ٢٢٧٥٥

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد،المرجع السابق، باقي مسند الأنصار، رقم ٢٢٧٥٥. وأنفرد به أحمد بن حنبل.

 <sup>(</sup>٣) لقد تقدم شرح لمعنى الدراسة، عند استعراضنا للآيات التي وردت فيها الكلمة.

وَالسَلَّه إِنِّسِي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَواللَّه لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا)<sup>(١)</sup> أي لا أثني ولا أنزه.على أحد أبداً.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدَاللَّهِ بْنِ الزَّبْيُّوِ: (ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي وَلاَ تَدْفِئِّي مَعَ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزَكَى). (٢) في قولها أزكى أي يثنى على بسببه ويجعل لي بذلك مرتبة وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس". (٣)

عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُرَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ) (أ) وفي الحديث عن زينب بنت أم سلمة (ربيبة رسول الله ﷺ) قالت: "سُميت برة فقال النبي ﷺ : (لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بـأهل البر منكم) قالوا: ما نسميها قال سموها زينب. فقوله (تزكي نفسها) لأن لفظة برة مشتقة من البر ". (أ) فهنا التزكية مدح النفس، وتتريهها، بنسبتها إلى البر.

عَـــنْ خَالِد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّه :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، حديث رقم، ١١٦٦.كما ورد في مواضع عديدة في البخاري، وفي مسند أحمد.

 <sup>(</sup>۲) رواه الــبخاري، المــرجع السابق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم ۲۷۸۲. وهو أثر موقوف على صحابي. وأنفرد به البخاري.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري، ج٣، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ﷺ، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأدب رقم ٥٧٢٤. أخرجه مسلم، وابن ماجة، وأحمد، والدارامي.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر : فتح الباري، ج١٠، كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، ص ٤٧٤-٤٧.

(وَالَّذِيسِنَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) قَالَ ابْنُ عُمَسِرَ عَلَيْهُ : مَسِنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ. إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنزَلَ السَّرَّكَاةُ فَلَمَّا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ). (١) في هذا الحديث الزكاة هي زكاة الأموال وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة يؤكدها قوله تعالى:

قال تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢)

عَــنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِي اللَّهِمَ عَــنَهُم يَقُولُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلاَ عَـنَهُم يَقُسُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ وَلَاَثَةٌ لاَ يَنْظُولُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلاَ يُسْرَكِيهِمْ وَلَهُــمْ عَـــذَابٌ أَلِيمٌ :رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَصْلُ مَاء بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَانِعَ إِمَامًا لا يَبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَهُ مَنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِه السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَانِعَ إِمَامًا لا يَبَايعُهُ إِلاَّ لَدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَهُ مَنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مَـنَهَا سَسِخط، وَرَجُلٌ أَقَامَ سَلْعَتُهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَهُ مَا اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾. (٣)

عَــنْ عَــبْدَالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّــبِيِّ ﷺ فَقَالَ : (وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبُكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبُكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْكُمْ مَادحًا أَخَاهُ لامَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلا

 <sup>(</sup>١) رواه الــبخاري : موســوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، رقم ١٣١٦.وهو أثر موقوف على صحابي. أخرجه ابن ماجه،ومالك في كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة أية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، رقم ٢١٨٦. أخرجه مسلم، وابن ماجة، والترمذي، وابو داود، وأحمد.

أَزَكِّ عَلَمُ أَلِكُ مِنْهُ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ). (١) قوله والله حسيبه) أي يظسن،إن كان يعلم ذلك. (وقوله والله حسيبه) أي كافية، أو محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته. والمعنى لا يقل أتيقن، ولا أتحقق جازماً، أذا كان يحسب ذلك فالله يعلم سره لأنه هو الذي يجازيه. وقوله (لايزكي على الله أحد: أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا على مافي ضميره لكون ذلك مغيبا عنه والمعنى : لا تزكوا أحداً على الله لأنه أعلم بكم منكم.. وهنا حاصل النهي عن المدح، لأنه لايأمن على الممدوح العجب لظنه بتلك المترلة فربما ضيع العمل والازديد من الخير اتكالاً على ما وصف به، ولذلك تأول العلماء في الحديث المقداد. الآخو من يمدح الناس في وجوهم بالباطل وقال عمر : المدح هو الذبح، وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي." (١)

وعَــنْ أَبِــي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامَــة وَلا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ﴾. (٣)

وعَــنْ أَبِــي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيْمَا رَجُــلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبَتْهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وحَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيًانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ اللّٰهُ مُثْلُهُ عَنْ اللَّهِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ

 <sup>(</sup>۱) رواه الــبخاري، المــرجع السابق، كتاب الشهادة، رقم ۲٤٦٨. أخرجه مسلم،وأبو داود،وابن ماجة، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج١٠، كتاب الأدب، باب ما يكره من التمادح، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم ١٥٦. أحرجه أحمد.

إلا أَنْ فيـــه زَكَاةً وَأَجْرًا ﴾.(١) أي أن تجعل شتمته ولعنته وجلدته صلاة وزكاة وطهـــورا ً وقـــربة تقربه بما إلى الله يوم القيامة، وهذا من شفقته ﷺعلى أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم،حيث يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة للمسلم إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه والسب

وعَــنْ أَبِــي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَـــد الصَّــوْمُ. زَادَ مُحْــرِزٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الصَّيَامُ نِصْفُ الْجَسَـــد الصَّــوُمُ. زَادَ مُحْــرِزٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الصَّيَامُ نِصْفُ

عَنْ عَانْشَةَ أَنَّهَا فَقَدَتِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ فَلَمَسَتْهُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُـــوَ سَاجِلاً وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلَيُّهَا وَمَوْلاَهَا).(1)

مـــن الأحـــاديث الســـابقة اتضح لنا معنى الزكاة والتزكية ؛وهو تطهير الــنفس من الشح، والبخل، وتنمية روح الإيثار والعطاء ومن معانيها التنقية، والتتريه، والتحسين نحو الأفضل.

# مفهوم التدريب:

- - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ :كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلِ فَأَسَرَتْ ثَقَيفُ رَجُسلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، المرجع السابق، كتاب البر والصلة، رقم ٤٧٠٦. أخرجه البخاري، وأحمد،والدارامي.

<sup>(</sup>٢) النووي، ج٨. كتاب البر والصلة، باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه.ص ١٥٠–١٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابسن ماجه،موسوعة الحديث الشريف، سنن ابن ماجة، كتاب الصيام، رقم ١٧٣٥. وأنفرد به ابن

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد،المــرجع السابق، مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، رقم ٢٤٥٧٥. أخرجه النسائي، كتاب التطبيق، رقم ١١١٢.

بَــني عُقَيْل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْه رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ في الْوَثَاق قَالَ :يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجَ فَقَالَ : إعْظَامًا لذَلكَ أَخَذْتُكَ بجريرة حُلْفَانكَ ثَقيفَ ثُمَّ الْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّـــدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَحْيَمًا رَقيقًا فَرَجَعَ إلَيْه فَقَالَ: مَا شَأْتُكَ قَالَ: إِنَّهِي مُسْلِمٌ قَالَ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلُكُ أَمْرَكَ أَفْلُحْتَ كُلَّ الْفَلَاح ثُمَّ الْصَـرَفَ فَسنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي جَائعٌ فَأَطْعَمْ نِي، وَظَمْ آنُ فَأَسْقَنِي. قَالَ هَذه حَاجَتُكَ فَفُديَ بِالرَّجُلَيْنِ. قَالَ وَأُسرَت امْــَرَأَةٌ مَــنَ الْأَنْصَارِ وَأُصَيِّبَتِ الْعَصْبَاءَ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فَي الْوَتَاقَ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُسريحُونَ نَعَمَهُــمْ بَيْـَـنَ يَدَيْ بَيُوتهمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةً مَنَ الْوَتَاقَ فَأَتَت الإبلَ فَجَعَــلَتْ إذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاء فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَدَةٌ مُسنَوَقَةٌ فَقَعَدَتُ فَي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتُهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَــزَتْهُمْ قَالَ وَنَلَرَتْ للَّه إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدَمَت الْمَدينَة رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا: الْعَصْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الــلَّهُ عَــلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلكَ لَهُ فَقَالَ سُبُحَانَ اللّه بنْسَسَمَا جَزَتُهَا نَذَرَتْ للَّه إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَتُهَا لاَ وَفَاءَ لنَذْر في مَعْصية وَلاَ فِسيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِي رِوَايَة ابْنِ حُجْرِ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةَ اللَّه.حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعَ الْعَتَكَيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنَى ابْنَ زَيْدَ و حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْد الْوَهَّابِ النَّقَفيِّ كَلَاهُمَا عَنُّ أَيُّوبَ بِهَذًا الْإِسْنَاد نَحُوهُ وَفي حَديث حَمَّــاد قَالَ كَانَتِ الْعَصْبَاءُ لرَجُلِ منْ بَني عُقَيْلِ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَديـــنَّه أَيْضُـــا فَــــأَتَتْ عَلَى نَاقَةً ذَلُولَ مُجَوَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِ النَّقَفِيِّ وَهِيَ <u>نَاقَةً</u>

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم، المرجع السابق، صحيح مسلم، كتاب النذر، رقم ۳۰۹۹. وهو حديث طويل ولكن أوردته الباحثة لأنه الوحيد الذي وحدت فيه الباحثة ذكر التدريب.

وهنا نجد التدريب: "من درب وتدرب والمدرب من الرجال: المنجد. والمدرب أيضاً: الذي قد أصابته البلايا. ودربته الشدائد حتى قسوي ومرن عليها وأصله من الدربة: التجربة.وفي حديث عمران بن حصين: وكانت ناقسة مدربة:أي مخرجة مؤدبة قد ألفت الركوب والسير،أي عُودت المشي في الدروب، مضارة تألفها وتعرفها ولا تنفر منها". (1) ومن الحديث يتضح أن لفظ التدريب يستخدم للتعبير عن تعويد، وتجريب الإنسان،أو الحيوان على مهارات معينة مرغوبة.

## مفهوم الكفالة:

لقد وردت الكفالة في مواضع كثيرة في الكتب التسعة وهذه بعضاً منها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثِنِي جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللّه عَلَيْ : (مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَات يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَعْنَةُ قَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّه فَإِنْ كَانَت اثْنَتَيْنِ قَالَ: وَإِنْ كَانَت اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى الْبَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً ). (٢) هنا نجد لفظ الإيواء، ولفظ الكفالة كلها بمعنى تعهد البنات بالتربية والعناية والإحسان لهن.

وعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ( تَكَفَّلَ اللَّهُ لَمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَسِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَسِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَسِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَسِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَسِمِيلِهِ وَالكَفَالة هنا الطَمَانِ.

<sup>(</sup>۱) ابن منظور : مرجع سابق، ج۱، ص۳۷٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١٣٧٢٩. وأنفرد
 به أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، حديث ٢٨٩١.

أَخْسَبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : أَخْسَبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْنًا). (١) الكافل هنا الذي يضم اليتيم ويتعهده بالتربية والرعاية. " والقائم بأمر اليسيم المربي له، سواء كان الكافل من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبياً لغيره تكفل به، ومنه الحديث : الرّاب كافل، والراب زوج أم اليتيم لأنه يكفل تربيته ويقوم بأمره مع أمه . وفي حديث وفد هوازن : وأنت خير المكفولين، يعني رسول الله ﷺ، أي خير من كُفل في صغره وأرضع، ورُبِّي حتى نشأ والكفيل هو الضامن". (٢)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ يَتَكَفَّلْ لِسِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهُ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتَكُفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَالْسِنِ عَالِّهِ عَلَيْهُ مَرْدَةً مَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَديثِ سَهْلِ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَديثِ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ ﴾. (٣) الكفالة هنا بمعنى الضمان والتعهد.

حَدَّثَ الْمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ الْحَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَثَّى تَصَعَ مَا فِسِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلُ وَلَدَهَا. وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَصَعَ مَا فِسِي بَطُنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلُ وَلَدَهَا). (أ) وهنا "الأنثى كفيل أيضاً". (أ) والكفالة بمعنى ترضعه وترعاه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الطلاق، رقم ٤٨٩٢. وكتاب الأدب رقم ٥٥٤٦.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور: مرجع سابق،ج۱۱، ص۵۸۹–۰۹۰.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، موسوعة الحديث الشريف، سنن الترمذي، كتاب الزهد، رقم ٢٣٣٢. لقد ورد ذكرهذا الحديث في البخاري ومسند أحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماحه، المرجع السابق، سنن ابن ماحة، كتاب الديات، رقم ٢٦٨٤. وهو انفرد به ابن ماحة.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور : ج١١،ص ٥٩٠

وعَـنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ مُوسَى قَال: (ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِـي الْجَـنَّةِ يَكُفُـلُهُمْ إِبْـرَاهِيَمُ عَلَيْهِ السَّلاَم). (١) أي يتعهدهم، ويسرعاهم. فالكافل" هـو الـذي إذا كفل إنساناً يعوله وينفق عليه ويجاوره ويضمنه. (٢)

عَسِنْ أُمِّ الْفَصْلِ قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْصَاء رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَلَاتَ: فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلكَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ: خَيْرًا تَلِكُ فَاهِمَ غُلَاهاً فَتَكَفُّلْهَهُ بِلَيْنِ ابْنِك قُتْمِ، قَالَتْ: فَوَلَدَتْ حَسَنًا فَأَعْطِيتُهُ فَلَرْصَ عَتْهُ حَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: ارْفُقِي بَابْنِي رَحْمَكِ اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَ: ارْفُقِي بَابْنِي رَحِمَكِ اللَّه عَلَيْهُ أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّه أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْ جَعْمَت ابْنِي قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه اخْلَعْ إِزَارَكَ وَالْبَسْ فَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَعْطِيلُهُ أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّه الْخَلَعْ إِزَارَكَ وَالْبَسْ فَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَعْطِيلُهُ أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّهُ الْفَالَة جاءت أَعْسَلُهُ، قَالَ : إِلَّمَا يُعْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْعُلَامِ. (٣)هنا الكفالة جاءت بعنى الإرضاع، والرعاية بالصغير.

ومن الأحدديث السابقة نجد أن الكفالة من قبل المرأة هي الرعاية والإرضاع والقيام على أمر الطفل، والكفالة من قبل الرجل هي الإنفاق، والإيواء، والضمان لجميع ما يصلح أمر الإنسان المكفول.

# مفهوم الرعاية :

لقد ورد مفهوم الرعاية في أحاديث عديدة منها ما يلي:

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، ج۱۱،ص ۹۰.

عَـــنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةُ فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ).(١)

عَــنْ أَبِــي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (مَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رُعَاةُ الشَّــاءِ رُءُوسَ النَّاسِ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِ وَأَنْ تَلِلاَ الشَّــةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا). (٢) رعاة جمع راعي " والراعي يرعى الماشية : أي يحوطها ويحفظها. والماشية ترعى أي ترتفع وتأكل". (٣) ورعاة الشاة: معناها أهل البادية وأشـــباههم مـــن أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. وأشـــباههم وسيدةا ومالكها وسيدةا ومالكتها". (٤)

عَـــنِ الْحَسَــنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : ﴿ قَالَ لاَيَسْتَمْ عِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَـــالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُورَتْ إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَةً ۖ

عَنِ عبد الله ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ. وَالمَّرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتَ زَوْجِهَا وَمَسْنُولٌةٌ عَنْ رَعَيْتِهَا. وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعَيْتِهِ. قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَلَا قَلَا وَالسَّرُولُ عَنْ رَعَيْتِهِ. وَالسَّمُولٌ عَنْ وَالسَّمُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلِّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ وَالسَّرُجُلُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، المرجع السابق، مسند البصريين، رقم ١٩٤٠٦. أخرجه البخاري، ومسلم،والدارمي.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمـــد ، المــرجع السابق، مسند المكثرين، رقم ۸۷٦٥. أخرجه البخاري ومسلم، والنسائي، وابن ماجة.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : ج١٤، ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) النووي : ح١، كتاب الإيمان، باب أمارات الساعة،ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، موسسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، مسند المكثرين، رقم ٤٤٠٨. أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، وأبو داود.

رَعِيَّتِهِ). (١) وفي الحديث " الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، ومسا هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيسه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته". (٢) " فالراعي هو عين القوم على العسدو، من الرعاية والحفظ. فهو حافظ مؤتمن. والرعية : كل من شمله حفظ السراعي ونظره ". (٣) "وهم عامة الناس الذين عليهم راع يدبر أمورهم ويرعى مصالحهم". (٤)

عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ حَدَّتُنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَاللَّهِ عَلَى طَفْلِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طَفْلِ وَأَرْعَاهُ عَلَى ظَفْلِ وَأَرْعَاهُ عَلَى ذَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهٍ). (٥) ومعنى " أَحَى: أشفق عليه وأعطف". (١) وقول ه: (أرعاه على زوج) أي "إبقاء ورفقاً يقال أرعيت عليه، من المراعاة واللاحظة". (٧)

عـن جَابِرُ بْنُ عَبْداللَّهِ قَالَ :كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، المرجع السابق، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، رقم ٨٤٤. وأخرجه مسلم والترمذي،
 وأبي داود، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) النووي: ج٦، كتاب الأمارة، باب فضيلة الإمام العادل، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور :ج١٤، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم أنيس: ج١، ص٣٥٦.

 <sup>(</sup>٥) رواه السبخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣١٧٩.
 أخرجه مسلم والترمذي، والنسائي، وابن ماحة، وأحمد.

 <sup>(</sup>٦) ابن حجر: فتح الباري، ج ٦، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك،
 ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>۷) ابن منظور : ج۱۶، ص۳۱۸.

وَهَـــلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَا رَعَاهَا).<sup>(١)</sup> ومعنى رعاها هنا " لاحظها وراقبها وجعلها ترعى وتأكل، ورعى الله الماشية أنبت لها ما ترعاه ".<sup>(٢)</sup>

عَـنِ الْحَسَـنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّه بْنَ زِيَاد عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيه فَقَالَ لَهُ مَعْقَلَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللَّه ﷺ سَمَعْتُهُ النَّه رَعِيَّةٌ فَلَمْ يَحُطُهَا بِنَصِيحة إِلاَّ لَمْ النَّ عَبْد اسْترعاه : استحفظه إياه وطلب منه أن يرعاه. يَجِـدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (٣) ومعنى استرعاه : استحفظه إياه وطلب منه أن يرعاه. فهـو راع: والرعي هو كل من ولي أمراً بالحفظ والسياسة : كالملك، والأمير، والحساكم ". (٤) من الأحاديث السابقة نجد أن الرعاية هي مراقبة الأمر وحفظه، وتولي أمره وفي التريل ( والذين هم لأماناهم وعهدهم راعون ). (٥)

#### مفهوم الإيواء:

الإيواء هو: من الفعل أوى يأوي "فإذا قلت آوِ إلى فلان أي انضم إليه، وأوِ فلان أي انضم إليه، وأوِ فلان أي أرحمه، وأرق وأرثي له. وفي الحديث: أن النبي ﷺ كان يخوي في سجوده حتى كنا نأوي له؛ قال أبو منصور: معنى قوله كنا نأوي له بمترلة قولك كنا نرثي عليه من شدة إقلاله بطنه عن الأرض ومده ضبعيه عن جنبيه". (1)

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف. صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، رقم ٥٠٣٣. وأخرجه مسلم، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس : مرجع سابق، ج١، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، رقم ٦٦١٧. أخرجه مسلم وأحمد والدارمي.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم أنيس، ج١، ص٥٦٥.

 <sup>(</sup>٥) سبق تفسير هذه الأية وتوضيح معناها.

<sup>(</sup>٦) ابن منظور : ج ۱٤، ص٥٣.

عَسنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللّه بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالْحَةَ أَنَّ أَبًا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِب أَخْسِبَرَهُ عَسنْ أَبِي وَاقِد اللَّيْتِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْسَجِّدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ وَذَهَبَ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةً نَفَرِ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ وَأَمَّا الْحَلْقَة فَي الْحَلْقَة فَي الْحَلْقَة فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخِرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّه عَلَي رَسُولُ اللّه عَنْهِ النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّه عَلَي وَاللّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَ عُرَضَ فَأَ عُرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَ عُرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَ عُرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَ عُرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَنَّ عَرُضَ اللّهُ عَنْهُ وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَا عُرَضَ اللّهُ عَنْهُ وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَنَا اللّهُ عَنْهُ وَأَمَّا الْآغُولُ وَاللّهُ عَنْهُ وَأَمَّا الْآغُولُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالْمَا الْآخُولُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَا عَرْضَ اللّهُ عَنْهُ وَالْمَا الْآخُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا الْآخُولُ اللّهُ وَلَا الْآخُولُ اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْضَ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَرْضَ الْعَرْضَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْ

وقولــه " (أوى إلى الله ) أي قصد قربه والتوجه إليه بالإقبال على مجلس العلم ".<sup>(۲)</sup> والانضمام إليه ومعنى "( فأواه الله ) :أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رهـــته ورضـــوانه وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة ".<sup>(۳)</sup>

عَنْ عَلِيٍّ ظَلِيً ﷺ وَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ (الْمَديسنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدَثًا فَعَسَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَالَ: فَعَسَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبِلُ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ أَمُّكُمْ عَلَيْهِ لَعْنَةً اللَّهِ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم ٦٦. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد، ومالك.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، صحيح البخاري بحاشية السندي، ج١ بيروت، دار المعرفة، ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري، ج١، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ص ١٢٨.

الـــلّه وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ عَدْلٌ فَدَاءٌ).(١)

عَـــنْ حُذَيْفَـــةَ بْـــنِ الْيُمَان قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَال: (باسْـــمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيًا وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ). (\*)ومعنى (أوى إلى فراشه )" أي دخل فيه، وأخذ مضجعه "(°).

عَــنْ أَبِــي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ ۗ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ

<sup>(</sup>١) رواه الـــبخاري، موسوعة الحديث الشريف. صحيح البخاري،كتاب الحج، رقم ١٨٧٠. وقد ورد في أبواب أخرى من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) رُواه البخاري، المرجع السابق،كتاب المناقب، رقم ٣٤٩٥، أخرجه أحمد في مواضع عديدة في مسنده.

 <sup>(</sup>٣) ابسن حجر : فتح الباري، ج٧، كتاب المناقب، باب قول النبي الله للهجرة لكنت امرأ من الأنصار،
 ص٨٨-٩٨.

 <sup>(</sup>٤) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم ٥٨٣٧، أخرجه الترمذي وأبو داود، وابن ماحة، وأحمد، والدارمي.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر : فتح الباري، ج١١، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام، ص٩٥.

 <sup>(\*)</sup> السنة: الجدب والقحط وهو انقطاع المطر ويس الأرض. موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم،
 قد ٢٥٥٢.

وَإِذَا عَرَّسْــتُمْ ۚ بِالـــلَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ ۚ بِاللَّيْلِ ).(١) كلمة مأوى من الفعل أوى وهي تعني : مسكن أو مترل.(٢)

عَــنْ أَنــسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فَرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ أَوْكَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي الحديث: أَخْسِبَرَنا أَبُو هَانِئِ أَنه سَمِعَ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولَ : سَمِعْتُ عَسِبْدَ السَّه بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلَّ فَقَالَ : أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجَسِينَ ؟ فَقَسَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه : ﴿ أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : أَلَكَ مَسَكُن تَسْكُنهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ. قَالَ : فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ. قَالَ : فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ.). (٥) ومعنى تأوي إليها أي تنضم، وتسكن، وتعود إليها. (١)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا كَانَ لِي مَبِيتٌ وَلاَ مَأْوَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.\<sup>(٧)</sup>

<sup>(\*)</sup> عرستم : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. المرجع السابق.

<sup>(\*)</sup> الهوام: الحشرات الضارة المؤذية. المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، المرجع السابق، كتاب الإمارة، رقم ٣٥٥٢، أخرجه الترمذي، وأبو داود، وأحمد.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور : ج۱۲، ص۲۵.

<sup>(</sup>٣) رواه مســـلم، موســـوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم،كتاب الذكر والدعاء، رقم ٤٨٩٠. أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود.

<sup>(</sup>٤) النووي : ج٩، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ص٣٤.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم ٥٢٩٠. وهو أثر موقوف على صحابي، أخرجه أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٦) ابن منظور : ج١٤، ص ٥٢.

 <sup>(</sup>٧) رواه أحمــــد، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، مسند المكثرين، رقم ٥٥٧٥. أخرجه البخاري،
 ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي.

وعَــنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ آتَكُمْ صُلاًلاً فَهَدَاءً فَهَدَاءً اللَّهُ عِنْ وَجَلَّ بِي، أَلَمْ آتَكُمْ مُتَفَرَّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، أَلَمْ آتَكُمْ أَعْدَاءً فَــَالَّفُ اللَّهُ قَالَ: أَفَلاَ تَقُولُونَ جَنْتَنا فَــالَّفُ اللَّهِ قَالَ: أَفَلاَ تَقُولُونَ جَنْتَنا خَانَفُــا فَآمَنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَمَحْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ. فَقَالُوا: بَلْ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا وَلَرَسُولُه ﷺ ). (1)

حَدَّثَني جَابِرٌ يَعْني ابْنَ عَبْد اللَّه قَالَ :قَالَ: رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ كُنَّ لَهُ الْمَا اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ كُنَّ لَهُ الْمَنَّةُ الْبَقَّةَ الْبَقَّةَ وَلَلَ :قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ قَالَ : فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً ﴾ . (٢)

أَخْسِبَرَنَا شُسِعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :أَخْبَرِنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ كَعْب بْنِ مَالِك الأَنْصَسارِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ النَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَسَسَلَمَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّيْقِ عَلَيْ اللَّهِ عَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِه: ( أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَسر الْمُهَاجِرِينَ فَإِلَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ تَزِيدُونَ، وَأَصْبَحَتَ الْأَنْصَارُ لَا تَزِيدُ عَلَى هَيْسَتِهَا الْسِتِي هِلَي عَلَيْهَا الْيَوْمَ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْبَتِي \* النِّي أُويْتُ إِلَيْهَا فَأَكْرِمُوا هَيْسَتِهُمْ وَتَجَسُووَمُ عَلَيْهَا الْيَوْمَ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْبَتِي \* النِّي أُويْتُ إِلَيْهَا فَأَكْرِمُوا كَسَرِيمَهُمْ وَتَجَسُووَمُ عَلَيْهَا الْيَوْمَ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْبَتِي \* النِّي أُويْتُ إِلَيْهَا فَأَكْرِمُوا كَسَرِيمَهُمْ وَتَجَسُووَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ ). (٣) ومن الأحاديث السابقة نجد أن مفهوم الإيسواء يحمل معاني الانضمام، والسكن والراحة والرحمة، والمواساة، والرجوع والعودة إلى الأمن والطمأنينة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، المرجع السابق،باقي مسند المكثرين، رقم ١١٥٨٣.و إنفرد به أحمد بن حنبل.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد، المرجع السابق، باقي مسند المكثرين، رقم ۱۳۷۲۹. وهو حديث صحيح انفرد به أحمد بن حنيل.

<sup>(\*)</sup> عيسبني : خاصستي وموضع سري، وأصل العيبة : مستودع الثياب. المرجع السابق، مسند المكيين، وقم ١٥٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواد أحمد، المرجع السابق، مسند المكيين، رقم ١٥٤٩٠. وهو حديث صحيح إنفرد به أحمد بن حنبل.

#### مفهوم الولاية:

لقـــد ورد مفهـــوم الولاية بجميع أنواعها في أحاديث كثيرة وهذه طائفة منها:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُ ﷺ الْمُنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلَسِ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَقَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعَصَابَةَ دَسَمَة فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُتَعَطِّفًا مِلْحَقَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعَصَابَةَ دَسَمَة فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ( أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَثَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقَلِي فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُو فِهِ يَقَلِي اللَّهُ مُنْ مُعْسَنِهِمْ وَيَتَجَاوُزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ ). (أ والمعنى أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسَنِهِمْ وَيَتَجَاوُزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ ). (أ والمعنى في قوله ولي شيئاً : أي ساسه وتقلد العمل فيه. (٢)

عَــنْ عُبَيْدِالــلَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّداً بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثُهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاشَمَ صَامَ عَاشَـــةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ ولِيَّهُ). (٣) ومعنى وليه : قريبه، والولي هو الصديق والنصير وقال الأعرابي : الولي : التابع الحجب، والولي ضد العدو". (٤)

عن عُشْمَانَ بْنَ فَرْقَدِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَــةَ ﷺ تَقُــولُ: ﴿ وَمَــنْ كَــانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْــرُوفِ) أَلْــزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ

 <sup>(</sup>١) رواد الــبخاري، المرجع السابق، صحيح البخاري،كتاب الجعة، رقم ٨٧٥.أخرجه أحمد في مسند بني هاشم.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور : ج۱۵ ص ٤١١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الصيام، رقم ١٨١٦. أخرجه مسلم،وأبو داود، وأحمد.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور : ج١٥، ص ٤١١.

فَقِــيرًا أَكَــلَ مِـــنْهُ بِالْمَعْــرُوف<sub>ِ)</sub>. <sup>(١)</sup> ومعنى (والي اليتيم): الذي يلازمه ويقوم عَليه". <sup>(٢)</sup>

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَسِنْ قَوْلِ اللّه تَعَالَى ( وَإِنَّ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا ) إِلَى ( وَرُبَاعَ ) فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْسِتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُسرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِفَيْرِ أَنْ يُقْسِطُوا فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَ يُنْهُوا أَنْ يُسْتَجِقُ هُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنتِهِنَّ مِنَ عَيْرُهُ، فَ يُنْهُوا أَنْ يُسْتَحُوهُ هُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنتِهِنَّ مِنَ النِّسَاء سَواهُنَّ. قَالَ عُرُوةً :قَالَتُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَائْزَلَ اللّهُ عَلَيْكُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَائْزَلَ اللّهُ وَيُسْتَفُتُونَكَ فِي النّسَاء ) إلَى قَوْلُه:

(وَتَرْغَــبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ الآيَــةُ الْأُولَى الَّيَامَى فَالْكِحُوا مَا الآيَــةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَـــابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّه فِي الآيَةِ الأُخْرَى ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ أَنْ تَنْكِحُوهُ مَا لَيْهَا وَجَمَالَهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) رواه السبخاري، المرجع السابق، كتاب البيوع، رقم ٢٢٠٦٠. وهو أثر موقوف على صحابي وأخرجه مسلم في كتاب التفسير.

 <sup>(</sup>٢) ابسن حجر : فتح الباري، ج٤، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإحارة..، ص ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الشركة، رقم ٢٣١٤. أخرجه مسلم، والنسائي، وأي داود.

عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَلْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلَيْهُ فَلَادَعَى لَهُ.والْكَلُ الْعَيَالُ. (٣)

ومعنى الحديث: "لما فتح الله الفتوح على نبيه على قال : أنا أولى بالمؤمنين مسن أنفسهم.فمن مات ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. وقوله من ترك مالاً فماله لمسوالي العصسبة : أي الورثة، والعصبة هم قرابة الرجل ".(٤) وفي هذا الحديث

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الأدب، رقم ٥٥٣٦. أخرجه مسلم، والترمذي وأحمد في مواضع عديدة في مسنده.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري، ج ١٠، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ص ٥١-٣٥-٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه الـــبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، رقم ٦٢٤٨. أخرجه مسلم والترمذي وأبن ماجمة، وأبي داود،وأحمد والدارمي.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر : فتح الباري، ج١٢، كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ من ترك مالاً فلأهله، ص ٧-٨.

يوضح أن مال الإنسان يرثه قرابته بعد موته، وإذا كان مديوناً فإن الرسول ﷺ وليه إي كفيله في سداد دينه.

عَــنْ هِشَــامٍ عَــنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقَلَ بْنَ يَسَارِ نَعُودُهُ فَلَـَحَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقَلٌ: أَحَدَّتُكَ حَدَيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَال: (مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (١) كَلَمَّة وَالْ يَلِي: مِن الولَايَة أي التعهد والرعاية والسياسة والتدبير لأمر الرعية: أي التعهد والرعاية والسياسة والتدبير لأمر الرعية: أي أي لم يحطها و يكلوها،أو يصنها بالنصيحة فهو غاش لرعيته فلن يجد ريح الجنة". (٢)

وهـــناك العديد من الأحاديث التي دلت على التربية والتعليم دون إيراد المفاهيم السابقة وهذه بعضاً منها :

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: (الدِّينُ التَّصِيحَةُ قُلْنَا: لَمَنْ ؟قَالَ: لِلَه وَلِكَستَابِهِ وَلَوَسُسُولِهِ وَلَأَنْمَةَ الْمُسْلَمِينَ وَعَامَّتِهِمْ). (٢) هذا حديث عظيم الشأن وعَسليه مسدار الإسسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام. فالنصيحة كلمة جامعة معناها : حيازة الحظ للمنصوح له ويقال هي من وجيز الأسماء، ومختصر الكلام. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بما العبارة عسن معنى هذه الكلمة. فيقال نصح الرجل ثوبه إذا خاطه ونصحت العسل إذا صسفيته من الشمع. فأما نصيحة الله فتكون بالإيمان به ونفي الشرك عنه ... والنصيحة لرسوله :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، رقم ٦٦١٨. أخرجه مسلم وأحمد والدارمي.

<sup>(</sup>۲) ابن حجر : فتح الباري، ج۱۳، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعبة فلم ينصح، ص١٠٩.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الإعمال، وقم ٨٢، أحرجه النسائي وأبو
 داود، وأحمد.

الإيمسان بجميسع ما جاء به وطاعته في أمره ولهيه ...وأما النصيحة لولاة الأمر فمعاونستهم عسلى الحسق وطاعتهم فيه وتقديم النصيحة لهم وأما نصيحة عامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر ...".(١)

عَسَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ قَالَ : بَعَنَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي سَرِيَّة فَنَرَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقَرَى فَلَمْ يَقُرُونَا فَلَدغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتُونَا فَقَالُوا: هَلَّ فيكُمْ مَّنْ يَرْقِي مَنَ الْعَقْرَرَبُ اللَّهَ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لَلَّه سَبْعَ مَرَّاتِ فَبَراً وَقَبَضْنَا الْعَنَمَ. قَالَ أَلْعَسَرَضَ فِي أَلْفُسنَا مِنْهَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: فَصَرَضَ فِي أَلْفُسنَا مِنْهَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: فَسَلَمًا قَدَمْ فَي أَلْفُسنَا عَنْهَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: وَمَا عَلَمْتَ آلَهَا رُقَيَّةٌ افْبَصُوا الْعَامِ اللَّه عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَرَخَصَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَخَصَ اللَّهَ اللهِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْرًا وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الشَّافِ وَاحْدِيْ وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الشَّافِ وَاحْدِيْ وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاحْدِيْ وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاحْدِيْ وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُوا وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُحُمْ وَاحْدِيثَ فَقَالًا الْحَدِيثَ إِلَى الْمُعْدَا الْحَدِيثَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْرًا وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَ بِهِذَا الْحَدِيثِ . (\*)

وبعـــد استعراض الأحاديث النبوية الشريفة التي احتوت مفهوم التربية، والمفاهيم المتعلقة به نخلص إلى ما يلى :

- ان مفهــوم الـــتربية في الأحاديث التي أوردناها سالفاً كانت بمعنى النماء والزيادة والمضاعفة.
- لن مفهوم التعليم ورد في مواضع كثيرة في السنة الشريفة سواء بالفظ أو بالمعنى، وقد احتوى تعليم كل شيء، ووضح شخصية الرسول رسيلهما الله الأمة لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا علمها إياها.

<sup>(</sup>١) النووي: ج١، كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة، ص٣٨-٣٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه السترمذي، موسسوعة الحديث الشسريف، سنن الترمذي،كتاب الطب، رقم ۱۹۸۹. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماحة، وأحمد.

- ٣) احتوت السنة المطهرة على مصطلحات أخرى ويراد بها التربية، وتتعلق بها ولم يرد ذكر هدفه المصطلحات في القرآن الكريم مثل: التأديب، التهذيب، السياسة، التدريب.
- أن معظــم المفاهيم السابقة أساسها وجوهرها التعليم فلا يقوم أي مفهوم
   مــن المفاهيم السابقة بدون التعليم. وهذا يدل على عمومية وشمول مفهوم
   التعليم.
- ه) أن مفهـــوم الدراسة يتعلق بممارسة التعلم، والقراءة، والعملية المعرفية الناتجة
   عـــن قـــراءة الإنسان وتكراره لما يقرأه، والتجربة، والملاحظة، والمشاهدة،
   وتتبع الأمور، واستخراج الأحكام والآراء، والقواعد، والسنن.
- ٦) أن مفهوم التأديب مفهوم دارج عند العرب المسلمين على عهد رسول الله والعصور الإسلامية اللاحقة به . ويطلق على كل من يتولى تربية وتعليم الإنسان سواء عن طريق الوالد، أو الوالدة، أو المعلم، أو ولي أمر المسلمين.
  - ٧) أن مفهوم التأديب أعم من التهذيب وأكثر استعمالاً.
- ٨) أن مفهــوم السياســة،والتدريب،والتعليم، والرعاية، والإيواء استخدمت لتربية كل من الإنسان والحيوان.
- ٩) أن كل هذه المفاهيم قد وردت في اللغة العربية، وفي القرآن، والسنة، واستخدمها علماء المسلمين في كتاباهم التربوية، كما سيتضح من الصفحات التالية. وأن هذه المفاهيم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التربية، وكان التربوي في العصور الإسلامي يستدعي معظم تلك المعاني وهو يمارس مهنته، وبذلك كانت العملية التعليمية والتربوية تتأثر بظلال تلك المعاني المختسلفة التي يستدعيها مفهوم التربية إلى العقل المسلم طوال عصور الإردهار الإسلامي.

#### رابعاً :تعريف التربية في التراث التربوي الإسلامي

بعد أن تسناولت الباحشة مفهوم التربية وما يقترب منه من مفاهيم في القسرآن ، والسنة ، فسوف تنتقل الباحثة إلى التراث التربوي الإسلامي لترى كيسف تسناول هذا التراث التربوي مفهوم التربية وما يتصل بها من دلالات وجهست العملية الستربوية طوال عصور تاريخنا الإسلامي .ويقصد بالتراث التربوي الإسلامي كل ما كتبه علماء المسلمين من مؤلفات في التربية والتعليم ، أو كانت التربية والتعليم جزءاً من تلك المؤلفات ، ومضى عليه حقبة من الزمن ما بن ٧-٠٠٠ سنة .

وبما أن التراث الفكري التربوي كم غزير يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لكي تتبع الباحثة ما ورد فيه من معان لمفهوم التربية وما يرتبط به من دلالات ، فقد آثرت الباحثة أن تختار من هذا التراث بعضاً من هذه المؤلفات الستربوية ذات الشهرة ؛لتوضح ما ورد فيها من مفاهيم سبق عرضها ؛ وذلك بغرض توضيح مفهوم التربية وتأصيلها .

# أولاً : رسـالة أيهـا الولـد ، <sup>(۱)</sup>وكـتاب العـلم فـي إحياء علوم الدين <sup>(۲)</sup> لأبي حامد الغزالي(٤٥٠-٥٠٥هـ)

إن كـــتاب "أيهـــا الولد" من أشهر كتب الغزالي ،وقد اعتبر من كتب الستربية لاحـــتوائه عـــلى عدد من المفاهيم التربية التي تعتبر أساساً في التربية

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد أبي حامد الغزالي ( ٤٥٠ - ٥٠ هـ) : أيها الولد ، حققها وعلق عليها وقدمها بمبحث عن " آداب المتعلم والعالم " علي محي الدين علي القره داغي ، سلسلة رسائل العلماء ، رسالة الغزالي إلى تلميذه ، ط٢، القاهرة ، دار الاعتصام .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن محمد أبي حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج١، ط٢، بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠٩هـــ (٢) محمد بن محمد أبي حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج١، ط٢، بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠٩هـــ

والتعليم . فهو عبارة عن رسالة موجهة لأحد تلاميذ الغزالي ، الذي طلب منه النصيحة في طلب العلم ، وتعليمه . فرد عليه بهذه الرسالة التي استخدم الغزالي فيها كلمة تربية في موضع واحد ثلاث مرات ؛ عندما قال: " فاعلم أنه ينبغى للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكالها خلقاً حسناً . ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ، ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه .ولا بد للسالك من شــيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى ، لأن الله أرسل للعباد رسولاً للإرشاد إلى ســبيله ، فإذا ارتحل ﷺ فقد خلف الخلفاء في مكانه ، حتى يرشدوا إلى الله تعالى ".(١) في هذا النص نجد الغزالي يعرف التربية بتشبيهها بعمل الفلاح كما ورد في النص . وهذا يعني أن التربية تعني التأديب في قوله ؛ ففي بعض النسخ مـن هذا المؤلِّف وردت كلمة يؤدبه بدلاً من يربيه في قوله " لابد للسالك من شيخ يربيه " أي أنه يقصد بالتربية هنا التربية الأخلاقيه بالإضافة إلى التعليم لأنه وضح ذلك عندما حدد مهمة الشيخ المعلم ، وهي إرشاد السالك وهو الطالب إلى سبيل الله تعالى ، وهذا الإرشاد لا يتم إلا بالتعليم .

ويلخص الغزالي التربية في عنصرين وهما: التخلية والتحلية ؛حيث اعتبر المعلم شيخاً،ومرشداً،ومربياً لكي يخرج الأخلاق السيئة من المتربي وهي (التخلية)، ويجعل مكانما خلقاً حسناً وهي (التحلية). وكأن الغزالي يعتبر الخلق: اسماً جامعاً لكل الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان سواء كانت علوماً يتعلمها ، أو سلوكيات يروض نفسه عليها .

<sup>(°)</sup> الربع : النماء والزيادة ، المصباح (٢٦٦/١). نقلاً عن الغزالي : أيها الولد ، مرجع سابق .

<sup>(</sup>١) الغزالي : أيها الولد ، مرجع سابق ، ص١٢٨.

أمسا بالنسبة لتشبيه عملية التربية بالفلاحة ، والعناية بالزرع حتى يحسن نسباته ويكتمل نموه . فالغزالي هنا يقتبس من كتاب الله تعالى الذي أورد مراراً تطور نشأة وخلق الإنسان مقترناً بخلق النبات ونشأته مثال:

قول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُوابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مُضْغَة مُحَلَّقَة وَعَيْرِ مُحَلَّقَة لَبُبَيْنَ لَكُمْ مِنْ تُوابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مُضْغَة مُحَلَّقَة وَعَيْرِ مُحَلَّقَة لَئُبَيِّنَ لَكُمْ وَثُونِي الْأَرْحَ مِنْ يُتَوَقِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْد علْمِ شَيْئًا وَمَنْكُمْ مَنْ يُتَوَقِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْد علْمِ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَلْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَوَّتُ وَرَبَتْ وَأَلْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ﴾ (١) كما ورد خلق الإنسان ونشأته مقترناً بخلق النبات ونشأته في مواضع عليدة (٢)، وهي ليست موضوعنا، وإنما الغرض توضيح ما جاء به الغزالي .

وقد أشار إلى أن الله بعث النبي على مربياً ومعلماً للناس ، وأن الخلفاء حملوا هذه الرسالة من بعده ، ومن بعدهم حمل علماء هذه الأمة رسالة التربية والتعليم مهنة أشرف الخلق وهم الأنبياء – كما ورد في الأحاديث السابقة – ومن صلح من الخلق من بعدهم .

أما بالنسبة لكلمة (أدب )فلم ترد في هذه الرسالة بالرغم من أن كل النصائح التي أوردها في رسالته عبارة عن آداب عامة لطالب العلم ، وللمعلم ، وكثير من رجالات التربية يستشهدون بهذه الآداب عند الحديث عن آداب العالم والمتعلم. (٣)

<sup>(1)</sup> سورة الحج آية ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة المؤمنون أية ١٤-١٩. الواقعة ٢١-٧٢.

 <sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل انظر الغزالي أيها الولد ، مرجع سابق ، ص٤٣-٨٢. حيث لخص المحقق هذه الآداب
 على هينة نقاط واضحة .

أما كلمة (هذيب) فقد استخدمها الغزالي في موضع واحد وهو حين قال:

" .. وإن كان قصدك فيه (يعني طلب العلم) إحياء شريعة النبي وهذيب أخلاقك ، وكسر النفس الأمارة بالسوء ، فطوبي لك ثم طوبي لك ..". (1) وهنا معنى التهذيب هو التأديب وتنقية الأخلاق مما يشوبها . (٢) وفي كتاب الإحياء ورد مفهوم التهذيب في عدد من المواضع منها عند الحديث عن حقيقة العقل وأقسامه قال :" الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ، فإن من حنكته التجارب ، وهذبته المذاهب يقال :إنه عاقل في العادة . "(٣)

أما مفهوم التعليم فقد ورد في قوله عن العلم والعمل: "..فكذا لو قرأ رجـــل مائة مسألة علمية وتعلّمها ، ولم يعمل بها ، لا تفيده إلا بالعمل ". (٤) كما وردت في موضـــع آخر عند تعداده الخصال التي يجب على المعلم أن يجتنبها إذا ابتـــلي بهذا العمل فقال: "ألا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك ويظهروا الوجد ....وتبغض إليهم الدنيا ، وتعلّمهم علم العبادة والزهد". (٥)

وفي كستاب الإحيساء عرف الغزالي التعليم بقوله:"المراد بالتعليم :إفادة العسلم، وقمذيسب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة، وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة "(٢) ويتضح أن التعليم يعبر عن التربية، حيث اقترن بالستأديب والتهذيب. كما تكرر ورود كلمة التعليم(٢) مقترنة مع التأديب في

<sup>(</sup>١) الغزالي : مرجع سابق ، ص ١٠٥–١٠٦.

<sup>(</sup>٢) لقد تقدم تعريف التهذيب، في المبحث السابق.

<sup>(</sup>٣) الغزالي : الإحياء ، مرجع سابق ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الغزالي : أيهاالولد ،مرجع سابق ، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) الغزالي : الإحياء ، مرجع سابق ، ص٢٤.

<sup>(</sup>٧) تكرر التعليم في ص ٩١،٩٢، ١٠٥.

مواضع في الإحياء منها عند حديثه عن آفات العلم قال: "قال الشعبي: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما أدخلكم السنار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون :إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله، وننهى عن الشر ونفعله ."(١)

وفي كتاب الإحياء نجد الغزالي يعرف السياسة بقوله "أشرف الصناعات أصولها ، وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ....والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربسع مراتب: الأولى: وهي العليا: سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم. والثانية: الخلفاء والملوك وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم. والثالثة: العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء، وحكمهم على باطن الخاصة فقط ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي قوقم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع. والرابعة: الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط ؛ فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوة هو التعليم. "(٢) كما يتضح من النص السابق أن مفهوم السياسة عند الغزالي مشابه لمفهوم التربية إلا أنه اعتبر وظيفة السياسة أعم ،من التربية حيث شملت جميع فنات المجتمع ، وتدرجت مسؤوليتها بدأ بالأنبياء، فالملوك، فالعلماء، فالوعاظ.

كما ورد مفهوم التزكية في رسالة أيها الولد في موضعين متقاربين وذلك عند الحديث عن قراءة العلم ومطالعته قال :" إذا قرأت العلم أو طالعته ، ينبغي

<sup>(</sup>١) الغزالي :الإحياء ،مرجع سابق ، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٢٤.

أن يكون علمك علماً يصلح قلبك ويزكي نفسك... بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات السنفس والإعراض عن علائق الدنيا ، وتزكي نفسك عن الأخراق الذميمة وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته. "(١) وهذا النص يوضح أن تركية النفس تكون بطلب العلم النافع ، وهذيب الأخلاق، والاشتغال بعبادة الله ومحبته .وفي كتاب الإحياء ورد مفهوم التزكية في عدة مواضع (٢)، منها عند الحديث عن علم المكاشفة قال : " وهو علم الصديقين ، والمقربين ،أعني علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة . "(٣)

أما مفهوم الولاية فقد ورد في الإحياء عند الحديث عن تفاوت النفوس في العقال عند الحديث عن تفاوت النفوس في العقال حيث قال الما اختلف الناس في فهم العلوم ... فلا كل من عرف النسوة ، والولاية كان نبياً ، ولا ولياً ،ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقياً ."(<sup>3)</sup>

وبعد استعراض بعض المفاهيم التي جاء بها الغزالي في رسالته يتضح أن مفهوم التربية عند الغزالي يحمل معاين التربية الأخلاقية والسلوكية ، بما فيها من تحسلية وتخلية ،كما عبر عنها بالتربية ، والتزكية ، والسياسة ، والتعليم ،وربط التعليم بسالعمل ، حيث جاءت هذه الألفاظ معبرة عن قمذيب الإنسان ، وتعليمه، وإصلاح شؤونه ، وتدبيرها .

<sup>(</sup>١) الغزالي : أيهاالولد ،مرجع سابق ، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) من المواضع التي ورد فيها تزكية النفس ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الغزالي : الإحياء ، ص٣١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص١٠٥.

## ثانيـاً: تذكـرة السـامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، لابن جماعة (٦٣٩-٣٧٣هـ) <sup>(۱)</sup>

هــذا الكتاب من أهم وأشل الكتب التربوية التي كتبها علماء المسلمين؛ إذ يصــف المبادئ والأسس التي تبني عليها التربية الإسلامية نظامها التعليمي، حيث تناول فيه المؤلف أدب المعلم مع نفسه ، ومع طلبته، ومع حلقته، وأدب الطــالب مع نفسه ، ومع درسه ، ومع زملاته ، ومع كتبه، ومع المدرسة التي يقيم فيها ، كما وضح المؤلف نوعية المدارس والإنفاق عليها وكيفية التأدب مع هــذه الأوقــاف التعليمية ، واستغلالها نحو الأفضل . وقد وضح المؤلف أهمية كــتابه ، بعد أن تحدث عن أهمية الأدب والعلم وتعليم كل منهما فقال :" ولما بــلغت رتبة الأدب هذه المزية ، وكانت مدارك مفضلاته خفية دعايي ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور ، إلى جمع هذا المختصر مذكراً للعالم ما جعل إليه ، ومنبها لــلطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من سكن المدارس منتهياً أو طالباً لأنها مساكن طلبة العلم . "(۲)

لقد احتوى الكتاب على الكثير من المفاهيم التربوية مثل التربية، والتعليم، والتأديب، والتهذيب، والتزكية ، أما مفهوما الأدب ، والتدريس فكانا أكثر المفاهيم استخداماً في متن الكتاب . أما لفظ التربية فقد ورد في موضع

<sup>(</sup>۲) ابن جماعة : مرجع سابق ، ص٣.

واحد وذلك تحت عنوان "حسن التربية والتأديب "حيث قال: "ينبغي أن يعسني بمصالح الطالب ...والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مسع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف قاصداً بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه ...ويؤدبه بالآداب السنية ويحرضه عسلى الأخسلاق المرضية .. "(1) وهنا التربية بمعنى التأديب وتحسين الأخلاق ومذيبها .

كما أورد المؤلف تفسير كلمة (الرباني) في آية من القرآن ؛ حيث قال: أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. (٢) وهنا يربي بمعنى يعلم ، ويعرف. كما استخدم المؤلف هنا معنى ربى : أي زاد بألفاظ أخرى مثل قوله: "فإن خلصت فيه النية (أي طلب العلم) قُبل وزكى ونمت بركته". (٣) وفسر الناشر كلمة زكى بألها ربي أي زاد .

وهــذا يوضــح أن التربية والتزكية إنما تحصل بإخلاص النية لله في طلب العــلم وفي تعلــيمه. أما كلمة تعليم فقد وردت في مواضع كثيرة جداً ، وفي أخــلب الأحيان تكون مقترنة بالتأديب ،أو الأدب مثل قوله في أدب العالم مع طلبــته مطــلقاً في حلقته :" أن يقصد بتعليمهم وتمذيبهم وجه الله تعالى ونشر العــلم وإحياء الشرع ...فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمــنين". (1) وقــال في حديـــثه عن تعليم حسن النية :" أن لا يمتنع من تعليم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير لابن عباس عندما فسر الآية ٧٩ سورة آل عمران والتفسير في القرطبي ،ج٤، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٤٧.

الطالب لعدم خلوص نيته فإن حسن النية مرجو له بركة العلم ".(1) وقال عند حديث عن تعاهد معاملاقم الدنيوية: "وكذلك يتعاهد ما يعامل بعضهم بعضاً، مسن إفشاء السلام ،وحسن التخاطب في الكلام،والتحابب والتعاون على البر والتقوى ،وعلى ما هم بصدده ،وبالجملة فكما يعلّمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلّمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. "(٢) وهنا يتضح أن التعليم يكون لجميع أمور الدنيا والدين، ويشمل العبادات، والأحكام،والمعاملات، والأخلاقيات والعلم بأنواعه.

أما التدريس فقد تكرر كثيراً في فقرات عديدة فلا تكاد صفحة تخلو من كلمة درس أو تدريس ، مدرسة ... (مشتقات كلمة تدريس) حيث اعتبر المدرس هو الذي يتلقى فيه الطالب العلم ، وهو المكان الذي يلتقي فيه الشيخ (المعلم) بطلابه . كما اقترن التدريس بالأدب في جميع الحالات كما في قوله: "إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف ... ثم يصلي ركعين الاستخارة .. وينوي نشر العلم وتعليمه .. ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس .. وأن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله...وأن يدعو لواقف مكانه إن كان ذلك مدرسة أو نحوها؛ جيزاء لحسن فعلم وتحصيلاً لقصده .. وإذا تعددت الدروس قدم الأشرف على أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم... أن يقول المدرس على مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعض الطهر لم يستحق معلوم التدريس." (")

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٣٠-٤٥. هذا النص مجموع من مواضع متفرقة من الصفحات المذكورة .

أما لفظ التهذيب فقد ورد مرتين : مرة في قوله في التصنيف : "ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تمذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه .. "(١) ويقصد فيه تخليص ، وتصفية المُؤَلف مما قد يشوبه من أخطاء ، أو زيادات . وفي موضع آخر قال : " أن يقصد بتعليمهم وهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم ". (٢) وهنا التهذيب معناه التأديب والتربية .

أمسا التدريب فقد ورد بلفظ (درِب) في موضع واحد في قوله :" وينبغي أن يكسون له نقيب فطن كيس ، درب يرتب الحاضرين ..."<sup>(٣)</sup> وفسر الناشر كلمة درب بأنه الجريء .

أمسا الأدب فقد ورد في مواضع كثيرة في الكتاب فلا تكاد صفحة تخلو مسنها ،وهذا طبيعي فالكتاب كله عن الأدب ،وعلاقة التربية بالأدب والتأديب علاقة قوية في تراثنا التربوي الإسلامي

من استعراض بعض المفاهيم السابقة في هذا الكتاب نجد أن ابن جماعة استخدم مفهوم التربية بمعنى التأديب ، والزيادة ،أما مفهومي التعليم والتأديب فقد كان استخدامه لهما أكثر شمولاً واتساعاً. أما التدريس فباعتباره الوسيلة الستي يتسلقى بجسا الطسالب التعليم والتأديب فقد كان من أكثر هذه المفاهيم استخداماً، أما المفهوم العام للتربية الذي نستخلصه من كتاب ابن جماعة فهو: أن التربية : تعليم ، وتأديب لجميع أمور الدنيا والدين، يقصد بحا كل من المعلم والمتعسلم، السرقي نحو الكمال العلمي ، والخلقي وذلك بنية خالصة لرضا الله وعبادته، ومحبته .وذلك يتضح من قوله :" واتفقت الآراء على شكر أهله (أي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٤١.

الأدب ) وأن أحسق السناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين جلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورائسة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي في وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهسار مسن أهسل بيته وأصحابه... واستشهد بقول سفيان بن عيينة: "إن رسول الله في هسو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق ، وما خالفها فهو الباطل."(١)

## ثالثا : مقدمة ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸هـ) $^{(7)}$

تعد مقدمة ابن خلدون من أشهر كتب التاريخ ، وهي من أفضل الكتب السبي تناولت علم الاجتماع من جوانب عديدة ؛فقد احتوى الكتاب على ستة أبواب كل باب فيه عدد من الفصول يصل أحياناً إلى أكثر من ثلاثين فصلاً . وقد تسنوعت هذه الأبواب بداية من العمران البشري ، وأقسام الأرض وما يليها من محتويات هذه الأقسام من الأمم وأنواعها ، والخلافة والملك ، ومراتبه، والمعاش ووجوه الكسب والصنائع ، وأخيراً تناول في الباب السادس العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه .

وبتتبع مفهوم التربية في المقدمة ، لم تجد الباحثة لفظ التربية في الباب الخساص بالعلوم وإنما وجدته في أبواب أخرى من المقدمة مما جعل الباحثة تعتمد في دراستها على جميع أبواب المقدمة .

ورد مفهوم التربية في ثلاثة مواضع، الأول: في الباب الثاني في العمران السبدوي والأمسم الوحشية ، الفصل الرابع عشر ، عند حديثه عن البيت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١-٢.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ۷۳۲هـــ-۸۰۸هـــ: مقدمة ابن خلدون ، تحقیق درویش الجویدي ، ط۲، بیروت – صیدا ، المکتبة العصریة ، ۱٤۱۲هــ-۱۹۹۰م.

والشرف لسلموالي قال :" فكان شرفه (أي المولى) مشتقاً من شرف مواليه ، وبسناؤه من بنائهم ، فلم ينفعه نسب ولادته ، وإنما بنى مجده نسب الولاء في الدولسة ، ولحمة الاصطناع فيها ، والتربية ."(١) التربية هنا بمعنى النمو، والنشؤ في الدولة. والثاني : في الباب الثالث في الدولة العامة ، الفصل الرابع والثلاثون ، عند حديثه عن مراتب الملك والسلطان وألقابها قال : "ثم إن الاستعانة بأولي القسربي من أهل النسب والتربية ،أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكمل لما يقسع في ذلك من مجانسة خُلقهم لخلقه ، فتتم المشاكلة في الاستعانة". (٢) قال تعالى: ﴿وَاجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وأَشْرِكُهُ فِي الموافق والمجانع والأجلاق نتيجة لتماثل التربية .

أما الموضع الثالث: في الباب الرابع في البلدان والأمصار، الفصل الثامن والعشرون ،عندما تحدث عن صناعة التوليد قال: "ثم يقيض له حيوان يخلق فيه إلهاماً لتربيته والحنو عليه ، إلى أن يتم وجوده وفصاله ."(<sup>3)</sup> حيث تكررت هذه الجمـــلة مرتين في هذا الفصل ، وكلمة التربية هنا تعني العناية والرعاية بالصغير مــنذ أن يكــون جنيناً في بطن أمه ، وأن التربية من الفطرة التي وضعها الله في طبيعة الأم للعناية بصغارها .

أما الألفاظ المشتقة من التربية فهي كثيرة ووردت في مواضع كثيرة منها الفعـــل يــــربي وردت في مقدمة الكتاب عند الحديث عن هارون الرشيد ورد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع سابق ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه أية ٢٩-٣٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص٣٨٣-٣٨٤.

الشبهة عينه قال: " فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته، وما رُبّي عليه من أمثال هذه السير في أهل بيته . "(١) ومعنى ربي هنا: نُشًا وأدب. وورد الفعل (ربي) في موضع آخر عندما تحدث عن العرب وأنسابها قال: "والقفر مكان الشظف والسغب، فصار لها إلفاً وعادة ورُبيت فيه أجيالهم حتى تمكنت خُلُقاً وجبلَّة."(٢) ومعنى ربيت هنا : نُشَّأت في القفر وشظف العيش وشـــدة الجـــوع .كما ألها وردت في مواضع كثيرة.(٣) كما أن الفعل ربي جاء مقـــترنا مع التنشئة، وكانا على هيئة مترادفات وذلك في عدة مواضع منها عند الحديث عن البيان ، والذوق في اللغة قال :" ومثاله : لو فرضنا صبياً من صبيالهم ( أي الأعاجم ) نشأ وربي في جيلهم ( يعني العرب) ، فإنه يتعلم لغتهم ... وكذلك تحصل المملكة لمن بعد ذلك الجيل ، بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم .. بحيث يصير كواحد ممن نشأ في جيلهم ورُبي بين أحيائهم . "(أ) وقد تكرر الفعل (ربي) مع الفعل (نشأ) في مواضع عديدة. (٥) كما أن لفظ (مربي) تر دد كثيراً في هذا الكتاب مثلاً: عند الحديث عن الملك والدولة قال : "وهذا الأمر (يعني العصبية ) بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له، لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة ، وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلاً بعد جيا. "(٢) وعند حديثه عن أحوال الموالي والمصطنعين قال: " لأن أمر النسب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٢٠.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص۱۲۲.

 <sup>(</sup>۳) انظر ص ۱۲۷ عند الحديث عن ابن رشد ، و ص ۱۲۸ ،و ص ۱۹۵ ، وص ۱۹۲۸ ، وص ۱۹۳۸ ، وص ۱

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص٦٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر في ص ٦٦٥، وص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٤٣.

وإن كان طبيعياً فإنما هو وهمي ، والمعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة." (١) وقد تكررت كلمة المربى في عدة مواضع، (١) وكانت أحياناً مقترنة بالتنشئة مسئل قوله عن البيان والتذوق للغة : " فاعلم أن أولئك القوم الذين نسمع عنهم إنما هم عجماً في نسبهم فقط. أما المربى والنشأة فكانت بين أهل هسذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم. "(٣) كذلك نجد أن لفظ التنشئة ورد في مواضع كثيرة وغالباً ما يكون مقترناً بالتربية. (١)

كما أن لفسظ (أربى) جاء بمعنى الزيادة في مواضع منها عند حديثه عن مقاصد التأليف قال: "وصارت(أي التآليف المشهورة) أصولاً لفن البيان، ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم." (٥)كما ورد عند حديثه عن العجمة التي قسد تقصر بصاحبها عن تحصيل العلوم بالعربية ، قال :" فنقلوها (أي علماء العرب) بالترجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب أنظارهم ، وجردوها من تلك الساغات الأعجمية إلى لساغم وأربوا فيها على مداركهم ..."(١)وأربوا في الموضعين بمعنى زادوا أو تقدموا .

ومما تقدم نجد أن التربية استخدمت هنا بمعنى الرعاية والعناية، والتنشئة. كمـــا اتضـــح أن التربية يقصد بها الرعاية والتنشئة لجميع الفئات سواء الطفل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر، ص۱۱۹،۱۷۳، ۳٤۰، ۲۲۱ ۵۳۸، ۵۲۲، ۵۲۸، ۵۲۲، ۵۲۲،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) ولقــد تكــرر مفهــرم النشئة في مواضع عديدة وبالعديد من المشتقات مثل الناشئة ، النشؤ، ينشأ ، التنشـــة وذلك في ص ١١، ٣٨، ١٠٢، ١٠٠، ١٠٠، ١١٠، ١٢٨، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٥، ١٥٥، ١٤٥، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص٤٤٥.

الصفير أو الشاب الصفير أي مستمرة مع عمر الإنسان ، وهي لجميع المستويات من ملوك ، ورعية ، وموال ، وحضر وبدو ، كل حسب بيئته . كما أن التربية تكون جسمية أو لغوية ، أو اجتماعية ، أو أخلاقية. (١)

#### أما مفهوم التعليم

فقد أفود له ابن خلدون باباً كاملاً احتوى على ستين فصلاً ؛ حيث اعتبر التعليم صنعة من الصنائع الضرورية لمعاش الإنسان ، فقد ورد ذكر التعليم ستة وأربعــين مرة متفرقة في جميع فصول الكتاب كما أن ابن خلدون أورد تعريفاً للتعليم وهـو : "أن الإنسان تميز عن جميع الحيوانات بالفكر الذي يهدي به ، لتحصيل معاشه ، والتعاون عليه بأبناء جنسه ، والاجتماع المهيئ لذلك التعاون ، وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى ، والعمل به واتباع صلاح أخراه . فهــو مفكــر في ذلك كله دائماً...وعن هذا الفكر تنشأ العلوم والصنائع. ثم لأجل هذا الفكر وما جبل عليه الإنسان من تحصيل ما تستدعيه الطباع، فيكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الإدركات ، فيرجع إلى من سبقه بعلم، أو زاد عليه بمعرفة، أو إدراك، أو أخذه ثمن تقدم من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه ؛ فيلقن ذلك عنهم ويحرص على أخذه وعلمه، ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحـــد واحد من الحقائق، وينظر ما يعرض لذاته واحداً بعد آخر، ويتمون عـــلى ذلـــك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له فيكون حينئذ عــــلمه بما يعرض لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً وتتشوف نفوس الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك ، فيفزعون إلى أهل معرفته ويجيء التعليم من هذا فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر والله أعلم". <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا اتضع من استخدامات الفعل ربي في حوانب الكتاب العديدة .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، ص٤٠١.

يتضح من تعريف ابن خلدون للتعليم أنه شمل العلم النظري والعملي معاً واعتسبر التعليم من جملة الصنائع التي عددها، ووضحها في فصول عديدة من المقدمة منها، الفلاحة، والنجارة، والحياكة، والبناء، والطب، والتوليد والخط والكيتابة، والوراقة ... ثم عاد وعدد ووضح هذه الصنائع على ألما من أنواع العلموم التي يتعلمها الإنسان، كما أنه وضح في بعض هذه الصنائع أن أساسها بعيض الأنبياء كما قال: "أما الفلاحة فهي متقدمة عليها (يعني الصنائع) كلها بالذات...و فذا تنسب إلى آدم أبي البشر، وأنه معلمها والقائم عليها ...وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها ...ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الناني للخليقة، فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى ". (1) وفي السلام". (٢) كما أنه وضح أن التعليم فطرة فطر الله البشر عليها حيث يفزعون المسلام". (٢) كما أنه وضح أن التعليم فطرة فطر الله البشر عليها حيث يفزعون رب العالمين عليهن عربي الوحي .

وبذلك نجد أن ابن خلدون يعتبر التعليم شاملاً لكل الصنائع، وملكاقا، ويشمل جميع المهارات وذلك يتضح من قوله:"إن هذه الملكة غير الفهم والوعي. والملكات كلها جسمانية، سواء كانت في البدن أو في الدماغ، من الفكر وغيره، كالحساب والجسمانيات كلها محسوسة، فتفتقر إلى التعليم."(") وهلذا يوضح أن مفهوم التعليم عام شامل لكل جوانب الإنسان. وبذلك جاء الستعريف موافقاً للقرآن والسنة حيث تقدمت بعض الآيات والأحاديث بهذا المعنى.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣٥٥–٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٤٠٢.

فقد ورد في عشرة مواضع (١٠): منها في عنوان الفصل السابق وهو:" في أن القائمين بأمور الدين والقضاء والفتيا، والتدريس والإمامة والخطابة والآذان ونحو ذلك لا تعظم ثروهم في الغالب ."(٢) ومعنى التدريس هنا هو تعليم الناس عن طريق القراءة والتكرار للحفظ . كما ورد عند الحديث عن تعليم الولدان القرآن في قوله :" وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف هلة القرآن فيه ." (٣) ويقصد بالمدارسة هنا المداومة والاتقان، أي أنه لا يقتصر على تسرديد القسرآن وحفظه وإنما يهتم برسمه، وكتابته . وقد وردت المدارسة عند حديث عن الذوق في مصطلح البيان قال :" ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. "(٤) وهنا نجد المعنى واضحاً، وهو التكرار والتدريب من أجل إتقان المهارة اللغوية .

## أما مفهوم التأديب

فقد ورد في عدة مواضع مقترناً بالتعليم وذلك عندما تحدث عن معاناة أهدل الحضر للأحكام التي تكون مفسدة للبأس فيهم،قال :" وأما إذا كانت الأحكم تأديبية وتعليمية وأخذت من عهد الصبا أثرت في ذلك بعض الشئ لمسرباه على المخافة والانقياد ...ونجد أيضاً الذين يعانون الأحكام وملكتها من لحدن مسرباهم في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم والديانات ينقص من

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ص٢٩، ٣٤،٣٥،٤١٧، وقد جاءت كلمة دروس في هذه الصفحات بمعنى اختفاء .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٦٣٥.

بأسهم كثيراً".(١)وهنا نجد التأديب معناه التهذيب وإصلاح الشأن.كما وردت في نفس الفصل في قوله:

"وهــذا شأن طلبة العلم المنتحلين للقراءة عن المشايخ والأئمة الممارسين للتعلــيم والتأديب في مجالس الوقار والهيبة ...لما أخذ المسلمون عنه على دينهم كان وازعهــم فيه من أنفسهم لما تلا عليهم من الترغيب والترهيب، ولم يكن بتعلــيم صــناعي، ولا تأديب تعليمي، إنما هي أحكام الدين وآدابه.. فلم تزل ســورة بأســهم مستحكمة كما كانت ولم تخدشها أظفار التأديب والحكم قال عمــر هله : (من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله ) ... ولما تناقص الدين في الناس وأخــذوا بالأحكـام الوازعــة، ثم صار الشرع علماً وصناعة يؤخذ بالتعليم والــتأديب من غير التعليم في مواضع متفرقة ويقصد بحا التربية. (٣)

#### أما التهذيب

فقد ورد في ستة مواضع،الأول: ورد فيه التهذيب عند حديثه عن ولاية العهد حيث قال: وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار جفاة لم يستكثروا مسن صحبة النبي را الله الله التهذيب ولا هذه العبارة بالتربية . ومعنى الرياضوا أرتاضوا أرتاضوا : التدريب والمران. وورد عند حديثه عن ديوان الرسائل والكتابة في قوله : "هذه الوظيفة (يعني الكتابة ) غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٠٦، ٢١١،٢٥٢، ٤٠٤، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن حلدون، ص١٩٩.

السدول عنها رأساً كما في الدول العريقة في البداوة التي لم يأخذها تمذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع ".(١) وهنا يوضح ابن خلدون أن الرسائل والكتابة من الوظائف التي تتميز بما الأمم المتحضرة، وكلمة تمذيب تعني التنقية والتخليص.(١) أما عن تمذيب النفس فقد قال ابن خلدون عند حديثه عن الفلسفة وفساد منتحلها: "ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا المنحو من القضاء مع تمذيب النفس، وتخلقها بالفضائل (١)...وأما قولهم: إن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه وإصلاحها بملابسة المحمود من الخلق ومجانبة الملموم ... "(١) والتهذيب يعني هنا إصلاح النفس وتنقيتها من الرذائل، وتحليتها بالأخلاق الحميدة . ومما تقدم نجد أن استخدام كلمة (تمذيب) شمل الإنسان وغيره من الأشياء التي تحتاج إلى تنقية وقذيب لتبدو في أحسن حالاتما. أو غيرها من الأشياء التي تحتاج إلى تنقية وقذيب لتبدو في أحسن حالاتما.

#### أما مفهوم السياسة

فقد ورد في أكثر من عشرين موضعاً في المقدمة وفي كل موضع ترد عدة مسرات، (٢) في جميع أبواب المقدمة، و أراد بما الملك، والرئاسة، وتصريف الأمور، حيث فرق ابن خلدون بين نوعين من السياسة :الأولى سياسة مدنية، والثانية سياسة عقلية وذلك عند تعريفه بكتابه وغرضه قال: " ولا هو من علم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) وقد ورد لفظ تمذيب الحضارة في ص٤٤٥، ولفظ تمذيب الصناعة في ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تعريف التهذيب في المبحث السابق ( مفهوم التربية في السنة النبوية ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۱٦، ٤٢، ٤٤، ٤٤، ١٨، ١٣٤،١٤١،١٣٤، ١٣٤،٥٤٠، ٢٢٩،٢٥٢،٢٨٠،٣٤٩،٥٤٠....

السياسة المدنية ؛ إذ السياسة المدنية هي تدبير المترل أو المدينة عا يجب عقتضي الأخسلاق والحكمة، لسيحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. "(١) وعلق عليها في موضع آخر في فصل أن العمران البشري لا بدله مـن سياسة ينتظم بما أمره، "وهي إما أن تكون مستندة إلى شرع مترل من عند الله يوجب الانقياد إليه، وإما أن تكون سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يستوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم، فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة، والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط. أما السياسة المدنية فليست من هذا الباب وإنما معناها عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحسد مسن أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأساً، ويسمون الجستمع الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك بـ " المدينة الفاضلة " وليــس مـرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ فإن هذه غير تلك .. ثم إن السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهين : أحدها يــراعي فيهـــا المصــالح على العموم، ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخصوص..."(٢)

أما الألفاظ الأخرى مثل التزكية، والولاية، والكفالة، فلم ترد كثيراً في ها الكستاب. فقد وردت التزكية في أربعة مواضع :الأول عند حديثه عن العباسة بنت المهدي قال :" فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها ؟ وأين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتها ؟"(") وعرف الناشر الزكاء بالصلاح. وقدد ورد عند الحديث عن أحوال العمران وأثرها في أبدان البشر وأخلاقهم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٢.

قال عن الأقاليم المعتدلة:" بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش، من الحبوب والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران ..."(1)والزكاء هنا أطلق على التربة، وطيبها وجودةا كما عرفه الناشر.

وقد ورد أيضاً عند الحديث عن المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة قال: " ومن علاماهم أيضاً أنه يوجد لهم قبل الوحي خُلُقُ الخير والزكاء ومجانبة المذمومات، والرجس أجمع... "(٢) وهنا استخدم اللفظ للتعبير عن الأنبياء المترهين عن الرذائل، الذين يتصفون بالطهر والصلاح. كما ورد عند الحديث عن العصبية وما لها من الشرف والأصالة قال: " فحيث تكون العصبية مسرهوبة ومخشية والمنبت فيها زكي محمي تكون فائدة النسب أوضح وغرها أقوى. "(٣) وهنا أطلق على المنبت، والمنشأ، والأصل بأنه طاهر، نقى صالح.

أما الكفالة فقد وردت في ثلاثة مواضع المحنى الضم، حيث شملت السرعاية والستربية . ووردت الكفالة عند الحديث عن علامات الملك ومنها التسنافس في الخلال الحميدة قال : " فالسياسة والملك هي كفالة الخلق، وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه في خلقه، إنما هي بالخير ومراعاة المصالح كما تشهد بسه الشرائع ...فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الله فقد قمياً للخلافة في العباد وكفالة الخلق ووجدت فيه الصلاحية لذلك. "(٥) وهنا يتضح معنى الكفالة ومغزاها، وهي إصلاح شأن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١٣٤.

العسباد مسن قبل من هو أهل لذلك. وقد وردت الكفالة مع الولاية في موضع واحسد (١) و نجد فيه أن الكفالة تكون للصغير، والضعيف بالقيام بأمره وحفظه ومراعاة شؤونه .

عما تقدم نجد أن مقدمة ابن خلدون احتوت على مفاهيم كثيرة متعلقة بالستربية؛ لألها أكبر حجماً من سابقيها، وأوسع نطاقاً، وموضوعاً ؛ فقد اهتمت بجميع أمور حياة الإنسان ومعاشه، بينما الكتابان الآخران اقتصرا على موضوع التعليم والتأديب.

## ومن استعراضنا السابق نخلص إلى ما يلي :

١- أن ابسن خلدون استخدم لفظ التربية ومشتقاته، ولكنه لم يشرحه ولم يعط له تعريفاً، وإنما من خلال استخدامه للفظ يتضح أنه اشتمل على جوانب عديدة منها السرعاية والعناية بالصغير، إصلاح الشأن وتدبير الأمور وتصريفها بالنسبة للأفراد سواء كانوا صغاراً أو كباراً. كما أن التربية تكسب الإنسان عادته وشرائعه، وأخلاقياته، ولغته وعلومه، وجميع أمور معاشه.

 ٢- أن ابن خسلدون أعطى مفهوماً واسعاً للتعليم يشمل جميع جوانب حياة البشمر، العلمية، والخلقية، والمهنية ... وبذلك يكون مساوياً للتربية، أو أساً لها .

٣- أن مفهموم التعلميم اقترن بالتأديب والتهذيب وذلك بغرض تزكية الفرد
 وإصلاح شأنه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٧٤.

٤ - لقـــد وضح ابن خلدون مفهوم السياسة وقدم أنواعها ووضح مدى شجولها للمجتمع بأسره؛ وذلك أن الغرض منها هو إصلاح شأن المجتمع والوصول بـــه للأفضـــل .وكأن السياسة، والكفالة، والولاية وسائل لتحقيق التربية، سواء كانت على مستوى الفرد أو الجماعة .

من استعراض هذه الكتب الثلاثة من التراث نجد أن مفهوم التربية فيها اتفق منع مفهوم التربية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حيث شمل التعليم المستمر، والتهذيب، والتأديب، والرعاية، وتزكية جميع جوانب شخصية الإنسان، ومن الملاحظ أيضاً من استخدام تلك الكتب لمفهوم التربية، والمفاهيم المتعلقة به، أنه كلما تقارب الزمان من عهد الرسول والصحابة نجد الاستخدام المنفس الألفاظ المستخدمة في القرآن والسنة، ولكن مع تقدم العصور، دخلت ألفاظ جديدة، ومفاهيم جديدة على مفهوم التربية لم تكون مستخدمة من قبل، الكنب كان التركيز على التعليم والتأديب معاً، واستخدام لفضط الستربية لرعاية الصغير والعناية به، وبمعنى الزيادة والنماء . وذلك كما وردفي القرآن والسنة .

### خامســاً : التطبيقات التربوية في عهد الرسول ﷺ والخلفاء الراشـدين

بعد استعراض مفهوم التربية في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة وبعض من كتب التراث التربوي تجد الباحثة أنه من الضروري تتبع تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع، في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، وهو العصر الذهبي للإسلام لتوضيح كيف كان يجري تطبيق المفهوم، وما لحق به من دلالات في ميدان التربية، وعلى أرض الواقع ومما لا شك فيه أن تطبيق المفهوم على أرض الواقع وثما يا الماحثة بعرض بعض الشواهد لتوضيح أثر المفهوم على أرض الواقع في تلك المرحلة التاريخية التي تعد ذات أهمية خاصة عند تأصيل المفاهيم بعامة والمفاهيم التربوية بخاصة .

انطلقت مسيرة التربية الإسلامية في زمن الرسول والخلفاء الراشدين من منطلق عبادة الله والتقرب إليه بطلب العلم وتعليمه للناس ."فارتفعت دعوة نبي البشر (كونوا ربانيين)أي تربوا وفقاً للقيم التي رسمها الله ودعا لها رسول الله الله (١) وذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَبُشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنّاسِ كُونُوا عَبَادًا لي مَنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبّانيِّينَ بِمَا كُنتُمْ قَلْمُونَ الْكَتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ ﴾ (٢)

إن الستربية الإسلامية ليست تعليماً فحسب، بل هي منهاج حياة، لأنما شساملة، وواسمعة فهمي نظام متكامل لبناء شخصية الإنسان المسلم في ذاته ومجمعه ."(٣) فالستربية والتعلم مفهوم واحد أساسه التعليم، وهدفه تنشئة الإنسمان المتكامل (التزكية )،ومحتواه تأديب، وتدريس، وتدريب، ووسائله : كفالة وولاية، وإيواء، وسياسة، وسائطه: أسرة، وبيئة خارجية بجميع محتوياتها.

<sup>(</sup>١) سعيد إسماعيل على : دراسات في التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٢، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ٧٩.

 <sup>(</sup>٣) إحسان عباس: "النموذج الإسلامي للتربية "التربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات، ج، ٤،
 الأردن ممؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩، ص١٥٠١.

فقــد قال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتَنَا وَيُرَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُونَ ﴾ (أ)

وقـــد وردت مثل هذه الآية في عدة مواضع (٢) من القرآن توضح ثلاث قواعد للتربية والتعليم وهي(٣):

- الـــتلاوة لآيات الله وتوضيحها للناس وشرح أحكامها وشرائعها، لألها المرجعية لحياة المسلم .
- ۲- التعليم: وخصت الآية هنا تعليم الكتاب والحكمة، اللذين شملا تعليم البشر ما لم يكونوا يعلمون من الحكم، والقصص، وبعض العلوم. (٤)
  - التزكية وهي التطهير من الأخلاق السيئة، وتخلقها بالأخلاق الحميدة
    - ٤- تعليم ما لايمكن أن يتعلمه الإنسان وهو علم الغيب<sup>(٥)</sup>.

لقد لخصت هذه الآية منهاج التربية الإسلامية في المحاور الثلاثة (التعليم وتلاوة الآيات، والتزكية ) التي حصيلتها إنسان مسلم رباين ." فمنهاج التزكية في القرآن الكريم والحديث الشريف يشير إلى أن التزكية عملية شاملة شمول الحياة نفسها . وفي ضوء هذه التوجيهات يمكن تعريف التزكية :ألها عملية تطهير وتنمية شاملتان هدفها استبعاد العناصر الموهنة لإنسانية الإنسان، وما ينتج عن هذا الوهن من فساد وتخلف وخسران، وتنمية كاملة للعناصر المحققة لإنسانية الإنسان وما إلانسانية الإنسان وما وتنمية كاملة للعناصر المحققة الإنسان وما ينتج عن هذه التنمية من صلاح وتقدم وفلاح في حياة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر أية ١٢٩ سورة البقرة، وأية ١٦٤ سورة آل عمران، وأية ٢ سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٣) أحمد عبد الغفور عطار : مرجع سابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) لقد تقدم شرح الآية في مبحث القرآن .

<sup>(</sup>٥) مقداد يالجن : سبيل النهوض بالطلاب حلقياً وعلمياً إلى مستوى أهداف الأمة، سلسلة كتاب تربيتنا (١٤)، الرياض، دار عالم الكتب، ١٤٢٠هــ-١٩٩٩م،

الأفــراد والجماعـــات".<sup>(١)</sup>ومن ذلك نجد أن محور التزكية يتضمن محور تلاوة الآيات، ومحور تعليم الكتاب والحكمة.

ومـن هذا المنطلق كان الرسول ﷺ يربى أصحابه على عينه، ويوجههم نحــو توثيق الصلة بالله والتقرب إليه بالعبادة، وضبط النفس والتحلي بالصبر. فقــد كــان لا بــد لتــلك النفوس من تربية وإعداد عال من جميع النواحي، فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت أمامهم المهمات الجسيمة في تعديل مسار البشرية، وإنقاذها من الانحرافات الخطيرة وتسديدها نحو توحيد الله وطاعته. "(٢) حيث "كانت جهود النبي ﷺ مكرسة لتطهير الناس وتربيتهم فقــد أمضـــى كل لحظة في حياته في خدمة الدعوة والعقيدة من خلال الكلام والعما, وطريقة الحياة". (٣) وبذلك "تغيرت بنية المجتمع بصورة واضحة ؛فاخـــتفت مظاهر،وصور،وبرزت معالم وظواهر جديدة : ففي عالم العقيدة كان الإسلام نقلة كبيرة من عبادة الأشياء المحسوسة كالأصنام والأوثان والكواكب التي يرونها ويلمسونها إلى عبادة الله الواحد الذي لا يمكن تصوره وتمثله ومعرفة كنهه، وهذه نقلة من العقل البدائي الذي يتعامل مع المحسوسات، إلى العقل الحضاري الذي يستمكن من فهم التوحيد لله رب العالمين. وبناء على هذا التوحيد لم يعد العربي كما كان متفلتاً من ضوابط القانون في معاملاته وعلاقاته الاجـــتماعية، بل صار منضبطاً بضوابط الشريعة في جزئيات حياته من أخلاق، وعادات، ونوم، واستيقاظ، وطعام،وشراب، وزواج، وطلاق، وبيع، وشراء.. وحمة يتأكد هذا التحول العقلي الهائل كان لا بد من نشر العلم والتعليم بين

 <sup>(</sup>١) ماجد عرسان الكيلاني : مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها، سلسلة أصول التربية الإسلامية،
 بيروت عالم الكتب، ١٤١٦هــــــــ ١٩٩٥، ص ١٢٧.

 <sup>(</sup>٢) أكسرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لنطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، ج١، ط٢، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٧هـــ-١٩٩٦م. ص ١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) سبيد على أشرف، حامد حسن بلحرامي، ترجمة عبد المحيد الحريبي: مفهوم الجامعة الإسلامية، سلسلة التعليم الإسلامي، حده، عكاظ للنشر والتوزيم، ١٠٥٤هــ-١٩٨٤م، ص٣٨.

أفراد الجستمع، لذلك وجدنا الرسول على منذ بدايات الدعوة الأولى يمارس التعليم ويدعو الناس إلى العلم رجالاً ونساء، سواء في دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة، أو في مسجده بالمدينة . "(١) " ففي أوائل العهد المكي كان النبي على يُرى وهسو يربي أصحابه الذين اعتنقوا الإسلام وأولئك الذين اتصلوا به وحتى حين يسلقى غير المسلمين كان أسلوبه دائماً أسلوب المربي والمعلم، الرحيم، المتسامح، المتعاطف مع غيره من البشر ".(٢)

كانت الدعوة في العهد المكي تفتقر للاستقرار والأمن؛ لما يلاقيه المسلمون من أذى قريش،وكان التركيز كله على حفظ آيات القرآن وما أنزل فيها من أحكام .

ذلك أن أغلب القرآن المكي كان تركيزه على تأكيد الألوهية والربوبية لله، وقديد المكذبين، وتبشير المؤمنين، وذكر قصص الأمم السابقة لتثبيت الرسول والمؤمنين. ولتوضيح تعاليم الدين اتخذ الرسول منهج عملياً لنشر هدذا العلم المترل إليه من ربه، "فقد مارس التعليم بنفسه، ثم ظهرت مجموعة بجواره من الصحابة كان يستطيع أن يعتمد عليهم في هذا الشأن ". (")

قامت حركة التعليم في عصر النبوة والخلفاء والراشدين على أكتاف رجال حركهم الحافز الديني القوي الذي جعل الأمة تحدد أهدافها وتوحد قواها لتحقيق تلك الأهداف؛ ثما أوجد وسطاً ملائماً لانتشار التعليم . وبعد زمن يسير ظهرت آثار حركة التعليم الجديدة في إظهار الطاقات الكامنة، فإذا بأعداد هائات تعنى بالفكر والعلم، وتظهر القدرة والإبداع في ميادين شى، فتسهم في

<sup>(</sup>۲) سید أشرف : مرجع سابق، ص۳۸–۳۹.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن النقيب : بحوث في التربية الإسلامية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص ١٦.

بسناء الصرح الثقافي والحضاري الجديد". (١) فما أن بايع الرسول ركالي وفد المديسة حتى أرسل معهم مصعب بن عمير معلماً يُقرئ أهل المدينة الذين دخلوا في الإسلام ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين وكان يسمى المقرئ في المديسة". (٢) ولا تمضي مدة طويلة حتى تبرز أسماء وقيادات تربوية من الرجال والنساء، أمثال أبي بن كعب، وزيد بن ثابت وأبي زيد، ومعاذ، وأبي الدرداء، وسعد عبادة، وأبي عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وأم ورقة بنت عبدالله بن الحارث الأنصاري وغيرهم كثيرون . "(٣)

واتخسذ السنبي ﷺ منهجاً تربوياً مثالياً قائماً على تعاليم الإسلام ليزيل الجهل، ويقدم المعرفة والحكمة، ويربي الأمة. وفي فترة قصيرة في عمر الزمان لا تتعدى ثلاثاً وعشرين سنة، أخرج جماعة من الصحابة المخلصين، كل منهم يعتبر مدرسة في الدين والخلق والسياسة الحكيمة.

ومن أبرز معالم التطبيق التربوي لعصر النبي الله والخلفاء لراشدين ما يلي: أولاً: التربية العقلية والمعرفية (تزكية العقل):

إن الستربية الإسسلامية في العصر النبوي والخلفاء الراشدين نظام شامل متكامل يهتم بجميع جوانب شخصية الإنسان العقلية، والجسمية، والاجتماعية ... لأن هسذه الجوانسب كل متكامل لا يمكن فصلها فهي متداخلة ومتكاملة ولكن سيتم عرضها للتوضيح فقط.

<sup>(</sup>١) أكسرم ضمياء العمري: "التعلميم في عصر السيرة والراشدين"، النربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسيات، ج١، الأردن مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩ م، ص ٢٢-٦٣.

 <sup>(</sup>۲) عسبد الحي الكتاني : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، بيروت، دار الكتاب العربي، ج١،
 د.ت.، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٤-٤٧.

تتميز تربية العقل في التربية الإسلامية بعدة أمور: الأول: تزكية العقائد والأفكار وذلك بتفريغ العقل من كل الخرافات والأوهام والمعتقدات التي لم تقم على برهان أو دليل، وتزويده بالمعتقدات الصحيحة عن نشأة الخلق والإنسان والكون والحياة والمصير (١) فقد ورد في الحديث أنه عندما مات إبراهيم ولد الرسول على وهو طفل صغير، خسفت الشمس فقال الناس أن الشمس خسمفت لموت إبراهيم .وهنا بادر الرسول ركي التصحيح تصور بعض الصحابة إزاء ظاهرتي الكسوف والخسوف فبين لهم ألهما آيتان من آيات الله لا تخسفان لمسوت أحسد ولا لحياته؛ روي عَنْ أَبَى بَكْرَةَ قَالَ :خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى، عَهْد رَسُــول اللَّه ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رَدَائَهُ خَتَّى ائْتَهَى إِلَى الْمَسْجَد وَتَابَ النَّاسُ إِلَيْهُ فَصَــلَّى بِهِــُمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتَ الشَّمْسُ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مَنْ آيات اللُّه وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسفَانَ لَمَوْتَ أَحَد وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا خَتَّى يُكْشَــفَ مَا بِكُمْ وَذَاكَ أَنَّ ابْنَا لَلَّنِّيِّ عَلِيلًا مَّاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ في ذَاكَ).(٢) هـنا يوجه الرسول صحابته الكرام إلى النظر إلى آيات الله ومخلوقاته عسلي ألها دلائل على عظمته وقدرته، وليس لها علاقة بموت أحد أو حياته حتى لو كان ابن الرسول ﷺ، فمن الواجب اللجوء إلى الله بالصلاة والدعاء إلى أن تعــود الشمس إلى طبيعتها .وبذلك وضع ﷺ حد للتنجيم والتنبؤ الذي كان شائعاً في الجاهلية .

والسناين: تزكية أساليب التفكير:وفي هذا المجال لا بد من التدريب على النقد الذاتي بدل التفكير التبريري، فالنقد الذاتي هو تحمل المسؤولية في جميع ما يصيب الإنسان من مشكلات ونوازل.بدلاً من أن نفترض الكمال للإنسان ونبرئه من أية مسؤولية في تلك المشاكل، (٣) لقوله تعالى :

 <sup>(</sup>١) ماحد عرسان الكيلاني: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية ، دراسة منهجية في الأصول التاريخية للستربية الإسلامية،ط٢، المدينة المنورة، مكتبة دار التراث، دمشق -بيروت، دار ابن كثير، ١٤٠٥هـ ١٤٠٥ ع.٠ ع.٠

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري : كتاب الجمعة، رقم ١٠٠٢، أخرجه النسائي وأحمد.

<sup>(</sup>٣) ماحد عرسان الكيلاني: تطور النظرية،مرجع سابق، ص ٤٤-٥٥.

﴿ فَ لِل اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ أَصُوالِهَ أَصُوالُهُ فَهَا وَعِدَم السّوولِية أَصَالُم والتفكير فيها وعدم التبرير ففي الحديث عَنْ أَنَسِ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ أَصُواتًا فَقَالَ : مَا هَلَا ؟ قَالُوا: يُلَقِّحُونُ النَّخْلُ فَقَالَ: لَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ فَحَرَجَ شيصًا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: تَرَكُوهُ لَمَا قُلْتَ فَقَالَ : يَلَقِّحُوهُ فَخَرَجَ شيصًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: تَرَكُوهُ لَمَا قُلْتُ فَقَالَ : مَن أَمْرِ دُنْياكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دُنْيكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مَنْ أَمْرِ دُنِيكُمْ فَإِلَيَّ ﴾ (١) فهنا الرسول عَلَيْ لَم يزكي رأيه ولم يدعي معرفة كل شيء، وإنحا أرشد أصحابه إلى اتباع رأيهم إذا كان الأصح ما دام لم يرد فيه حكم شرعي . "ومن مجالات تزكية العقل التدرب على التجديد بدل التقليد : فقد شرودت آيات عديدة تنهي عن التقليد وتحذر منه لقوله تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَلْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَكا أُولَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ (٢) كما فحى الرسول ﷺ عن أن يكون الله ﷺ : ( لا أن يكونوا الله ﷺ : ( لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا). (٤)

<sup>(</sup>١) سورة النجم، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) رواد أحمد، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، رقم ١٢٠٨٦، أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، رقم ٤٣٥٨، وصححه الألباني في <u>صحيح الجامع الصغير،</u> ص١٩٤، رقم ٧٦٧. (٣) سورة البقرة آية ١٩٠٠.

<sup>(\*)</sup> الإمعة : من يقلد غيره في قوله أو فعله . موسوعة الحديث الشريف، سنن الترمذي، رقم ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن غريب رواه الترمذي في محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى ٢٠٩-٢٧٩هـــ: الجامع الصحيح وهو سن الترمذي، تحقيق كمال يوسف الحوت، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٤،كتاب البر والصلة باب ٦٣ ماجاء في الإحسان والعفو، حديث رقم ٢٠٠٧، ص٣٢.

والسنالث: تدريسب العقل على منهجية التفكير الإسلامي للوصول إلى الحقائق المختسلفة المادية والمعنوية بنبذ الظن والهوى والأخذ بالتفكير العلمي والجمساعي بسدل الفردي: فقد ورد في مواقف عديدة تطبيق النبي على المسورى حيث استشار المسلمين يوم بدر وأخذ برأي الحباب بن منذر بترك ميساه بسدر خلفه لكي لا يستفيد منها المشركون(١)، واستشارهم يوم الخندق، وأخسذ بسرأي سلمان الفارسي بحفر الخندق(١)، وشاورهم في الإغارة على المسسركين عسندما منعوهم من دخول مكة للعمرة وأخذ برأي الصديق المسادر واستشار أم سلمة في أمر الناس لما لم يبادروا بالنحر، والحلق حين أمرهم، وأخذ بسرأيها، فأحل إحرامه، وحلق فتبعه الناس. (٣) فقد لهي سبحانه وتعالى عن الظن وعسن الهوى في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَشَبِعُونَ الطَّنَ وَإِنَّ الظَّنَ الْحَقَ شَيْئًا ﴾ (١٤).

كما فحسى الرسول الله أصحابه عن إساءة الظن بالآخرين، واستغابتهم والتجسس عليهم، في مواقف منها : عندما فمى الرجلين عن استغابة سلمان وأسامة وإسساءة الظن بهما عندما نام سلمان في ولم يهيء لصاحبيه الطعام، وامتنع أسامة عن إعطائه الطعام لعدم وجوده. (٥) كما وجه سبحانه وتعالى العقل إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام". (٦) وذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

<sup>(</sup>١) أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم آية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) القرطبي، ج١٦، ص ٢١٦-٢١٧.

<sup>(</sup>٦) ماجد عرسان الكيلاني : تطور النظرية، مرجع سابق، ص٤٦-٤٧.

عَسلَى مَسا فَعُلْتُمْ نَادَمِينَ (١) وهذه الأساليب من تزكية العقل تتطلب تعليما وذلك من قوله (ويعلَمهم الكتب والحكمة ) فتعليم الكتاب يكون عند تلاوة آيسات القسرآن؛ فالستلاوة ليسست قسراءة للقرآن فحسب،وإنما هي تعلم، وتفكر،وتدبر في آيات الله. وذلك يتحقق في " قراءتين : قراءة القرآن، وقراءة آيسات الكون المتحرك الذي يتضمن ظواهر الوجود كافة . فالقرآن العظيم، والكون البديع كلاهما يدل على الآخر، ويرشد إليه ويقود إلى قواعده وسننه، فالقرآن يقود إلى الكون، والكون أيضاً يقود إلى القرآن وهذا ما يسمى بالجمع فالقرآن يتود "(٢)

وهذا هو تدبر الآيات التي أمر الله به عباده، لقوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبّرُونَ اللهُ مَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (٣) وذلك لأن تدبر آيات الله تفتح آفاق العلم أمام الإنسان لقوله تعالى : ﴿ قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ فَالْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخَلْقَ ثُمَّ اللّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ (٤) حيث يصرف أثم الله يُنشئ النَّشْأة الْآخِرَة إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ (٤) حيث يصرف الله سبحانه وتعسلى أنظر وحباده إلى آياته الكوئية، ويدعوه إلى التأمل بما ودراسستها والسبحث فيها لقوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتنَا فِي الآفَاق وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَسَنَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَلَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُف بِرَبِّكَ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء أَنْفُسِهِمْ ﴿ حَسَنَّى يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَلَّهُ الْحَقُّ أَولَمْ يَكُف بِرَبِّكَ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَيها بعضاً من آياته الكونية نجسم القيل بعضا على قراءة آيات الكون مثل قوله نجسم القيد بعبارة تخاطب العقل، وتحثه على قراءة آيات الكون مثل قوله

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٦.

 <sup>(</sup>۲) طــه جابــر العـــلواني : الجمع بين القراءتين قراءة الوحي، وقراءة الكون، سلسلة إسلامية المعرفة ۲۲،
 القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۱۶۱۷هــ-۱۹۹۷، ص۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد آية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : آية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت آية ٥٣.

(لقسوم يعقلون)، (لقوم يؤمنون)، (أولي الألباب)، (أولي النهي) فتلاوة الآيات تسنمي القدرة على اكتشاف ميادين معرفية جديدة حقيقية، والحث على ارتياد هسده العلوم لتكون ثمارها وسيلة تعزز الإيمان وتقيمه إلى اليقين. (أ) وقد ضرب الصحابة مثلاً في هذا التدبر لما ورد عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعم عَنْ أَبِيه فَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقْرَأُ في الْمَعْرِب بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذه الْآيَةَ أَمْ خُلقُوا في الْمَعْرِب بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذه الْآيَةَ أَمْ خُلقُوا مِنْ غَيْر شَيْء أَمْ هُمُ الْحُالقُونَ \* أَمْ خَلقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ \* أَمْ عَسْدَهُمْ خَرَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (٢) قَالَ : "كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ". (اللهُ كاد على الحلق ما وعاه عقله واستشفته روحه .

وبستحقيق هذه الجمع بين القراءتين يصل الإنسان إلى الحكمة التي هي الفهم، والمعرفة، وحسن الستقدير، والإدارة والتصرف . "حيث يتركز محتوى الحكمة حسول دراسة العلوم التي توفروسائل تحقيق (الغايات) التي توجه إلى محسوى عسلوم آيسات الكتاب، والموضوعات التي توجه إليها علوم الحكمة موضوعات متنوعة متجددة بتنوع وتجدد حاجات الأزمنة والأمكنة". (1)

فهي في عصر الرسول الله توجه إلى إحكام القدرة على إصابة الرأي والتصريف، وإحكام طرائق الدعوة، وإحكام معالجة الأوضاع والمواقف والتعامل مسع الأفرات، وحسن تعبئتها، وتوظيفها حسب التخصصات وأنواع الكفاءات التي احتاجها المجتمع آنذاك، وكسانت نتيجة ذلك كله بروز قيادات ومتخصصون في الكتابة، وفي الولاية

<sup>(</sup>١) ماحد الكيلاني : مناهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٩٠-٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور آية ٣٥–٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٤٧٦، أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد، ومالك، والدارمي .

<sup>(</sup>٤) ماحد الكيلاني: مناهج التربية الإسلامية،مرجع سابق، ص٢٧١-٢٧٢.

والجباية، والخطابة، والفقه، والدعوة .(١)" وبرزت قيادات عسكرية حاذقة، وجرى التنسيق بين مختلف المصادر البشرية، والفكرية، والمادية، وتوظيفها لتحقيق الأهداف التي يوجه إليها المثل الأعلى لذلك المجتمع (الرسول ﷺ)؛ لذلك لم يخرج المفسرون عن دائرة الحكمة حين ذكر نفر منهم أن الحكمة هي السنة".(١) ولستحقيق هذا الستزكية، حدد الرسول ﷺ طريق هذه التزكية هو العلم والتعليم(١):

إن للعلم مكانسة عظيمة في الإسلام، ومفهوم العلم في الإسلام واسع، ولكسن نواتسه وروحسه النابضة هو الفقه بالدين وتعاليمه، وذلك كما ورد في الحديسث: عَسنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدالرَّحْمَنِ سَمَعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: (مَنْ يُرد اللَّهُ بِهَ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِيسِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطَي. وَلَنْ تَزَالَ هَذه الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَهْرِ اللَّه لا لَا يَصُولُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَهْرُ اللَّه ). (أ) والأحاديث في العلم كثيرة، وذلك يقضله ومكانته، فهو أساس العمل، فلابد للمسلم من طلب العلم وأفضله التفقه في الدين وعلومه. لذلك حرص الرسول على على تعليم أصحابه ؛حيث كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم مكان اجتماع المسلمين في مكة يتسربون إليها خلسة خوفًا مسن قسريش ، يوم أن كانت أعدادهم قليلة ؛ حيث يلتقون الرسول خوفًا مسن قسريش يلتقون الرسول

ابن قيم الجوزية: <u>زاد المعاد</u>، ج١، القاهرة، المكتبة العصرية، د. ت، ص ٢٩ - ١٤. نقلاً عن المرجع السابق، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ماحد الكيلاني :مناهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٣) محمد لقمان الأعظمي الندوي: دراسات تربوية في الأحاديث النبوية، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٧ هـ -١٩٩٧م، ص ٩٩٥- ٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) رواد البخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب العلم رقم ٦٩، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماحة وأحمد.

ويتعلمون منه أمور دينهم ويتلقون عنه ما يترل من القرآن. (١) ومن المعروف أن نفراً منهم كان يعرف الكتابة في هذه المرحلة المبكرة فدون بعض سور القرآن الكريم، ومما يروى أن عمر بن الخطاب شه اطلع على صحيفة فيها صدر سورة طلبه فستأثر عند قراءها وأسلم. وهذا يفيد معرفة عمر شه القراءة في المرحلة المكية، ومعرفة خباب شه القراءة وهو الذي كان يقرأ الصحيفة على فاطمة أخست عمر رضي الله عنها. (٢) وكان عبد الله بن مسعود أول من علم القرآن بحكة . (٣) "ولا بد أن الظروف الصعبة التي كان يمر بحا المسلمون بمكة، كانت تقسف حسائلاً أمام توجيه اهتماماهم للتعليم، إذ أن الاستقرار وهدوء البال يساعدان على انتشاره . "(٤)

ولما حدثت الهجرة إلى المدينة أخذ الإسلام ينتشر بين الأنصار، حيث قامت دولة الإسلام الأولى، التي كانت من أهم متطلباتها بذل جهود حثيثة في نشر التعليم .(٢) فأعطى الرسول را اللهجرة المجرة المجرة المعالمين بعد الهجرة

<sup>(</sup>١) ابن هشام : السيرة النبوية، ج١، حققها مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، مؤسسة علوم القرآن ص ٢٥٣ الحاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٤٤–٣٤٦–.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : الطبقات الكبرى، تقديم إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ج٣، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) أكرم العمري :"التعليم في عصر السيرة والراشدين"، مرجع سابق، ص٧٦.

<sup>(</sup>o) ما جد عرسان الكيلاني : التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصر، مكة المكرمة، دار الاستقامة، بيروت، مؤسسة الريان،، ١٤١٨هــــ ١٩٩٧م، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٦) أكرم العمري، "التعليم في عصر السيرة والراشدين"، مرجع سابق، ص٧٧.

مباشرة. (١) " فقد أخذ رافع بن مالك الأنصاري يتعلم ما نزل من القرآن في السنوات العشر التي مضت على البعثة من النبي على نفسه عندما لقيه بالعقبة، حيث أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي خلت فقدم بما رافع المدينة ثم جمع قومـــه فقرأ عليهم في موضعه ".(٢) وقد قاد الرسول ﷺ حركة التعليم بنفسه فكان "إذا نزلت عليه آيات كثيرة كان يتلوها على مسامع المسلمين، ثم كان يقتصر منها على آيات قليلة حتى يحفظهم إياها ويفهمهم معناها، فإذا حفظوا وفهموا وعرفوا أسباب نزولها، وما فيها من الأحكام أعطاهم آيات أخرى ... وهكذا ".(")" وكان يقرأ عليهم الآيات بتجويد وإرسال وسهولة واستقامة حتى لتعد حروف الكلمة، فيقرؤونها كما قرأ ويحفظونها كما سمعوا، ويعلمهم ما فيها مسن الأحكام ويدفعهم إلى العلم فيجتمع لهم الإيمان اعتقاداً وشعوراً وعملاً . فقسد أوجبب اقتران العلم بالعمل وبأسلوبه هذا علم أصحابه طريقة التعليم للكبار وللصغار . وكان ﷺ يجنب أصحابه حين يعلمهم التكلف،والخوض فيما هَاهُم عنه مما عُرِف فيما بعد بعلم الكلام، ومذاهب الفرق التي تنبأ هِما ﷺ؛ لأن ذلك ليسس من العلم النافع بل من العلم الضار. وفي الكتاب والسنة، وفي أسلوب الرسول الرائع الفريد في التربية والتعليم الخير كله". (٤) فمن أسلوبه إيجاز الكلام والسبعد عن فضوله، لأن كثرة الكلام ينسى بعضه بعضاً، ولا يســـتغرب هذا فمنذ أن أكرمه الله بالنبوة جعل نطقه وحياً وما يكون في الوحى

<sup>(</sup>١) سيد أشرف: مرجع سابق، ص٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٣) أحمد عبدالغفور عطار : التربية، مرجع سابق، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص١٣٦-١٣١.

ثرثرة، ولا لغو مما سهل على الصحابة رضوان الله عليهم الحفظ، والاستيعاب فحفظ الصحابة آلاف الأحاديث. فأبو هريرة و خفظ خسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً من أحاديث الرسول في . وحفظ عبد الله بن عمر ألفين وستمائة وثلاثين حديثاً، وأنس بن مالك ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثاً، وأم المؤمنين عائشة ألفين ومائتين وعشرة أحاديث . وما كانوا ليستطيعوا حفظ هذا الحشد الكثير لولا الإيجاز والبلاغة اللذان يسرا الحفظ، واقترن بحفظهم الحديث والقرآن فهماً صحيحاً، مع القدرة على تعليم من عداهم؛ حيث تعلموا حسب منهج الرسول في التربية والتعليم . "(١)

أسسس الرسول على أول مركز تعليمي وهو المسجد النبوي الشريف، فقسد قام المسجد النبوي بمسؤولية كبرى في مجال نشر التعليم، ثم عضدته ثمانية مساجد أخرى، (٢) وكان كل مسجد منها يتخذ مدرسة تلقى فيها الدروس، وتنعقد فيها حلقات العلم، ويخطب فيه كل جمعة، ويتلى فيه القرآن . وكان يحضر هذه الدروس عدد من الصحابة يصل أحياناً إلى سبعين . وكان الرسول على يعرفون القراءة والكتابة أن يعلموا من لا يعرفوها. "(٣)

فقد دفع – على سبيل المثال – وردان جد الفرات بن يزيد بن وردان إلى أبان بن سعيد بن العاص ليعلمه القرآن، ودفع أبا ثعلبة إلى عبيدة بن الجراح لكي يعسلمه وهكذا، وكان يأمر الناس أن يتعلموا الفقه والقرآن من جيرالهم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٤٤-١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الــبلاذري، أنساب الأشراف: ١/ ٢٧٣. نقلاً عن أكرم العمري: "التعليم في عصر السيرة والراشدين "،مرجع سابق ص ٧٧،

<sup>(</sup>۳) سید أشرف: مرجع سابق، ص۳۹-۶۰.

ويفقهو هـــم ويعظو هــم ويأمرو هم وينهو هم "(١)" ومن رواد التعليم الأوائل في المستجد النبوي سعد بن الربيع الخزرجي، وبشيربن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص على ". (٢) ومن الحلقات المعروفة آنذاك في المسجد النبوي حلقة الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري. "(٣)" وقد وصف أبو اسحاق السبيعي تنظيم الحلقة العلمية في مجلس الصحابي البراء بن عازب فقال: "كنا نحلس عند الراء بعضنا خلف بعض " وهذا يشير إلى سعة الحلقة . "(٤)وكان من غمرات المسجد التعليمية نموذج فريد للتربية والتعليم في عهد الرسول ﷺ وهو (الصفة)؛ التي كانت النواة الأولى لفكرة المدرسة الداخلية فيما بعد . فعقب هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة، ظهرت مشكلة تتعلق بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فراراً بدينهم من طغيان المشركين، وبالرغم من أن الأنصار وضعوا إمكانياهم لخدمة المهاجرين، فقد بقى بعض المهاجرين محتاجاً إلى المأوى،وخاصة بعد موقعة الخندق وتدفق المهاجرين إلى المدينة، وتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ؛ حيث حانت الفرصة لإيجاد مأوى لهؤلاء المهاجرين، وكانت تتسع لعدد كبير من المهاجرين، والغرباء من الوفود التي تقــدم عــلى النبي ﷺ معلنة إسلامها وطاعتها. فكان عددهم يختلف باختلاف الأوقات، فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة ويقلون إذا قل الطارقون من الغرباء، على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان في حدود السبعين

<sup>(</sup>١) عبد الحي الكتاني : مرجع سابق، ج١، ص٠٤-٤١.

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ،ج۱، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ۱٤٠٩هـ –۱۹۸۹م، ص
 ۱٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الإصابة، ١ج،ص٢١٣.

 <sup>(</sup>٤) الحافظ الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج١، تحقيق محمود الطحان، الرياض،
 مكتبة المعارف، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، ١٩٨٥م، ١٠٥٠.

رجلاً، من أشهر أسماء أهل الصفة: أبو هريرة، أبو ذر الغفاري، كعب بن مالك الأنصاري، سلمان الفارسي، حذيفة بن اليمان .... وينقطع أهل الصفة للعلم، ويعتكفون في المسجد للعبادة، ويألفون الفقر والزهد . فكانوا في خلوهم يصلون ويقرؤون القرآن ويتدارسون آياته ويذكرون الله تعالى، ولم يكن أهل الصفة يتعلمون القرآن شفاهة فقط، بل تعلم معظمهم الكتابة، فقد كان سعيد بن العاص كاتباً محسناً، أمره رسول الله نا أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة، ومنهم أهل الصفة فغعل، كما أن عبادة بن الصامت كان يعلمهم القرآن والكتابة لقوله "علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن"(١)، حتى أن أحدهم أهدى قوسه لعبادة بسن الصامت لأنه كان يعلمه، واشتهر بعضهم بالعلم وحفظ الحديث عن النبي المحامت لأبو هريرة في وحذيفة بن اليمان ".(١)فقد كانت الصفة مدرسة داخلية نظامية يتم فيها تعلم القرآن والتجويد، وعلوم إسلامية أخرى بإشراف مباشر من الرسول الله ".(١)

لقــد كــان لأهل الصفة دور فعال في المجتمع "فلم يكن انقطاعهم للعلم والعــبادة ليعزهم عن المشاركة في أحداث المجتمع والإسهام في الجهاد، بل كان مــنهم الشهداء في بدر، وأحد، وخيبر، وتبوك... وغيرها فقد كانوا رهباناً في الليل فرساناً في النهار."(٤)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، مسند الإمام الحافظ أحمد بن حنبل ١٦٤-٢٤١هـ، الرياض، ببت الأفكار الدولية، ١٤١٩هـ مسند الأنصار، رقم ٢٣٠٦٠، ص ١٦٨١.

<sup>(</sup>٢) أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة،مرجع سابق، ص ٢٥٧-٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) مسنير الديسن أحمد: "دور المجالس والحلقات في النظام التربوي الإسلامي حتى القرن الخامس الهجري" الستربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات، ج١، الأردن مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي ليحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩م ص ٢٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) سيد أشرف مرجع سابق، ص٩٩-٤٠.وعبد الرحمن النقيب : بحوث التربية الإسلامية الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص ١٥٥، وأكرم العمري : السيرة النبوية الصحيحة، مرجع سابق، ص ٢٥٧-٢٦٨.

هـــذه الصـــورة أكسبت تربية الوسول ﷺ لأصحابه صبغة مميزة تتسم بالشمول والستكامل حيث كان التعليم يقترن بالتأديب والتهذيب دائما، بالإضافة إلى التركيز على التربية العسكرية التي تمثلت في الجهاد والكفاح من أجل نشر الدعوة والدين الإسلامي، والتربية السياسية التي تمثلت في توضيح منهج الإسلام في التعامل مع الأعداء، وأصحاب الديانات الأخرى ؛ حيث اهـــتم الرســول ﷺ بإرسال الوفود والبعثات خارج المدينة لنشر الدين وتعليم السناس. كما أن الرسول على كان يطلب من أصحابه أن يصحبوا الوفود ليعلموهم، وكان إرسال المعلمين إلى المناطق المجاورة سمة منتظمة لسياسة الرسول التربوية .حيث أرسل مصعبًا بن عمير إلى المدينة المنورة قبل هجرته ﷺ إلى المدينة بسنة ليعلم أهلها الدين، ويقرأهم القرآن. فأسلم على يديه الكثير مسن أهالي المدينة . كما أرسل النبي على بعثات التعليم إلى البادية، وكان منها وفد الرجيع إلى عضل والقارة لتعليمهم شرائع الإسلام، وكان يضم عشرة من الصحابة ﷺ وقد تعرض بنو لحيان للوفد فقتلوهم وما نجا سوى اثنين، أسروهما وباعوهما لقريش فقتلتهما . ووفد بئر معونة كان يضم سبعين من القراء توجهوا إلى نجد حيث تعرضوا لغدر الأعراب وقتلوا جميعاً باستثناء واحد عاد بخبرهم إلى المدينة. (١) "وقد أبقى الرسول ﷺ معاذاً بن جبل ﷺ بمكة بعد الفتح ليفقه الناس في الديسن ويعلمهم القرآن ".(٢) ثم بعثه قاضياً إلى الجند في اليمن ؛ليعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضى بينهم . وكان معاذ يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموت. كذلك بعث الرسول ﷺ أبا عبيدة بن الجراح ﷺ إلى أهل

 <sup>(</sup>۱) انظر البخاري: الصحيح، ح٣، كتاب المغازي، باب غزوة الرحيع ورعل وذكوان وبئر معونة ...، ص
 ٢٧-٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : السيرة النبوية، ج٢، ص ٥٠٠.

نجــران، بناء على طلب وفدهم "أن يبعث من يعلمهم السنة والإسلام ". (١) ثم أرســل إليهــم عمرو بن حزم الله عده وهو ابن سبع عشرة سنة، ليفقههم في الدين، ويعلمهم القرآن، ويأخذ صدقاهم، وذلك في السنة العاشرة للهجرة.

وتنقطع أخسبار إرسال البعثات التعليمية في خلافة الصديق ربما يــرجع ذلـــك إلى أحداث حركة الردة الخطيرة حيث لم تعد البوادي آمنة. ثم تنشط البعثات بعد إعادة توحيد الجزيرة والتوسع في الفتوح في خلافة عمر را حيث بعث عمر رجلاً يقال له أبو سفيان يستقرئ أهل البوادي القرآن فمن لم يق أض به بالسوط". (٢) وقد اعتبر عمر رضي التعليم من المسؤوليات المنوطة بالولاة في الأمصار، فقد ورد في إحدى خطبه : " اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم " $^{(7)}$ وكان عمال عمر ﷺ يدركون هذه المسؤولية، ويقومون بما خير قيام . "ولم يكتف عمرﷺ بجهود ولاة الأمصار في نشر التعام، بل دعمها بالعلماء الذين كان يرسلهم من المديــنة، محملين بوصاياه فقد بعث عشرة من الصحابة ر الله وكان فيهم عبد الله بـن مغفل المازني، وعمران بن حصين الخزاعي ليفقهوا الناس بالبصرة". (٤) وقد سير عبد الله بن مسعود رها الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم ".(٥) "وكان نصيب الكوفة من الصحابة كبيراً؛ إذ هبط فيها ثلاثمائة من أصحاب الحديبية، وسبعون من أهل بدر ".(١) وأرسل معاذاً بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا

<sup>(</sup>١) انظر أحمد بن حنبل: المسند، مسند الأنصار، حديث معاذ بن حبل، ص ١٦٢٣-١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر :الإصابة : جاص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، المسند، مسند الخلفاء الراشدين، رقم ٨٩، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر :الإصابة، ج٤، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ج٤،ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) أكرم العمري : "التعليم في عصر السيرة "، مرجع سابق، ص٨٢.

السدرداء الله الشام، لأن أهلها بحاجة إلى من يعلمهم القرآن الكريم ".(١)" فكسان عسبادة في الشام قاضياً ومعلماً ."(٢) وقد نظم أبو الدرداء الله طلابه، ووزعهم في مجموعات لكثر قم واستحالة قيامه بتعليمهم بطريقة مباشرة."(٣)

وإلى جانب المسجد قامت مراكز أخرى للتعليم في المدينة كما يشير قول ابن مسعود: "قرأت من في رسول الله السبعين سورة، وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكيتاب ". (ع) كما عرفت دار القراء في يثرب، فقد ذكر الواقدي " أن عبد الله بين أم مكتوم قدم مهاجراً إلى المدينة مع مصعب بن عمير الله وقيل قدم بعد بسدر بيسير فترل دار القراء ". (ه) وربما سميت بذلك لقراءة القرآن فيها. وكما أخبر أنس بن مالك عن وجود الكتاب والمؤدبين في عصر الراشدين، وعما أخبر أنس بن مالك عن وجود الكتاب والمؤدبين في عصر الراشدين، وعمان وعلي الهن كل كان المؤدبون على عهد الأئمة : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الهن إقال أنس : كان المؤدب له أجانة (٢)، وكل صبي يأتي كل يوم بنوبته ماء طاهراً، فيصبونه فيها فيمحون به ألواحهم قال أنس : ثم يحفرون حفسرة في الأرض فيصبون ذلك الماء فيها فينشف ". (٧) وهذه الرواية تؤكد وجسود الكيتاتيب والمؤدبين في عصبر الراشدين واستخدام الألواح في وجسود الكيتاتيب والمؤدبين في عصبر الراشدين واستخدام الألواح في

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الإصابة: ج٢، ص٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب: ٤٢٤/٢. نقلاً عن أكرم العمري: "التعليم في عصر السيرة "، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل انظر أكرم العمري المرجع السابق، ص٨٢.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمــــد، المسند،مسند المكثرين، مسند عبد الله بن مسعود، رقم ٣٦٩٧، ص٣١٧.والمعنى أن زيداً كان يختلف إلى الكُتَاب.

<sup>(</sup>٥) حسام الدين السامراتي: "المدرسة مع التركيز على النظاميات"، في التربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات، ج٢، الأردن مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩م، ص ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) الأحانة إناء من فخار يوضع فيه الماء . ابن سحنون، المرجع اللاحق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٧) اسن سلحون : آداب المسلمين، في محمد ناصر : الفكر التربوي العربي الإسلامي، الكويت، وكالة المطبوعات، ١٩٧٧، ص ٢١.

التعلسيم". ولقسد اتسع نطاق التعليم في الكتاتيب التي شاع اعتمادها كوسيلة مناسبة لتعليم الصبيان، ولقد أشار البخاري في كتاب الديات من صحيحه، أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب "أن أبعث إلى غلماناً ينفشون صوفاً ولا تبعث إلى حراً". (1) وهذا دليل على أن الصبيان في الكتاب من العبيد والأحرار.

كما أسند البخاري في" الأدب المفرد" باب السلام على الصبيان إلى عبد الله بسن عمر الله تكان يسلم على الصبيان في المكتب ". (٢) "كما أن عمر بن ميمون يحفظ الصيغة التي تقي الإنسان شر العين وقد أسندها إلى سعد بن أبي وقساص الذي كان يعلمها أولاده ويكتبها لهم، قائلاً : إني أفعل ذلك كما يفعل المسدرس مسع تلاميسذه . ولقد رُوي عن أم الدرداء ألها كتبت على لوح من المخصص للكستابة عسارات في الحكمة ليقلدها تلميذ كانت تعلمه الكتابة والقراءة". (٣)

وفي الواقع أن الكتاتيب أو المكاتب الخاصة لتعليم الصبيان كانت معروفة وقائمة، فلقد كان الصحابة قبل خلافة عمر المحلي يعلمون بناهم وإخواهم الصغار القسراءة والكستابة، وكسان الصغير يأخذ عن الكبير، فلما كثرت الفتوحات وأسلمت الأعساجم وأهسل السبوادي وكثر الولدان، أمر عمر ببناء بيوت المكاتب، ونصسب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم ". (أ) لقول ابن حزم: "ثم مات أبو بكر وولي عمر ففتحت بلاد الفرس طولاً وعرضاً . . . ولم يبق بلد إلا

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري، ج١٢، كتاب الديات، باب من استعان عبداً أو صبياً، ص٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: الأدب المفرد، مرجع سابق، باب السلام على الصبيان، حديث رقم ١٠٤٤، ١٠٠٥.

Encyclopeadia of Religions & Ethics V. vp. 199. (7)

نقـــلاً عن أحمد شليي : التربية الإسلامية نظمها خلسفتها- تاريخها،٥ موسوعة النظم والحضارة الإسلامية، الطبعة السادسة،القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨، ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص٣٣٢.

بنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن، وعلمه الصبيان في المكاتب شرقاً وغرباً". (1) وهكذا تحولت حركة التعليم إلى كتاتيب، وحلقات علم، ومجالس في المساجد، وفي دور العلماء، وظهرت جذور المدارس الفكرية المتنوعة؛ متمثلة بمدرسة أبي موسى الأشعري في القراءت في البصرة، ومدرسة عبد الله بن مسعود في الفقه في الكوفة، ومدرسة عبد الله بن عباس في التفسير بمكة، والمدرستين البصرية والكوفية في النحو". (٢) كما يدل على أن الدولة الإسلامية قد تبنت التعليم وأشاعته منذ العصور الأولى للإسلام.

وقد اتسم هذا التعليم بالشمول، والتكامل وفقاً للمفهوم القرآيي بل كان تطبيقاً له، حيث اشتمل التعليم لجميع النواحي المعرفية التي كانت أداتها الكتابة وحيث اهتم الرسول على الكتابة وذلك إدراكاً منه بأهميتها، وكيف لا يدرك أهمية الكتابة والقرآن يأمر أن تكون المعاملات بين المسلمين مكتوبةً. (٢)

لقد استدعت ضرورات الحياة معرفة أفراد من عرب الحجاز بالكتابة والقراءة والحساب. وخاصة في المجتمع المكي التجاري، والمدينة المنورة. ويذكر الملاذري في فتوح البلدان أن عدد الكاتبين من قريش عند ظهور الإسلام كان سبعة عشر رجلاً، وقد سمت المصادر بعض الكاتبين، مثل : أمية بن الصلت، وقيس بن نشبة، وكردوس بن عمرو . "(أ) ولكن بعد الهجرة ومع "التزام السياسة التعليمية التي اختطها الرسول المساسة التعليمية التي اختطها الرسول المساسة عدد الكاتبين في المجتمع الإسلامي حتى بلغ عدد كتاب النبي الله وحدهم حوالي خسين كاتباً، منهم من

<sup>(</sup>١) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج٢، د. ب، مكتبة السلام العالمية، د.ت،ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) أكرم العمري:" التعليم في عصر السير والراشدين"، مرجع سابق، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة آية المداينة رقم ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر سورة البقرة آية ٧٩. وأكرم العمري : التعليم في عصر السيرة، مرجع سابق، ص ٦١.

كستب الوحى مثل على بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبي بــن كعب، وعبد الله بن أبي السرح، وحنظلة بن الربيع ﷺ .. ومنهم من كان يكتب أموال الصدقات كالزبير بن العوام وجهيم بن الصلت راه ومنهم من كان يكتب المداينات والعقود مثل عبد الله بن الأرقم الزهري، والعلاء بن عقبة الله المحام والولاة بلغات مختلفة مثل: (١) ومنهم من كان يكتب مراسلات الحكام والولاة بلغات مختلفة مثل: زيد بن ثابت .وقد أفرد ابن القيم الجوزية فصلاً في كتَّاب الرسول ﷺ وهم " أب بكر وعمر وعثمان، وعلى، والزبير، وعامر بن فهيرة، وعمرو بن العاص، وأبي بين كعيب، وعبد الله بن الأرقم، وثابت بن قيس بن شماس، وحنظلة بن الــربيع الأســيدي، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص وقيل : إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به ".(٢) وقد دعمت الدولة جهــود التعليم في المدينة ؛ فكان عمر بن الخطاب ﷺ يرزق ثلاثة من المعلمين الذين يعملمون الصبيان بالمديسنة خمسة عشر درهما كل شهر لكل واحد منهم".<sup>(٣)</sup>"واستقدم سعد بن مالك ﷺ رجلاً من العراق يعلم أبناءهم الكتاب<sup>°</sup> بالمدينة، ويعطونه الأجو ".(4)

<sup>(</sup>١) عبد الحي الكتاني : مرجع سابق، ج١،ص١١.

<sup>(</sup>٢) ابـــن قـــيم الجوزيـــة : زاد المعاد في هدي خير العباد، ج١، ط ٢٣، حقق نصوصه شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية، ١٤٠٩هــــ ١٩٨٩م، ص١١٧٠.

<sup>(\*)</sup> الكتاب تعني هنا الكتابة .

<sup>(</sup>٤) ابن سحنون : مرجع سابق، ص ٢٠.

ومما يدل على اهتمام الرسول ﷺ بالكتابة ؛ أنه عندما وجد بين أسرى بدر من يجيد الكتابة، جعل فدية من لا يستطيع فداء نفسه أن يعلم عشرة صبيان من المسلمين الكتابة، وكان فداء الرجل أربعة آلاف، ولكن كان حرص الرسول على الكتابة أكثر من المال ".(١) وعمن تعلم منهم: زيد بن ثابت في جماعة من غلمان الأنصار." وقد وردت أخبار عن رواد التعليم في ذلك العصر، فقــد كــان الحكم بن سعيد بن العاص الأموي كاتباً، فأمره النبي علي الله أن يعلم الكــتاب بالمديــنة.وسمـــاه عــبدالله، وكان يعلم الحكمة أيضاً وقضي يوم بدر شــهيداً. "(٢)وغيرهم ممن أجاد الكتابة وعلمها : مثل سعد بن عبادة، وجهيم بن الصلت، وأبو ريحانة الأزدي، وعمر بن الخطاب، الله وقد كانت مواد الكـــتابة هـــي الحجـــارة والعظام، أو عسب النخل،أو القماش،أو الجلود،أو القــراطيس ( ورق الــبردي ) وهو يمتاز بصفحاته الكبيرة، غير أنه أغلى كلفة وأقل دواماً من الورق . وقد قُبض الرسول ﷺ والقرآن في العسيب والقضيم . وقد أجمع الصحابة رضي على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه، أو لأنه الموجود عندهم حينئذ.

وكان سمعيد بن جبير يكتب عند ابن عباس في صحيفته، فإذا امتلأت كتب في كفه . واستخدم ابن عباس شهد الألواح وبلغت كتاباته حمل بعير."(1) ومما تقدم نجد " أن اقتراح الرسول الكريم على أسرى قريش يوم بدر تعليم عسدد من صبيان المدينة، وندبه بعض أصحابه للتعليم، كما نجد في حرص

 <sup>(</sup>١) أكرم العمري،" التعليم في عصر السيرة "، مرجع سابق، ج٢، ص٣٦٨. وعبد الرحمن النقيب : بحوث في التربية الإسلامية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : الإصابة، ج١،ص ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الطبري: تفسير : ١٥/٤. نقلاً عن أكرم العمري، "التعليم في عصر السيرة "، المرجع السابق، ٧٩.

<sup>(</sup>٤) أكرم العمري، المرجع السابق، ص٨٣-٨٥.

الصحابة عملى التعلم، وفي ما توسلوا به إلى ذلك من وسائل، ما يوحي بأن الرسول كمان يريد من المجتمع المسلم أن يكون مجتمعاً متعلماً . بل إن جعل التعليم بديلاً للمال الذي يدفعه الأسير يفيد أن التعليم منذ البداية صناعة، وأن تلك الصناعة تستحق المكافأة، ويستطيع صاحبها أن يجد رزقه من خلالها". (1)

وبالإضافة إلى تعليم القراءة والكتابة، والتفقه في الدين، حث الرسول ﷺ أصحابه على الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية، وذلك لاستخدامها في اتصالاته الخارجية مــثل اللغة الفارسية، والرومية، والقبطية والحبشية فانتدب زيد بن ثابت الأنصاري فتعلمها زيد في المدينة من أهل هذه اللغات، فتعلم الفارسية من رسول كسرى، والرومية من حاجب رومي كان للرسول، والحبشية من خادم للنبي ﷺ، والقبطية من خادمة للنبي ﷺ . وتذكر المصادر أنه تعلم السريانية في بضعة عشر يوماً. (٢) "ومما لا شك فيه أن درجة معرفته بتلك اللغات لم تصل إلى درجــة الإتقان في مثل هذه الفترة الوجيزة، ولكن المهم هو لفت النظر إلى قوة الدافع الإسلامي الذي يدفع أحد الصحابة إلى تعلم هذه اللغات في مدة قصم ة، وتـــلك الروح الحضارية الجديدة التي تمكن زيد بن ثابت من أن يصبح ترجماناً لرسول الله ﷺ في تلك اللغات". (٣) "ولقد ورد في المصادر التاريخية أن بعض العرب كانوا على معرفة بالعبرية وذلك لوجود جالية كبيرة من القبائل اليهودية في المديسنة، فقد صح أن ورقة بن نوفل كان يكتب الإنجيل باللغتين العبرية، والعــربية . ومــع وجود اليهود في المدينة إلا ألهم لم يستعملوا العبرية في الحياة

<sup>(</sup>١) إحسان عباس: النموذج الإسلامي للتربية، مرجع سابق ص ١٥٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية : زاد المعاد،مرجع سابق، ج١، حاشية ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن النقيب : بحوث في التربية الإسلامية، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص ١٧.

ويسبجل التاريخ أن التخصص بدأ في عهد الرسول على، ففي هذا الجو العلمي والتعلميمي الجديد ظهرت كفايات علمية متعددة، كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس ... إلخ وكان الأخير يسمى السبحر لسبعة علمه . وكان يعلم في مسجد المدينة علوم الدين واللغة العربية والشيعر . وحرصاً على إفادة طلابه الكثيرين وتلبية لطلباقم كان يخصص يوماً لسلقرآن والتفسير، وثانياً لمغازي رسول الله على وثالثاً لأيام العرب، ورابعاً للأنساب، وخامساً للشعر والنحو. (٣) وكان عمر بن الخطاب يلفت نظر عمال الدولة وقادها إلى تلك الكفايات العلمية المتعددة، وذلك عندما "قال في الجابية: (مسن أراد أن يسأل القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن

<sup>(</sup>١) أبي بكسر أحمسد بن الحسن الأعلى البيهقي : السنن الكبرى، ج١٠ كتاب آداب القاضي، عمان، دار الفكر، د.ت.ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) أكرم العمري : "التعليم في عصر السيرة والراشدين"، مرجع سابق، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) مسلكة أبيسض: الستربية والسنقافة العسربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة،بالاستناد إلى مخطوط " تاريخ دمشتى " لابن عساكر، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٠، ص ١٦٦٠ نقلاً عن ابن عساكر: ترجمة عبد الله بن عباس .

الفـــرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل المال فليأتني فإن الله سبحانه وتعالى جعلني خازناً قاسماً).(1)

وإضافة إلى تلك الكفاءات فقد أشتهر بلال بالأذان لصوته الشجى، وحسان بن ثابت بالشعر موهبة، وابن أم مكتوم بإقامة الصلاة، وزيد بن ثابت بالـــترجمة. فلم يقتصر التعليم في عصر النبوة والخلفاء والراشدين على الكتابة والقراءة،" بل عرف أنماطاً أخرى عالية وتخصصات دقيقة، لم تكن مرتبطة بمعرفة الكيتابة، وإنما كانت تتم عن طريق السماع والمشافهة، فهي وسيلة التثقيف الأولى في ذلــك العصر، وبناء عليه ظهر المتخصصون في القرآن وعلومه، وفي الحديث، وفي الفقه وفي اللغة العربية، وفي علم الأنساب، وفي الشعر، وفي القصص، وفي الحكم والأمثال، والطعب وفي علم النجوم، وفي الثقافات الأجنبية، من لغة، وتراث أجنبي ". (٢) وقد اقترن تعليم تلك العلوم بالقيم والمـــبادئ الإسلامية . مثلاً علم الأنساب في الحديث :عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ تَعَلَّمُوا مَنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ،فَإِنَّ صَلَةَ الرَّحَمِ مَحَبَّةً فَسَى الْأَهْل،مَثْرَاةٌ فِي الْمَال،مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثْنِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ يَعْنِي بِهِ السزِّيَادَةَ في الْعُمُر (٣) هنا نجد أن تعليم تلك العلوم كانت لها ضرورات دينية واجـــتماعية وإدارية، وعسكرية " فللأنساب أهميتها في تطبيق أحكام الأحوال الشخصـــية مـــن زواج ومـــيراث ...وفي معرفة أنساب المحدثين لتمييز رواية الحديست، وفي توزيع العطاء، وفي التنظيم العسكري حيث كانت القبيلة وحدة

<sup>(</sup>١) المتقى الهندي : كتر العمال، مرجع سابق، ج٤، فصل الأرزاق والعطايا، رقم ١١٦٣٨، ص٥٥٥.

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من النفاصيل انظر أكرم العمري: "التعليم في عصر السيرة والراشدين"، مرجع سابق، ص٨٥-٩٩.

مقاتـــلة، كمــــا ألها كانت أساس التنظيم الاجتماعي والإداري في الأمصار. (١) وذلـــك يناقض ما كان عليه العرب في الجاهلية؛ حيث كانوا يتعلمون الأنساب من أجل العصبية القبلية، والتفاخر بالأنساب .

وفي تعلم الحكم والأمثال العبرة والترويح عن النفس فقد روي عن على بن أبي طالب ﷺ قوله:"اجمعوا هذه القلوب، وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإلها تمل كما تمل الأبدان ".(٢)

وفي تعسلم اللغة العربية والشعر وأثرها على الكلام الصائب والأخلاق الحميدة فقد نقلت المصادر توصيات لعمر بن الخطاب الله بتعلم العربية ورواية الشعر، فقد كتب إلى أبي موسى الأشعري شهد حينما كان واليه " مر من قبلك بتعلم العربية فإلها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالى الأخلاق". (٣) ونقل عنه شهد قوله "تعلموا العربية فإلها تزيد في المروءة". (٤)

استمر الصحابة رضوان الله عليهم على نهج الرسول الله في تعليم الدين ونشره، فقد اتسم عصر الخلفاء الراشدين باجتهاد الخلفاء لتأمين أجواء التعليم، "فقد كانت جيوش الفتوحات الإسلامية تحتوي على القاضي، والقاص، والقسارئ، والشاعر". (٥) ففي عهد عمر بن الخطاب الله كتب " الأمراء أجناد الشام والبصرة والبلاد المفتوحة أن يتخذوا في كل مدينة مسجداً ليكون مركزاً

<sup>(</sup>١) أكرم العمري: التعليم في عصر السيرة، مرجع سابق، ص٩٣.

 <sup>(</sup>۲) ابسن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، قدم له وعلق عليه : محمد عبدالقادر أحمد عطا،باب كيفية الرتبة في أخذ العلم،بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤١٥هـــ-١٩٩٥، ١٩٦٨.

 <sup>(</sup>٣) المتقي الهندي: كتر العمال،مرجع سابق ج١٠، فصل آداب العلم متفرقة، رقم ٢٩٥١٠، ص٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الخطيب: الجامع، مرجع سابق، ج٣، ص٢٥.

<sup>(</sup>٥) ملكة أبيض، مرجع سابق، ص ٨٢.

للصلاة وتعلم أمور الدين وتعليمها". (١) "واقتفى عثمان بن عفان نفس السياسة فعمل على جمع القرآن، وإرسال نسخ منه إلى كل مصر؛ تسهيلاً لمهمة المعلمين والموفدين إليه. (١) ومثله على بن أبي طالب الذي شارك بنفسه في التعليم وحض الناس على الإقبال عليه". (٣) وكان يوصي المعلمين أن يطبقوا ما يعلمون، لأهم بذلك يجذبون من حولهم للتعلم . (٤) مما أدى إلى ازدهار التربية. فقد كان جيش صفين يحمل معه المصاحف لقراءة القرآن وتعلمه ". (٥) ومن سمات العهد الراشدي أيضاً خروج العلماء لنشر الإسلام في الأقطار المفتوحة مثل أبو الدرداء خرج إلى الشام، وأبو موسى الأشعري إلى البصرة، وقد تحمس هؤلاء لنشر العلم وأوجبوه. (١) فقد كان مالك بن أنس إذا رحل تلامذته عنه قال لهم : اتقوا الله وانشروا العلم وعلموه ولا تكتموه ". (٧)

ولم يقتصر اهتمام الرسول على تعليم الذكور وقمذيبهم، ولكن امتد اهـتمامه إلى جميع فسئات المجتمع، من رجال ونساء، وأطفال، وخدم، أغنياء وفقراء، وسيرته على مليئة بهذه الأخبار فقد لقيت تربية النساء أهمية خاصة وذلك عسلماً من الرسول على بدور المرأة في بناء المجتمع وتربية الأجيال فقد خصص الرسول على يوماً لتعليم النساء وحدهن، (^) حيث فتح الرسول على الله الله

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>٢) أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) ماجد عرسان : تطور النظرية، مرجع سابق، ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) أبسو الحسسن البصري الماوردي: أدب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى السقا، ط٣، بيروت، دار الكتب العالمية، دت،ص٦٤-٢٦.

<sup>(</sup>٥) ملكه أبيض: مرجع سابق، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٦) ماجد عرسان الكيلاني : تطور النظرية، ص٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>V) ابن عبد البر: مرجع سابق، ج١، ص١٤٧.

 <sup>(</sup>A) وقد تقدم إيراد الأحاديث الواردة في ذلك في مبحث السنة .

بيته ومسجده لتعليم النساء، وعندما كن يجلسن في آخر صفوف المجلس النبوي ولم يتمكن من الاستماع الجيد طلبن من الرسول والله أن يخصص لهن يوماً فكان لهن ما طلبن". (1) ومثال اهتمامه بتعليم المرأة" أنه طلب من الشفاء بنت عبد الله أم سليمان بسن أبي حتمة أن تعلم زوجته حفصة الكتابة .حيث قال و ( ألا تعلمين هذه - يقصد حفصة - رقية "النملة" كما علمتها الكتابة ). (٢) لذلك نجد أن المسلمة كان لها نصيب كبير من الإلمام بالكثير من العلوم المحيطة بيئ أن تولي اهتمامها الأول للعلوم الدينية ؛ الألها من الضروريات، فبغ في تلك العلوم عدد كبير من الصحابيات، وقد بلغت دقتهن في الرواية والحفظ أن الحافظ الذهبي الهم أربعة آلاف من المحدثين، ولكن لم يتهم أي محدثة بالكذب، بجانب أنه استنبط من هؤلاء المحدثات الكثير من الأحاديث أي محدثة بالكذب، بجانب أنه استنبط من هؤلاء المحدثات الكثير من الأحاديث السي تتعلق بالأحكام الشرعية وغيرها، والتي اعتمدها كبار الفقهاء والمشرعين السي تتعلق بالأحكام الشرعية وغيرها، والتي اعتمدها كبار الفقهاء والمشرعين

 <sup>(</sup>١) مسىن السمالوس : الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام من واقع القرآن والسنة، رسالة ماحستبر (غير منشورة ) كلية البنات، حامعة عين شمس، ١٩٨٩، ص ص ٦٤-٧٤.

<sup>(\*)</sup> السرقية : تعويسذ المسريض بقراءة أذكار مشروعة عليه . <u>موسوعة الحديث الشريف</u>، مسند أحمد رقم ٢٥٨٢٧

<sup>(\*)</sup> قسروح تخرج من الحبين، وهو داء معروف، وسمى نملةً، لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه . المرحم ابن قيم الجوزية : مرجع سابق، ج٤، ص١٨٤. .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد،باقي مسند الأنصار، رقم ٢٥٨٤٧، وأخرجه أبو داود في كستاب الطب رقم ٣٣٨٩، وقال صاحب الفتح الرباني: رجاله رجال الصحيح، ١٧٩/١٧، ورواه أبسو داود والنسائي في كتاب الطب، وباب الرقبي .وقد ورد حديث الشفاء في ابن قيم الجوزية: مرحم سابق، ج٤، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) روى الخـــلال: أن الشـــفاء بنت عبد الله كانت ترقى في الجاهلية من النملة فلما هاجرت إلى النبي كلا وكانت قد بايعته بمكة، قالت يارسول الله إني أرقي في الجاهلية من النملة، وإني أريد أن أعرضها عليك، فمرضـــت عليه فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحداً، اللهم اكشف البأس رب السناس، قال: ترقي ها على عود سبع مرات، وتقصد مكاناً نظيفاً، وتدلكه على حجر بخل خمر حافق، وتطليه على النملة. وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة " المرجع ابن القيم الجوزية: مرجع سابق، ج٤، ص١٨٤-١٨٥.

بعد ذلك في في اويهم وقضائهم . وبجانب العلوم الدينية كانت منهن ذات الفصاحة والبلاغة مثل الخنساء التي وضعت ضمن فحول الشعراء. وكذلك الطبيبات وغيرها من العلوم. ولحصر المعارف التي تلقتها المرأة المسلمة في صدر الاسلام، يُدرس علم السيدة عائشة رضى الله عنها، التي ضربت المثل الأعلى في تلقى العلم سواء كان علماً دينياً، أو معظم العلوم التي تحيط ببيئتها في ذلك الوقــت. فقــد قال عروة بن الزبير ﷺ (لقد صحبت عائشة فما رأيت أحداً أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة، ولا بشعر ولا أدرى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب، ولا بكذا، ولا بكذا، ولا بقضاء، ولا طب منها. فقــلت لهــا: يا خالة: الطب من أين علمتيه: فقالت: كنت أموض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه). (١) "وقد أثنت السيدة عائشة رضى الله عنها على نساء الأنصار لطلبهن العلم." ولم تكن المرأة العربية في صدر الإسلام عنصراً غير فعال في الجـــتمع،إذ إلها لم تكن لتتوانى عن المساهمة في الخدمة الاجتماعية، وعلى رأسها مواســـاة الجـــرحي فقـــد كن يسرن إلى المعارك حاملات أواني الماء،وما تحتاجه الجــراح مــن لفائف وجبائر،وكن ينفذن بين الوجال مسعفات يأسين الجواح، ويجبرن الكسور، وفيهن من اشترك في القتال حيث تطلب الموقف، وممن اشتهر من الآسيات: رفيدة وكانت متميزة بالجراحة، ومنهن أم عطية الأنصارية وكانت من المشهورات بالطب في الجاهلية، وكعيبة بنت سعد الأسلمية، وخمنة التي يعتبر موقفها في أُحُد من الجرحي مما تزل دونه قدم الرجال، ونسيبة بنت كعب

<sup>(</sup>١) أبونعيم أحمد بمن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج٢، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.، ص ٢٥- ٥٠٠.

المازنية، وأمينة بنت قيس الغفارية، وأم سليم، وأم سنان الأسلمية، وأم أيمن". (١) وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تعلم هؤلاء النسوة للطب مما مكنهن من معالجة المقاتلين بهذه الصورة.

كما اهتم الرسول على الغلمان وتعليمهم، وأمر بالإحسان إلى الأبناء ورحمتهم، والعدل بينهم. ومخاطبتهم بما يعود عليهم بالنفع وبالطريقة التي يفهمو فحا فقد ورد في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خُلْفَ رَسُولِ اللَّه عَلَى يَوْمًا فَقَالَ: (يَا عُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلَمَات: احْفَظَ اللَّهَ يَحْفَظْك، احْفَظ اللَّهَ تَجِدُهُ تُحَاهَكَ إِذَا سَأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْ باللَّه، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو الحَستَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بَسَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك، ولَو الحُستَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفُعُوكَ بشَيْء لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بَسَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك، ولَو الحَستَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُدُوكَ بشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك، ولَو الحَستَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُدرُوكَ بشَدَى عَلَى أَنْ يَضُدرُوكَ بشَدَى عَلَى أَنْ يَضُدرُوكَ بشَدَى عَلَى أَنْ يَضُدرُوكَ بشَدَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقد تسنوعت طرق التعلسيم المستخدمة في عصر الرسول والخلفاء الراشدين، حيث استخدمت طريقة العرض، والمذاكرة، والسؤال، والسماع وكان الاعتماد على المحاضرات الشفهية لا الكتب وهو الأسلوب الذي اعتمده الرسول ﷺ (٣) حيث كانت خطبه ﷺ نماذج تعليمية جامعة شاملة، فكلما عَن له أمر خطب بالناس مرشداً، ومعلماً، وموجهاً، وخطبة حجة الوداع أكبر مثالاً على ذلك . (١).

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف البدري : "التعليم الطبي في الإسلام"، في التربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات، ح٣، الأردن مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩م، ص ٩١٠- ٩١٠

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي، موسوعة الحديث الشريف، سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ٥٩،
 حديث رقم ٢٥١٦، أخرجه الإمام أحمد في مسند الهاشميين في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٣) أكرم العمري: "التعليم في عصر السيرة والراشدين "، مرجع سابق، ص ٧٤-٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر أكرم العمري : السيرة النبوية، ص ٥٤٩-٥٥٠.

## ثانياً: التربية الأخلاقية (التأديب)

اهتم النبي التجربية جميع جوانب الإنسان وفي مقدمتها الجانب الأخلاقي (التربية الأخلاقية) حيث اقترن عنده التعليم بالتأديب، " وكانت التربية عنده إصلاحاً عاماً وتاماً . فقد عمل الرسول على تربية صحابته الكرام، وجعل منهم خير الناس خلقاً وفهماً وعلماً، بل جعل منهم نماذج عليا متميزة في مكارم الأخلاق، بالرغم من ألهم كانوا رجالاً وفيهم من هم أكبر منه سناً - إلا ألهم كانوا وجالاً وفيهم هن هم أكبر منه سناً - إلا ألهم كانوا وكأنه بدأ معهم وهم في مرحلة الطفولة الجديدة السي بدأوا منها المسير ". (١) وقد كان التركيز على الأخلاق على جميع المستويات، وفي جميع الأحوال؛ حيث ورد في الحديث : عَنِ التَّوَّاسِ بْنِ سمْعَانَ النُّوكَانِ وَالْمِرْ وَالْمِرْمُ فَقَالَ : ( الْمِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْمِرْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ). (٢)

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ( مَا مِنْ شَيْء يُوضَعُ فِي الْمِيسِزَانِ أَنْقَسُلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَنْلَغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِب الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ قَالَ أَبو عِيسَى هَذَا حَدَيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ). (٣) ويسترتب على حسن الخلق التخلي عن الأخلاق الفاسدة كالحسد والبغض والنميمة والغيبة .. والتحلي بالخلق الفاضل مثل :الأمانة، والتسامح، والصدق وغسيره من الفضائل. (٤) وقد كان الرسول ﷺ قدوة حسنة لحسن الخلق، وقد حسند من الأخلاق السيئة وعاقبتها . في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ حسند من الأخلاق السيئة وعاقبتها . في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللّه

<sup>(</sup>١) أحمد عبد الغفور عطار : مرجع سابق، ص ١٥٨.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب رقم ٤٦٣٢، أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، المرجع السابق، كتاب البر والصلة رقم ١٩٢٦، أخرجه أبو داود .

<sup>(</sup>٤) الأحاديث في حسن الخلق: انظر البخاري: الأدب المفرد، مرجع سابق، ص٩٠-٩١.

عَلَيْ قَالَ : (أَتَادُونَ من الْمُفْلَسُ ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَدَرْهُمَ لَهُ وَلاَمْتَاعَ فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَاثِمَ الْقَيَامَة بِصَلاَة وَصِيَامٍ وَزَكَاة، وَيَأْتِي قَدْ شَيَّمَ هَذَا وَصَيَامٍ مَنْ أَمَّتِي مَالَّهِ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَصَيَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مَنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا وَمَنَاتِه فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُوحَتْ عَلَيْهِ ثُمِّ طُرِحَ فِي النَّالِ). (١)

وترتب على هذا التركيز على التربية الأخلاقية مراعاة حرمة حقوق الآخرين، والمحافظة عليها . فقد ربى النبي الصحابه الكرام الذين كانوا بدورهم قدوة لمن بعدهم على النحو الذي رباه الله تبارك وتعالى عليه لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول الله في فالعلم والتربية لديهم مزاج غير معزول أحدهما عن الآخر، لذلك كان المعلم مربياً، ومؤدباً" (٢) "فنقل المعارف والعلوم إلى الآخرين على ما فيه من بطء وصعوبة، أمر يتحقق في السائهاية عملياً، أما نقل القيم الأخلاقية فإنه أمر بالغ العسر، لأن الأمور المعنوية تدرك بالتصور، ولا يتم الإحساس بأهميتها إلا بعد أن تتجسد في النفس ويشعر المرء بمتعة خاصة في ممارستها . ولهذا فإن وجود النموذج الذي يمكن أن يحتذى يسرع في تصور إمكافها . لذلك جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين نموذجاً يقتدون به وهو رسول الله كلي .

لقد كان الرسول ﷺ رحيماً بالأطفال فقد ورد في الحديث عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْسِـد ﷺ قَالَ : أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامُ وَيَقُولُ : ( إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة رقم ٤٦٧٨، أخرجه الترمذي وأحمد.

<sup>(</sup>٢) أحمد عبد الغفور عطار : مرجع سابق، ص ١٥٤.

وَلْتَحْتَسِبِ ) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الصَّبِيُّ الصَّبِيُ وَنَفْسُسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ: حُسِبُتُهُ أَلَّهُ قَالً : كَالَهَا شَنَّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله مَا هَذَا فَقَالَ : ﴿ هَذِه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ فِي قُلُوبِ عَبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِسَنْ عَبَادِهِ الرُّحَمَاءَ). (أ) كما ورد في الحديث عن عدي بن ثابت قال : سعيت البراء يقول : رأيت النبي في والحسن على عاتقه، وهو يقول : (اللهم اليه أحسب الله أس بن عالى الله عمره فعن أنس بن إلى أحسب عمره فعن أنس بن الله يقول : "كان في ليخالطنا، حتى ليقول الأخ لي صغير (يا أبا عمير ما فعل السنغير). (٣) ولم تقتصر رحمته في على الإنسان بل شملت الحيوان فقد فمى عن حرق النمل، وعن جعل الدجاجة هدفاً يرمى، كما أمر بإراحة الذبيحة، والرفق حرق النمل، وعن جعل الدجاجة هدفاً يرمى، كما أمر بإراحة الذبيحة، والرفق بالحيوان. (١)

 <sup>(\*)</sup> تقعقع : تتحرك وتضطرب بصوت . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الجنائز رقم ١٢٠٤.

<sup>(\*)</sup> الشن: القربة القديمة . المرجع السابق .

<sup>(</sup>١)رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الجنائز، رقم ٢٠٤، أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وأحمد.

 <sup>(</sup>٢) رواه الــبخاري : الأدب المفرد، مرجع سابق، باب حمل الصبي على العاتق،(٤٦) حديث رقم ٨٦، ص
 ٣٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في المرجع السابق، باب ١٣٤، باب المزاح مع الصبي، حديث رقم ٢٦٩، ص ٨٩.

 <sup>(</sup>٤) أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٣٦٧-٦٣٨.
 (\*) يتقمعن : يتغيبن منه ويدخلن وراء الستر . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٥٦٦٥.

<sup>(\*)</sup> فيسريمن: يرسلهن . المرجع السابق .

فيلعبن معي". (١) وكانت عائشة ﷺ توصي المسلمين بمراعاة ذلك مع أزوجهم حديثات السن تقول: " رأيت النبي ﷺ يسترين بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم فأقدروا قدر الجارية "الحديثة السن الحريصة على اللهو". (١) وهكذا سبق الرسول ﷺ نظريات التربية الحديثة في إعطاء الحرية للصغير في اللعب والتسلية البريئين.

وكان الرسول على يحسن إلى الخدم ويرفق في تربيتهم فعن أنس الله قال: خدمت النبي على عشر سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله: ألا كنت فعلسته ؟ ولا لشيء فعلته: لم فعلته ". (٣) وسيرته الله علية بكثير من الأمسلة على هذه التربية ومنها: حثه على على صلة الرحم، وعلى الإحسان إلى القريب، والبعيد وفي الحديث: (ياعقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والأخري، والبعيد وفي الحديث، وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ألا من أراد أن يمد في عمره، ويبسط في رزقه، فليصل رحمه ). (١) وقد كان الله نموذجا السلة الرحم والإحسان للقريب فقد ورد عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قالَتْ: مَا عَرْتُ عَلَى خَدِيجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا وَكُنْ كَانَ عَلَى عَدْيجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا وَكُنْ كَانَ النّبي الله عنه قالَتْ : مَا النّبي الله الله الله الله الله عنه قالَتْ الله عنه قالَتْ الله عنه قالَتْ الله عنه قالَتْ الله عَنْ الله عَلَى خَدِيجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا وَكُنْ كَانَ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله كَانَهُ لَمْ يَكُنْ في الدُّنِيا المُرَأَةُ إِلّا خَدِيجَةً فَيَقُولُ : (إلّهَا كَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ ). (٥) وأيضاً إكرامه أحته الشيماء التي ذكرته كانَتْ وكانَتْ وكانَتْ وكانَ إلى مِنْهَا ولَلْ ). (٥) وأيضاً إكرامه أحته الشيماء التي ذكرته

<sup>(</sup>١) رواه البخاري،المرجع السابق، كتاب الأدب، رقم ٥٦٦٥، أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة،وأحمد.

<sup>(\* )</sup> الجارية : البنت الصغيرة . المرجع السابق رقم ٤٨٣٥. (٢) رواه السبخاري، المسرجع السابق، كتاب النكاح، رقم ٤٨٣٥، أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجة،

واحمد. (٣) رواد البخاري في الأدب المفرد ، باب ١٣٦، سخاوة النفس، رقم ٢٧٧، ص٩١.

 <sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك ١٩٠٦. ورواه أحمد، مسند المكيين رقم ١٥٠٦٥ بلفظ مقارب .

<sup>(</sup>٥) منفق عليه واللفظ للبخاري،موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب المناقب رقم ٣٥٣٤.

بنفسها، واعطته الدليل على أنه أخته من الرضاعة وهو عضة عضها لها أيام رضاعه في بني سعد، وذلك عندما وقعت في الأسر بعد حنين، فأكرمها وطوى لها ثوبه لتجلس عليه .(١)

ونهـــــى الرسول ﷺ عن النفاق في الحديث عن أبي هريوة عن رسول الله عَلَيْ قَالَ : ( وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجــه). (٢) كما في على عن التباغض، والتحاسد في الحديث عن أبي هريرة الله المحديث عن أبي هريرة الله أن رسول الله ﷺ قــال : ﴿ إِيــاكُم والظــن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانـــاً ).(٣) وقد كان يحث أصحابه على الحلم ويرغبهم فيه كما ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: (كنت ماشياً مع رسول الله على وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي على وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمــــر له بالعطاء ). (ئ) وقد أظهر بعض الأعراب المشتركين في غزوة حنين جفاء وغلظة عند قسمة الغنائم بالجعرانة، فقال أحدهم مخاطبًا الرسول على اعدل، فقال : شقيت إن لم أعدل) فغضب عمر بن الخطاب من كلام الأعرابي فطلب مـن الرسول أن يأذن له بقتله، فأبي عليه وقال : ( معاذ الله أن يتحدث الناس أبي أقتل أصحابي)(٥) وقد ظهر من رسول الله ﷺ الكثير من الصبر والحلم على جفـــاء الأعـــراب وطمعهم في الأموال وحرصهم على المكاسب، فكان مثالاً

<sup>(</sup>١) أكرم العمري: السيرة النبوية، ج٢، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري، ج١٠، كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهين، ص ٣٨٩.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق، كتاب الأدب، باب يأيها الذين آمنوا احتنبوا كثيراً من الظن، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، كتاب الأدب، باب الإخاء والحلف،ص١٥٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم ١٧٦١، أخرجه البخاري، وابن ماجة، وأحمد .

لسلمربي السذي يدرك أحوالهم وما جبلتهم عليه بيئتهم وطبيعة حياقم. (١) فقد ازدهموا عسليه وهو يقسم غنائم حنين حتى علق رداؤه بغصن شجرة، فقال: (أعطسوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوبي بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً) (٢)

ومن خلقه ﷺ الحياء، وفي الحديث قال أبو عبدالله بن أبي عتبة : سمعت أبا سعيد يقول: كان النبي ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد ورد عنه ﷺ أنسه قال : (الحياء من الإيمان). (٣) وذلك أن الحياء على ثلاثة أوجه : حياء من الله بامتستال أوامره واجتناب نواهيه، وفي الحديث عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ الله بُنِ مَسْعُود قَالَ الله بَنَّ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ الله بَنَّ مَسُونَ الله بَنَ الله عَقَ الْحَيَاء قَالَ : قَلْنَا يَا رَسُولُ الله إِنَّا لَمْ الله عَقَ الْحَيَاء قَالَ : قَلْنَا يَا رَسُولُ الله إِنَّا تَحْفَى وَالْتَدْكُمِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الله عَقَ الله عَقَ الْحَيَاء أَنْ الله حَقَ الْحَيَاء أَنْ الاسْتَحْيَا مِنَ الله حَقَ الْحَيَاء أَنْ الآخرة تَرك زينة الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَقَد اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاء). (٤) وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح . وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات وهذا النوع من فضيلة النفس . (٥)

كما حذر ﷺ من الغضب ونهى عنه في الحديث : عن أبي هريرة ﷺ أن رجلاً قال للنبي ﷺ أوصني قال : ( لا تغضب مواراً قال لا تغضب (٦)

<sup>(</sup>١) أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٥١٥.

<sup>(\*)</sup> العضاة : شجر الشوك وكان يملُّ المكان . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري رقم ٢٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري،المرجع السابق، كتاب الجهاد والسير، رقم ٢٦٠٩، أخرجه أحمد في مسند المدنيين.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري،كتاب الأدب، باب الحياء،ص٤٣٠-٤٣٠.

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي : الجامع الصحيح، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ٢٤، حديث رقم ٢٤٥٨، ص٥٥٥، حديث صحيح أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة .

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن البصري: أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص٢٤٣-٢٤٣.

<sup>(\*)</sup> قولـــه لا تغضب: أحتنب اسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه . ابن حجر: فتح الباري، كتاب الأدب، هر ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: فتح الباري، ج١٠ كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ص٤٢٧.

و أمر بالوفاء بالعهد وطبقه في في مواقف كثيرة منها عندما رد أبا جندل إلى قريش، وذلك للعهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، وثبت عنه أنسه قسال لأبي رافع، وقد أرسلته قريش إليه،فأراد المقام عنده، وأنه لا يرجع إلى قومك إليهم، فقال: (إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إلى قومك فان كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع)وقوله لا أخيس بالعهد :أي لا أنقضه، ولا أفسده، وقوله لا أحبس البرد أي : لا أحبس الجواب بإبقاء الرسول. (1)

ومن خلقه العفو وأبلغ صورة لعفوه الله عندما عفا عن قريش يوم فستح مكة عندما أعلن ذلك وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم فقال: ما تظنون أين فاعل بكم ؟ فقالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم . فقال: (لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) فبعد أن أذن الله أن يعاقب بمثل ما عوقب به به الرسول الله أن يعفو ويصبر على ما كان منهم ويدع عقوبهم تفضلاً منه واحتساباً فقال : (نصبر ولا نعاقب). (ا) وقد سار صحابة رسول الله على لهجه فقد عفا أبو بكر عن قريبه مسطح بعد أن خاض في حادثة الأفك مع من خاض، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه فترلت الآية : (ولا يَصارُ أولُو الْفَضُلُ منكم والسَّعة ... ألا تُحبُّونَ أن يَعْفرَ الله لكم ) (ا) قال أبو بكر : بسلى والله إني أحسب أن يغفر الله في فرجع أبو بكر إلى مسطح النفقة به... أن

<sup>(</sup>۱) ابن قيم الجوزية : زاد المعاد، مرجع سابق، ج٥، ص ٨٧-٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآية ١٢٦ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، مسند الأنصار، رقم ٢٠٢٨٠، أخرجه الترمذي في تفسير القرآن .

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية ٢٢ .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الشهادات، وقم ٢٤٦٧، وكتاب المغازي، وقم ٣٨٦٦، وكتاب تفسير القرآن، رقم ٤٣٨١، وكتاب الإيمان بالنذور، رقم ٦١٨٥، وأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد.

ومن خلقه التواضع الذي بدى في مظهره، ومأكله، وسلوكه. فمن تواضعه الذي بدى في مظهره، ومأكله، وسلوكه. فمن تواضعه الله أنسه لم يدخل مكة يوم الفتح دخول الفاتحين المتغطرسين، بل كان خاشعاً لله شماكراً لأنعمه يقرأ سورة الفتح ويرجّع في قراءتما وهو على راحلته (۱)، إنه لما طاف بالكعبة استلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين وتعليماً لأمته. (۲) ومن تواضعه على ما روي عَنْ أنس بْن مَالك الله قالَ:

رقَدِمَ النَّسِيُ ﷺ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتَى بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْجَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ أَصَعَمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَسَفِيَّةً ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدينَة قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءهُ بِعَسِاءة ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبْتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةً وِجْلَهَا عَلَى رُكُبِتِهِ وَرَاءهُ بِعَسِاءة ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبْتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةً وِجْلَهَا عَلَى رُكُبِتِهِ وَرَاءهُ بِعَسَاءة ثُمَّ عَرْجُلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبْتَهُ فَتَضَعُ صَفَيَّةً وَجْلَهَا عَلَى رُكُبِتِهِ

ومواقفه ﷺ في السياسة والتربية، والتهذيب، والتأديب كثيرة تذخر بما كتب السيرة. لتوضح عمق الأثر التربوي الذي تركه سلوكه ﷺ مع أصحابه.

<sup>(\*)</sup> الترجيع ترديد القراءة . المرجع السابق، رقم ٦٩٨٦.

<sup>(</sup>۱) رواه السبخاري في مواضع عديدة من المرجع السابق،منها كتاب التوحيد، رقم ٦٩٨٦، وكتاب فضائل القرآن رقم ٢٦٤٦، وكتاب المغازي، ٣٩٤٥، أخرجه مسلم، وأبو داود، وأحمد.

<sup>(\*)</sup> أشار . أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٤٨٢، الحاشية .

<sup>(\*)</sup> المحجن : عصا معوجة الطرف . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) أكرم العمري: السيرة النبوية، ج٢، ص٤٨٢.

<sup>(°)</sup> النطع وعاء من <del>حلد . موسوعة</del> الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم ٢٠٨١.

 <sup>(</sup>٣) رواه السبخاري في المسرجع السبابق، كتاب البيوع رقم ٢٠٨١، وكتاب الجهاد والسير رقم ٢٦٧٩،
 وكتاب المغازي رقم ٣٨٨٩، أخرجه مسلم والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد.

فسذا كان نجاح التربية الإسلامية في عهد الرسول الله المتمدت عسلى ركيات لا يمكن الاستغناء بواحدة منهما عن الأخرى (التربية التعليمية، والتنشئة الأخلاقية ) وقد نجحت تلك التربية نجاحاً باهراً منقطع السنظير، وتحققت أهدافها في تسلك الأجيال التي شهدت النموذج الأعلى واهستدت بهديه، وجعلت القرآن إماماً . وبذلك استطاع أن يفجر فيها طاقاها الكامنة لديها ويحملون الشعلة المضيئة التي ظلت تسري خلال القرون". (١)

## ثالثاً: التربية الاجتماعية والاقتصادية :

يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع متماسك يعتز فيه الإنسان بكرامته وحريسته، وحرص الرسول على على تكوين المجتمع المسلم على القيم الإسلامية الصحيحة، بتنمية روح الأخوة الإسلامية، والتكافل الاجتماعي، والتوازن بين حاجسات الفرد والمجتمع، فبعد هجرته على كان من أول الأعمال التي قام بحا لتأسيس ذلك المجتمع،هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حيث "أصبحت رابطة العقيدة هي الأساس الأول في ارتباط الناس وتآلفهم،وإن أقر بعض الأواصر الأخرى مثل: الأرحام التي حث الإسلام على وصلها، والتكافل الاجتماعي وما يتعلق به من أحكام، وصلة الجوار وما يترتب عليه من حقوق الجسار ومستوياةا، ومنها صلة أفراد العشيرة وأفراد المدينة،وما يترتب عليه من تضامن في الديات وغيرها ولكن هذه الصلات تنضوي تحت مظلة العقيدة فإذا خالفتها وأضرت بما لم يبق لها أي اعتبار حيث تقتضي المصلحة التفريق بين المرء وأبيه،أو ابنه أو زوجه أو عشيرته ".(٢)

<sup>(</sup>۱) إحسان عباس : مرجع سابق، ص ۱٥٠٤-١٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) أكرم العمري: السيرة النبوية، مرجع سابق، ج١،ص١٤٩.

فالغرض هو تماسك المجتمع المسلم كما ورد في الحديث : عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشْسِير يَقُولُ قَالَ ﷺ: (تَرَى الْمُؤْمنينَ في تَرَاحُمهمْ وَتَوَادُّهمْ وَتَعَاطُفهمْ كَمَثَل الْجَسَـــد إذَا اشْـــتَكَى عُضْو تَدَاعَى لَهُ سَائرُ جَسَده بالسَّهَر وَالْحُمَّى). (١) حيثُ يترتب على التكافل،والتراحم،والتواد التعاون،وتماسك المجتمع،ووصوله إلى بر السنجاة في جميع نواحيه الخلقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحضارية.وذلك بــتحمل كــل فــرد في المجتمع مسؤولية بناء هذا المجتمع، وتماسكه من منطلق القاعدة الاجتماعية العظيمة التي وضعها الرسول على وذلك في الحديث : عَن ابْــن عُمَــرَ ﴿ فَهُنَّهُ أَنَّا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَقُولُ : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعَيَّتُهُ،وَالْمَوْأَةُ رَاعُيَةٌ في بَيْت زَوْجَهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعَيْتَهَا،وَالْخَادَمُ رَاع في مَال سَــُـيُّده وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعيَّته، قَالَ وَحَسبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مَال أَبيه وَمَسْــــئُولٌ عَـــنْ رَعَيَّته،وَكُلَّكُمْ رَاع وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعَيَّته).(٢) ومن هذا المنطلق الكــل مســؤول كل في موقعه .ويترتب على هذه المسؤولية والأمانة قيام كل إنسان بمسؤوليته، وعمله كما ينبغي، ويعمل على رعاية من استرعاه الله عليهم كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم."فعن الأوزعي أن عمر بن الخطاب ﷺ خـــرج في ســـواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت :إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني، ويخرج عنى الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة أعثرات عمر تتبع!".<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأدب رقم ٥٥٥٢، أخرجه مسلم ، أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري،المرحع السابق، كتاب الجمعة رقم ٨٤٤، أخرجه مسلم والترمذي وابو داود وأحمد .

<sup>(</sup>٣) الأصبهاني : مرجع سابق، ج١، ص ٤٨.

فنجد مفهوم الرعاية واضح لدى الصحابة رضوان الله عليهم، بحيث يقوم الخليفة برعاية امرأة من الرعية بنفسه .

كما أنه لابد للقيام بهذه المسؤولية من الإحساس بالعدل، فقد ورد في الحديث : عَنْ عَائشَةَ رضى الله عنها " أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَة الْمَخْزُوميَّة الْـــتي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فيهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرئُ عَلَيْهُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْسِنُ زَيْد حبُّ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (أَتَشْ فَعُ فَسِي حَدٌّ مَنْ حُدُودِ اللَّه، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذينَ قَبْ لَكُمْ ٱلَّهُ مِ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّه لَوْ أَنَّ فَاطمَةَ بنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ﴾.(١) وتــرتب على العدل بين الشريف والوضيع؛ الإحساس بالإنصاف والرضا من قد حرم على نفسه السمن، فأصبحت بطنه تقرقر فنقر بطنه بإصبعه وقال: تقرقر ما تقرقر إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيا الناس."(٢) فما كان راكله ليستأثر الطعمام لنفسه دون الناس والبلد في مجاعة. وذلك من منطلق العدل، والرعاية، والمسؤولية فالكل يعرف حدود الشرع وأنظمته فيقف عندها . فتمنع الفوضى، وينتشر الأمان.

والعدل في المنظور الإسلامي لا يقتصر في النظرة الاجتماعية، والحقوق والواجبات، وإنما يكون حتى في توزيع الدخل حيث جعل للفقراء من المسلمين نسبة معينة من دخل الأغنياء منهم . كما حض الأغنياء على الصدقة، وجعلها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء رقم ٣٢١٦، أخرجه مسلم والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وأحمد، والدارمي .

<sup>(</sup>٢) الاصبهاني: مرجع سابق، ج١، ص٤٨.

من أفضل الأعمال إلى الله، واعتبر هذه الزكاة طهرة للمال ليشجع الناس على أدائها . كما حرم الربا ؛ منعاً للظلم بين الناس . ووضح الرسول الله الصحابه حقيقة الإنفاق، أنه إدخار، واستثمار للمؤمن الصادق لأن أجره مضاعف، بينما الربا كبيرة من الكبائر، يمحق البركة ويسخط الرب تعالى؛ حيث أحل الله البيع وفق قواعد شرعية لا غش فيها ولا احتكار ولا رشاوى ولا ظلم ولا بخس .(1)

كما أن الرسول ﷺ ركز على ركيزة مهمة تقوم عليها المجتمعات ألا وهي: "العمل، والمال: (٢) ففي الحديث عن أبي هُرَيْرة هي قال: قال رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لأَنْ يَحْسَطِبَ أَحَدُكُم حُرْرَة عَلَى ظَهْرِه حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ). (٣) وعَنْ أنسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَا فَيْعُطِيهُ أَوْ يَمْنَعَهُ). (٣) وعَنْ أنسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَفَقٌ ﴾. (٤) وهنا يتضح لنا تركيزه ﷺ على التربية المهنية، وتشجيعه على العمل، حتى لو كان بسيطًا، المهم أن يوفر الإنسان لنفسه وأهله مصدر رزق يغسنيه عن سؤال الناس. وهذا يؤكد تنفيره ﷺ من التسول الذي أصبح ظاهرة شائعة في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر. كما وضح الرسول ﷺ مكانسة المال في الإسلام وأهميته وآداب أخذه، في الحديث عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبُيْرِ وَسَعِيد بْسِنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ ﷺ قَالَ : (يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا فَاعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ : (يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا فَا فَالَ : (يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا

 <sup>(</sup>١) أكـــرم العمري :التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام، بيروت،دمشق، مركز الدراسات والإعلام،دار إشبيليا، ١٤١٧هـــــ ١٩٩٧م، ص ٢٠٠٨. ٣١٨٠.

<sup>(</sup>٢) محمد لقمان الأعظمي الندوي: مرجع سابق، ص٢٤٣-٢٩٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب البيوع رقم ١٩٣٢، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري،المرجع السابق، كتاب المزارعه رقم ٢٥١٥، أخرجه مسلم والترمذي وأحمد .

الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَة نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيه، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيه، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى) فَكَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِأَارْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا مَنْهُ شَيْئًا مَعْدَ شَيْئًا مَعْدَلَ شَيْئًا مَعْدَلَ شَيْئًا مَعْدَلُ شَيْئًا مَعْدَلُ شَيْئًا مَعْدَلَ اللَّهِ وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَنْ هَذَا الْفَيْءِ مَنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمْرُ: إِنِّي مَنْ هَذَا الْفَيْءِ مَنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمْرُ: إِنِّي أَمْدُلُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلَمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَا أَبَى أَنْ يَلْمُ لَكُمْ يَا لَكُ سِلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَا أَبَى أَنْ يَلْمُ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَا أَنْ يَلْمُ لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَا أَبَى أَنْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَي أَبْ يَلْكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ مَنَّا أَنْ يَلْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وبالرغم من حث الرسول على العمل والكسب المادي، إلا أنه يؤكد عسلى ولا يسته للمحتاجين من المسلمين وإيوائه لهم، ويحث أصحابه على تحقيق هذي المفهومين، فنجد أهل الصفة أكبر مثل للكفالة، والولاية والإيواء، الذي وفره الرسول للمفلة وقد كانوا أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا أتى الرسول السلام اللهم، وإذا أتته الهدية أشركهم معه فيها. وقد كان اللهم، ويعود مرضاهم، ويكثر كان اللهم، ويواسيهم، ويذكرهم، ويقص عليهم، ويوجههم إلى الخرة، فيرادة القسرة الكريم، ويوجههم إلى الآخرة، قسراءة القسرة الكريم، ومدارسته وتجويده، وذكر الله والتطلع إلى الآخرة، ويشر عليهم على احتقار اللنيا وعدم تمني الحصول على متاعها، فقد كان المعلم ويشربي عليهم على احتقار اللنيا وعدم تمني الحصول على متاعها، فقد كان المعلم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري،المرجع السابق، كتاب الزكاة ١٣٧٩، أحرجه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد .

الأول لأهـل الصفة. وقد أوصى النبي السحابة بالتصدق على أهل الصفة فجعلوا يصلونهم بما استطاعوا من خير فكان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إليهم وكان السنبي السياد ورع أهل الصفة بين أصحابه بعد صلاة العشاء ليتعشوا عسندهم (() وقد ثبت عنه على عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: (أنا أولى بالمؤمسنين مسن أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته .)(٢)

اهتم الرسول بي بتوجيه أصحابه نحو بناء المجتمع المسلم في ظل مسؤولية الفرد، والمجتمع وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي ؛ وذلك بأن حث على التزاوج وتكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع، ووضع للزواج شروطه وقوانينه وضوابطه السبي تحميمه من الفوضى، والبدع التي ظهرت في الوقت الحاضر مما أدى إلى انتشار الطلاق، وتفكك وفساد الأسر. وتعطل دور الأسرة في المجتمع.حيث "اعتبر النبي الله الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تتزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، حيث زوج زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف ". (٣) فميزان الحكم عند النبي الله التقوى .

وفي تحسريم الزنا اتبع الرسول ﷺ أسلوباً علمياً فريداً في التنفير من الزنا وذلك في الحديث عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتَى شَابًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا

<sup>(</sup>١) أكرم العمري، السيرة النبوية، ج١، ص٢٥٧-٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) رواه السبخاري: في ابسن حجر: فتح الباري، ج۱۱، كتاب الفرائض، باب قول النبي من ترك مالاً فلأهله، ص٧.

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية : زاد المعاد،مرجع سابق، ص١٥٨-١٥٩.

رَسُــولَ اللَّه اثْذَنْ لَى بالزَّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْه فَزَجَرُوهُ قَالُوا: مَهْ مَهْ فَقَالَ: ( ادْتُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: أَتُحِبُّهُ لَأُمِّكَ قَالَ :لَا وَاللَّه جَعَلَني اللَّهُ فدَاءكَ. قَــالَ: وَلا النَّاسُ يُحبُّونَهُ لَأُمَّهَاتهمْ. قَالَ: أَفْتُحبُّهُ لابْنَتكَ قَالَ لاَ وَاللَّه يَا رَسُولَ الــلَّه جَعَلَني اللَّهُ فدَاءكَ. قَالَ :وَلاَ النَّاسُ يُحبُّونَهُ لَبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحبُّهُ لأُخْتكَ. قَـــالَ :لاَ وَالـــلَّه جَعَلـــني اللَّهُ فدَاءكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحبُّونَهُ لأَخَوَاتهمْ. قَالَ : أَفَتُحـبُهُ لَعَمَّــتَكَ ؟قَالَ : لاَ وَاللَّه جَعَلَني اللَّهُ فَدَاءكَ. قَالَ : وَلاَ النَّاسُ يُحبُّونَهُ لْعُمَّــاتهمْ. قَــالَ: أَفَتُحبُّهُ لخَالَتك؟ قَالَ: لاَ وَاللَّه جَعَلَني اللَّهُ فَدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ الــنَّاسُ يُحبُّونَهُ لخَالَاتهمْ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه وَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفُرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْ بَهُ وَحَصِّ فَ وَجُهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَ الْفَتَى يَلْتَفتُ إِلَى شَيْء). (١) وبذلك الأســـلوب المقنع استطاع الرسول ﷺ أن يقنع الشاب، وينفره من هذا الداء الذي هو سبب في تفكك كثير من المجتمعات، واختلاط أنسابها، وانتشار الكثير مــن الأمراض بينها . كل هذه الصور لتطبيق الوسول ﷺ جوانب من التربية الاجـــتماعية تفسر وصول المجتمع الإسلامي في تلك الفترة وما بعدها إلى أعلى درجـــات الرقي ؛حيث كان المجتمع المسلم مجتمعاً عالمياً، الحكم فيه لشويعة الله، والميـــزان فيه للتقوى، وروحه الإيمان، تسوده المحبة والتعاون، والأمر بالمعروف والـــنهي عـــن المنكر لقوله تعالى :﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.. الآية ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث رقم ٢٢٥٦٤، ص ١٦٤٢ ، وهو حديث صحيح انفرد به أحمد بن حنيل .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١١٠.

## رابعاً : التربية الصحية :

فالصحة جمانب مهم في المجتمع، سواء على المستوى العام، أو على المستوى الشخصي . وتتمثل في الصحة الجسمانية التي يقصد بما خلو أجهزة البيدن مسن المبرض والعاهسة .وتكمن أهمية الصحة في كونما وسيلة للتقدم الاقتصادي، ووسيلة للقوة العسكرية، ووسيلة لتحقيق أهداف التربية، لأن الصــحة تتعــلق بالإنسان الذي هو محور العمليات السابقة التي تتطلب إنساناً صحيحاً ليقوم بدوره فيها. (١) وقد ركزت التربية الإسلامية على هذا الجانب "فقد اعتبر الإسلام الصحة نعمة، وعلم الرسول ﷺ الناس أن ينظروا إليها هذه النظرة، ومن ثم يحافظوا عليها وإلا حل بمم السوء فقد ورد في الحديث عَن ابْن عَبَّاس ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ﴿ نَعْمَتَانَ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مَنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ).(٢) وقد اهتم الرسول ﷺ بتعليم أصحابه المبادئ العامة للصحة سواء الصحة العاملة في المجتمع، أو الصحة الشخصية . حيث أمر بالنظافة، واعتبر الوضوء شرطاً لكشير من العبادات .مثل الصلاة، والطواف كما ورد في الحديـــث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بسبَابِ أَحَدكُهمْ يَغْتَسلُ فيه كُلَّ يَوْم خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلكَ يُبْقى منْ دَرَنه قَالُوا: لأيُسبْقي مسنْ دَرَنه شَــيْنًا قَالَ فَذَلكَ مثلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بها الْخَطَايَا).(٣)كما جعل الاستياك وتقليم الأظافر والختان من سنته ﷺ.فلم يترك

 <sup>(</sup>١) محمسود طنطاوي دنيا: التربية وأثرها في رفع المستوى الصحي، الكويت، دار البحوث العلمية، ١٩٧٥ مــ ١٩٣٥هــ، ص١٦٧- ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه السبخاري، موسسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، رقم ٩٣٣ه، أخرجه الترمذي وابن ماحه، وأحمد والدارمي.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب مواقبت الصلاة، حديث رقم ٤٩٧، أخرجه مسلم، والترمذي
 وابن ماجة وأحمد والدارمي .

الرسول الله قال : (أمرت بالسواك حتى خسيت أن يكتب عليكم ). (١) كما الرسول الله قال : (أمرت بالسواك حتى خسيت أن يكتب عليكم ). (١) كما أمر بتغطية الطعام ليلاً، وعدم شرب الماء المكشوف . ففي الحديث عن جابر أن رسول الله قال قال وأفقتُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدَّتُمْ وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْمَسَقِيةَ وَحَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُود تَعْرُصُهُ عَلَيْهِ). (١) وذلك مسنعاً لوقسوف الحشرات عليه وتلوثه . كما هي النبي عن وضع القساذورات عند الأبواب، ولهي المسلمين من التخلي في الطرقات كما ورد في الحديث : عَسَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه على قَلُوا: وَمَا السَّعَانَانِ يَسَ رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ: (اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ قَالُوا: وَمَا السَّعَانَانِ يَسَ رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظَلِّهِمْ) (٣)؛ الله عَانَانِ يَسا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظَلِّهِمْ) (٣)؛

كما أمر بالستداوي ففي الحديث عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيك قَالَ: قَالَت الأَّعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَتَدَاوَى قَالَ: (نَعَمْ يَا عَبَادَ اللَّه تَدَاوَوْاً فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شَفَاءً، أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحدًا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَصَاعَ لَهُ شَفَاءً، أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحدًا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا هُو قَالَ: ( الْهَرَمُ) قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). (أُ " كما أشار الرسول ﷺ إلى دور الوقاية في حفظ الصحة، ففي الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١) محمـــد ناصر الألباني : صحيح الجامع الصغير، مرجع سابق، ج١، ص٢٩٣، حديث رقم ١٣٧٦.وهو حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده .

<sup>(\*)</sup> الإيكاء : ربط فتحة الوعاء وسدها . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأشربة، رقم ٥١٩٣.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري : الصحيح، ج٣، كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء ،ص٣٢، أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، رقم ٣٩٧، أخرجه أبو داود،
 وأحمد .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي،المرجع السابق، سنن الترمذي، كتاب الطب، حديث رقم ١٩٦١، أخرجه أبو داود،وابن ماحه

بَعْدُ يَقُولُ : قَالَ النّبِيُّ : (لا يوردَنَّ مُمْرضٌ عَلَى مُصِحٌ ). (1) وعن حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْد يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النّبِيِّ اللّهِ قَالَ : (إِذَا سَمِعْتُ مُالطًاعُون بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَلْسَتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُرُجُوا مِنْهَا . فَقَلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكُرهُ قَالَ: نَعَسَمْ ). (٢) وفي دور الوقايسة حدد تعالى كل المحرمات التي تؤذي عقل الإنسان وجسسمه، و الفواحسش التي تضر الجسم مثل شرب الخمر، أكل لحم الخترير، الزنا. (٣)

لقد وضح الرسول التعاليم الصحية المتعلقة بالغذاء، والرياضة، وجعل اتباعها فروضاً أو سنناً ؛ فالصلوات الخمس رياضة لكل الأعمار والأبدان وكذلك الحج، والصوم فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الله الكلاخة : (لكل شميء زكاة وزكاة الجسد الصوم). (أ) والمشي في الحوائج للإخوان . وقضاء حقوقهم وعيادة مرضاهم .كما حث الرسول على على المارسة بعض الرياضات مثل : الجري، والسباحة، وركوب الخيل .

وقد كان عمر بن الخطاب ﷺ يبعث الأشخاص للأقطار المفتوحة ليعلموا السناس ويكتب لهم (أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية، ورووهم ما

 <sup>(</sup>۱) رواه السبخاري، المرجع السابق، صحیح البخاري، کتاب الطب حدیث رقم ۵۳۲۸، أخرجه مسلم،
 وأبو داود، وأحمد في مواضع كثيرة في مسده.

<sup>(</sup>٢) رواه السبخاري، المرجع السابق، كتاب الطب، حديث رقم ٥٢٨٧، أخرجه مسلم، وأحمد، ومالك في الموطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة آية ١٧٣.وسورة النحل ١١٥.وسورة النور آية ٢.

<sup>(</sup>٤) رواه ابسن ماحة، موسوعة الحديث الشريف، سنن ابن ماحة، كتاب الصيام، رقم ١٧٣٥، وهو حديث صحيح أنفرد به ابن ماحه .

سسار مسن المسئل، وحسن الشعر )(١) وفي نطاق اهتمام الرسول بي التربية الجسمية حث على تعلم المهارات مثل :الرمي، والعوم، وقد روي عَنْ أَبِي عَلَيْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُا :سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه فَيُ وَهُو عَلَى الْمَنْ سَبَرِ يَقُولُ : ( وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً ) أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ). (٢) وعن سلمة بن الأكوع في قال مر النبي في على نفر من أسلم ينتضلون. فقال النبي في : ( ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان،قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله في مالكم لا ترمون، قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي ارموا فأنا معكم كلكم ). (٣)

وفي مجال تزكية الجسد ؛ وضع الرسول الشيئة آداباً للطعام والشراب ؛ تجعل الإنسان يحافظ على صحته حيث ورد في الحديث عَنْ مَقْدَامِ بْنِ مَعْدي كَرِبَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ: ﴿ مَا مَلاَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ بِحَسْبِ الْسِنِ آدَمَ أَكُ لَاتٌ يُقِمَٰنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَتُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَتُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَتُلُثٌ لِنَفْسِهِ ﴾ قَالَ أبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾ . (٤)

كمــا حــث الرسول ﷺ على الوقاية من الأمراض، وتنظيم حاجات الجسم من طعام، وشراب، ونوم، وراحة، وزواج، ويتمثل ذلك في إباحة كل

 <sup>(</sup>١) الحساحظ: السبيان والتبيين، ج٣، تحقيق حسن السندوي، ط٤، القاهرة، المكتبة التجارية، ١٣٧٥هـ.
 ١٩٥٦م، ص٥٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم،موســـوعة الحديث، صحيح مسلم،كتاب الأمارة، حديث رقم ٣٥٤١، أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجة،وأحمد .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في ابن حجر : فتح الباري، ج٦. كتاب الجهاد، باب التحريض على الرمي، ص٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه السترمذي : الجسامع الصحيح، ج كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل باب ٤٧، حديث رقم ٢٣٨٠، وهو حديث حسن صحيح، أخرجه ابن ماجة وأحمد .

ما من شأنه أن يهئ للجسم النمو والصحة فأباح الله له التمتع بالطيبات والزينة شريطة تجنب الإسراف، وكل ما يضر جسم الإنسان .

ولـتحقيق حاجـات الإنسان من غير إسراف ولا تبذير ولاإهدار أحل للبشـر الـزواج والتناسل، (١) ففي الحديث عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْد الله فَلَهَيَهُ عُـثْمَانُ بمـنى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدالرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلُوا فَقَالَ عُـدَالرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزُوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ عُمْدَ، فَلَا رَأَى عَـبْدُالله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَالْـتَهَيْتُ إِلَيْكَ عَلَيْهُ إِلَى عَلْمَةُ وَلَا تَنْبَي عَلَيْهُ إِلَى هَذَا النَّبِي عَلَيْهُ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِلَهُ لَهُ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِلَهُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِلَهُ لَهُ وَجَاءً). (٢)

وقد وضح الرسول الشي منظوراً متميزاً للصحة، والمرض حيث اعتبر المرض طهوراً للإنسان من ذنوبه، وعلو مترلة له عند ربه فقد ورد في الحديث عن عصبد السرهن بن أزهر عن النبي الشي قال : (إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى، كمثل حديدة تدخل النار، فيذهب خبثها، ويبقى طيبها ). (أ) وورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي الشي قال : (إن المؤمنين يشدد عليهم؛ لأنسه لا تصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقها ولا وجع إلا رفع الله له بحا درجة، وحط عنه خطيئة). (أ)

<sup>(</sup>١) انظر سورة الروم آية ٢١.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، موسوعة الحديث، صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٤٦٧٧، أخرجه مسلم، والترمذي والنسائي، وأبو داود، وأحمد والدارمي.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح أحرجه الحاكم، والطبراني في الكبير . محمد ناصر الألباني : صحيح الجامع الصغير، مرجع سابق، ج١، ص ٤٦٧، وقم ٢٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح أخرجه الحاكم، وابن سعد، والبيهقي في شعب الإيمان. المرجع السابق، ص ٣٩٢-٣٩١

ولقد ورث المسلمون خبرات العصر الجاهلي الطبية، وأشهر الأطباء العسرب الذين عاصروا ظهور الإسلام الحارث بن كلدة الثقفي، والمتطبب الشمردل بن قباث الكعبي، وكان ضماد بن ثعلبة الأزدي يتطبب، وقد رحل في

<sup>(</sup>١) الأصبهاني،مرجع سابق، ج١، ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) لقد ورد الحديث الدال على استخدام سورة الفاتحة رقية في المبحث الخاص بالسنة .

<sup>(</sup>٣)حديست صحيح أخرجه الترمذي والحاكم .الألباني : صحيح الجامع الصغير، مرجع سابق، ص١٢٤،رقم ٣٤٦.

 <sup>(</sup>٥) لمسزيد من التفاصيل عن الطب النبوي يمكن النظر في أي كتاب للحديث تحت باب الطب يوحد الكثير من الأحاديث عن الصحة والمرض، والتداوي بالقرآن، والرقى، وألادعية المأثورة.

طلب علم الطلب، وقد أضاف النبي الله وصيداً ضخماً إلى التراث الطبي الجاهلي الجاهلي المالي الما

ولا شك أن علم الطب ازداد رصيده في عصر الخلفاء الراشدين بإضافة معلومات الفرس والروم الطبية. (٣) ولكن "سارت الأمور في عصر الخلفاء الراشدين على ما كانت عليه أيام الرسول رضي فلم يعرف عن تعليم الطب في أيامهم إلا ما عرف به عند أهل الحديث الذين كانوا يعنون بشرح وتوضيح أحديث الذي وين بشرح وتوضيح أحديث النبي التي تتعلق بالطب النبوي . (١) فلم يعرف عن تعليم طبي في الإسلام تخضع دراسته لمناهج منظمة إلا في منتصف القرن الثاني عند إنشاء المسافي ". (٥) ولكن من يقرأ سيرة صحابة رسول الله الله يلا يدرك عمق فهمهم لما للمرضى من حق على المجتمع الإسلامي في الرعاية الصحية. فقد ذكر البلاذري في في في في في في المحلون بالجذام من الصدقة وأن يجرى عليهم القوت . وقد ورد في طبقات ابن سعد النصارى من الصدقة وأن يجرى عليهم القوت . وقد ورد في طبقات ابن سعد درهم فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم فإذا بلغ زاده، وكان إذا أي باللقيط فرض له مائة درهم، وفرض له رزقًا

<sup>(</sup>١) أكرم العمري: "التعليم في عصر السيرة والراشدين"، مرجع سابق، ٩٦.

 <sup>(</sup>۲) مـــثال : كـــتاب محمد بن أحمد الذهبي أبو عبدالله : الطب النبوي، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، ط۲، بيروت، دار إحياء العلوم، ١٤٠٦هـــ-١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٣) أكرم العمري: التعليم في عصر السيرة، مرجع سابق، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف البدري: مرجع سابق، ص ٩١١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٩٣٣.

ياخذه وليه كل شهر بما يصلحه، وكان يوصي هم خيراً ويجعل نفقتهم ورضاعتهم من بيت مال المسلمين". (١) وذلك من منطلق اهتمام الإسلام بالمواليد، فقد اهتم الرسول به بالأطفال وأمر بتعهدهم حتى قبل أن يولدوا، وذلك باختيار الأم الصالحة، والأب الصالح، ثم بحمله، ثم بتربية المواليد حيث وضع لها آداباً منها الآذان في أذن المولود وتحنيكه، وحلق شعره والتصدق بوزنه فضة أو ذهباً، وحسن تسميته، وإرضاعه. عن ابن عمر الله على ان الموالدك عليك حق ". (٢) فقد كان الهي يحرص على تعليم الأطفال واهتم بحسن أدهم، بالعادات الصحية الحسنة ففي الحديث عن عَمَسرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةُ يُقُولُ : كُنْتُ غُلَامًا في حَجْرِ رَسُولِ الله في وَكَانَتْ يَدِي تَطييشُ في الطحقة فقال لي رَسُولُ اللّه في خَجْرِ رَسُولِ اللّه وَكَلْ بِيَمِينِكُ وَكُلْ بِيَمِينِكُ وَكُلْ بِيَمِينِكُ وَكُلْ بِيَمِينِكُ وَكُلْ مِمَّا لَللّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكُ وَكُلْ مِمَا يَلِكُ فَمَا زَالَتْ تَلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ ). (٣)

إن التربية الصحية الإسلامية لها أبلغ الأثر في بناء المجتمع المسلم في عصر النبوة، فهي الأساس لبناء الإنسان المتكامل جسمياً وعقلياً ونفسياً ؛ فصحة الحسم يبنى عليها صحة النفس والعقل، فالعقل السليم في الجسم السليم. فقد كان الرجل في عهد الرسول على عمل عقل قوة في نفسه وقوة في مجتمعه؛ حيث كان الرجل بعشرة رجال، ثم أصبح الرجل برجلين وهكذا. (٤)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١١٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري : الأدب المفرد، مرجع سابق ، (۵۲) باب بر الأب لولده، حديث رقم ٩٤، ص ٤٢.

<sup>(\*)</sup> هو عمر بن أبي سلمة أمه أم سلمة زوج رسول الله ، فهو ربيب الرسول ، .

 <sup>(</sup>٣) رواه الــبخاري، الصحيح، ج٣، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم ٤٩٥٧ ، أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد، ومالك، والدارمي، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر سورة الأنفال ٥٥-٥٦.

## خامساً : التربية الروحية (الدينية ) :

نظر الإسلام للروح نظرة متميزة ؛ حيث اعتبرها من أمر الله التي لا يخسوض فيه البشر؛ فكانت تربية الروح عن طريق العبادات، بجميع أنواعها . وقد تميز الإسلام بمعالجته النفسية والروحية الفريدة. فقد نهج الرسول بأصحابه نمجاً قويماً مقتصداً ؛حيث نهى عن الإفراط،والتفريط حتى في الصلاة؛ لأن الإفراط يفضي إلى الملل فينقطع الإنسان عن العبادة، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع .

وقد ربى الرسول الشيخ أصحابه بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، إلى جانب النوافل التي حث الرسول الشيخ على المواظبة عليها .ونظراً لأثر الصلاة في نفسس الإنسان، وسلوكه فقد شرع الله سبحانه وتعالى قيام الليل بتزول سورة المنزمل في المرحلة المكية ؛ وذلك لعظم البلاء الذي كان يلاقيه المسلمون من قريش، فالقيام كان أكبر معين لهم لتحمل هذا التعذيب، ولكن قيام الليل أصبح فيما بعد نافلة .

كما أن فرض الزكاة على المسلمين تربية لنفوسهم وتعويدها على البذل والعطاء لفقراء المسلمين .حيث قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُوزَكّيهِمْ بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١)

نــزلت هذه الآية في الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، ثم تـــابوا وندمـــوا، فجاءوا إلى رسول الله بجميع أموالهم وقالوا : هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بما عنا وطهرنا واستغفر لنا. فقال: (ماأمرت أن آخذ من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية ١٠٣.

أموالكم شيئاً ) فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ) فأخذ ثلث أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها. (١) وطهرة لهم وتزكية، ودليلاً على صدق توبتهم.

كما فرض الصوم الذي يربي الإنسان على مجاهدة الهوى وحرمان النفس مسن الطعام، والشسراب، وبذل المعروف، وكثرة التصدق، وتعويدها على الجود، وإنكار الذات. وذلك أن الصيام لا يقتصر على ترك الطعام والشراب ، وإنما لا بد من ترك العادات السيئة من قول أو فعل كما في الحديث : عن أبي هريرة أن النبي على قال : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). (٢)

كما فرض الحج وما فيه من مشاق حيث يعود الإنسان من الحج كيوم ولدته أمه كما ورد في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ). (٣)

<sup>(</sup>١) القرطبي، ج٨، ص١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، الصحيح، ج١، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ص٣٢٦ أخرجه الترمذي، وابن ماجة، والنسائي، وأحمد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم ٢٤٠٤، أخرجه البخاري، وأبو دواد، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي .

(مــا أبقيت الأهلك) قال : أبقيت لهم الله ورسوله .قلت : الأأسابقك إلى شيء أبداً ".(١)

وكسان عسثمان بسن عفان أكثر المنفقين على جيش تبوك، فقد قال الرسول ﷺ: ( من جهز جيش العسرة فله الجنة ) فجهزه عثمان (٢٠ حيث جاء بسألف دينار فصبها في حجر الرسول ﷺ والنبي ﷺ يقول : ( ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ) يرددها مراراً. (٣)

تسابق الصحابة في الخيرات فعلت نفوسهم وارتفعت إلى المشاركة الوجدانية فيما بينهم . "قال ابن اسحق : ثم إن أبا خيثمة رجع بعد ما سار رسول الله على أياما (يعني سار إلى تبوك) إلى أهله فوجد امرأتين له في عريشين له صا في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت في ماء وهيأت له فيه طعاماً فلما دخل قام على باب العيش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال : رسول الله في في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف والله لا أدخل عريش واحدة منكما حستى ألحق برسول الله في فهيئا زاداً ففعلنا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله في حتى أدركه حين نزل تبوك فقال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل ! فقال رسول الله هو واسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." (الله أبو خيستمة فلما بلغ أقبل وسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والله أبو خيستمة فلما بلغ أقبل وسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." (الله أبو خيستمة فلما بلغ أقبل وسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والله أبو خيستمة فلما بلغ أقبل وسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والله أبو خيستمة فلما بلغ أقبل وسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والمورد والم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والله أبو خيستمة فلما بلغ أقبل وسلم وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والله أبور في المه وأخبر الرسول الخبر فدعا له بخبر." والله أبور في المه وأبير المه والمه وأبير المه والمه وأبير المه والمه وأبير المه والم وأبير المه والم وأبير المه والمه والمه وأبير المه والمه والمه والمه وأبير المه والمه والم

<sup>(</sup>١) الأصبهاني : مرجع سابق، ج١، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري،كتاب المناقب، باب مناقب عثمان .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد،المرجع السابق، مسند أحمد، مسند البصريين، رقم ١٩٧١٣، والترمذي، كتاب المناقب، رقم
 ٣٦٣٤، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) ابسن كثير: البداية والنهاية، ح٥، ط٥، تحقيق أحمد عبد الوهاب فنيح، القاهرة، دار الحديث، ١٤١٨ هـــ-١٩٩٨ هـــ-١٩٩٨ م

وأمثال أبو خيثمة كثير من المؤمنين الذين ما كانوا ليقدموا أنفسهم دون رسول الله، ولكنهم حسنت نياهم واستقامت طويستهم فخصهم الرسول ران بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعستم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة ؟! قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر).(١)

لقسد وجه الرسول الشيخ أصحابه إلى تلاوة الآيات فكانت طريق لتزكية نفوسهم وعقولهم، فتخسلقوا بأخلاق القرآن، وتربوا على سلوكياته؛ فأمنوا بمتسابهه وعملوا بمحكمه، بحيث إذا مر المؤمن بآية هي انتهى، وإذا مر بآية أمر المستر ... وهكذا فيصبح خلقه وفقاً لما أمر به الله فسمت نفوسهم، وكرمت أخلاقهم، وعسلت مكانتهم نتيجة امتنالهم لما جاء في آيات الله، وما أمرهم به الرسول الشيخ من أوامر ونواه فعندما نزلت آية تحريم الخمر قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ مِنْ وَالْمُيْسِرُ وَالْمُيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ اللّهَ عَلَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اللّهَ اللّهَ عَنْ ذَكْرِ اللّه وَعَنِ الصَّلَاة فَهَالُ أَنْ مُنْتَهُونَ ﴾ (٢)قال عمر بن الخطاب الله انتهينا، وأمر النبي الله منادياً أن ينادي أل ينادي ألا إن الحمر قد حرمت ؛ فكسرت الدنان وأريقت الحمر حتى جرت في سحك المدينة "راويقا عندما أنزل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَلُونُوا كَالّذِينَ أَمْتُوا أَنْ اللّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أَوتُوا أَنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا نَزِلَ مَنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوتُوا أَنْ اللّهِ وَمَا نَزِلَ مَنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوتُوا اللّه وَمَا نَزِلَ مَن الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوتُوا تَعَالَى اللّهُ وَالْ يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوتُوا تَعَالَى اللّه وَمَا نَزِلَ مَنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوتُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري،<u>موســـوعة الحديث الشريف</u>، صحيح البخار*ي، كتاب المغازي، رقم ٤٠٧*١، أخرجه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٩٠–٩١.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : ج٦، ص ١٨٩.

الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطَـالَ عَـلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسَتُ مُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسَتُونَ  $(1)^{(1)}$  كانت سبب في توبة الفضيل بن العياض عن السرقة وقطع الطريق فـلَما سمعها قال: بلى والله قد آن". (1) وتاب من السرقة وعاد إلى الله والمطلع على كتب التفسير يجد الكثير من مثل هذه الاستجابات السريعة لأوامر الله؛ مما جعـل هؤلاء الصحابة يصلون القمة في سلوكياتهم وذلك بتدبرهم آيات الله، والتحاكم إليها، وتطبيق أحكامها .

وهــذا يفسر ما وصل إليه حال المسلمين في الوقت الحاضر، عندما تركوا القـرآن، وأصبح لا يجاوز حناجر قارئيه كما تنبأ بذلك رسول الله على عن أبي سَـعِد الْخُدْرِيِّ على أَلَّهُ قَالَ سَمعت رَسُولَ الله على يَقُولُ: ( يَخْرُجُ فِيكُمْ فَوْمٌ تَحْقَرُونَ صَـلاَتُكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصَيَامَكُمْ مَعَ صَيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ اللّهَ يَن اللّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مَن وَيَقْرَءُونَ اللّهَ يَن اللّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مَن الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مَن الدّيشِ فَلَا يَرَى شَيْنًا وَيَنظُرُ فِي الْقَدْحِ فَلَا يَرَى شَيْنًا وَيَنظُرُ فِي اللّه تعالى: السَّرَّمَيَّة يَنظُرُ فِي النَّصْلِ فَلا يَرَى شَيْنًا وَيَنظُرُ فِي الْقَدْحِ فَلَا يَرَى شَيْنًا وَيَنظُرُ فِي الْفُوقِ ). (٣) وبذلك تحقق فيهم قول الله تعالى: الرّيشُ فَلَا يَرَى شَيْنًا وَيَتَعَارَى فِي الْقُوقَ ). (٣) وبذلك تحقق فيهم قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ أناي متروكاً". (٥) ووضح ابن القيم أوجه هجر القرآن فقال: "هجر القرآن أنواع: أحدها هجر ساعمه والإيمان به والإصغاء إليه. والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحـرامه وإن قـرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول وحـرامه وإن قـرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية ١٦.

<sup>(</sup>۲) القرطبي: ج۱۲، ص۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) رواد البخاري، الصحيح، ج٣، كتاب فضائل القرآن، باب من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به ، ص ٢٣٦، أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وأحمد .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج١٣،١ص٢٠.

الديسن وفسروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. لقولسه تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجسدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ (أوالرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه. وفي ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُوْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (أوالخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جيع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي بسه". (أ) لقوله تعالى: ﴿وَثَنَوِّلُ مِنَ الْقُوْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا ﴾ (أ).

إن قراءة القرآن، والذكر، وجميع العبادات القلبية التي أمر بها العباد من الستغفار وتسسبيح، وشكر، ومحبة لله...تزكي النفس وتعلو بها إلى المترلة التي أرادها الله لعباده وهي مكانة العبودية والتكريم ووضعها في مقام أحسن تقويم. فقسد ورد في الحديث عَنْ عَمْرو بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَسنْ طَسالَ عُمْرُهُ وَحَسنَ عَمَلُهُ. وَقَالَ الآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثْرَتْ عَلَيَّ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ فَقَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَائِكَ رَطْبًا بِذِكْرِ السَّائِكَ رَطْبًا بِذِكْرِ السَّالِي السَّائِكَ رَطْبًا بِذِكْرِ السَّائِكَ وَجَلًى. (٥) وهنا يتضَع طريقة تربية الرسول ﷺ لأصحابه عن طريق

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد آية ٢٤.

 <sup>(</sup>۳) ابسن قیم الجوزیة : الفوائد، تخریج وحواشي : أحمد راتب عرموش،ط۷، بیروت، دار النفائس،۱٤۰٦
 ۵۱-۱۹۸۳، ص۰۷-۱۰۸۰

<sup>(</sup>٤) الإسراء آية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، موسسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، مسند الشاميين، حديث رقم ١٧٠٣٧، أخرجه الترمذي وابن ماجه.

العبادات، والمداومة على الذكر، ومجاهدة الهوى، والحرص على الأعمال الصالحة ففي الحديث عن سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك قَالَ: قَـــالَ: رَسُـــولُ اللَّه ﷺ لأَصْحَابه ذَاتَ يَوْم: (مَنْ شَهدَ منْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا. قَالَ: مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا .قَالَ: مَنْ تَصَدَّق؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا. قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ صَائمًا؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا. قَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ .(١) أي وجبت له الجينة. وهيذا الحديث يوضح حرصه ﷺ على أن يلتزم صحابته بكل الآداب والسنن التي تزكي أنفسهم وتطهر أروحهم، فيصلون أعلى درجات التزكية النفسية، حيث رغبهم في الجنة إن هم قاموا بكل تلك السلوكيات. كما حرص ﷺ على أن يصل بأصحابه إلى أعلى درجات جهاد النفس، حيث وضع مقياســـاً للوصول إلى درجة الإيمان. ففي الحديث عن أنس قال: قال النبي ﷺ: (لا يؤمـــن أحدكـــم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).<sup>(٢)</sup> وللوصول إلى هذه الدرجة تنافس الصحابة رضوان الله عليهم في محبة رسول الله ﷺ فقد كانوا يتازعون على بقايا وضوئه ﷺ، ويلازمونه طوال النهار، ويسالونه مرافقته في الجنة، ولكن الرسول كان يرشدهم إلى علامة هذه المحبة، وهـــى اتـــباع الرسول ﷺ وعدم التقدم عليه بالقول والعمل، فلا يكون رأي الإنسان أحب إليه من حديث الرسول ﷺ (٣) ولم يكن هذا المقياس ينافي كون الرسول بشرِّ اصطفاه الله بالرسالة فقد ورد عَن ابْن عَبَّاس سَمعَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ اللَّهُ يَقُسُولُ : عَلَى الْمُنْبَرِ سَمَعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : (لاَتُطْرُونِي كَمَا أَطْرَت النَّصَارَى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد،المسند، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك،حديث رقم ١٢٢٥،١٢٢٥ وهذا حديث انفرد به أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري،الصحيح، ج١ كتاب الإيمان، باب حب الرسول 舞 من الإيمان، ص١٢.

<sup>(</sup>٣) أكرم العمري: السيرة النبوية، ج٢، ص٠٦٤.

ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ). (١) فلم يتجاوزا صفة النبوة، ولم ينسبوا إلى نبيهم صفات الألوهية، فعَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ :أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلِّ فَكَـــلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَوَائِصُهُ فَقَالَ لَهُ: ﴿ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلْكِ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ ﴾. (٢) لقد كان مثلاً في إنكار الذات والتواضع ﷺ.

وبذلك وصل الرسول ﷺ بأصحابه إلى هذه الدرجة المطلوبة من التزكية الروحية والعقلية، والجسمية المتوازنة حيث ركز ﷺ على :

- السنية في العمل: فعن عَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّسابِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ الْحَطَّسابِ ﴿ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالسَنْيَاتِ وَإِنَّمَسا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى الْمَرْأَةَ يَنْكُحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾. (٣) فترتب على إخلاص النية تقوى الله في الجوهر والمظهر. وتجنب الرياء في العمل.
- وإبراز حقيقة الإيمان: فعَنْ أنس بْنِ مَالِك ﴿ عَنِ النّبِي لَا اللّهِ قَالَ: (ثَلاثٌ مَـنْ كُـنَ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَأَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا سَوَاهُمَا وَأَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُـرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُـرَهُ أَنْ يُعْدِدَ فِي النّالِ). (ثُنَّ ويترتب على ذلك أن يجد المؤمن حلاوة يَكُـرَهُ أَنْ يُقْـلَدُفَ فِي النَّالِ). (ثُنَّ ويترتب على ذلك أن يجد المؤمن حلاوة المؤمن حلاوة المؤمن الله و المؤمن الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتب أحاديث الأنبياء، رقم ٣١٨٩، أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد .

<sup>(\*)</sup> ترعد : ترتجف من شدة الخوف . المرجع السابق، سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة، رقم ٣٣٠٣.

<sup>(\*)</sup> القديد: اللحم المحفف بالشمس. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، المرجع السابق، كتاب الأطعمة، رقم ٣٠٠٣، وهو حديث صحيح انفرد به ابن ماجه .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، الصحيح، ج١، كتاب بدء الوحي رقم ١، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ محمد ، عمر ٦. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، الصحيح، ج١، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ص١٢. أخرجه مسلم والترمذي، وابن والنسائي وأحمد.

الإيمان وطعمه فيتعرف على ربه ويستعين به ويتوكل عليه مما يكسبه علو في همته، وقوة في الحق لا يستطيع أن يكتسبها من سبيل آخر .

إن هـذه المعالم التربوية التطبيقية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين تعمـل في منظومة واحدة متماسكة تكمل كل واحدة منها الأخرى حيث تمثل كلها جسم التربية الإسلامية. التي تحققت نظرياً وتطبيقياً، فكانت التربية: نتيجة لتعلـيم شـامل لجميع جوانب الإنسان بمحتواه التأديب (أخلاق)، والتدريس (علم)، في ضوء المنهج الرباني الذي يضبط حياة الإنسان وفق الغاية من وجوده في هـذه الحياة الدنيا(1)، وهدفه تنشئة الإنسان وتزكيته ليصل درجة عالية من الكمال . وذلك عن طريق إيواء الفرد وكفالته، وسياسة أموره بواسطة أسرته (الأم والأب،أو مـن يـنوب عـنهما (٢))، وجميع الوسائط التربوية الأخرى (المدرسة، المسجد، الرفاق...).\*

<sup>(</sup>١) والغاية هي تحقيق العبودية لله تعالى في جميع شؤون الحياة كما ورد في سورة الذاريات آية رقم ٥٦.

 <sup>(</sup>٢) لقـــد حـــدد الإسلام ترتباً حاصاً لمسؤولية الأفراد في التربية بداية بالأب والأم،ثم الجدة والجد، ثم العم وهكذا الأقرب والأقرب .

<sup>(\*)</sup> اكستفت الباحسة بذكرتسلك المعالم الخمسة لتوضيح شمول تطبيق مفهوم التربية في عهد الرسول \$ والخسلفاء الراشسدين . ولا شك أن هذه المعالم تدخل في بحالات عديدة وثيقة العلاقة بجوانب شخصية الإنسسان المتعددة منها التربية السياسية، والتربية العسكرية، والتربية الاقتصادية، والتربية البيئية ... إلح مما يسلقي ضسوء أشمل على مفهوم التربية في التطبيق العملي في عهد الرسول \$ والخلفاء الراشدين. ولكن تفصيل هسنده الجوانب يحتاج إلى دراسة مستقلة، لا تنسع لها هذه الدراسة، وما أوردته الباحثة يكفي لإظهار شمولية مفهوم التربية وما يتعلق بما من مفاهيم أخرى، وهذا ما يميز مفهوم التربية بالمعنى الإسلامي عن غيرها من التربيات القديمة والمعاصرة . فهل آن للمجتمعات الإسلامية المعاصرة أن تنبئ هذا المفهوم الإسلامي الأصيل للتربية .

## سادسـاً : تعـريف المفهـوم فـي الكـتب الـتربوية العـربية والغربية المعاصرة :

بعد مناقشة مفهوم التربية وما يتصل به من دلالات في القرآن والسنة والتراث التربوي الإسلامي، وانعكاس هذا المفهوم بدلالاته المختلفة على ميدان الستربية في عصر الرسول - العصر القدوة - تحاول الباحثة أن تتناول مفهوم الستربية في الكتب الستربوية العربية، والغربية المعاصرة لتوضيح الفرق بين المفهوم التربية من تغيير، وانحراف سواءً على مستوى النظير، أو التطبيق .

ولما كان من الصعب أن تتناول الباحثة مفهوم التربية في جميع كتب الستربية العربية، والغربية المعاصرة، لأن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت الذي لا تسمح به ظروف الدراسة الحالية ؛ فإن الباحثة تكتفي بتناول بعض التعاريف للستربية التي تظن ألها أكثر شيوعاً ووروداً، والتي توضح الفكرة، وتظهر أهمية تأصيل مفاهيمنا الستربوية إذا أردنا إحياء التربية الإسلامية المناسبة للأمة الإسلامية في هذا العصر .

ونظراً لتعدد هذه التعاريف قد يتوهم أن بعضها خاطئ وبعضها الآخر صحيح، ولكن في الحقيقة هذه التعاريف تمثل التربية أو جزءاً منها، لأن التربية مفهوم عام، شامل قد يصل شمولها جميع جوانب الحياة . لذلك قام بعض العلماء بستعريفها بألها الحياة، أو الإعداد لهذه الحياة. (١) فنجد أن مفهوم التربية أخذ اتجاهات عديدة في تعريفه كل اتجاه ركز على جزء من بناء التربية الضخم أو وسيلة من وسائل تحقيدة هذا البناء أو وظيفة من وظائفه . كما أن هذه

<sup>(</sup>١) انظر قاموس حون ديوي : مرجع سابق، ص ٥٥-٥٩.

الاتجاهات لم تقتصر عسلى الكتب التربوية العربية والأجنبية، وإنما نجده في القواميس التربوية فبالنظر إلى تعريف التربية في بعض القواميس التربوية (١) نجد أن بعضها عمد إلى تعريف التربية بوظائفها، وبعضها عمد إلى تعريفها بوسائلها وأهدافها، أما الموسوعات فقد شملت كل الاتجاهات تقريباً لأنفا لم تكتف بالستعريف، بل توسعت إلى الوظائف والأهمية، وتطور مفهوم التربية في العصور المختلفة والحضارات المختلفة.

فالـ تربية عـندما تكـون إطاراً فكرياً يحتوي مفاهيم، وأصولاً ومبادئاً، وتوجيهات تكون التربية علماً يتم إعداد الفرد وفقاً له-وهو المستوى النظري في الـ تربية -، وعسندما تكـون التربية هي: النشاط والعمليات، والطرق والوسـائل إعـداداً، وإنشاء، وتنمية، تعديل سلوك، إكساب مهارات تكون الـ تربية عسندها عملاً وتشغيلاً لذلك العلم على أرض الواقع - وهو المستوى التطـبيقي للـ تربية - وهذا الجانب مبني على الجانب الأول ومكمل له ؛ فلو افترضنا أن الجانب الأول واضح ومكتمل بالنسبة للتربية، إلا أن الجانب الثاني يفتقر لتطبيق كل الأفكار والمفاهيم الموضوعة في الجانب الأول، فسنجد القصور

(١) لقد ورد ذكر هذه القواميس في الفصل الثالث،بالاضافة إلى المعاجم التالية :

المسرجع في مصطلحات العلوم الإجتماعية، نخبة من أساتذة قسم الاجتماع مصر، دار المعرفة الجامعية،
 ١٩٨٥، ص

إبراهــــيم مدكور ( تصدير ومراجعة ) : معجم العلوم الإجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب / الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة" يونسكو" ١٩٧٥، ص١٣٩٥.

Webster's New Encyclopedic Dictionary, NewYork B D & L, Third Print 1994,P 318.

The World Book Encyclopedia, V. 6, Chicago, London, Sydny, Toronto, World Book, Inc. Ascott Fetzer Company, 1986, PP56-74.

Encylopedia Americana, V.9 ,International Edition ,NewYork, Americana Corporation , First Published 1829,Copyright 1973, PP .642-740.

واضحاً في البناء التربوي ككل فالجانبان مكملان بعضهما لبعض فعن طريق التطبيق يتم تعديل التنظير وهكذا .

والـــتربية في المجـــتمعات الإسلامية المعاصرة تتأرجح بين فلسفات عديدة وأفكـــار متنوعة تتغير باستمرار وفقاً لتغير حياة الفرد المستمرة، بعضها يعكس الفلســفة الـــبر جماتية، أو الفلســفة الماركسية، أو ما شابه ذلك من الفلسفات الوضــعية. كمــا ألها تفتقر للثوابت (الموجودة في تعاليم الإسلام)، لذلك نجد هناك بعض الفجوات والنواقص في النظام التربوي المعاصر فلابد من تعويض الــنقص في هـــذا الــنظام ومحاولة سد الفجوات بربط التربية بالدين، وإحياء المـنظور الإســلامي للــتربية الذي تم توضيح دلالاته في الصفحات السابقة. فالــتربية تحــتاج إلى منظور واضح صحيح وهو المنظور الإسلامي ليكون بديلاً لتلك الفلسفات الوضعية، أو التعاليم الدينية المحرفة، كالنصرانية، واليهودية .

إن وضع الستعاريف الغربية تحت المنظور الإسلامي ليس الغرض منها توضيح غياب السنظرة الإسلامية فيها، فهي من الطبيعي أن تفتقد للنظرة الإسلامية، لأنها صادرة عن أشخاص غير مسلمين ؛ وإنما الهدف من وضعها تحت المنظور الإسلامي هو إعطاء نموذج لنوعية التعريفات الواردة في الكتب الغربية، ومعرفة مدى اشتمالها على المنظور الشامل للتربية . وأيضاً اظهار كيف انتقلت تلك التعريفات إلى الكتب العربية التربوية .

وهــذه بعــض الــتعريفات التي وردت في كتب غربية معاصرة تضعها الباحثة تحت المنظور الإسلامي فيما يلي:

١- الستربية: "هي العملية التي يقوم بها شخص ما بإرشاد شخص آخر والعناية بسه في تعلم شيء ما". (١) كما عرف الباحث التربية في صفحة أخرى بألها: العمسليات والتصسرفات التي عن طريقها يحاول الكائن البشري أن يطور بصورة مستمرة بناء التنظيمات،العقلية للكائنات البشرية الأخرى". (١)

في هــذا التعريف نجد أن الباحث أعطى مفهوماً محدوداً، وغامضاً فكون الستربية هي إرشاد شخص لشخص آخر في تعلم شيء ما؛ صورة غامضة: من هو هذا الشخص؟ ومن هو الشخص الآخر، وما الشيء الذي يراد تعليمه؟ وما القيم التي يتم التعليم وفقاً لها . طبعاً هنا لا نستطيع أن نقول الإسلامية، لأن الباحث ليسس مسلماً ولم يبحث في التربية الإسلامية . ولكن هنا ننظر لنفس المفهوم فهو محدود في التعلم دون النظر في الجوانب الأخرى الكثيرة التي شملها المفهوم المتكامل للتربية . وأيضاً في التعريف الثاني اقتصر تعريف التربية على تطويسر العمليات العقلية لدى الإنسان،دون النظر لبقية جوانب شخصية الإنسان، واستخدام السباحث للفظ الكائن البشري العائد لنظرية النشوء والارتقاء، يدل على تأثره بها، حيث ثبت قصور هذا النظرية، عن طريق النقد السذي وجه لها من قبل علماء غربين، وغير إسلاميين. فغياب المفهوم الشامل للتربية واضح في هذا التعريف .

٢- أمـا التعريف القائل: أن التربية: "هي إعادة بناء، وإعادة تنظيم الخبرات التي تزيد القدرة على توجيه مجموعة الخبرات

James E.Christesen : <u>Perspectives On Education As Educology</u>, University Press Of America, 1981.P.4.

<sup>(</sup> Y) Ibid,8.

المتتالية . وأورد الباحث تعريف جون ديوي في نفس الصفحة الذي يقول فيه أن التربية : هي البيئة الخاصة التي تعتني بتربية الطاقات الحام ".(١)

وهـــذا الــتعريف يتســم بالغموض ؛ فالباحث هنا حصر التربية في بناء الخــبرات وتنظــيمها مــن أجــل توجيه خبرات متتالية، ولم يحدد نوعية تلك الخــبرات، وغايــتها، والقيم التي تبنى عليها . كما أنه لم يوضح لمن توجه هذه الخــبرات . وهــذا التعريف ركز على جانب واحد من التربية، وهو وسيلة من وســائل التربية وهو الخبرة، وتجاهل الوسائل الأخرى . وهذا التعريف يعكس الفكــر الــبرجماتي الذي يركز على الخبرة في العملية التربوية ،ومما يؤكد ذلك التعريف الذي أورده لجون ديوي الذي اعتبر الإنسان طاقة خاماً، تقوم التربية بشكيله .

كما أورد نفس الباحث تعريفاً آخر للتربية وهو أن التربية: "عملية اجتماعية تشغل الأفراد والجماعات بصورة رسمية وغير رسمية في أنشطة مخططة لمساعدةم على تعلم الأشياء التي يجب أن يعرفوها. كما تساعد المتعلمين على تحصيل العلم الحقيقي، والمهارات السلوكية الأساسية المتضمنة التي تساعدهم في فهم أنفسهم والعالم من حولهم، فالمساعدة على الفهم هي الوظيفة الأساسية للعملية التربوية ". (٢)

يتضم الفكر السبرجماتي في هذا التعريف حيث ركز على الأنشطة، والمهمارات السلوكية، ولكنه حدد وظيفة التربية في المساعدة على الفهم، وهذا قصور في التعريف فوظيفة التربية شاملة لجميع جوانب شخصية الإنسان. كما

<sup>(1)</sup> Gordan Chamberlin : The Educating Act Aphenomenological View ,University Press Of America , 1981,P 6.

<sup>(</sup>Y) Ibid ,P13.

أن السباحث لم يحدد ماالأشياء التي يجب أن يعرفها الإنسان. وما العلم الحقيقي مسن وجهة نظره ؟ وماالمهارات السلوكية الأساسية التي تساعد الفرد على فهم نفسه والعالم من حوله ؟ كل هذه التساؤلات تجعل التعريف يتسم بالغموض، بالإضافة إلى حصره التربية في المساعدة على الفهم .

٣- أما التعريف القائل إن التربية: "هي عملية قصدية يتم عن طريقها توجيه الأفراد الإنسانيين لنمو الأفراد الإنسانيين". (١)

هــذا التعريف مختصر بطريقة تخل بالمعنى المراد منه فمن ناحية أن التربية عملية قصدية، فهذا جانب من التربية، لأن هناك التربية غير المقصودة التي تتم عسن طريق القدوة. أما كونها توجه الأفراد الإنسانيين لنمو الأفراد الإنسانيين فهــذا الكلام يحتاج لتوضيح أي نوع من النمو الذي يقصده الباحث، هل هو السنمو الجسمي ؟ أم النمو العقلي ؟ أم النمو الاجتماعي ؟ هذه كلها أنواع للنمو تشمل جوانب الشخصية المتكاملة للإنسان .

٤- أما الستعريف القائل إن التربية: "عبارة عن نموذج يصف التصرفات العقلية، والنفسية، والتي تعتبر الصورة المثالية للمتربي. بحيث تستدعي المربي للتصرف سعياً لهذه الصورة المثالية المطلوبة على قدر المستطاع بحيث تمكن المربين أن يدركوا هذه الصورة المثالية،أو ما يريدونه تماماً". (٢)

 <sup>(</sup>۱) فيليب .ه.....فينيكس: فلسفة التربية، ترجمة : محمد لبيب النجيحي، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٢م، ص ٣٧.

<sup>(</sup>Y) Wolfgang Brezinka: Trannnslated By James Stuart Bice: <u>Basic Concepts Of Educational Science</u>, University Press OfAmerica, NewYork, London, Lanham, 1994, P163.

قصر السباحث هسنا الستربية عسلى نمسوذج التصرفات العقسلية والنفسية، واعتبرها الصورة المثالية للمتربي، ولم يوضح ما هي هذه الصورة المثالية للمتربي .حتى عندما أشار إلى ألها هي الغاية التي يسعى لها المربون .

اما التعريف القائل إن التربية: "هي تشكيل التصرفات الإنسانية (المعتقدات، السلوكيات، الأفعال) من خلال استخدام مواد ذات معنى وهدف حيث يتم اختيار هذه المواد وفقاً لمعايير الامتياز". (١)

اعتبر الباحث التربية عملية تشكيل تصرفات الإنسان التي تشمل، ما يعيقده، وما يفعله، دون الاعتبار لإرادة الفرد، كما أن الباحث حدد الوسيلة لتشكيل هذه التصرفات، وهي المواد الدراسية التي تقدم للفرد في المدرسة، بشرط أن تكون وفقاً لمعايير الامتياز، ولم يوضح ما هي معايير الامتياز التي يقصدها. وهل تشكيل تصرفات الإنسان يتم فقط عن طريق المواد التي تقدم لسه، فمن يقدم هذه المواد هل هي المدرسة ؟أم هي البيئة الخارجية، أم هي الأسرة، فكدل هذه المؤسسات تقوم بالتربية، وهل للوراثة دور في هذه التصرفات، أم أن كل التصرفات مكتسبة ؟ كل هذه النقاط تحتاج إلى توضيح.

٣- أما التعريف القائل إن التربية هي "عبارة عن نظام اجتماعي يتضمن مجموعات من العمليات العديدة المتصلة ببعضها بعلاقات تسهم في تحقيق غايات محدودة، هذه المجموعات تتلخص في ثلاثة أطوار هي: التخطيط، العمل، والتقويم ".(٢)

<sup>(1)</sup> Bob Gowin: Educating, Cornell University Press, Thaca, London, P 35-36.

<sup>(</sup>Y) Jack R. Frymier: Fostering Educational Change, In Kimball Wiles(Editor):

Merrills International Education Series, Columbus Ohio, Charles
E. MerrillPublishing Company, Abell&HowellCompany, P. 27-30.

في هسـذا التعريف قصر الباحث مفهوم التربية على العملية التعليمية التي تتضمن تلك الأطوار الثلاثة للأنشطة التعليمية . وبذلك يكون التعريف مفتقراً للمفهوم الشامل للتربية .

٧-أمـــا الـــتعريف القائل إن التربية " تشكل جوهر كل حقل وميدان لتنظيم الفكر الإنساني فهي تاريخياً تعنى: نقل التراث الإنساني وذلك للمحافظة عــــلى المستوى الحضاري الذي حققه المجتمع . ومن ناحية علم الإنسان : الستربية : هـــى أنسنة (Humanization)الصغير الذي وقع في حوار بين الأجيـــال، بحيث يتمكن من الوصول إلى مرحلة الرشد، يحصل على مكانه في مجستمع الراشدين . ومن ناحية علم الاجتماع التربية هي :عملية تكيف الصـــغير اجتماعياً بحيث يتكيف مع القوانين، والقيم، والمعتقدات المطلوبة لاستمرار التعايش الاجتماعي . وسياسياً :التربية هي الإعداد للمواطنة في البــلد الــذي ينتمي إليه الفرد . واقتصادياً التربية هي : اكتساب المعرفة، والمهارات، والقيم الضرورية للحصول على الوظيفة،ولتدريب القوى العاملة . ومن ناحية الوجود : التربية هي : أن يصبح الفرد مهتماً بوجوده ممسا يمكسنه مسن أن ينسبت وجوده كإنسان راشد في هذا العالم، يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية، والاجتماعية، ولديه قيم، وكرامة. ومن ناحية كونية: التربية هي الرحلة التي تمكن الإنسان أن يكون له بيت في العالم الواسع". (١)

نلاحـــظ أن هذا التعريف يفتقر إلى الصياغة التي يتطلبها تعريف التربية بالـــرغم مـــن أنه شمل جميع جوانب التربية . فالباحث عندما عرف التربية من

<sup>(1)</sup> John I. Goodlad: <u>In Prais Of Education</u>, New York And London, Teacher College Press, 1997,P1.

ناحية علم الإنسان اعتبرها أنسنة، والإنسان خلق إنسان، والأنسنه شيء فطري، وليسس مكتسباً بالتربية وعسندما عرفها اقتصادياً اقتصر الهدف الاقتصادي للتربية على الحصول على الوظيفة، وتدريب القوى العاملة بينما هما ليسا هدفين في حد ذاهما بقدر ما هما وسائل لتحقيق الدور الاقتصادي للإنسان. كما أنه عندما عرفها سياسياً بألها إعداد للمواطنة في البلد حددها في المجسمع المحلي للفرد، بينما عرفها من ناحية كونية ألها تعد الفرد ليكون له بيت وسط العالم الواسع، فكيف يحده في المجتمع المحلي، ويريده مواطناً في المجتمع المحلي، فحتى لو كانت الأولى وسيلة للثانية إلا أنه كان لا بد أن يصوغ ذلك بأسلوب يوضح الفكرة. كما أنه عندما عرفها وجودياً لم يحدد كيف يهتم الفرد بوجوده ليستمكن من أن يثبت وجوده كإنسان راشد يتمتع بالصفات التي في فقذا التعريف يحتاج للتوضيح، والتحديد بالإضافة إلى إعادة الصياغة.

٨- أمسا الستعريف القسائل: أن "مصطلح التربية له استخدامات عديدة منها الاستخدام الاجتماعي: وهو أن تطلق التربية على ممارسة تربية الطفل من قبل الأفراد والمجتمعات، وهذا النوع لا يخص التعليم الرسمي، وإنما التركيز فيسه على تعريض الطفل لثقافة المجتمع سواء كانت معتقدات هذا المجتمع صحيحة،أو خاطئة، وفي هذه الطريقة تكون الممارسات والمهارات التي يكتسبها الطفل نتائج التربية المتوارثة سواء كانت مقبولة أخلاقياً أو غير مقبولة .وبذلسك تكون التربية، والتنشئة الاجتماعية هنا مترادفتين .أما الاستخدام الآخسر هسو الاستخدام المؤسسي،أو المدرسي حيث يطلق المصطلح على التطورات الناتجة من تأثر الطالب بالمدرسة،أو أي مؤسسة تعلسيمية أخسرى. أما الاستخدام المثالث فهو التنوير العام Inlightment وهسذا السنوع من الاستخدام للفظ يدل على أنه ليس من الضروري أن

يكون الشخص فيه قد تعلم في مدرسة،أو يكون نتيجة لتنشئة اجتماعية، ولكن هو عبارة عن إنجاز إنساني يعتبر أرقى التطورات العقلية للإنسان التي تتصف بالفهم والمعرفة ".(١)

في هـذا الستعريف نجـد الباحث عرض استخدامات المفهوم من كونه مسرادفاً للتنشئة، وكونه التعليم المؤسسي، وكونه التنوير. وفي كل الاسستخدامات لم يعط الباحث المفهوم الشامل لتربية ففي الأول ركز على نقل الستراث الاجستماعي للطفل،والـثاني ركـز على التربية المقصودة عن طريق المؤسسات التربوية، والثالث سماه تنويراً لأنه ركز فيه على التربية العقلية.

وبعد استعراض بعض التعاريف لمفهوم التربية في الكتب الغربية المعاصرة، تلاحـــظ الباحثة عدم الدقة والوضوح في كثير من التعاريف، وذلك لأن نفس الستعريف يفتقر للمرجع الصادق ، والصورة الواضحة لنوعية التربية، ونوعية الإنسان الذي تنشده تلك التربية .

وهنا تستعرض الباحثة بعض التعاريف في الكتب التربوية العربية المعاصرة وتضعها تحت المنظور الإسلامي للتربية،وهي كما يلي :

التربية هي : "تعهد الشيء وتبليغه إلى كماله شيئاً فشيئاً ". (٢)

ففـــي هذا التعريف نجد التعهد والرعاية للشيء،وكلمة شيء يدخل فيها الإنســــان والحيوان وأي شيء . كما أن التعريف أطلق مفهوم التعهد ولم يحدد

<sup>(\)</sup> Cornl M. Hamm: <u>Philosophical Issues In Education</u>, NewYork,London, The Falmen Press,P.30-31.

 <sup>(</sup>۲) أبسو البقاء :مرجع سابق، ص ٣١٤مادة (ربو) كلمة (تربية). ورد هذا التعريف في كثير من الكتب القديمة والحديثة وهو منقول عن البيضاوي رحمه الله.

نوعسه هسل هسو رعاية،أو تعليم ...أو غيرها وبذلك يكون التعريف غامضاً، فضفاضاً يحتاج إلى تحديد وتوضيح، فالإنسان هو موضوع التربية، ومحورها، والتعهد يشمل جوانب شخصيته المتعددة وتبليغه كماله، كما أنه لابد أن تكون له غايسة سامية تندرج تحتها أهداف تحدد موضوعات هذه الغاية .وهي عبادة الله، والخلافة، واستعمار الأرض.

٧- أما الستعريف القائل أن: "التربية عملية تنشئة أو تطبيع اجتماعي للفرد السذي يرث عن أسلافه السمات الجسمية، وأساس تكوينه النفسي. ولكنه يكتسب بالستربية كافة المكونات والخصائص الاجتماعية، وكثيراً من المكونات النفسية التي تصوغ شخصيتة كفرد متميز عن غيره من الأفراد، وتجعله عنصراً على قدر من الانسجام الاجتماعي مع أفراد مجموعته الإنسانية التي ينتمي إليها". (1)

من الواضح أثر النقل والترجمة من الفكر الغربي في هذا التعويف مما أدى إلى الغموض فيسه. فالستربية هل هي تطبيع اجتماعي أم عملية تنشئة؟، وهل المكونات النفسية هي التي تصوغ شخصية الفرد وحدها ؟ وما الذي يميز الفرد عسن غيره من الأفراد ؟ هل هي مكوناته النفسية، أم خصائصه الاجتماعية ؟ وهسل الإنسان عنصر، وهل التعبير عن المجتمع يكون بهذا الأسلوب الذي يجرد الإنسان من التكريم الذي وهبه إياه الله سبحانه وتعالى، كل هذه التساؤلات يطرحها هذا التعريف : فالإنسان مخلوق مكرم كرمه الله على سائر مخلوقاته، وسخر لسه كل ما في السموات والأرض ليساعده على إعمار الأرض وأداء

 <sup>(</sup>۱) محمود شفشق وآخرون : التربية المعاصرة طبيعتها وأبعادها الأساسية، الكويت، دار القلم، ۱٤۰۹هـ ۱۹۸٤م، ص ۱۸۸.

دوره الخلافي عليها لذلك أمره بتزكية نفسه التي بين جنبيه (المكونات النفسية)، وتزكية جسده عن الفواحش والمحرما ت والإسراف، وتزكية عقله بالحفاظ عليه مسن كل ما يذهبه، وتنشيطه وتدريبه على النظر والتأمل والبحث العلمي في آيات الله ومخلوقاته وبذلك تتكامل شخصية الفرد وتتزكى وتقترب من الكمال المنشود منها، وهذه غاية التربية ومن ناحية هي تنشئة أم تطبيع فهي تنشئة أما شخصية الإنسان فهي تتكون من كل من الخصائص الاجتماعية، والمكونات النفسية واللتان تنبعان من كل من الوراثة والبيئة حيث يشتركان في تكويسن شخصية الإنسان، المكرم المسخر له كل ما في الأرض ليعيش وسط بحتمعه المسلم .

٣- أما التعريف القائل: "التربية: هي محاولة يقوم بها الأفراد المختصون، للتأثير على غو الصغار وذلك باختيار الخبرات التي تنمو بها القيم المطلوبة للفرد، وتنظيم هذه الخبرات لتنشئة قومية، ذات أهداف وملامح محدودة". (١)

هــذا التعريف محدود جداً؛ إذ قصر التربية على كولها محاولة التأثير على غو الصغار، ثم إن الباحث هنا لم يوضح ماالقيم المطلوبة لنمو الفرد وماالجبرات المطــلوبة، كما أنه حدد التربية هنا بالتنشئة القومية ولم يحدد أهدافها وملامحها أيضاً. لذلك اتسم هذا التعريف بالغموض، والقصور على نوعية واحدة من التربية وهي التربية القومية والأصح طبعاً أن تكون التربية إسلامية لتشمل جميع جوانب الإنسان . ولو نظرنا لتعريف أخر لنفس الباحث وهو : التربية : "تعني كل عمليات النمو، التي يمر كها الإنسان من طفولته إلى نضجه، تدريجياً، ليتكيف مسع بيئت العضوية والاجتماعية، ولكن المعنى أو المفهوم الأكثر تحديداً، الذي

<sup>(</sup>١) عبد الغني عبود: في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص١٦٠.

يستعمل فيه عادة، ينحصر في تلك التأثيرات التي تتم عن قصد على صغار المجتمع، والتي يقوم بها الكبار، ليشكلوا هؤلاء الصغار على نحو معين ".(١)

وفي هذا التعريف حاول الباحث أن يعطي مفهوماً شاملاً للتربية لكنه عاد وحصره في عملية محدودة وفترة محدودة من حياة الإنسان. كما أن أثار ترجمة هسذا التعريف واضحة حيث أعطت مفهوماً غامضاً يثير تساؤلات عديدة منها ماالمقصود بالبيسئة العضوية؟ ما نوعية التأثيرات التي يقوم بما الكبار؟ ماالنحو المعين السذي يسراد تشكيل الصغار عليه؟ هل هو علماني؟ أم برجماني، أم رأسمالي... طبعاً نريد النحو الإسلامي، ولكن النحو الإسلامي أشمل من أن يكون فقط بغرض تحقيق التكيف مع يكون في فترة عمرية معينه، وأعم من أن يكون فقط بغرض تحقيق التكيف مع البيسئة المحيطة، فالتربية الإسلامية قدف لتحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع، والجمع بين النفع في الدنيا، والآخرة . لذلك فهي تسمو بالإنسان إلى الكمال في جميع الجوانب .

٤-أما الـتعريف القائل: "إن التربية عملية قدف إلى مساعدة الفرد على الكتساب أغاط السلوك المتوقع منه ممارستها في المواقف الحياتية المختلفة بحيث يصبح قادراً على تحقيق التكيف الإيجابي المثمر مع نفسه ومع بيئته الاجــتماعية والـثقافية والطبيعية تكيفاً يعود عليه وعلى مجتمعه بالسعادة والفائدة ". (٢)

<sup>(</sup>١) عبد الغني عبود : التربية ومشكلات المجتمع، مرجع سابق، وهو مأخوذ من Every Man Encyclopeadia ,V. Four , Fourth Edition ,J.M. Dent Sand Aons Ltd. 1958,P.636.

<sup>(</sup>٢) عزت جرادات وآخرون : مرجع سابق، ص ١١.

هــنا أعطى الباحث تعريفاً قصر فيه عملية التربية على اكتساب الفرد العلوم أغــاط الســلوك المــتوقع، بينما التربية قدف دائماً إلى إكساب الفرد العلوم والمعارف، إلى جانب التدريب على السلوكيات المطلوبه .كما أن الباحث ذكر أن السـتكيف يعود بالسعادة والفائدة على الفرد والمجتمع، ولم يحدد نوعية المجتمع الإسلامي صاحب الرسالة؟ أم المجتمع البرجماتي الغربي؟ كما أنه لم يحــدد نوعية الفائدة، والسعادة هل هي دنيوية، أم أخروية. وهل وظيفة التربية فقــط تحقيق التكيف مع المجتمع . مع أن الباحث ذكر عدة وظائف للتربية في الصـفحة السـابقة للتعريف عدد فيها سبع وظائف للتربية، وعاد فلخصها في التكيف مع المجتمع، وهذا لا يتفق مع المفهوم الشامل والمتكامل للتربية .

٥- أما الستعريف القائل بأن التربية: "هي عملية حياة يتعلم فيها الفرد الحياة وتسنمو شخصيته نمواً متكاملاً: جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً. بمعنى أفا العملية المقصودة التي يصطنعها المجتمع لتنشئة الأجيال الجديدة فيه بما يجعلهم على وعي بوظائفهم في المجتمع، وبدور كل مسنهم فيه والتربية: هي صناعة للفرد، وهذه الصناعة تتطلب منتجاً على درجة عالية من الجودة والاتقان، لأنه سيتحمل توجيه حياته وحياة أمته فسيما بعد في جميع الميادين التي تحيط به داخلياً وخارجياً، كما أن هذه الصناعة ستوضع في مجال المنافسة، والاختيار بين الشعوب الأخرى، خاصة إذا كان هناك فائض، بحكم قانون العرض والطلب". (١) أعطى الباحث هنا مفهوماً فضفاضاً للتربية وذلك بألها هي الحياة . وهذا المفهوم يرجع لجون ديوي، ومع ذلك نتساءل لماذا لم يوضح الباحث كيف تكون التربية حياة؛

<sup>(</sup>١) إبراهيم عطا: المناهج بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢م، ص١٢.

عسندما تشمل جميع جوانب حياة الفرد.ولكنه رجع إلى الصواب عندما حددها بأفسا العمليات المقصودة وغير المقصودة ... بما يجعلهم واعين بوظائفهم في المجتمع . وهل وظيفة الفرد تنحصر في مجتمعه فقط؟ أم في المجتمع الإنساني ككل ؟ وما هي وظيفته تلك؟ . هل هي التعاون مع أبناء جنسه لعمارة الأرض، أم هي عبادة الله... أم ماذا ؟ ثم أعطى الباحث تعريفاً آخر وضح فيه أن الإنسان إنما هو سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، وهسذا المنظور الرأسمالي للتربية، يترتب عليه تحريفات كثيرة للمفهوم الشامل للتربية، والمفاهيم المتعلقة بها، وبالرغم من أنه حدد الهدف من التربية من التربية بطريقة توحي أن الإنسان سلعة، إلا أنه وضح الهدف من التربية وهسو الكمال الإنساني . إن التربية لها بعد اقتصادي ولكن هذا البعد لا يطغى على الأبعاد الأخرى مثل البعد الاجتماعي، والبعد الأخلاقي، البعد الليني ...

٣- أما التعريف القائل بأن التربية: "عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين في مجتمع معين، في زمان ومكان معينين، حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تيسر لهم عملية التعامل مع البيئة الاجتماعية التي ينشئون أفراد فيها، ومع البيئة المادية ."(1)

إن هـــذا الــتعريف يركز كثيراً على دور البيئة في تكوين الفرد وتنشئته ويــتجاهل دور الوراثة، وكأن الإنسان عجينة يتم تشكيله وفقاً لرغبة القائمين عـــلى تربية الفرد . كما أن هذا التعريف ركز على الجانب الاجتماعي والمادي للـــتربية، بيــنما التربية أعم وأشمل من أن تعد أفراداً للبيئة الاجتماعية والمادية

<sup>(</sup>١) محمد لبيب النجيحي: الأسس الاجتماعية للتربية، مرجع سابق، ص ١٨.

فقط. كما أن لفظ الفرد الإنساني يرجع إلى نظرية النشؤ والتطور وهذه النظرية مخالفة للإسسلام الذي كرم الإنسان ووضح أصله من تراب،ونفخ الله فيه من روحه، واسجد له الملائكة، وسخر له ما في السموات والأرض لخدمته ولتمكينه في الأرض، ليتمكن من عبادة الله وتعظيمه، وهو الهدف من خلق الإنسان.

٧- أما التعريف القائل: "التربية بالمعنى الفردي هي: عون الإنسان على البقاء بالشكل الأنسب، فهي تعينه على تحقيق دوافعه وغاياته وحوافزه وحاجاته وأهداف بالشكل الأنسب، فهي تعينه على تحقيق دوافعه وغاياته وحوافزه وحاجاته الأخلى، والمثل الأعلى. والتربية بالمعنى الاجتماعي: تحرص على تمكين المجتمع من التقدم والمحافظة عليه بتلقين الطفل مفاهيمه وطرائقه ومعتقداته وعادات وتقاليده، وخبرته الماضية وآماله الحاضرة، وأمانيه المقبلة وبذلك يحافظ على ذاته فالتربية تعين الفرد والمجتمع على الإبقاء على الصالح من تسرائه المفيسد، ثم استبدال ما لايصلح بما هو خبر منه بما تحققه العلوم والمكتشفات والاختراعات من منجزات علميه .والتربية بالمعنى المثالي: هي الحفظ على المثل الأعلى للمجتمع ...وهي إحدى مهمات التربية الإبقاء على المثل العليا القومية ".(1)

أعطى السباحث هنا مفهوماً غامضاً من جميع جوانبه فهو عندما حدد مفهوم التربية الفردي بأنه: عون الفرد على البقاء بالشكل الأنسب وحدد بقاء الإنسان بستحقيق الدوافع والغايسات والحوافز وغيرها، دون أي اعتبار للواجسات،والفرائض الستى خلق الإنسان من أجلها . كما حددالميزان الذي تحقق وفقاً له هذه الحاجات وهو رضاء المجتمع،ما هو هذا المجتمع .وما هي قيم

<sup>(</sup>١) فاخر عاقل : معالم التربية، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٧٨م، ص٢٩-٣٠.

هــذا المجتمع؟ هل هي القيم الإسلامية المنضبطة ؟أم الإباحية الفوضوية ؟كذلك متطلــبات الأخــلاق الــــي ذكرها، ما هي هذه الأخلاق؟ هل هي الأخلاق الإســـلامية الشـــاملة ؟ أم الأخــلاق البرجاتية النفعية؟أم الأخلاق الاشتراكية الجائــرة. وهـــذا ينطبق على المثل الأعلى الذي كرره في التعريف هل هو مثل أعــلى كالرسول ريس أم أي مثل . أما عندما عرض المفهوم الاجتماعي للتربية تحــدث عن المحافظة على تراث المجتمع، ومفاهيمه ولم يحدد هل هي إسلامية أم غيرهــا، كما أنه حدد واجب التربية في التوفيق بين هذه المحافظة، وبين التقدم. وذلــك بمساعدة الفرد لينتقي من التراث ويستبدل ما لا يصلح منه بما هو خير وهو المنجزات، والمخترعات الحديثة .

وهذا يوضح أثر الترجمة من التعاريف الغربية، التي تراثها عبارة عن إنتاج بشري قابل للزيادة والنقصان، والحذف والتبديل . بعكس لو كان الباحث يقصد التراث الإسلامي، الذي يشمل القرآن والسنة، اللذان لا يقبلان التغيير أو الاستبدال، بما وصفه بأنه خير منه وهي المخترعات الحديثة . وهذا ينطبق أيضاً على ما اسماه بالتربية بالمعنى المثالي وهي الحفاظ على المثل العليا القومية، ما هي المثل العليا القومية التي نحافظ عليها هل هي المثل العليا التي تدعو إلى تفتيت الأمة الإسلامية، وإلغاء الصورة الإسلامية للأمة، أم ماذا؟ . كل هذه التساؤلات توضح النقاط الغامضة في الستعريف التي تدل على غياب شولية المفهوم الإسلامي، وغياب الدلالات المرتبطة به من تعليم، تأديب، تزكية، حكمة . . .

٨- أما التعريف القائل بأن التربية: "هي سلسلة من المفاهيم التي ترتبط بيعضها بعضاً في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي تسود

المجتمع، والتي ترسم الطرائق التعليمية المحققة لها حتى يسلك سالكها سلوكاً يتفق وتصور المجتمع للكون والحياة والإنسان ".(١)

هنا يعرض الباحث مفهوماً سليماً للتربية، ولكنه يتحرج من ذكر مصادر تسلك القسيم والمبادئ التي يستند إليها الإطار الفكري، كما أنه يرجع التصور الثابت للكون والإنسان والحياة للمجتمع، وليس للدين الذي يدين به المجتمع، لأن الديسن تشسريع سماوي، أما المجتمع فآراؤه نابعة من بشر والبشر معرض للصواب والخطأ . فتصبح التربية هي :تلك المفاهيم المكونة للإطار الفكري السندي يستند إلى المسادئ والقسيم الستي يستمدها المجتمع من الدين الإسسلامي...حتى يسلك سالكها سلوكاً يتفق وتصور الإسلام للكون والحياة والإنسان.

ومن الاستعراض السابق للتعاريف ووضعها تحت المنظور الإسلامي اتضميح غياب المفهوم الإسلامي الشامل للتربية، وغياب تلك الدلالات العميقة لمفهموم الستربية، واستدعاء دلالات أخرى دخيلة مثل: الإنسان الاقتصادي، اجمعاعية القيم، قومية التربية، التركيز على الدنيا دون الآخرة، غياب آيات الله، وعنصر الرسالة من هذه التعاريف.

إن تعسريف التربية بهذه الصور أدى إلى تحرك بعض المفاهيم عن مراكزها وحسل محسلها مفاهيم أخرى مثل : رأس المال البشري، مثير، استجابة، الكائن الإنسساني، الستكيف، التط بيع الاجتماعي، النفع، القيمة المنصرفة، المتغيرات الحتمية التاريخية، الديمقراطية، المثالية، التجديد،القوة، الفاعلية، العولمة، السوق الحسرة . هسذه المفاهيم دخلت على التربية من ميادين عديدة لها علاقة بالتربية

<sup>(</sup>١) محمد منير مرسي : أصول التربية الثقافية والفلسفية، مرجع سابق، ص٥.

مسئل الفلسفة، علم النفس، علم التاريخ، وعلم الاقتصاد، وعلم السياسة بالمسنظور الغربي . علم جعل مفاهيم تختفي مثل : مفهوم التأديب، والتهذيب، الخلافة، العمارة، فهذه المفاهيم تحركت وحل محلها مفاهيم أخرى كما حصل في الستعريف الذي جعل التربية: هي صناعة الإنسان ... وهذا الحراك المفاهيمي تستغير بسناء عسليه أهداف التربية وغاياها، وبذلك تتغير بناء عليه الوسائل والأسساليب لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يشرح الوضع الحالي لتشغيل مفهوم التربية وفقاً لهذه التعاريف .

إن هذا التغيير الذي تعرضت له التربية تم خلال عصور الجمود الفكري السني تعسرض له العالم الإسلامي،حيث استخدمت التربية كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية، ولنشر مذاهب معينة. كما تعرض المفهوم للتشويه عندما أخذ المفهوم الغربي للستربية ودرس في كليات ومعاهد التربية في العالم الإسلامي لسنوات عديدة . وذلك لغياب التربية الإسلامية عن ساحة التربية والتعليم . ولكن عندما ظهرت بعض النداءات المخلصة بوجوب العودة للمفهوم الإسلامي والأخذ به وتفعيله، لقي هذا التوجه صداه في العديد من الدول العربية حيث استحدثت أقسام للتربية الإسلامية في بعض كليات التربية وبعضها الآخر اكتفى بتدريس مادة التربية الإسلامية في كلية التربية . وبذلك ظهرت التربية الإسلامية في كلية التربية . وبذلك ظهرت التربية الإسلامية من جديد . ولكن هذا الظهور لم يكن واضحاً ومحدداً كما كان عليه في العصور الأولى فبدا في بعض الأحيان ملتبساً بتاريخ التربية ، وأحياناً ملتبساً بالدعوة الإسلامية ، وأحياناً بالتربية الدينية .

 نظر لها نظرة جزئية تمثل جزءاً منها، ولم يعطها حقها من التعريف، لذلك كان من ضمن الكستب المعاصرة التي راجعتها الباحثة ؛ الكتب التي بحثت في التربية الإسلامية وفيما يلى بعض من التعاريف الواردة في كتب التربية الإسلامية :

هـــذا الــتعريف اقتصر بالتربية على وجهة النظر الإسلامية في القضايا، والمشــكلات، فهــذه نظرة قاصرة، فالتربية الإسلامية واسعة، شاملة، متكاملة لجميع الجوانب التي تشمل حياة الإنسان كلها، وليست فقط وجهة النظر في بعـض المشــكلات والقضايا، وإنما هي منهاج تربوي كامل، يتضمن السياسة الــتربوية، والأهداف، والمحتوى، والطريقة، والمعلم، والمتعلم، وجميع المؤسسات الــتربوية في المجتمع . حيث أساس هذا المنهاج هو توحيد الله، وخلافة الإنسان على الأرض. أما كون التربية الإسلامية مجموعة خبرات تقدمها مؤسسة تربوية السلامية، فهذا التعريف يتسم بالغموض، والقصور فهل التربية الإسلامية فقط الخيرات الــتي تقدمها المدرسة،أو المترل أو المسجد، فهنا اقتصار على المحتوى الذي تقدمه المؤسسة التربوية، والتربية الإسلامية أعم،وأشمل من كونما خبرات تقدم للطالب في المدرسة أو المؤسسة التعليمية .

 <sup>(</sup>١) مثل السيد الشحات أحمد حسن: دراسات في الفكر التربوي الإسلامي، إحياء التراث الإسلامي، المدينة المنورة، ١٤١٢هــــــــــ ١٩٩٢م، ص ١٨٨.

حلى أحمد مدكور : منهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٩.

عــبد الرحمن حجازي، مرجع سابق، ص٣٣، وهذا التعريف مأخوذ من حسن توفيق: هداية الأطفال،
 القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٢٥، ص١٥٠.

<sup>-</sup> عمر محمد النومي الشيباني: أسس التربية الإسلامية، ليبيا، الشركة العامة للنشر والتوزيم، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م، ص١٢ - ٢٢.

<sup>-</sup> لطفي بركات أحمد : في الفكر التربوي الإسلامي، الرياض، دار المريخ، ١٤٠٢هـــ-١٩٨٢م، ص٤٧

٣ – بعسض العلماء حاول إعطاء تعريف شامل للتربية الإسلامية مثل: التربية الإسسلامية: "مجموعة المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بما الإسلام والتي ترسم عدداً من الإجراءت والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك الفرد سلوكاً يتفق مع عقيدة الإسلام". (1)

إن هــذا الـتعريف متفق مع المفهوم الصحيح للتربية الإسلامية إلا أن الهـدف مــن التربية الإسلامية لا يقتصر على أن يسلك الفرد سلوكاً يتفق مع الإسلام فقط،وإنما الغاية من التربية الإسلامية أكبر من ذلك وأعلى، فهي تنشد الكمــال في الفــرد بحيث يستطيع القيام بخلافته على هذه الأرض، وعبادة الله وتعظيمه.

٣-"تنمية جميع جوانب الشخصية الإسلامية، وتنظيم سلوكه على أساس
 مبادئ الإسلام بغرض تحقيق أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياة". (٢)

<sup>(</sup>١) ســعبد إسماعيل على : أصول التربية الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة، ١٩٧٨م، ص٦ وأيضاً في مصادر التربية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي،١٤١٢هــ-١٩٩٦م، ص١١.

<sup>-</sup> حسان عمد حسان، نادية جمال الدين: مدارس التربية في الحضارة الإسلامية ، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ١١.

السيد الشحات أحمد حسن: الصراع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظور التربية الإسلامية،
 القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤٠٨هــ-١٩٨٧م، ص٢٤.

<sup>-</sup> حسن الشرقاوي: نحو تربية إسلامية، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،١٩٨٣، ١٠ص٠١٠

 <sup>(</sup>٢) عبد الرحمن النقيب: منهجية البحث في التربية، مرجع سابق، ص ٦٨.

صبحي طه رشيد إبراهيم: مرجع سابق، ص٩.
 على خليل أبو العينين: "منهجية البحث في التربية الإسلامية"، مرجع سابق، ص ١٠.

فخررية خوج: مرجع سابق، ص١١ وهذا التعريف مأخوذ من محمد قطب: منهج التربية الإسلامية،
 بيروت، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨١م.

<sup>-</sup> مقــداد يالجن : حوانب التربية الإسلامية ،موسوعة التربية الإسلامية ج١،بيروت، دار الريحاني للطباعة والنشر، ١٤٠٦هــــــــــــ ١٩٨٦م، ص٢٠.

هـــذا الـــتعريف قصر التربية الإسلامية على جانب واحد منها هو تنمية جميع جوانب شخصية الفرد وفق مبادئ الإسلام بينما التربية في الإسلام -كما أسلفنا-منهاج كامل للتربية يشمل الجانب النظري، والجانب التطبيقي، وذلك وفق سياسة وأهداف واضحة تصل بالإنسان للغاية المطلوبة وهو العبودية لله .

3-"إطاراً فكرياً ونظاماً متكاملاً يتناول التربية في أسسها النظرية، وطرائقها العملية من وجهة نظر الإسلام .فهي عملية تنمية مواهب الإنسان تنمية مستزنة ... بصورة متلاحمة منسجمة تؤدي إلى إعداد الشخصية المسلمة العابدة التي تتجه بكل علمها وعملها وخلقها نحو الله سبحانه وتعالى".(1)

أما هذا التعريف فإنه يعطى صورة واضحة للتربية الإسلامية إلا أنه يحتاج إلى توضيح، وتحديد أكثر، كما يُظهر بُعدهُ التطبيقي عبر العصور الإسلامية المختلفة.

نظام تربوي شامل أو مجموعة التصرفات العملية والقولية المستضيئة بالقرآن والوحي والتي يمارسها الإنسان لتحقيق الغايات والأهداف التي حددها الإسلام لنمو المسلم وسعادته أو لنمو غيره وسعادته ".(٢)

<sup>·</sup> سليمان الحقيل، التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٥٥-

<sup>-</sup> على راشد، مفاهيم ومبادئ تربوية، مرجع سابق، ص ١٧-١٨.

<sup>-</sup> آمـــال حمزة المرزوقي : النظرية التربوية الإسلامية ومفهوم الفكر التربوي الغربي، رسائل حامعية، تحامة، حدة، ١٤٠٢هــــ-١٩٨٢م، ص٨٦.

 <sup>(</sup>۱) مصطفى متولي : مدخل إلى تاريخ التربية الإسلامية، الرياض، دار الخريجي، ١٤١٧هــ-١٩٩٧م، ص
 ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) خالد فهد العودة :الترويح التربوي، رؤية إسلامية، الرياض، دار المسلم، ١٤١٤هـــ-١٩٩٤م، ص٤٠.

<sup>·</sup> حب الدين صالح و آخرون : أصول التربية الإسلامية، مطابع جامعة الإمام، ١٤٠٧هـــ-٢٩٨٦م، ص٨

أمـــا هذا التعريف فقد قصر التربية الإسلامية على أنها نظام تربوي... وأخرج من التعريف كل أنواع التربية غير المقصودة.

٣- "مجموعة من الأصول الخاصة ببناء الإنسان المسلم والواردة في القرآن والسنة المطهرة.والآراء والتطبيقات التربوية في أي زمان،أو مكان، بمدف بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تعمل لخير دنياها وآخرتما". (١)

الإسلامية تجمع بين كونما إطاراً فكرياً يعتمد على أصول ومبادئ خاصة بتنشئة الإنسان تستمد من القرآن والسنة النبوية المطهرة . وكونما تطبيقات تربوية تتمـــثل في سياســــة، وأهداف، ومنهج ومؤسسات تعتمد في تشغليها على تلك المسبادئ والأصول .وهذه الأصول، والتطبيقات لكل زمان ومكان ؛ أي ألها لا تقتصـــر عـــلى زمن الرسول ﷺ والصحابة والتابعين فبعض الدارسين يظن أن وتمدف لبناء الشخصية المتكاملة في جميع جوانبها العقلية، والجسمية، والنفسية، والخطقية، والسلوكية بحيث تكون قادرة على القيام بمهمتها الأساسية في هذه الأرض وهـــي العـــبودية بمعناها الواسع، وليس فقط أداء الشعائر والعبادات. والستي تــؤدي إلى خير هذا الإنسان في الدنيا والآخرة.(٢)"فهي تثقيف للعقل، وتقويـــة للجسم، وتزكية للنفس وتطهير للقلب، دون أن يكون ذلك تضحية بأي من القوى على حساب قوى أخوى."<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۱) محمد شحات الخطيب وآخرون: أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٤٣-١٥٠.

 <sup>(</sup>٢) وهذه الغاية للتربية الإسلامية سيتم توضيحها في الفصل القادم بالتفصيل .

 <sup>(</sup>٣) حسن الشرقاوي، نحو تربية إسلامية، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م، ص١٣٠.

ومن مراجعة التعاريف المتعددة للتربية في الكتابات المعاصرة نجد أن التربية ذات أهمية كبرى لإعداد الإنسان للحياة، وتنمية ذاتيته بجميع جوانبها، وتحقيق اندماجه في مجستمعه والتكيف والتوافق معه، وتيسير اكتسابه للقيم والمعارف والعلوم التي تحقق الخير والتقدم له ولأسرته ومجتمعه . هذا يجعل الستربية تعمل من خلال بعدين ؛ تختلف تسمياهما من تربية مقصودة، وتربية غير مقصودة، أو تربية نظامية وتربية غير نظامية، أو تربية مدرسية ولا مدرسية إلى غير ذلك . فهذان البعدان هما :

البعد الخاص: وهو ما تكون فيه التربية محددة الأهداف والبرامج والمحستوى والأساليب والوسائل حمسبقاً حسواء اقتصرت على التربية المدرسية فقط، أو امستدت لتشمل قطاعات أخرى، وفق برامج مقصودة كالبيت، والمسجد، والنادي، ووسيلة الإعلام وغيرها. وسواء كانت محصورة في سن معين، أو ممستدة امتداد الحياة – من المهد إلى اللحد – وهذا البعد هو المعول عليه في ترسيخ التربية الأساسية للأفراد، لكونه يقدم لهم محتوى محدداً يمكن تقويمه، وبالتدريج الذي يتناسب وموقف المتعلم وعمره وإمكاناته واستعداداته، وبالستراكم الذي يبني المكتسبات شيئاً فشيئاً حتى تتكامل، وبقيام فئات مؤهلة مختصة مسؤولة عنه.

السبعد العسام: حيست يعيسش الفرد حياة مفتوحة في مجتمعه، تتيح له الاحستكاك والستفاعل مع مجموعات كبيرة من الناس، سواء أكانوا أفراداً أم جماعسات. وهذا البعد قد يكون إيجابياً بحتاً، ينمي عقيدة الفرد وقيمه وأخلاقه وسلوكه، فعدالة القاضي، وأمانة التاجر، وتقوى العالم، وتعاون أفراد المجتمع، وترفعهم عن الدنايا، واعتزازهم بالفضائل ومكارم الأخلاق، إلى

غسير ذلك من الأمور، ترتقي إيجابياً بذاتية الفرد .أما إذا كان العكس فسيكون الوضع سلبياً، فيتكرس تمزق المجتمع، باستفحال الصراعات المتنوعة، واستشراء الانحسلال الاجتماعي . وهذا البعد، يمتد مع الإنسان على مدى الحياة، لذلك قيل :إن الجستمع مدرسة الشعب الكبرى، ومن هنا تحرص الأمم على سلامة البناء الاجتماعي ككل، حرصاً على مستقبل أجيالها ".(1)

إن تكامل هذين البعدين أمر ضروري جداً لكي تتم التربية بصورة متكاملة ويكون حصيلتها إنساناً متكاملاً قادراً على أداء دوره المطلوب منه بأحسن صورة .أما إذا كان هناك تناقض بين هذين البعدين كما هو حاصل في مجتمعاتا العربية الإسلامية فسيكون هناك عجز، أو قصور في عملية التربية ومخرجاها. فلابد من التكامل بين ما تقدمه المدارس من محتوى وما يقدمه المجتمع على حد بجميع مؤسساته، ليترجم هذا المحتوى إلى سلوك يمارسه الفرد والمجتمع على حد سواء .

وهنا يظهر سؤال محير على الساحة :هل النظم التربوية الإسلامية المعاصرة تطبق هذا المفهوم؟ بالطبع لا وذلك يفسر القصور في جميع الأوجه الستربوية المعاصرة وبالتالي القصور في جميع النواحي التي تترتب على مخرجات الستربية من اقتصاد وسياسة وغيرها . وهذا القصور ناتج عن تجميد المفهوم الإسلامي للتربية عند التأليف والكتابة عنه ؛حيث انتشرت العديد من الكتابات عن أصول التربية، وعن التربية في الإسلام،وعن وجهة النظر الإسلامية في بعض المفاهسيم، وعن أهداف التربية، وعن مناهج التربية الإسلامية، وعن التراث هذه الستربوي الإسلامي ... وغيرها من موضوعات التربية الإسلامية . إلا أن هذه

<sup>(</sup>١) أحمد رجب الأسمر : مرجع سابق، ص ٤٧-٤٨.

الكتابات لم تقدم نظاماً تربوياً مبنياً على الأصول الإسلامية الصحيحة، وحتى المحساولات البسيطة في هذا المجال لم تتزل إلى مجال التطبيق، والتفعيل على أرض الواقع. لذلك نجد أن المفاهيم التربوية الإسلامية لم تجد طريقها إلى أرض الواقع كما وجدته في السابق عندما "حولت هذه التربية أمة صغيرة ضائعة مجزقة، لا يحسب لها بسين أمم الأرض حساب إلى أمة عملاقة في عقيدها، ومفاهيمها، وأهدافها، وقسيمها، ومتميزة في أخلاقها وسلوكها، وأساليب تفكيرها، وفي تعاولها وتضحياها في سبيل مثلها الأعلى وإذا بها تمسك بزمام البشرية تعاولها قسروناً عديدة من الزمان وتعلم الأحياء كيف تكون الحياة، وتعيد بناء الحضارة كأروع ما تكون الحضارة ."(١)

وقد يفهم البعض أن التأكيد على تشغيل التربية الإسلامية يعني نبذ ما وصل إليه العالم من علوم، وتقدم بل انفجار معرفي، وهذا خطأ فمن العبث أن يبدأ الإنسان من الصفر، ولكن يجب أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون كما فعل المسلمون الأوائل " فلم تتحول التربية الإسلامية إلى تربية فارسية أو رومانية أو هندية أو غيرها، وإنما استوعبت كل جديد ووطنته، ثم نمته وطورته، وابتكرت كل جديد يناسب المتغيرات، وبقيت تدور حول محورها الأساسي وهو الإسلام، وأخدت في التطور داخل إطار عقيدته وقيمه ومبادئه ومفاهيمه (٢)، وطورت أساليبها " لإعداد الفرد للحياة وكسب الرزق، ولم قمل الجسم والعقل والقلب والوجدان، ولا الإرادة والذوق واليد واللسان، وإنما أخذت بمقومات تكسامل الشخصية "(٣)فقد فهم " المسلمون التربية الإسلامية بأنما أسلوب حياة تكسامل الشخصية "(٣)فقد فهم " المسلمون التربية الإسلامية بأنما أسلوب حياة

<sup>(</sup>١) أحمد الأسمر : مرجع سابق، ص ٤٨-٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) محمد عطية الأبراشي : التربية الإسلامية وفلاسفتها،ط٣، القاهرة، دار الفكر العربي، د ت، ص ٢٥.

متكامسلة، ولذلسك فهي ليست نصوصاً جامدة، وإنما هي واقع متحوك مرن متفستح، يتفاعل فيه توجيه رباني وفعل بشري من خلال السنن الكونية، وتحقق هسذا الفعسل عسزمات البشر، وعقوهم الواعية، واستثمار طاقاهم المذخورة، وقدراهسم الكامسنة، فالمسلم لا يحتاج إلى التخلي عن دينه ليستخدم منجزات العصر المستجدة، أو تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري – كما يسروج لذلك المغرضون للإسلام – فالمسلم الحقيقي مسلم وهو في المسجد أو المستشفى أو العمسل أو المختبر، وهو مسلم إذا ركب الحصان أو الجمل أو السيارة أو الطائرة أو المركبة الفضائية، هو مسلم باعتقاده ومفاهيمه، ومسلم في أساليب حياته ومواجهة مستجداهًا مهما تغيرت ."(1)

فلابـــد من كسر هذا الجمود في مفهوم التربية الإسلامية، وتفعيلها على أرض الواقـــع. خاصـــة أن لديــنا النموذج الأمثل في تربية الرسول على الأعلى.

<sup>(</sup>١) أحمد الأسمر : مرجع سابق، ص٥٠–٥١.

#### سابعاً : تتبع سيرة مفهوم التربية :

من كل ما سبق ترى الباحثة إن مفهوم التربية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين بدا واضحاً " مطابقاً للأصول التي وردت في القرآن والسنة من حيث الفلسفة والأهداف، والمنهاج والأساليب، كما أن مراحل التربية في ذلك العصر تحست بالقدر الذي يستدعيه تطور المجتمع الإسلامي آنذك ويلبي احتياجاته. "(1) أما في العصور التي تلت عصر النبوة فقد كانت وليدة لسابقتها "فمعظم رجالات التربية فيها هم تلاميذ لرجال العصر النبوي ؛ لذلك فقد عمقوا بعض المفاهيم وركيزها، من ذلك أن التعليم كان يتم وفقاً للتركيز على الاستعدادات والميول لدى المتعلم، ومراعاة التدرج في التعلم، وعدم الفصل بين المنظرية والتطبيق، واستمرارية التعليم، وإلزامية التعليم "(٢)فبالرغم من التطور الكسير في منهاج التربية وأساليبها في هذه المرحلة إلا أنه " تم تحديد دور العقل والسنقل في ميسادين الفكر بأسلوب يتسق مع الأصول الكامنة في القرآن والسنة ". (٣)وبذلك كانت هذه المرحلة امتداداً للمفهوم الإسلامي للتربية وأكيداً له.

ولما بدأت حركة الجمود الفكري تحدد التصور التربوي عند الاتباع،ساهم ذلك في ظهور التقليد ومعارضة الاجتهاد". (أ) واستمر الوضع كذلك حيى القرن السادس حتى بدأ تدخل الدولة وسيطرقها على التعليم، وذلك نتيجة لضعف مكانة العلماء والمفكرين، وانتشار التعصب المذهبي وتقرير

 <sup>(</sup>١) ماحد الكيلاني: تطور النظرية، مرجع سابق، ص ٧٢. وقد تقدم شرح المنهاج والأساليب في مبحث التطبيقات التربوية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص۹۲–۹۳.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٣١-١٣١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ١٣٣.

التقسليد . وبناء على تدخل الدولة في التعليم أصبح التعليم أداة لتأمين الولاء السروحي للخلافة وفرض هيبة الحاكمين. لذلك امتد تدخل الدولة إلى المناهج الدراسية وتشكيلها، لتكون في خدمة أهدافهم وسياستهم . ونشأ مفهوم مستراجع للمنهاج يحرص على الدراسات الدينية في فترة كثر الخروج فيها على روح الدين، عما أدى إلى اضطراب الستوازن بين العلوم الدينية والعقلية، إذ اقتصرت المدارس القائمة على علوم الدين واللغة ونظرت بارتياب إلى العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية . وقد أدى هذا الركود إلى عدم الانفتاح ومنع التفاعل مع غير المسلمين". (1)

ومن هنا بدأ انحراف مفهوم التربية عن أصوله، وأهدافه الصحيحة. حيث استمر هذا الركود والانغلاق قروناً عديدة، ساعد على استمرارها العزلة السبي عاشها العالم العربي خلال ضعف الحكم العثماني، وتقسيم تركة الدولة العيثمانية بين دول الغرب الذي قسم هذه الدول واستعمرها. وقد سعى العالم الإسلامي للتخلص من هذا الاستعمار،ولكن مع بقايا الاستعمار العسكري بدأت حركات الغزو الفكري الذي كان من أبرز معالمه: احتقار الماضي الإسلامي، وتربية الأجيال تربية علمانية ( لادينية ) حديثة، واقتباس الأنظمة والمناهج الغربية،واستيراد المذاهب اللادينية في الفكر والأدب، والسياسة، والاقتصاد، (٢) وبذلك فصلت المؤسسات الدينية، عن المؤسسات التعليمية. وأصبحت التربية أداة لتنمية الولاء للعصبيات، والقوميات، والطوائف وذلك تأييداً لسياسات معينة خاصة بالمنطقة. عما أدى إلى ظهور أجيال تحمل الإسلام تسأييداً لسياسات معينة خاصة بالمنطقة. عما أدى إلى ظهور أجيال تحمل الإسلام

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٨٠-١٨٨.

 <sup>(</sup>۲) لمسزيد من التفاصيل أنظر حميل عبد الله محمد المصري: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، ج١ الرياض، مكتبة العبيكان، ص١٧٣ - ٢٨٩.

اسماً والأفكار الغربية فكراً وسلوكاً، " بحيث أصبحت هناك نزعة قوية ترى أن الاقتباس من الغرب هو طريق التقدم .

ونظراً لأن التربية كعلم لم تكن قد استوت على عودها ووقفت عند الكيثيرين عن حد المعنى المقصود بالتهذيب والتأديب؛ فقد اعتمد هؤلاء على مجرد الرأى الخاص المستمد من الخبرة الشخصية ومن التعاليم الدينية العامـــة، بحيث لم تدخل في نطاق أي من الدائر تين: الدائرة الإسلامية، والدائرة الغربية . فحتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كان يمكن لكل من يتقن عـــلماً أن يقـــوم بتعليمه الآخرين، دون ضرورة معرفة ما بمبادئ التربية وطرق الـتدريس.ولكن بدأ الإحساس بأهمية الإعداد المهني للمعلم،وبدأ الاتجاه رويداً رويداً يزداد في الاهتمام بالتربية كعلم له أصوله وطرقه وقواعده وأساليبه، وله أيضاً دراساته الخاصة .وتخيل المشتغلون بالتعليم أن التربية إنما هي علم حديث وبالـــتالى ينبغي أن نتجه في دراستها إلى الثقافة الغربية . ونلمس ذلك في شيوع المثقافة الفرنسية فيما كتب الشيخ رفاعة الطهطاوي في كتاب (المرشد الأمين للبنات والبنين)، وشيوع الثقافة الألمانية فيما كتبه الشيخ حسن توفيق وهو أحد المسربين في نهايسة القرن التاسع عشر وأوائل العشرين .حيث اعتمد في كتابه (البيداجوجيا) على ترجمة كتاب (التربية) الألماني.

وعما ساعد على زيادة حركة النقل والترجمة من الغرب إنشاء معهد التربية عام ١٩٢٩ م في مصر، الذي كان بداية التربية الحديثة في العالم العربي، وإرسال البعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة، واستمرت هذه البعثات حتى الستينات، مما جعل جمهرة كبرى من أساتذة التربية والمسئولين عن أجهرة التعليم من ذلك الحين إلى وقت قريب يتشيعون إلى حد كبير لأفكار

جـون ديـوي وتلاميـذه مثل كاونتس، وكلباترك وواشبورن وتشايلدز... وغيرهـم. وبالمقـابل لم يكن هناك أي اهتمام بالترعة الإسلامية في مجال التربية والتعليم، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فكر تربوي إسلامي. فهناك العديد من الأفكـار الإسلامية التربوية التي بدأت قبل ذلك كما هو واضح في تلك الآراء المتناثرة في محتـلف الكتابات التربوية، ولكن للأسف كانت آراء مبعثرة في مواضع متفرقة بحيث لم يوجد مؤلف يعتمد فيه صاحبه على الترعة الإسلامية البحتة. وهذا يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن هناك قصوراً في الاهتمام في هذا اللون من التربية."(١)

وفي هذا الصدد يحكي أحمد عبد الغفور عطار تجربته في الدراسة في المعهد العلمي في مصر عام ١٣٥٥ههـ ١٩٢٦م، وعن الكتب التي درست له وكيف كانت تدرس التربية الغربية، وليست الإسلامية، وعندما سأل أستاذه أليس في علوم المسلمين علم التربية ؟أجابه الشيخ الشورى: " التربية موجودة في الإسلام الذي سبق أوروبا في العلوم والحضارة والمدنية. وإن منهج التربية الإسلامية خير من مناهجها الغربية، ولكن المعاصرين لم يؤلفوا في التربية من وجهة نظر الإسلام ".(٢)

وكذلك في الجزيرة العربية وبالرغم من كونما مهد الحضارة الإسلامية إلا أله المسلم من التأثر بالغرب وذلك، بالاحتكاك بالغرب عن طريق السفر إلى الخارج، والاحتكاك بالدول العربية المتأثرة بالغرب، أو استقدام الكفاءات العالمية إلى بالدائم، وعن طريق أجهزة الإعلام المفتوحة وناقلات الثقافة

<sup>(</sup>١) سعيد إسماعيل على : دراسات في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠١-٤٠١.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل انظر أحمد عبد الغفور عطار : التربية، مرجع سابق، ص٥-٢٣.

المختسلفة. مما أدى إلى البعد عن المفهوم الإسلامي الصحيح للتربية،المستمد من الكستاب والسنة، وانحراف الكثير من المفاهيم التربوية المتعلقة بمفهوم التربية، مما أدى إلى خسلل في تطبيق تلك المفاهيم على أرض الواقع،وقصور العملية الستربوية في تشغيلها، ونتائجها، سواء من الناحية، العلمية، أو الاقتصادية، أو السياسية،أو الأخلاقية ...وغيرها من النواحي المتعلقة بالتربية .

أما عن استخدام لفظ التربية : فمنذ اللحظات الأولى في العصر النبوي، وخلال عصور التطور والنهضة، وحتى عصر الجمود الفكري والنكوص، وبعد السركود والنكوص الذي حصل في مفهوم التربية في العالم العربي والإسلامي، لم يعسرف ما يسمى بالتربية ؟" فكلمة تربية بمفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة مرتبطة بحركة التجديد الستربوي في البلاد العربية في الربع الثاني من القرن العشرين لذلك لا يوجد لها استخدام في المصادر العربية القديمة حيث استخدمت هذه المصادر كلمات مثل التعليم، والتهذيب، والتأديب، للتعبير عن التربية ."(١) وبداية ما يعرف بالتربية في مصر، وفي العسالم العربي من بعده، تبدأ غالباً بتأسيس معهد التربية بمصر في مصلة عليها تعليم وتأديب، وذلك رجوعاً للأصول التعليمية الإسلامية الإسلامية التربية .

ذلــك أن القــرآن الكــريم وردت فيه التربية كما أسلفنا بمعنى الرعاية والعناية والتغذية للصغير. أما بمعنى الزيادة والنماء فلم يستخدم اللفظ للإنسان بــل للأرض والنبات، والمال. والرسول على استخدم لفظ التربية بمعنى الزيادة

<sup>(</sup>١) محمد منير مرسي: أصول التربية، القاهرة، عالم الكتب،١٩٨٤، ص٩٧.

والسنماء للصدقة، وللحيوان عندما قال أن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فسلوه. لكنه و كنيرة وأقرنه بالتأديب قولاً وفعلاً كما ورد في مبحث السنة، وذلك علماً منه و أن التعليم أساس في هذه السزيادة والنماء في سلوك الإنسان ." فالتعليم يتضمن التزود بالعلم شيئاً فشيئاً حتى يكثر بالتلقي ويرسخ بالتكرار ((()حتى يصبح سلوكاً فالإنسان يتعلم ويتعلم ثم يتعلم حتى ينمو ويتزكى بما تعلمه . ومنها نجد تفسيراً لانتشار استخدام لفظ أتأديب، والمؤدب في عصر النبي في والخلفاء الراشدين، والعصور التالية لها، فقد طلل الستأديب صنعة تعليمية يمارسها كبار العلماء في تدريسهم لأولاد الكبراء والخاصة بشكل فردي في بيوقم منذ الخلافة الأموية واستمر طوال عصور متعاقبة يقوم بمهماته التربوية التأديبية والتثقيفية، على نحو جعل منه ضرورة حيويسة في تخريج صفوة متميزة في المجتمع الإسلامي ولكن مع تبدل طسرورة حيويسة في تخريج صفوة متميزة في المجتمع الإسلامي ولكن مع تبدل السنظم التي جاء بما المجتمع الحديث بدأ التأديب كتعليم خاص يفقد أهميته التي كانت في الماضي، وبفقدان هذا النوع من التعليم فقد مفهوم التأديب. "(۱)

أما استخدام التربية كلفظ يعبر عن هذه العملية التعليمية الشاملة، فكلما بعُك السزمان عن عصر النبوة ؛ نجد بدايات لاستخدام كلمة التربية في مجال التعليم . ومع أن البدايات لاستخدام اللفظ محدثة، إلا أن لها أصلاً في اللغة العربية التي دعامتها القرآن الكريم فكلمة رب بمعنى سيد مالك، متصوف، وهو أحد معاني التربية التي تقدمت في بداية الفصل وفي تفسير ( الحمد لله رب العالمين ) السرب هو المالك المتصرف بإصلاح العباد ومربيهم بنعمه الكثيرة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣١.

"فياضافة العالمين إلى رب حدد المقصود من الآية الكريمة وهو ولاية الله جل جلاله تربية ما كان حياً من إنسان وحيوان ونبات دون الجماد الذي لا يدخل فيما يمكن تربيته . ومنهج الله في التربية لم يقتصر على أنه رب العالمين وحسب بالم هو الرحمن الرحيم حيث كلمة الرب تحوي معنى الرأفة والرحمة . لذلك الإنسان مأمور بأن يتخلق بصفات الرب فيكون المربي قوياً في غير عنف رحيماً في غير ضعف حتى يستطيع أن يربي المربوب تربية حسنة . "(١)

إن استخدام لفظ التعليم للدلالة على التربية يتضح في كتابات المتقدمين مسن المسلمين وكلما بعدت المسافة عن عهد الرسول بدأ التفريق بين التربية والتعليم حسى اقتصر التعليم على ما يدور في المدارس من عمليات تدريس وبذلك التبس مفهوم التعليم بالتدريس وذلك لأن عملية التعليم حصرت بين جدران المدارس، فما يتعلمه الطالب في المدارس لا يجد ما يعززه داخل المترل،أو في الشارع أو في النادي. فعملية التكامل شبه مفقودة في المجتمعات الإسلامية، وذلسك لأن الكثير من الوسائط التربوية فقدت وظائفها التعليمية مثل المسجد فقسد وظيفته التعليمية وأصبح داراً للعبادة فقط، كذلك وسائل الإعلام، أصبحت معاول هدم لكل القيم التعليمية الإسلامية.

أمسا بالنسبة لترجمة كلمة التربية: "ففي الغرب تستعمل كلمتان لدلالة عسلى التربية هما: Education و Pedagogie وأصل الكلمتين من اللاتينية أو اليونانية .حيث كان عند اليونان نوعان من التربية، إحداهما في أثينا، والأخرى في أسبرطة ؟ ففسي أسبرطه كان المعلمون يقودون الطفل ويسيرونه حسب ما تقتضيه مصلحة المجتمع من تربية عسكرية، وكانت كلمة Educere التسيير هي

<sup>(</sup>١) أحمد عبد الغفور عطار : مرجع سابق، ص ٨٩–٩٢.

الكلمة التي تعبر عن هذا النوع من التربية المسمى Education. وما زال هذا الــنوع حالياً في المجتمعات المعاصرة – ولا سيما المجتمعات الاشتراكية \_ فهي تجعل الستربية أداة في يد المجتمع لكي يصبغ الطفل بصبغته حيث أبرز علماء الاجـــتماع اليـــوم "التسيير الاجتماعي "أو " التطبيع الاجتماعي " تحت اسم Socialisation أو التنشئة الاجتماعية .أما مصطلح Pedagogie البيداغوجي أو "تـــابع الطفـــل"، فهي تعبر عن التربية في أثينا التي كانت تحرص على تقوية شخصــية الفرد واستعداداته وميوله من كل ضغط خارجي، حيث تصور الآثار اليونانية التلميذ يسير شامخ الرأس، بينما يسير خلفه المعلم حاملاً عنه أدواته . وعلى هذا المعلم يطلق عليه اسم Gogue غوجي" أو التابع وكلمة peda تدل على الطفل فالمربي تابع للطفل، لا مسير له. (١) ولكن بيداغوجيا Pedagogy في الوقت الحاضر تستخدم للتعبير عن "فن التعليم"(٢) وعرفها "هنري ماريون بألها عملم التربية، جسدية كانت،أم عقلية، أم خلقية. ويعرفها ديوي بأنه النظرية العملية للتربية. وعرفها رونية أوبير ألها صياغة مذهب في التربية نظري وعملى في آن واحـــد كـــالمذهب الأخلاقـــى الذي هو امتداد له، دون أن يكون هذا المذهب علماً فحسب، أو صناعة فحسب، أو فلسفة، أو فناً، بل كل تلك مجتمعة منسقة تنسيقاً منطقياً". (٣) ومن ذلك نخلص إلى أن البيدجوجيا هي ممارسة مهـــنة التعليم مع دراسة المبادئ والأساليب التعليمية. (<sup>1)</sup> وهذه هي المهارة التي

<sup>(</sup>۱) محمد خير عرقسوسي : مرجع سابق، ص ۲-۳.

<sup>(</sup>٢) ميرغيني دفسع الله أحمد: مرجع سابق، ص ٦٦. ولقد ورد تعريف التعليم التعليم في ص ٤١، ووردت التربية Education ص ٣٣، والتعليم بالتدريس Instruction، كما وضح أن التعليم مفهوم واسع يشمل مجالات كثيرة عددها وعرفها في الصفحات ٤١-٤٩.وذكر أن التربية أوسع وأشمل من التعليم.

<sup>(</sup>٣) رونية أوبير : مرجع سابق، ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) ميرغني أحمد :مرجع سابق، ص٦٧.

تكسبها كلية التربية لطلاها . فمفهوم البيدجوجيا خصص التربية في المبادئ التي يدرسها المعلم، ويمارسها .

ومن ذلك نجد أن التربية والتعليم يعبر عنهما في اللغة الإنجليزية بلفظ واحـــد وهو Education ، أما كون التربية كعلم يدرس في الكليات، فيترجم بـــــ Pedagoge . أما بالنسبة لورود الكلمة في المعاجم ُفهي كلمة محدثة حيث يذكر معجم هاتز تفيلد Hatzfeld و دار مستر Darmester و تو ماس Thomas أنه لم يقع عليه في اللغة الفرنسية قبل عام ١٥٢٧م .وهذا العام يقابل بالتاريخ الهجرى سنة ٩٣٤ هـ أي نهاية الثلث الأول من القرن العاشر الذي كانت المعساجم العربية قد بلغت نضجها وزادت . ومنها "لسان العرب "لابن منظور سنة ٧١١هـ، الذي خصص صفحات لمادة "رب" .ومنها " القاموس الحيط " للفيروز أبادي سنة ٨١٧هــ -١٤١٤م .وغيرهما ويشير رنيه أوبير إلى وجود المصطلح في جميع المعاجم منذ عام ١٥٤٩، كما نجده في المعجم الفرنسي اللاتيمني لصاحبه " روبير إثيين Robert Etienne حيث توجد ملحقة بكلمة طعــــام . ولكـــنها مع ذلك لم تظهر في النصوص إلا نادراً ".(١)"وهذه الكلمة مشتقة من أصل لاتيني من كلمة (Educare) بمعنى غذى و (Educere) بمعنى التسيير، أو قاد نحو، وأنشأ. وكانت تستعمل لدلالة على تربية النباتات أو الحيوانـــات ولـــلدلالة على الإطعام وعلى التهذيب . وهكذا فكانت تعني الــتغذية والتنشئة والتــنمية، مادياً ومعنوياً، أي تقديم الغذاء اللازم للجسد والــنفس . وكان يجعل منها والتعليم شيئًا واحداً."(٢) "وفي عام ١٦٤٩ (التي

<sup>(</sup>١) رونيه أوبير مرجع سابق، ص٢٢.

 <sup>(</sup>۲) على إدريس :مدخل إلى علوم التربية، أصول التربية العامة، الرياض، حامعة الملك سعود، ١٤٠٥هـــ
 ١٩٨٥م، ١٥، نقلاً عن المعجم الفرنسي اللاتيني لصاحبه روبير.

Robert Fouluie Paul, <u>Dictionnaire De La langue Pedagogique</u>, Paris, P. U. F. 1971, P. 492.

توافق ١٠٥٩هـ يعني النصف الثابي من القرن الحادي عشر الهجري ) لم يكن المجمع العلمي الفرنسي يعرف غير المعنى الأول لهذه الكلمة . فلم يكن يفهم من الـ تربية سـوى تكوين النفس والجسد، وكان يرى فيها " العناية التي نقدمها لتعليم الأطفال، سواء فيما يتصل برياضة النفس أو رياضة الجسد". (1) وهنا نجد أنه حتى في اللغات الأجنبية فإن كلمة Education كانت تعنى في السابق العناية الــتغذية والعناية للصغير، ولكن الآن تطلق على التربية والتعليم معاً . "وتوفير الأسباب للحصول على المعرفة أو نمو الشخصية واكتساب الأخلاق الطيبة، أو الوسيلة التي يستطيع بها الإنسان أن يعيش حياة أفضل ". (٢) وهنا نجد أنه ليس هــناك اخـــتلاف بين المعنى اللفظي للتوبية في اللغة العوبية واللغات الأجنبية . ولعل هذا السبب في ترجمتها بتربية لأن لها نفس الاستخدام في الماضي والحاضـــر. فقد " يأخذ الناس لفظاً من الألفاظ من دلالته اللغوية ليعبروا به عن دلالة اصطلاحية فبعد أن كان يعبر عن معناه اللغوي أصبح يعبر عن معناه الاصطلاحي الجديد ."(٣) وكذلك كلمة تربية، أخذت من معناها اللغوي الذي تركيز في الرعاية والعناية للصغير، والزيادة والنماء والعلو، وجمعت هذه المدلالات المعلوية فأصبحت تطلق على ذلك الإطار الشامل المتكامل لكل المفاهيم التي تحارس بقصد تنمية الإنسان وتنشئته تنشئة متكاملة من جميع جوانـــب شخصيته وفي جميع مراحل عمره،ليكون قادراً على أداء دوره في هذه الحياة .

<sup>(</sup>۱) رونیه أوبیر : مرجع سابق، ص۲۲. ولمزید من التفاصیل انظر محمد خبر عرقسوسي : مرجع سابق، ص ۱۰-۱۰.

<sup>(</sup>Y) The New English Dictionary, Edition 14 London, Longman Group Ltd, 1976, P.103.

نقلاً عن محمد شحات الخطيب : مرجع سابق، ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق، ص ١٥٩–١٦٠.

بالرغم من استخدام لفظ تربية Education بفاعلية، "وبكثرة إلا أن المصطلح أضيق من مصطلح Bringup بمعنى يثقف، يربي، (١) و rear بمعنى ينشئ، يربي، (٢) و nurture بمعنى يغذي، ينشئ، يربي. (٣) لذلك لا بد من دراسة استخدام هذا المفهوم في حقل التربية، سواء كان باللغة الإنجليزية، أو إحدى السلغات الدارجة ". (1) فكلمة تربية التي ترجمتها Education ورد تعريفها على أها تدل على التربية والتعليم، فهي "مصطلح عام يطلق على التعليم المؤسسي ويتضمن الإرشاد والتدريب، بمدف تطوير عقل، وطاقات الفرد" (٥) أما مصطلح التعليم فيترجم بـ Teaching لأن Teaching " مصطلح عام وواسع، يرجع للعديد من الكلمات المختلفة فهو يشمل تنوعاً واسعاً لأنشطة معينة مثل المحاضرة، التدريس، تدريب، الاستنباط، الاستجابات، سؤال الأسئلة، اختبار، ترويد المعملومات، التشجيع، وقيادة الحلقات الدراسية . "(١) وهو "الممارسة الفعلية والتخصص للمعلم، وهي من الفعل Teach الذي يعني الطريقة التي عن طــريقها يــــتم تعلم الآخرين المعلومات أو المهارات سواء بطريقة رسمية أو غير رسميـــة لأن هناك فعلاً آخر يستخدم للتعبير عن التعليم النظامي أو الرسمي وهي Instruct أما Educate فتستخدم للتعبير عن التعليم النظامي لتعزيز النمو والنضــج العقلي، والجسـمي، والأخلاقــي، وعادة يكون التركيز على تعلم الكــتب. أمـا Train فهـي تؤكد على غاية معينة، وعادة تتضمن الممارسة

<sup>(</sup>١) منير البعلبكي : المورد، مرجع سابق، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق:،ص ٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٦٢٢.

<sup>(</sup>t) John Wilson: <u>Philosophy And Practical Education</u>, London, Henleym Boston, Routledge & Kegan Paul, 1977, P.12.

<sup>( )</sup> Webster's New Encyclopedic Dictionary: Op.cit P. 318.

<sup>(7)</sup> Robin Barrow, Geoffrey Milburn, op cit, P. 306.

والستدريب للوصــول لهذا الغاية .مثل تدريب الطفل الصغير على الذهاب إلى دورة المياه ".(١)

ونخاص من ذلك إلى أن مفهوم التعليم هو :" الضلع الثاني من مثلث المعرفة المكون من التعليم، والتعلم، والتربية . وهو توجيه السلوك الإنساني باتجاه غاية، ووفق نظام معين يستند على الأساليب والأدوات المختلفة للمعرفة والمثقافة والمجتمعات والآدب والعلوم، والأساليب التربوية . فالتعليم : سلوك ناتج عن خبرة وممارسة سابقة ونامية، يمكن نقل السلوك بطرائق وأساليب ومعينات مختلفة من كائن لآخر وهكذا، وقد يتخذ التعليم أشكالاً وأنماطاً مختلفة تكون وليدة الحاجة والهدف والتوجيه . ومن الناحية المادية، فالتعليم هو قيئة الأحوال والظروف والوسائل التي من شألها تسهيل مهمة الاتصال بالمتعلم، لا يشترط في التعليم حدود زمانية ولا مكانية معينة، فهو يستمر من المهد إلى السلحد." (٢) وبذلك يكون التعليم واحد، يسير فيه الإنسان منذ ولادت حتى مماته وبذلك يكون التعليم أشمل من التدريس، والسلوكيات التي تكتسب والسندريس أشمل من التدريب الذي يخص المهارات والسلوكيات التي تكتسب للممارسة .

أمــا مصـطلح Schooling فيعــبر عــنها بالتعليم والتدريب المدرسي والسترويض. (٣) والفرق بين Schooling و Education أن التربية أوسع وأشمل مــن هـــذا المصطلح الذي ينحصر في العمليات المدرسية المحصورة في المدارس الإلزامية التي ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي. لذلك فهي تنتهي عاجلاً أم

<sup>( 1 )</sup> Webster's New Encyclopedic Dictionary, op cit, P.1063.

<sup>(</sup>٢) ميرغني أحمد: مرجع سابق، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) منير البعلبكي: المورد، مرجع سابق، ص٨١٨.

آجالاً أما التربية فهي مستمرة طوال حياة الإنسان فالتربية تعبر عن مظهر اجتماعي يتضح فيه الإنجاز التربوي، بينما التدريس مصطلح تشغيلي يعبر به عن نفسس عمل الستدريس الذي يعتمد على التفكير العقلي، والوسائل اللفظية، والاختبارات للمهارات المعرفية، بينما التربية تعتبر غواً في الفهم، والأحكام. كما أنه هناك غايات، ووسائل، وعلاقات بين المصطلحين ؛ فالتدريس يخدم أغراض تجعل التربية ممكنة. فالتدريس يهتم بتدريب مهارات محددة بينما التربية تظهر في تاثير التدريس . كما أن التدريس دائماً يكون بصورة نظامية بينما التربية تكون نظامية، وغير نظامية . (1)

وبذلك تكون التربية والتعليم نتيجة لا تتحقق إلا بممارسة العديد من المفاهيم التربوية التي تتلخص في هذه الأوجه: هي فن متعلم: من حيث ألها نشاط ينطوي على تعليم وتعلم. وهي مؤسسة اجتماعية أولى تنقل للإنسان ثقافيته وتراثه الاجتماعية. وهي منتج عندما تكون إكساب الشخص قدراً من المعارف والمهارات والقيم والنماذج السلوكية. وهي علم عندما تمثل جسماً من المعرفة المتخصصة قوامها الجوانب الثلاثة السابقة تتمثل في معارف وقوانين ونظريات في التربية. "(٢)

ومن الطبيعي أنه في غياب العلم بالمفهوم الإسلامي الذي وضحته الباحثة في الفقــرات الســابقة عــن أذهان كثير من المشتغلين بعلوم التربية لأسباب

<sup>( \ )</sup> W . Kenneth Richmond : EducationAnd Schooling , London , Methuen &Co Ltd ,1975, P. 14-24.

 <sup>(</sup>۲) محمود قمير و آخران : دراسات في أصول التربية، الدوحة، دار الثقافة، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ١٩٠٧٠٠ نقلاً عن محمد عبد العليم مرسي : المنظور الإسلامي للثقافة .. والتربية ( دراسة في احتماعيات التربية )، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ١٩-٩١٠.

كثيرة (١)، فإن تلك الفوضى المفاهيمية قد انتقلت إلى الكتابات العربية المعاصرة عسن طريق الترجمة، والتبني لتلك المفاهيم والدلالات. ومازالت هي المسيطرة عسلى كتبنا ودراساتنا حتى اليوم. كما ترتب على تلك الفوضى المفاهيمية في مجال التنظير، قصور في مجال التطبيق اتضح في بعد الأمة عن نبع تربيتها الأصيل وعجسزها عسن إيجاد إنسان القرآن والسنة القادر على مواجهة كل مشاكل العصر التي تتحدى أمتنا الإسلامية في المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة.

### ثامـناً <sup>(۱)</sup>: عـرض مـنظومة المفـاهيم المرتـبطة بمفهـوم التربية :

يظهر من المباحث السابقة أن مفهوم التربية مفهوم مظلة، مفهوم منظومة، مفهوم جامع، مفهوم شامل، مفهوم عائلة، مفهوم يرتبط بأصول وفروع متعددة ومتكاملة تحركنا صوب التعامل مع شجرة عالم المفاهيم". (٣)

فهو منظومة من المفاهيم المتكاملة، المتلاحمة، والمتناغمة، المتجانسة، فكل مفهـوم جــزء من المفهوم الآخر ومكمل له، ولا يتم عمل مفهوم دون المفهوم الآخر . ولكن الاختلاف في مستويات المفاهيم ودرجتها فهناك مفاهيم أساسية،

 <sup>(</sup>١) لقد أوردت الباحثة بعضاً من هذه الأسباب في الفصل الثاني، ولكن هذا الموضوع يحتاج لدراسة وافية لا تسعها الدراسة الحالية .

<sup>(</sup>٢) الفقرة الثامنة من خطوات البحث هي تشغيل المفهوم في الواقع المعاش، والبحث في تشغيل المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع يحتاج إلى دراسة ميدانية تشمل عمل جميع المؤسسات القائمة على التربية على أرض الواقع، وهذه وهذه الدراسة . لذلك ستكتفي الباحثة بعرض منظومة المفاهيم المتصلة بمفهوم التربية ومستوياتها .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه التسميات للمفاهيم في سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: مدخل القيم إطار مراجعة لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام، ج٢، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، مرجع سابق، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٩هـــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٩٩م، ص ٦٣.

وهناك مفاهيم فرعية . وهناك مفاهيم ثابتة، غير قابلة للتغيير، ولا للتبديل وهي الأساس في بناء مفاهيم التربية فالتربية : منظومة من المفاهيم المترابطة، والتربية لا تسم بعملية واحدة أو مفهوم واحد، فالتربية لا تتم بدون تعليم، ولا رعاية، ولا كفالة، ولا ولاية، ولا إيواء، ولا سياسة، ولا تدريس، ولا تأديب، ولا تدريسب، وهذه المفاهيم كلها، لا يمكن ممارستها دون وجود مفاهيم أساسية تستقى هذه المفاهيم منها المبادئ والقيم التي تسير عليها المفاهيم السابقة .

كما أن هذه المفاهيم الأساسية لا بد لها من قاعدة صلبة تقف عليها تكون هي المنبع لهذه المفاهيم الأساسية . فمفاهيم هذه القاعدة هي المفاهيم الستوحيدية المستمدة من الإيمان بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمداً نبياً ورسولاً : وهي : التكريم، الفطرة، الخلافة، الاستعمار، العبودية .

وفي هذه القاعدة تمتد جذور شجرة التربية وهذه الجذور الأم تنبئق منها الجمدور الصعيرة، حيث تربط هذه الجذور علاقة تجعلها متشابكة يصعب تفكيكها وعن طريق هذه العلاقات، والتفاعل تشتبك هذه الجذور بساق المسجرة وتوصل هذه المبادئ والتعاليم التي ترسم وتخطط، وتسير العمليات والممارسات التربوية .(١)

حيث تتمثل هذه الجذور في هذه المفاهيم:

١) مفهوم الطبيعة الإنسانية وينبثق منه المفاهيم التالية : العقل، الجسد، الروح،
 والنفس . وكل مفهوم من هذه المفاهيم ينبثق منه مفاهيم أخرى

<sup>(</sup>١) انظر الشكل رقم (٢)



ف العقل منه : التفكير، التحليل، التدبر، النظر، الإبصار، التعليل، التركيب، التصور، الرأي، الاعتقاد .

أمسا الجسد فتنبئق منه عدة مفاهيم تتعلق بالحاجات الفطرية التي يحتاجها الجسم مشئل: الطعسام، اللباس، المأوى، الزواج، التناسل، الوراثة، الصحة، المرض، الرياضه، الحركة.

أمـــا الروح ففيها بعض المفاهيم المحدودة التي تتعلق بالأمور الغيبية مثل : الغيب، الحياة، الموت، الجنة، النار .

أمـــا النفس: فتتعلق بالعديد من الحاجات النفسية مثل: الأمن، الخوف، الخـــير، الشر، الإنتماء،التقدير، تحقيق الذات، التزكية، الدس، كما تتعلق بما أنواع النفس مثل: الأمارة، اللوامه، المطمئنة.

لكون: وينبئق منه عدة مفاهيم وهي: الإنسان، المصير، التسخير، السماء،
 الأرض، السليل، السنهار، البحار، الألهار، البيئة، الطبيعة. وكل من هذه المفاهيم تشير إلى العديد من المفاهيم.

التسخير ينبثق منه: مسؤولية الإنسان، نعم الله، شكر النعمه، كفرها... البيئة: المحافظة على البيئة، التربية البيئية، القيم البيئية ..

٣) المعسرفة: وينبثق منه العديد من المفاهيم منها: أنواع المعرفة، مصادر العلوم،
 أنواعها، مستوياته، أدوات المعرفة.

وتنبــــثق مـــن هـــــذه المفاهيم مفاهيم أخرى مثل مصادر العلم : الوحي، الحس، العقل .

أنسواع العلوم: العلوم النقلية: القرآن، علوم القرآن، السنة، الحديث، عسلوم الحديث، التفسير...العلوم العقلية مثل: الحساب، الطب، الهندسة، الفلسفة ... مستويات العلوم: فرض عين، فرض كفاية ...

أدوات المعرفة: السمع، البصر، الفؤاد، المنهج، المتعلم، المعلم. الكتاب.

٤) الحياة : وينبثق منه عدة مفاهيم منها : الدنيا، الآخرة، الحرية، المسؤولية،
 العدل، الإحسان،الابتلاء، الولاء، البراء .

ومن كل واحد من هذه المفاهيم تنبثق مفاهيم فرعية أخرى مثلاً ينبثق من مفهـــوم الدنيا مفاهيم فرعية عدة منها : مزرعة الآخرة،، دار الفناء، الخلافة، دار العمل، عمارة الأرض ..

الآخرة : دار المقامة، الخلود، الجنة، النار، الثواب، والعقاب ...

الحرية : الجبر، الاختيار، المطلق، النسبية، المسؤولية، الأمانة، ...

الابتلاء: التمحيص، التطهير، التزكية، الثواب ..

القسيم: وتنبستق مسنه العديسد مسن المفاهيم: مثل: التقوى، النفاق، الأخلاق، الرغسبة، الرهبة، الخشوع، الإيمان، الإحسان، الإخلاص. وتنبثق مسن هذه القيم مفاهيم فرعية مثل من مفهوم الأخلاق ينبثق مفاهيم فرعية مثل: الأمانة، العدل، الاستقامة .....

ومفهوم التقوى ينبثق منه :الرغبة، الرهبة، الخشوع ..

النفاق: ينبثق منه: الكذب، الغدر، الشر..

٣) الجستمع : حيث ينبثق منه عدة مفاهيم : الفرد، الأسرة، الحرية، الشورى، المساواة، الوحدة، القوة، العمل الصالح، المال،التغير، التطور . وكل مفهوم مسن هسذا المفاهسيم تنبثق منه مفاهيم فرعية مثل : الأسرة، ينبثق منها : الزواج، المرأة،الأطفال، القوامة، التنشئة .

الشورى، ينبثق منها، التعاون، الثقه، القرار، النصيحة ...

المساواة : ضمان تنافس، وحده، عدل، تعاون ...

المسؤولية : راعي، رعية، فعالية، كفالة، إيواء، ولاية، أمر بالمعروف ولهي عن المنكر .

كـــل هــــذه المفاهـــيم تتعـــلق بــــالجذع الـــتربوي الذي يسمى التربية والتعليم،ويتم على أساسها تحديد الغاية العظمى للتربية وتحديد المحور الأساسي للتربية وهو الإنسان . ومن هذا الجذع الكبير

تستفرع العديسد مسن فسروع التربية مثل: التربية الاجتماعية، التربية الاقتصسادية، التربية الدينية، التربية المساسية، التربية الروحية، التربية العليقة، التربية الجسمية .. وهذه الفروع تعمل مجتمعة في قسالب الستربية ويستم بناء عليها تحديد الأهداف التعليمية. وبناء على هذه الأهسداف يتم التخطيط لوضع المناهج التعليمية والكتب المدرسية بحيث تحتوي كسل تسلك المبادئ والقيم الأساسية التي استعرضناها سابقاً، ووضع الطريقة لتدريس هذه الكتب، وتعليم تلك المناهج، وتدريب المعلمين على تدريس هذه المناهج، وتوصيل جميع القيم التي احتوقاً تلك المناهج، وأن يكسون المعسلم نموذجاً لهذه القيم . واستحداث الوسائل المعينة لتدريسها .كل يكون المعسلم نموذجاً لهذه القيم . واستحداث الوسائل المعينة لتدريسها .كل لتؤتي هذه الشجرة أكلها بإذن ربها . وتكون ثمار هذه الشجرة إنساناً

متكاملاً من جميع الجوانب: الدينية، والمعرفية، والأخلاقية، والمهارية، ويستطيع أن يكون إنسان عابداً، عاملاً، منتجاً، متفاعلاً مع مجتمعه المحلي، والمجتمع العالمي. (1) ومن خلال العملية التعليمية تظهر لنا المفاهيم المتفرعة منها وهي مفهوم المنهج: وينسبع مسنه مفاهيم: أهداف المنهج، التخطيط، الإعداد، التنسيق، التنفيذ، المحتوى، الكتاب، المعلم، الطريقة، الوسيلة التعليمية، السلم التعليمي.

ومفهـوم المؤسسـة الـتربوية: ومنها ينبثق: المدرسة، المسجد، النادي، وسائل الإعلام، شبكات الاتصال بأنواعها.

وكل هذه المفاهيم قابلة للتغير وفقاً للتطورات التي تحصل في المجتمع من حولها، ولكن في نطاق تلك المفاهيم الأساسية .

#### مستويات المفهوم وآثارها في عملية التشغيل :

عند الحديث عن مستويات المفهوم لا بد من تشريحه لمعرفة مكوناته وعناصره الأساسية، وعناصره الثانوية، ومكامن القوة فيه، وشبكة علاقاته، وأجهزته المختلفة وقدرتها على تفعيل المفهوم ووضع الخلية المفاهيمية، ونواتها الأساسية .(٢)وبالنسبة لمفهوم التربية فقد تقدم أنه مفهوم جامع، شامل، ومفهوم مسنظومة، بل يعتبر هذا المفهوم حالة نموذجية للمفاهيم الرحالة التي ترتحل من محين إلى آخر فهو يرتبط بجميع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبذلك كانت له معان ومدركات، ودلالات اختلفت باختلاف تلك المجالات المعرفية .

<sup>(</sup>١) في الواقع أن منظومة المفاهيم المتعلقة بالتربية تحتاج إلى بحث منفصل، يعمل على تفصيل كل مفهوم على حده وتأصيله وفق خطوات التأصيل المتبعة في هذه الدراسة، ولكن تم سرد هذه المنظومة لتوضيح مفهوم الستربية ومكانته داخل هذه المنظومة . وفارق كبير بين مفهوم التربية بكل ما يتعلق من مفاهيم فرعية من منظور إسلامي. وبين هذا المفهوم وكل ما يتعلق به من مفاهيم فرعية من منظور علمائي. وبالتالي على مستوى التطبيق بين تربية إسلامية وتربية علمائية مهما اختلفت أنواع تلك العلمائيات.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: مدخل القيم، مرجع سابق، ص ٨٦.

إن مفهوم التربية مفهوم مجرد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الممارسة، وهذه الممارسة لا تتحقق إلا بارتباط التربية بالعديد من المفاهيم التي تجعل التربية ترتحل من مجال إلى آخر . فالتربية بمعناها اللغوي، الرعاية والعناية وإصلاح الأمر، هي هنا تستدعي عدة مفاهيم وهي: الرعاية، التغذية، الرضاعة، الخضانة، الإيواء، الصحة، التعليم، الرحق، الرفق، الكفالة، التدريب .

أما المعنى اللغوي الزيادة والنماء والعلو يستدعي العديد من المفاهيم مثل: التنمية، التعليم، التنشئة، التهذيب، التأديب، التدريس، السياسة، التزكية.... أما بمعاها السادة، والإصلاح، فإنها تستدعي مفاهيم عديدة مثل: المعلم، الوالدين، الأسرة، المدرسة ...وفي كل هذه المفاهيم نجد أن مفهوم التعليم هو النواة، والمركز لمفهوم التربية.

أن هـذه المفاهـيم لا يمكـن تحديدها وبناءها قبل تحديد مستويات هذه المنظومة،فالمفاهـيم المتعـلقة بمفهوم التربية على مستوين : الأول وهو الثابت (وهـي المفاهـيم الأساسـية) والـثاني هو: المرن القابل للتغيير (وهي المفاهيم الثانوية)، وذلك وفقاً لما تتميز به المفاهيم الإسلامية بالتوازن والوسطية، والثبات والمـرونة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتَكُونُوا شُهَدَاءً عَـلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الآية ﴾(١) "فمن خاصية الثبات تنشـا خاصـية " الحركة داخل إطار ثابت أو حول محور ثابت فهناك ثبات في مقومـات التصور الأساسية، فهي لا تتغير ولا تتطور حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعيـة والأوضاع العملية فهذا التغير في ظواهر الحياة يظل محكوماً بالمقومات الواقعيـة والأوضاع العملية فهذا التغير في ظواهر الحياة يظل محكوماً بالمقومات الحيوية والقـيم الثابتة لهذا التصور . وذلك لضبط الحركة البشرية والتطورات الحيوية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٤٣.

فلا تمضي شاردة بغير هدى، فهذا التصور هو الميزان الثابت ليرى قرب هذه المستغيرات أو بعدها من الحق والصواب. فالتحرك في إطار ثابت تحققه فكرة التوحيد باعتبار الله مصدراً ثابتاً لكل التصورات والمبادئ. أما الظروف المتغيرة فقلد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول في قال: (إذا كان شيء من أمر دينكم فإلي )(١) فالثبات أمسر دنياكم فأنتم أعلم به، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي )(١) فالثبات يكون في الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب، كما أن الثبات في الأصول والمخلقية، والمرونة في الفروع والجزئيات، والشبات في القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشؤون الدنيوية العملية ".(١)

فالقاعدة الثابتة لمفهوم التربية، هي المفاهيم المكونة للإطار الفكري السنظري للتربية . وهذه المفاهيم الأساسية هي مفاهيم التنظير التي تستمد من تلاوة آيات الله القرآنية، والكونية وهي :

الط بيعة الإنسانية، الكون، الحياة، المجتمع، القيم، المعرفة من وجهة النظر الإسلامية؛ التي تحدد لنا الإطار الفكري الذي تبني التربية مفاهيمها داخله، وفقاً لمبادئه وأحكامه.

وتسندرج تحت هذه المفاهيم سلسة من المفاهيم الفرعية . فمفهوم الطبيعة الإنسسانية تسندرج تحته مفاهيم مثل : العقل، الجسم، الروح، الوراثة، البيئة، الفسرد، المجتمع، الخير، الشر، الجبر، الاختيار (٣) وكذلك نجد كل فرع يتفرع مسنه مفاهسيم فسرعية أخرى مكونة لهذا المفهوم، وهذه المفاهيم هي المفاهيم

<sup>(</sup>١) محمد ناصر الدين الألباني: صحيح الجامع الصغير، مرجع سابق، ص ١٩٤، رقم ٧٦٧، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، وابن ماجة، وأحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٢) سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: مدحل القيم، مرجع سابق، ص ٦٦-٦٧.

 <sup>(</sup>٣) لقد تقدم سرد هذه المنظومة المفاهيمية في المبحث السابق.

الشارحة التي توضح لنا الجوانب التي يمكن من خلالها معرفة المبادئ والأسس السي تقوم عليها التربية، كما أن هذه المفاهيم الفرعية مرتبطة بعضها ببعض بصورة يصعب تفكيكها، بحيث يكمل كل فرع الآخر.

أما على المستوى التطبيقي فهناك مفاهيم التشغيل: وهي المستوى المرن لمنظومة المفاهيم المتعلقة بمفهوم التربية وهو الذي يستجيب للتغيرات الحاصلة في العالم المحيط، ولكن تحت ضوابط التصور الإسلامي للقاعدة الأساسية للمفاهيم التربوية الإسلامية ؛ فمفهوم التربية عبارة عن نتيجة لممارسات عديدة تكمين قوها وسرها في كونها هتم بالإنسان فهو محورها الذي تدور حوله كل المفاهــيم التشغيلية التي تتمثل في كل العمليات والممارسات، وما يندرج تحتها مـن مفاهيم تمثل الإطار التطبيقي للتربية مثل: مفهوم المعلم، المتعلم، المنهج، المدرسة، المسجد .... إلخ المفاهيم المتعلقة بالعملية التربوية . فعند تشغيل هذه المفاهيم المتعلقة بمستوى التشغيل لمفهوم التربية لا بد من تجنيد مؤسسات معينة، وأشخاص مؤهلين لهذه العمليات مما جعل مفهوم التربية يفسر في بعض أوجهه على أنه علم يدرس لهؤلاء الأشخاص الذين يتوقع منهم أن يشغلوا تلك المؤسسات، ويمارسوا تربية وتعليم هذا الإنسان . وهذه المؤسسات لا تعمل كل واحمدة مسنها مسنفردة، إنمسا همي عبارة عن خلية، من المؤسسات التوبوية والاجستماعية الستى تجمعها علاقات، وشبكات وقنوات تشغيل لا يتم العمل التربوي إلا من خلالها . سواء كانت تلك المؤسسات نظامية،أو غير نظامية.

إن مفاهيم التشغيل هي المنفذ الحقيقي لتلك المبادئ المستقاة من مفاهيم التنظير، كما أن مفاهيم التنظير هي الإطار المرجعي الذي يتم به قياس مدى فعالية المفاهيم التشغيلية. لذلك فإن أي خلل، أو انحراف في أي نوع من هدذه المفاهيم يؤثر في الآخر. لأن كل مفهوم من المفاهيم الأساسية يتعلق به

العديد من المفاهيم التشغيلية مثل : مفهوم الأخلاق والقيم ومفهوم الإنسان (الطبيعة الإنسانية) يتعلق به مفاهيم مثل : المعلم، المتعلم، المحتوى، الطريقة، المدرسة . ومفهوم المعرفة يتعلق به : مفهوم المنهج، المدرسة، المحتوى، السلوك، النشاط .وهكذا نجد أن هذه المفاهيم شبكة يصعب تفكيكها.

أما أثر هذه المستويات على تشغيل المفهوم يتلخص في : أن فهم هذه المفاهيم سواء المفاهيم التنظيرية،أو التشغيلية، وتفسيرها وفقاً للتصور الإسلامي، سيعطي المشتغلين في العملية التربوية صورة واضحة لها، ويمكنهم من وضع معايير لتقييم مفهوم التربية سواءً على المستوى التنظيري أو المستوى التشغيلي على أرض الواقع، ومعرفة المشاكل، والسلبيات التي يعاني منها، ثم محاولة تعديل كل السلبيات التي طرأت عليه، وترميم الفجوات التي حدثت من جراء البعد عن المفهوم الصحيح، وحل كل تلك عن المفهوم الصحيح، وحل كل تلك وبذلك يمكن إعادة المفاهيم التي تحركت من مراكزها الأساسية وحل محلها مفاهيم مستغربة إلى مكانتها الصحيحة في البناء التربوي، مما يساعد على تشغيل مفهوم التربية كما ينبغي، وبذلك تؤتي التربية ثمارها.

<sup>(</sup>١) سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: مدخل القيم، مرجع سابق، ص ٧٢.

كما يتضح لمنا مدى قصور المفهوم الذي عرضته الكتب التربوية المعاصرة؛ حيث ألها لم تستطع أن تصل إلى تعريف يوضح المفهوم الشامل الذي وضحته هذه المنظومة . ثما ترتب عليه من قصور في الأهداف التربوية، وقصور في المنهج، وسائر التطبيقات التربوية .

فالفرق واضح جلي بين النموذج الإسلامي لمفهوم التربية على مستوى التسنظير، وجميع الدلالات العميقة التي أظهرها لمفهوم التربية، أو على المستوى التطبيقي النموذجي في عصر النبوة والخلفاء الراشدين،حيث طبق هذا المفهوم بجميع دلالاته الأخلاقية، والاقتصادية، والاجتماعية، والروحية بحيث أغر أمة كسانت خير الأمم، وحضارة من أرقى الحضارات أثبتت وجودها على مدى قرون عديدة امتدت من الحيط الأطلسي غرباً حتى الصين شرقاً. وبمجرد ما بدأ المسلمون بالانحراف عن قيمهم ومفاهيمهم الإسلامية، انحدر مستواهم الفكري، والتربوي، والاقتصادي، والاجتماعي والسياسي ...حتى أصبح العالم الإسلامي في الوقست الحالي يتسم بالتخلف في جميع المستويات، مقارنة بدول العالم الأخرى.

من أجل ذلك أصبحت دراسة واقع تشغيل مفهوم التربية، ضرورة تسربوية، وتطبيق مفهوم التربية الإسلامية بجميع دلالاته التي طبقها الرسول رضورة إنسانية.

وبنهاية هذه الخطوة يكون قد انتهى هذا المخطط لتأصيل مفهوم التربية، ولا تدعمي الباحث، فالمجال واسع، ويحتاج لمزيد من البحث.

#### خلاصة :

- ان مفهوم التربية في القرآن الكريم والحديث الشريف شمل جميع المعاني والدلالات التي تضمنت الرعاية، والإصلاح، والجمع، والنمو كما جاء متضمنً للتعليم، والتهذيب، والتدريب الشامل، والمستمر للإنسان ؛ الذي يتطلب الكفالة، والولاية، والإيواء للإنسان المربي.
- إن مفهوم التعليم تكرر كثيراً في القرآن،والسنة، والتراث، وجاء شاملاً
   لكل أنواع التعليم التي تتعلق بجميع جوانب شخصية الإنسان .
- ٣ إن مفهوم الستربية في الكتابات التربوية المعاصرة يكاد يكون فاقداً
   لدلالات المفهوم الإسلامي الواضح والشامل للتربية .
- إن مفهوم التربية كان يستخدم في السابق للدلالة على الرعاية والسبخدية والكفائة للطفل الصغير، ولكن مع مرور العصور أصبح المفظ يستخدم للتعبير عن التربية الشاملة لكل جوانب الإنسان، وفي جميع مراحل عمره . كما أن مفهوم التربية عُبرعنه بالتأديب والتهذيب في العصور الإسلامية الأولى،ولكن كل ما ابتعدنا عن تلك العصور بعُدَ الاستخدام لمفهوم التأديب .
- و- إن مفهوم التربية والتعليم مفهومان مقترنان لا يفترقان، فلا تربية بغير تعليم . كما أن المفاهيم التي اشتملها مفهوم التربية الإسلامية من السرعاية، والكفالة، والإيواء، والولاية تعمل جميعها في منظومة متناسقة متداخلة يكمل كل مفهوم منهم الآخر كما تم تطبيقه في عهد رسول الله على .



# إلهَطْيِلُ الْخِامِينِ

## التأصيل الإسلامي لأهداف التربية

- ١- تعريف الأهداف في المعاجم اللغوية .
  - ٣- تعريف الأهداف في القرآن الكريم.
  - ٣- تعريف الأهداف في السنة النبوية .
    - ٤- تعريف الأهداف في كتب التراث .
- ٥- الأهـداف فــي التطـبيق الــتربوي فــي عهــد السـيرة والخلفاء الراشـدين.
- ٦- الأهـداف فـي الكتب التربوية العربية والغربية المعاصرة .
  - ٧- تتبع سيرة مفهوم الأهداف ،
- ٨- مــنظومة المفــاهيم المتعــلقة بــالأهداف،
   ومستوياتها .



## مفهوم الأهداف التربوية

إن مفهوم الأهداف هو أحد المفاهيم الأساسية في منظومة مفاهيم التربية، ولأهيسة الأهداف نجد أن أي عمل بسيط ومتواضع يكون له هدف وجد من أجلسه، فكيف بحياة الإنسان، ووجوده، وكيف بالأعمال، والأنشطة التي تقيم هذه الحياة وتحسنها ولما كانت الأهداف غاية العمل التربوي ولهايته، لذلك لا بسد أن تكسون واضحة جلية لجميع عناصر العملية التربوية، وأن تكون على درجسة من الثبات بحيث لا تعصف بها رياح التغيير وتأصيل مفهوم الأهداف له تسأثير واضح على كثير من مفاهيم التشغيل المتعلقة بمنظومة مفهوم التربية ؛ لذلك ستحاول الباحثة تطبيق خطوات التأصيل التي طبقتها على مفهوم التربية فيما يلى :

## أولاً : مفهوم الأهداف في المعاجم اللغوية :

الأهداف : جمع هدف : "وهو الدنو، أهدف القوم أي قربوا . فيقال لكل شيء دنا منك وانتصب لك واستقبلك قد أهدف لك الشيء واستهدف.

والهـــدف : هـــو الغرض المنتضل بالسهام، وهو كل شيء عظيم مرتفع. وهو كل بناء مرتفع مُشرف، والصدف نحو من الهدف .

والهمدف : حيمه مرتفع من الرمل، وقيل هو كل شيء مرتفع كحيود الرمل المشرفة "(1). ومعنى "هَدَف إليه هدفاً: أي دخل، وهدف إلى الأمر: رمى

<sup>(</sup>۱) إبـن مـنظور، مرجع سابق، ج٩، ص ٣٤٥، مادة (هدف). أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت، ص٢٩٢، مادة (هدف). وأحمد بن محمد على المقري الفيومي : المصـباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، صححه : مصطفى السقا، مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلى، د. ت، ص٣٠٨، مادة (هدف).

كأنــه جعلــه هدفــاً له . والهادفة : الجماعة . يقال: جاءت هادفة من ناس، والهَدَّافُ : من يحسن تسديد الكرة إلى المرمى ".(١)

ولما كان الهدف هو "الشيء العريض المرتفع سمي به الرجل العظيم الجسيم الطويل العنق، العريض الألواح فيقال: رجل هَدف. وأهدف الشيء إذا انتصب وأهدف التل: أشرف، وامرأة مُهدفة: أي لحيمة وأهدف إليه: أي لجأ وأهدف لك الشيء: استهدف أي انتصب والهدفة: القطعة من الناس والبيوت "(٢).

والغرض: هو" الهدف الذي يرمى إليه والبغية والحاجة والقصد، يقال فهمت غرضك: أي قصدك، وجمعها أغراض "(") والعَرضُ: هو النقصان عن المله، ويقال الغرض: موضع ماء تركته فلم تجعل فيه شيئاً يقال غرَّض في سقائك: أي لا تملأه ."(<sup>1)</sup>

ومــن الاســتعراض السابق للمعاني اللغوية للأهداف نجد أن الهدف هو الغرض المنتصب القريب،وغير الممتلئ أو غير مكتمل .

<sup>(</sup>١) إبراهيم أنيس، مرجع سابق، ج٢، ص٩٧٧، مادة (هدف).

 <sup>(</sup>۲) أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العبن ، ج٤، تحقيق :مهدي المخزومي، إبراهيم الســــامرائي، دار الرشــــيد للنشر، د.ت.، ص ٢٨-٢٩، مادة ( هدف) .والجوهري : مختار الصحاح، مرجع سابق، ج٤، ص١٤٤٢، مادة ( هدف).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم أنيس: مرجع سابق، ج٢، ص ٦٥٠، مادة (غرض).

<sup>(</sup>٤) الجوهري : مرجع سابق، ج٣، ص١٠٩٣، مادة (غرض).

## ثانياً : الأهداف في القرآن الكريم :

لم ترد كلمة هدف أوكلمة غرض،أو كلمة غاية في القرآن،أو نية ولكن وردت عدة كلمات تدل عيها مثل كلمة (قصد) التي وردت في القرآن في المواضع التالية :

قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ وَمَنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ وَقَاصَد أَي مستقيم، كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه ومعنى الآية أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه كقوله تعالى: ( إن علينا للهدى ) "(۲)" فالسبيل القاصد هو الطريق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه يقصد للهدى ) "(لا غايته فلا يحيد عنها. "(۳)" لما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجسمانية، ارتقى إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية، وهدو سبيل الهدى. فكان تعهد الله بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجسمانية، لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. فالسبيل مجاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار الثواب، أو دار العقاب كما في قوله: (هذه سبيلي) والقصد: استقامة الطريق، لأن تعهد الله به هو بيان السبيل، وليس ذات السبيل. "(٤)

وفي قولـــه تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُـــدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٩.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري : ج۲، ص۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب :ج٤، ص٢١٦٢.

<sup>(</sup>٤) محمد الطاهر بن عاشور : مرجع سابق، ج١٤، ص١١١–١١٢.

أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ﴾ <sup>(١)</sup> العرض " هو ما عرض لك من منافع الدنيا يقال :الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر،أي لو كان ما دعوا إليه غــنماً قريــباً ســـهل المنال (وسفراً قاصداً) وسطاً مقارباً."(٢)" وسهلاً معلوم الطـــرق(<sup>٣)</sup> والمعنى " لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض. وأمسر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك، ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة ".<sup>(1)</sup> وقوله تعالى :﴿وَاقْصِدْ فَي مَشْــيكَ وَاغْضُــضْ منْ صَوْتكَ إنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَات لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾<sup>[َ٥</sup>) "واقصد في مشيك " أعدل فيه حتى يكون مشياً بين مشين لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثيب الشطار، وأقصد بقطع الهمزة :أي سدد في مشيك من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية . "(١) " لأن المشية القاصدة إلى هدف، لا تـــلكأ ولا تـــتخايل ولا تتبخـــتر، إنما تمضى لقصدها في بساطة وانطلاق".(٧) ﴿ وَلَـــوْ ٱلَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مَنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا منْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْسِتَ أَرْجُلِهِمْ منْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ منْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَــلُونَ﴾(^) الاقتصــاد الاعتدال في العمل؛ وهو من القصد، والقصد: إتيان الشيء؛ تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه . وأريد بالاقتصاد هنا قوماً لم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٤٢.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري : ج۲، ص۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) القرطبي: ج٨، ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب : ج٣، ص ١٦٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان آية ١٩.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري : ج٣، ص٢١٤.

<sup>(</sup>۷) سید قطب : ج٥، ص ۲۷۹۰.

<sup>(</sup>A) سورة المائدة آية ٦٦.

يؤمنوا، ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين. (١) "فهم قلة في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها وكثير منهم ساء ما يعملون . "(٢) والله أعلم (٣).

من الآيات السابقة اتضح أن القصد يعني التسديد والاعتدال لإتيان العمل وتحقيق، عمل يسدل على أن مفهوم القصد يدل على الهدف بجميع مستوياته، بداية بالنية حتى الغاية.

ومن المفاهيم التي تدل على الهدف والقصد مفهوم الأمد وهو الغاية وقد ورد في أربعة مواضع وهي كما يلي :

قول ـــ تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَملَتْ مَنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مَنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ أو معنى الآية أن "تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم، أو عملها السيء أمداً بعيداً، أي ودت لو تباعد ما بينهما وبين عملها السوء. والأمد هنا يشير إلى المسافة". (٥) " فالأمد هو الغاية، وجعه آماد ". (١) والمعنى أن النفس تتمنى أن يكون بينها وبين عملها السيء مسافة بعيدة، كما بينها وبين غاية بعيدة .

<sup>(</sup>۱) القرطبي : ٦، ص٥٦٠.

<sup>(</sup>۲) سید قطب : ج۲، ص۹۳۰-۹۳۱.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة فاطر آية ٣٢، ولقمان ٣٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري: ج١، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٦) القرطبي: ج٤، ص٣٩.

<sup>(</sup>٧) الكهف آية ١٢.

عسلى عهدهم اختلفوا في إحصاء مدة لبثهم في الأمد حيث الأمد هو الغاية. (١) فأحصى فعل ماض أي أيهم ضبط أمداً لأوقات لبثهم، وبقائهم في الكهف. (٢)

من الآيات السابقة يتضح أن مفهوم الأمد دل على الغاية إما الزمانية، وأما المكانية . والهدف التربوي هو غاية محددة لشيء معين، في مكان معين، وفي زمن محدد.

<sup>(</sup>١) القرطبي: ج١٠، ص٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري: ۲۰، ص۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) الحديد آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) لمزيد من التفاصيل انظر القرطبي : ج١١٧، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري :ج٤، ص٦٧.

<sup>(</sup>٦) الجن آية ٢٥.

<sup>(</sup>٧) القرطبي: ج١٩، ص١٩.

<sup>(</sup>٨) الزمخشري : ج٤، ص١٥٠.

ومن المفاهيم التي تدل على الهدف والقصد مفهوم البغية وقد وردت في القسر آن بصيغة الفعل منها ابتغى، يبغي... وقد وردت في تسعة وستين موضيعاً (١) نذكر منها الآيات التالية : قال تعالى : ﴿ أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ اللَّهِ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلًا الآية ﴾ (٢)

وقولـــه تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ الآية﴾ <sup>(٣)</sup> أبغي و أبتغي معناها :أطلب رباً وحكماً .<sup>(٤)</sup>

وقول تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّلْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لِكَ يُحِبِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥) ومعنى "ابتغ أي اطلب فيما أعطاك الله في الدنيا من الغسنى والشروة الدار الآخرة وهي الجنة. وذلك بأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب إليه وتجعله زادك إلى الآخرة وأطع الله واعبده كما أعسام عسليك ولا تعمل المعاصي. "ولا تنس نصيبك " وهو أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك " وأحسن " إلى عباد الله، أو أحسن بشكرك وطاعتك لله "كما أحسن الله إليك" (١).

<sup>(</sup>۱) انظر الأعراف٥٤، ١١٠، ١٠، ١٠، ١١، ١٤، ١٣، ١٩، ١٩، ١٣٩، ١٠٤، ١١١، آل عمران٧، ١٨، ٥٨، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٠، التوبة ٤٧، ١٩، الحجرات ٩، يوسف ٦٥، المائدة٢، ٥٠، يونس ٢٣، هود ١٩، الكهف ١٠، التوبة ٤٧، ١٩، إبراهـــيم ١٣، الإسراء ٢٨، ٤٢، الحربة ١٠، المعارج ١٣١، الإسراء ٢٦، ١١، النور ٣٣، الأسراء ١١، النور ٣٣، النحل ١٤، الإسراء ١٢، ١١، النور ٣٣، القصص٥٥، ١٣، الروم٢٣، ٤٦، الجائية ١٢، التحريم ١، الفتح ٢٩، الحشر ٨، المزمل ٢٠، الإسراء ١١، العنكبوت ١٧، الرعا ١١، الحربة ١١، المعتمنة ١، الليل ٢٠، فاطر ١٢، الأحزاب٥١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ١١٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٦٤.
 (٤) القرطبي: ج٧، ص٤٤، ١٠١. والزمخشري: ج٢، ص٣٦، ٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص آية ٧٧.

<sup>(</sup>٦) القرطبي: ج١٣، ص٢٠٧-٢٠٨. والزمخشري: ج٣، ص ١٧٨.

"وذلك دلالة تغلغل ابتغاء الدار الآخرة فيما آتاه الله . والنسيان في "لا تنسى نصيبك من الدنيا "كناية عن الترك،أي لا نلومك على أن تأخذ نصيبك مسن الدنيا بشسرط أن لا يائي على نصيب الآخرة، والمراد بالدنيا نعيمها . والإحسان داخل في عمسوم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبنى عليه الاحستجاج بقوله "كما أحسن الله إليك ."(١) وهنا يلاحظ أن البغية تبدأ في الدنيا وتنتهي بالآخرة، وذلك بأن يكون ابتغاء الدنيا طريق موصلة للآخرة .

قال تعالى: ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ (٢) ومعنى " ذلك ما كنا نبغ " أي الذي كنا نطلب أنا وأنت وكلاهما يبغي ملاقاة العبد الصالح . لأن نسيان الحوت أمارة الظفر بالطلبة من لقاء الخضر عليه السلام " . (٢)

وفي قولم تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٤) "أي اتقوا الله، واطلبوا إليه الوسيلة، وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب، وفي رواية لابن عباس : ابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه الحاجة " (٥).

وقولـــه تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَائْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ﴾ (٦) " ذكر الله تعالى أنه لا بد

<sup>(</sup>۱) الطاهر بن عاشور :ج۲۰، ص۱۷۷–۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري :ج٢، ص٣٩٦.والطاهر بن عاشور :ج٥١، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب : ج٢، ص٨٨١.

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة آية ١٠.

مـــن ابـــتغاء وطلب المعاش، والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة ولكنه مع هذا لا بد من فترة للذكر الخالص لله." (١)

وقول تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالُهُمُ الْتَغَاءَ مَرْضَاة اللَّه وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُس هِمْ كَمَثَلِ جَنَّة برَبُوة أَصَابَهَا وَابلٌ فَآتَتُ أَكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَصِبْهَا وَابلٌ فَآتَتُ أَكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبِهُا وَابلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢) معنى "ابتغاء : طلب، وتثبيتا معنىاه يتبتون أين يضعون صدقاقم قال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تنسبت، فإذا كان ذلك لله أمضاه وإن خالطه شك أمسك ". (٣) وبذلك يكون إنفاق المال " تثبيتاً للنفس على الإيمان واليقين لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله عسلم أن تصديقه وإيمانه بالنواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه وذلك لابتداء الغاية، وهي ابتغاء وجه الله ". (٤)

من الآيات السابقة اتضح أن البغية،أو ابتغاء الشيء أو الفعل : هو طلبه وإرادتـــه ونيته .وتكون البغية،أو الابتغاء في الأشياء والأفعال الحسية مثل المال والمعساش، والأشـــياء المعنوية، مثل رضا الله ومحبته . والصورة الصحيحة لبغية العمل هي ابتغاء مرضاة الله في كل عمل .

ومن المفاهيم الدالة على مفهوم الهدف أيضاً مفهوم المرمى ولكنه لم يرد في القرآن إلا بصيغة الفعل مثل رمى، رميت . وذلك في تسعة مواضع  $(^{\circ})$ ومنها الآيات التالية :

<sup>(</sup>۱) سید قطب : ج۲، ص۳۵۷۰.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : ج٣، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري :ج۱، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٤، ٦، ٣٦، الفيل ٤، المرسلات ٣٢.

قسال تعسالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِسنَ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسنَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) ومسا رميست "أنت يا محمد (إَذ رميت ولكن الله رمى) يعني أن الرمية التي رميستها لم ترمها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمسي البشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم . فأثبت السرمية لرسول الله ﷺ لأن صورتها وجدت منه، ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله عز وجل فكان الله هو فاعل الرمية على الحقيقة . "(١) وهو "السذي أصاب أعينهم بالقذى، فإصابته خارقة للعادة وهي معجزة للرسول ﷺ في رمسي الحصباء في وجوه المشركين يوم بدر والرمي في حقيقته :إلقاء شيء المسكته اليد، ويطلق الرمي على الإصابة بسوء من فعل، أو قول. "(٣) وأريد الرمي هنا بمعناه الحسي وهو الرمي بالسهم، أو الرمي بالرمح في القتال .

وفي قولسه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِينَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيتًا فَقَد احْسَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (أ) والمعنى من أرتكب كبيرة ثم رمى بها بريء كما يرمى الطعم فقد احتمل بمتاناً وإثماً، لأنه بكسب الإثم آثم، وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرين . " (أ) والبهتان من البهت وهو أن تقذف أخاك بذنب وهو منه بريء " . (1) فالرمى هنا بمعناه المعنوي وهو إلصاق التهمة بالبريء .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ١٧.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري : ج۲، ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) الطاهر بن عاشور :ج٩، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري: ج١، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) القرطبي: ج٥، ص٢٤٤.

والعلاقـــة بين الرمي والهدف هي :أن الرمي لا بد له من غرض أو هدف تتجه إليه الرمية سواء كانت حسية أو معنوية وهذا الهدف هو المرمى .

ومـــن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف مفهوم الإربة وقد ورد في آيتين في القرآن وهما :

قال تعالى : ﴿ وَقُالُ لِلْمُؤْمِنَاتَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُسرُوجَهُنَّ وَلا يُسبُدِينَ زِينَسَهُنَّ إِلاَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى فُسرُوجَهُنَّ وَلا يُسبُدينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَ لَبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَي إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَحَواتِهِنَّ أَوْ يَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ يَنِي أَلُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو لَا لَا يَعْنِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجِالُ اللَّهِ الْإِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ يَا عَلِي الْحِاجِةِ وَالْجُمِعُ مَارِبِ وَالْحَاقِي الْإِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ لِلْ الْحِيلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقِيلُ أَلُهُ مَا يُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعَالِقِيلُ اللْمِهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ لَمْ عَلَى الْمُؤْلِعُ وَالْجُمِعُ مَارِبٍ وَالِي الْمُؤْلُولِ الْحِلَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى مُولِ الْحِلِي عَلَى مُولِي الْمُؤْلُولِ عَلَى مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولِ الْمُعَلِّمُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وفي قولــــه تعـــالى: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَــنَمِي وَلِـــه تعــالى: ﴿قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَــنَمِي وَلِــيَ فِيهَا مَآرِب أَيْ حوائج (<sup>4)</sup> ومفهوم الأربة،أو الحاجة له علاقة بمفهوم الهدف فكل هدف ينبع من حاجة، وكل حاجة لا بد لها من هدف، فمفهوم الحاجة من أوثق المفاهيم علاقة بالهدف والقصد.

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل في أحكام الآية انظر القرطبي : ج١٢، ص١٥٥-١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١٨.

<sup>(</sup>٤) القرطبي :ج١١، ص١٢٥ . وقد أورد القرطبي تفصيل في حوائج عصا موسى في ص١٢٦–١٢٧. وفي الزمخشري :ج٢، ص٤٣٠–٤٣١.

ومن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف ولا يكون الهدف إلا بها أيضاً مفهوم الإرادة وقد وردت في مائة وتسعة وثلاثين موضعاً (١) وكانت بصيغة الفعل مثل أراد، أردتم، يرد، تريدون ..ومن هذه الآيات ما يلي:

قال تعالى: ﴿وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُستِمَّ الرَّضَـاعَةَ الآية ﴾ (٢) إن إرادة فعل الشيء هي التي تحرك العمل به، وفي الآية تحديد لمدة الرضاعة لمن بغت،وأرادت إرضاع طفلها. (٣)

وقولىــــه تعـــالى: ﴿إِنَّمَــا قَوْلُــنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُـــونُ ﴾ (<sup>1)</sup> "إن الله خالق لاكتساب العباد، ويستحيل أن يكون فاعلاً لشيء وهو غير مريد له". (°) فالإرادة الإلهية هنا هي الأساس في خلق كل شيء .

وقولـــــه تعـــالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اللَّٰئَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِـــرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾(٢) الإرادة هنا طلب إما للدنيا،أو

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : ج٣، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) القرطبي: ج١٠، ص٧١. والزمخشري: ج٢، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران آية ١٤٥.

للأخسرة، ومسا يناله مريد الدنيا، ومريد الآخرة .وفي الآية تنبيه لكل من أراد وطلب الدنيا دون الآخرة .(١)

وفي قول منها وأن المسبر والطلق المالأ منهم أن المشوا واصبروا على الهستكم إن هشوا واصبروا على الهستكم إن هسلا أشيء يراد أي يطلب ليؤخل منكم وتغلبوا عليه". ("" وهي كلمة تحذير،أي إنما يريد محمد بما يقول الانقياد له ليعلو علينا والمعنى أن أشراف قريش انطلقوا فقالوا للعوام المشوا واصبروا على عبادة ألهتكم فهذا الذي جاء به محمد يريد به أن نكون اتباعاً له فيتحكم فينا" (أ)

مــن الآيــات يتضح لنا أن الإرادة هي قلب العمل وهي سابقة للعمل وأساس له . ومفهوم الإرادة له صلة بالأهداف، فبناء على قدر الإرادة تتحقق الأهداف .

ومــن المفاهــيم المتعلقة بمفهوم الهدف أيضاً مفهوم الأمنية الذي ورد في عشرين موضعاً في القرآن<sup>(٥)</sup> منها المواضع التالية : قال تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) القرطبي: ج٤، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية ٦.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري : ج٣، ص٣١٧.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : ج١٥، ص١٠٠.

<sup>(</sup>ه) انظر سورة النساء ١١٩، النجم٢٠، ٢٤، القصص ٨٢، آل عمران ١٤٣، النساء ٣٢، الجمعة٢، ٧، البقرة ٩٥، ١٩، ١١١.

<sup>(</sup>٦) البقرة آية ٧٨.

وقولــه تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ (١)

" هــنا إشارة إلى أن وعد الله ليس ينال بالأماني والخطاب هنا للمسلمين وكذلــك ذكــر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان بوعد الله، لأنه لا يستمنى وعد الله إلا من آمن به . والإيمان ليس بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل."(٢)

وقول عنالى: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكَنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَلْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُهُمْ وَخَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفَصَدُمُ وَخَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفَعُرُورُ ﴾ أي أهلكتم أنفسكم بالنفاق، والمعاصي وتربصتم بالنبي وشككتم في المعروبية والنبوة وغرتكم الأباطيل، وطول الأمل . وقيل هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم . "(1)

وقول تعالى: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا ﴾ (°) في الآيـــة يصف تعالى "حالة استهواء يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حســـناً . ويعـــده الكسب والسعادة في طريق المعصية، فيعدوا معه في الطريق، ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى المهلكة . "(١)

من الآيات السابقة يتضح أن مفهوم الأمنيةله جانبان سلبي وإيجابي . فهو سلبي عندما يتكل صاحب الأمنية على أمنيته دون عمل ولا جد لتحصيل هذه

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري :ج۱، ص۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) الحديد آية ١٤.

<sup>(</sup>٤) القرطبي :ج١٧، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٥) النساء آية ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب: ج٢، ص٧٦١.

الأمسنية. وهسو إيجسابي عندما تقترن الأماني بالعمل والسعي من أجل تحقيقها. ويرتسبط مفهوم الأمنية بالأهداف بأن الأمنية تكون هدفًا للإنسان عندما ينوي ويعزم، ويتخذ الأسباب،ويتوكل على الله، ويهم بالعمل لتحقيقها.

ومن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف ولا يكون إلا بها مفهوم السبيل الذي ورد في مائسة وستة وسبعين موضعاً في القرآن<sup>(۱)</sup>، تفاوت فيها معنى السبيل بين الطسريق الحسي، والطريق المعنوي الذي هو الهدى والطريق المستقيم ومن هذه الآيات ما يلى:

قول الله عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنِ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنِ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنِ اللّهَ عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنِ النّبَعَ النّبَعَ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢٠) أي قل يا محمد هذه طريقتي وسسنتي ومنهاجي، وقال الربيع: دعوية، ومقاتل: ديني، والمعنى واحد؛ أي الذي أن على على يقين وحق؛ ومنه أنسا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة. "على بصيرة" أي على يقين وحق؛ ومنه

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف آية ۱۰۸.

وقول تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخذُوهُ سَبِيلًا ذَلكَ بِاللَّهُمْ كَذَّبُ وا بِآيَاتِ الله وَكَ الله عَنْهَا غَافلِينَ ﴾(٣) يتحدث الله سبحانه وتعالى عن المتكبرين، ويخبر عنهم ألهم يتركون طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغي والضلال؛ أي الكفر يتخذونه ديناً. (٤) "وقضت مشيئة الله أن يجازي على التكذيب بآيات الله، والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبداً، حتى أن الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه وسمته وملامحه، فيرى كأنما يتجنب الرشد ويتبع الغي دون جهد منه، ودون تفكير ولا تدبير، فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه، وينشر حلطريق الغي ويتبعه وهو في الوقت نفسه مصروفاً عن آيات الله لا يراها ولا يتدبرها . "(٥)

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفُ فَ قَلِيهُا وَالْمُؤَلِّفُ فَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكَيمٌ ﴾ (٢) في هذه الآية يوضح تعالى مصارف فريضَ مَّ مَّن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكَيمٌ في سبيل الله وهم الغزاة وموضع الرباط، الصحدقات، حتى لا تخرج عنها ومنها : في سبيل الله وهم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء . "وابن السبيل "السبيل هو

<sup>(</sup>١) القرطبي : ج٩، ص١٧٩.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري :ج۲، ص۲۷۷.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : ج٧، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب، ج٣، ص١٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة آية ٦٠.

الطـــريق، ونسب المسافر لملازمته إياها ومروره عليها، والمراد الذي انقطعت به الاسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله."(١)

ويتضــح مـن الآيات السابقة أن السبيل هو الطريق، والمنهاج الواضح السندي يسير عليه الإنسان ليصل إلى هدفه . واستخدم اللفظ في القرآن للتعبير عن السبيل الحسى، والسبيل المعنوي وهو طريق الهدى والحق .

ومن المفاهيم المتعلقة بالقصد مفهوم العزم وقد ورد في تسعة مواضع وهي كما يلي :

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (٢)

هــنا "ندب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم الأمور :أي شـــدها وصلابتها."(")"فهي مما يجب العزم عليه لأنها مما عزم الله أن يكون لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا."(<sup>1)</sup>

ومنه قوله تعالى : ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُو ْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْهَ عَنِ الْمُنْكَوِ وَاصْبُو ْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (٥) قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره . وقيل :إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور ؛ أي مما عزمه الله وأمر به . ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة. "(١)

<sup>(</sup>١) القرطبي : ج٨، ص١١٧-١١٩. والزمخشري : ج٢، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) القرطبي :ج٤، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : ج١، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) لقمان آية ١٧.

ر (٦) القرطبي : ج١٤، ص٤٧.

وعــزم الأمــور: ممــا عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب وإلزام. ومنه الحديث: (لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل) أي لم يقطعه بالنية ومنه إن الله يحــب أن يؤخــذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. أي لا بد من فعله ولا مندوحة في تركه ومعزومات الأمور أي مقطوعاتها ومفروضاتها ."(١) وفي العزم والتصميم، منع للتردد .(٢)

وقول عنه تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَوَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾(٣) "ولمن صبر على الظلم والأذى، وغفر ولم ينتصر وفوض أمره إلى الله فإن ذلك منه من عزم الأمور والمفروض (٤) فالمؤمن محمول على الغفران عن غير المصر، فأما المصر على الظلم والبغي فالأفضل الإنتصار منه بدلالة الآية التي قبلها. وقيل: إذا أصابحم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه . "(٥)

وقو له تعالى: ﴿وَلَقَدُ عُهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ "عهد الله إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة، تمثل المحظور الذي لابد منه لتربية الإرادة، والتحرر من رغائب النفس وشهوالها، فلا تستعبدها الرغائب وتقهرها وهذا هو المقياس، فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والاستعلاء عليها كانت أعلى في سلم الرقي البشري وكلما ضعفت أمام الرغبة كانت أقرب إلى البهيمية . فمقاومة هذه الرغبة تحتاج إلى إرادة وعزم ولكن آدم نسي فكانت هذه هي التجربة الأولى لصراع الرغائب

<sup>(</sup>۱) الزمخشري : ج۳، ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب : ج٥، ص٢٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) الشورى آية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : ج٣، ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج١٦، ص٢٧.

<sup>(</sup>٦) طه آبة ١١٥.

الستي يزينها الشيطان ."(1) قال ابن زيد:" نسي آدم ما عهد الله إليه في ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس ."(٢)

ومسنه سمي بعض الأنبياء بأولي العزم وذلك في قوله تعال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَسَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ الأَية ﴾ (٣) "أولو العزم: أولو الجد والشبات والصبر من الرسل ومنهم نوح وإبراهيم. "(٤) وموسى وعيسى ومحمد على وقيل هم نجباء الرسل . والمعنى اصبر كما صبر الرسل من قبلك . (٥)

وقد ورد العزم بصيغة الفعل في الآيات التالية : قال تعالى :

﴿ طَاعَــةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (٢) "فأولى لهم إذا عزم الأمر وجد الجد، وواجهوا الجهاد أن يصدقوا الله. يصدقوه عزيمة، ويصدقوه شعوراً. فيربط على قلوهم، ويشد عزائمهم، ويثبت أقدامهــم، وييســر المشــقة عــليهم ويكتب لهم إحدى الحسنيين النصر، أو الاستشــهاد والجــنة فهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد القوائم . "(٧)

وقولــــه تعالى:﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (^) في هذه الآية" أمر الله

<sup>(</sup>۱) سید قطب :ج٤، ص٣٥٣-٢٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) القرطبي: ج۱۱، ص۱۶۲.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف آية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : ج٣، ص٥٥١.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج١٦، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٦) محمد آية ٢١.

<sup>(</sup>۷) سید قطب : ۲، ص۳۲۹۳-۳۲۹۷.

<sup>(</sup>٨) آل عمران آية ١٥٩.

تعالى نسبيه على إذا عسرم عسلى أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله، لا على مشاورهم . والعسرم هو الأمر المروى المنقح، وليس ركوب الرأي دون روية عسرماً. وقسال النقاش : العزم والحزم واحد، والحاء مبدلة من العين. قال ابن عطيسة : وهذا خطأ ؛ فالحزم :جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الحطأ فيسه. والعسرم قصد الإمضاء، فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم. ومعنى الكلام أي إذا عزمت لك ووفقتك وأرشدتك "فتوكل على الله ولا تشارو بعد ذلك أحداً .(1)

وفي قول مميعٌ عَليمٌ (أ) السيء؛ يقال عزم عليه يعزم عزماً وعزمت عليك "العزيمة تتميم العقد على الشيء؛ يقال عزم عليه يعزم عزماً وعزمت عليك لتفعلن، أي أقسمت عليك. فالعزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنت فاعله. "وقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلَيمٌ (أ) "المعنى: لا تعزموا: ولا تعقدوا عقدة النكاح في زمان العدة "(٥). "وذكر العزم هنا مبالغة في النهي عن عقدة النكاح في العدة، لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا في عنه كان عن الفعل أفي ومعناها لا تقطعوا عقدة النكاح وحقيقة العزم القطع القطع النكاح وحقيقة العزم القطع النكاح وحقيقة العزم القطع المناح وحقيقة العزم القطع المناه النكاح وحقيقة العزم القطع المناه المناه

<sup>(</sup>١) القرطبي :ج٤، ص١٦٢.والزمخشري :ج١، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) القرطبي :ج٣، ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة آية ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري :ج١، ص١٤٤.

من الآيات السابقة اتضح أن مفهوم العزم سابق للفعل ومتأخر بعد النية، والعزم يكون في جميع الأمور الدينية، والدنيوية . ولا بد من العزم للوصول إلى القصد والهدف .

ومـــن المفاهـــيم المتعلقة بمفهوم الهدف مفهوم السبب وقد ورد في تسعة مواضع في كتاب الله(1) وهذه بعض من هذه المواضع :قال تعالى :

﴿إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا، فَأَثْبَعَ سَبَبًا﴾ (٢) معنى سبباً: علماً أو طريقاً. ومعنى (آتيناه من كل شيء سبباً) "أي من كل شيء عسلماً يتسبب به إلى ما يريد، وأسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في مسلكه . وقيل من كل شيء يحتاج إليه الخلق، ومن كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء. والسبب: طريقاً موصلاً إليه، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم، وقدرة، أو آلة. فأراد بلوغ المغرب (فأتبع سبباً) يوصله إلى حتى بسلغه، وكذلك أراد المشرق فأتبع سبباً وأراد بلوغ السدين فأتبع سبباً. "(٢)

وقسال تعسالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوُا الْعُذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ (٤) أي تبرأ المتبوعون وهم: الرؤساء من الاتباع حال رؤيتهم العذاب، وبذلك تقطعت الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحسد، ومسن الأنساب والمحاب والاتباع والاستتباع كقوله: لقد تقطع بينهم

<sup>(</sup>١) انظر سورة الحج ١٥، الكهف ٨٤، ٨٥، ٨٩، ٩٢، البقرة ١٦٦، ص١٠، غافر ٣٦. ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٨٤-٨٥.

 <sup>(</sup>٣) الزمخشري :ج٢، ص٤٠٠. والقرطبي :ج١١، ص٣٣. ولمزيد من التفاصيل في قصة ذي القرنين انظر
 القرطبي :ج١١، ص ٣١-٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٦٦.

الأسباب أي الروابط. (1) قال القرطبي: "الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره وعن مجاهد وغيره: سبب ووصلة. وأصل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذبه ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً. "(1) وهنا ظهرت قدرة الله الواحد، وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب .حيث انشغل كل بنفسه تابعاً أو متبوعاً وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعوها وعجزت عن وقاية أنفسها فضلاً عن وقاية تابعيها . "(7)

وقسال تعسالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّلْيَا وَالآخِرَةُ فَلْيُمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (أ) من أحسن ما قَيل في معنى هذه الآية " من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً الله وانسه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع النصر إن هيأ له. ثم لينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظه من نصر النبي الله الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل النبي الله يصل إلى قطع النصر. ومعنى فليمدد بسبب: أي بحبل. والسبب: ما يتوصل به إلى الشيء. "(ق)" فالأرزاق بيد الله لا تنال إلا بمشيئته، ولا بد للعبد عمد الرضا بقسمته فمن ظن أن الله غير رازقه وليس به صبر واستسلام فليبلغ عاية الجزع وهو الاختناق فإن ذلك لا يقلب القسمة ولا يرده مرزوقاً. "(٢)" فلا

<sup>(</sup>۱) الزمخشري :ج۱، ص۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) القرطبي : ج٢، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب :ج١، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج آية ١٥.

<sup>(</sup>٥) القرطبي:ج١٢، ص١٦.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري :ج٣، ص٢٨.

سبيل إلى احستمال السبلاء إلا بالرجاء في نصر الله، ولا سبيل إلى الفرج إلا بالستوجه إلى الله والاسستعانة بالله، وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا زيسادة الكسرب ومضاعفة الشعور به والعجز عن دفعه بغير عون الله ."(1) هنا يتضسح لسنا أن أي سسبب من غير التوكل على الله لا يفيد فلا بد من اقتران السبب بالتوكل على الله والاستعانة به .

وقسال تعسالى : ﴿وَقَسَالَ فَرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِغَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ (٧).

" الصرح هو البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد، وأسباب السموات : طرقها وأبوابها، ومسالكها،وما يؤدي إليها وكل ما أداك إلى شيء فهو سبب وفائدة تكرار الأسباب تفخيماً لشألها وتفخيماً لأمله في بلوغها."(")

من الآيات السابقة يتضح أن مفهوم السبب: هو الشيء، أو الوسيلة التي نتوصل بها إلى الهدف الذي ينشده الإنسان.

ومـــن المفاهيم المتعلقة أيضاً بالهدف مفهوم التوكل الذي ورد في سبعين موضعاً بمشتقات متعددة (<sup>1)</sup> ومنها الآيات التالية :

\$...A

<sup>(</sup>۱) سید قطب: ج٤، ص٢٤١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري: ج٣، ص٣٧١. والقرطبي: ج١٥، ص٢٠٥-٢٠٦.

وقال تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُو ْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَلَى اللّه يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١) ومعنى توكل أي اعستمد. والتوكل على الله فو الاعتماد على الله مع إظهار العجز". (٢) حيث أن الله أمر نبيه "بالشورى وهي تقليب أوجه الرأي، واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد جاء دور التنفيذ في عزم وحسم، وفي توكل على الله، ويصل الأمر بقدر الله، ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء. (والله يحب المتوكلين) التوكل هو الخلة التي يحبها الله ويحب أهلها، وهي الخلة التي يحبها الله ويحب أهلها، وهي الخلة التي يحبها الله ويد الإسلامي الله ورد الأمر إليسه في النهاية، هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وهو التعامل مع حقيقة أن مرد الأمر كله لله، وأن الله فعال لما يريد. "(٣)

وقول ــــ تعالى: ﴿ وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لَقَوْمِه يَا قَوْمٍ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّه فَعَلَى اللَّه تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنظرُون ﴾ ﴿ أَن وَحَا عليه السلام وضح لقومه أنه اعتمد على الله في في هذه الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه كــل حال، وبين أنه متوكل عليه في هذا الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمــرهم : والمعــنى إذا لم تنصـروني فــإني أتوكل على من ينصرني منكم ومن شركائكم الذين جمعتم وأعددتم . ( ٥ )

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: ج٤، ص١٦٣.

<sup>(</sup>۳) سید قطب : ج۱، ص۵۰۲.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية ٧١.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج٨، ص٢٣١.

وقول عنالى: ﴿عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَ الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَ الإَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهُ أُنِيبُ ﴾ (١) "ومعنى (ما توفيقي) أي رشدي، والتوفيق الرشد. (إلا بالله عليه توكلت) أي اعتمدت (وإليه أنيب) أي أرجع فيما يترل بي مسن جميع النوائب. "(١) والمعنى "أن استوفق ربه في إمضاء الأمر على سننه وطلب مسنه الستأييد والإظهار على عدوه، وفي ضمنه تمديد للكفار وحسم لأطماعهم. "(١)

وقول على الله فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٤) هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى على وَلايته وَعَلَى الله فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٤) هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى على وَلايته ووقايته للمومنين حيث يشعرهم بعلمه بخلجات نفوسهم، وحضوره معهم في المعركة ، وإشعارهم بولايته ورعايته حين يدركهم الضعف ويدب فيهم الفشل ليعرفوا أين يتوجهون حين يستشعرون شيئاً من الضعف ويوجههم هذا الوجه السندي لا وجه غيره للمؤمنين وهو (وعلى الله فليتوكل المؤمنون)، فليس لهم غير هذا السند المتين إن كانوا مؤمنين، لذا نجد في هذه الآية وسابقتها توجيهين كبيرين أساسيين في التصور الإسلامي، وفي التربية الإسلامية وهما (والله سميع عليم)، (وعلى الله فليتوكل المؤمنين) فياس عليم )، (وعلى الله فليتوكل المؤمنين)

وقولـــه تعالى:﴿وَمَا لَنَا أَلَا نَتُوكُّلَ عَلَى اللَّه وَقَدْ هَدَانَا سُبُلُنَا وَلَنَصْبُونَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٢) أي عذر،أو شيء لنا في

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) القرطبي :ج٩، ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري : ج٢، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب :ج١، ص٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم آية ١٢.

ترك التوكل على الله وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب عليه سلوكه في الدين، فقد هدانا إلى الطريق الذي يوصل إلى رحمته وينجى من سخطه وبصونا سبيل النجاة ."(١)

يتضـــح لــنا من الآيات السابقة أن التوكل على الله هو سلوك الأنبياء جميعهـــم. من نوح عليه السلام وحتى نبينا محمد رأنه هو السبيل إلى تحقيق المقاصـــد، لأن القصد لابد له من العزم واتخاذ الأسباب الموصلة له، ولا بد أن يقترن العزم بالتوكل على الله ليهتدي الإنسان إلى سواء السبيل.

ومن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف مفهوم الهمة وقد ورد بصيغة الفعل في تسعة (٢) مواضع في القرآن وهذه بعض هذه المواضع: قال تعالى :

﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّذِيسَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ لَيْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ "أي هم اليهود أن يبسطوا أيديهم إليك بالسوء ليقتلوك فمنعهم الله فنهم؛ الله فنهما: إذ هم قوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم الله منهم؛ صورة وحركة بسط الأيدي وكفها. وهذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعسير عن الهم، والكف. "(٥) ثما يوضح معنى الهم، وهو البداية الفعلية للفعل مصحوبة بالعزم.

<sup>(</sup>١) القرطبي : ج٩، ص٢٢٨. والزمخشري : ج٢، ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة يوسف آية ٢٤، آل عمران ١٢٢، النساء ١١٣، التوبة ١٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ١١.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : ج٦، ص٧٤.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب : ج٢، ص٨٥٤ – ٨٥٥.

وقال تعالى : ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُحْدُّوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابَ ﴾ (١) "الأمة هم قوم نوح، والأحزاب فيهمون أن يبطشوا بالرسول، ويعذبوه، ثم يقتلوه "ليأخذوه": ليتمكنوا منه وإصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل "فأخذهم " يعني أهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة أخذه أن أخذهم. "(٢) وهذا يدل على أن الهم بالشيء هو إرادة فعله . فهو سابق للفعل.

وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَلْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَتُهُمْ أَلْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهلِيَّة ﴾ (٣) منكُمْ وطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَتُهُمْ أَلْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهلِيَّة ﴾ (٣) أهمتهم أنفسهم على أنفسهم حقيقة الإيمان. (٤) وهؤلاء هم المنافقون وكسانوا خرجوا طمعاً في الغنيمة وخوف المؤمنين. ومعنى "قد أهمتهم أنفسهم" حملتهم على الهم، والهم ما هممت به، يقال أهمني الشيء أي كان همي، وأقلقني. وأمر مهم : شديد . (٥).

<sup>(</sup>١) غافر آية ٥.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري: ج٣، ص٣٦٠. القرطبي: ج١٥، ص١٩١. وسيد قطب: ج٥، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب :ج١، ص٩٦٦.

<sup>(</sup>٥) القرطبي : ج٤، ص٥٦،

<sup>(6)</sup> سورة التوبة آية ١٣.

الرسسول ﷺ تسدل عسلى ألهم لم يخرجوه، وإلا كان الأجدر أن ينعى عليهم الإخراج لا الهم به .(١)

ومــن هذه الآية نجد أن الهمة من الاهتمام بشدة .والهم والعزم والإصرار عـــلى فعل الشيء . والهمة العالية ضرورية لتحقيق الهدف فلايتم تحقيق الهدف إلا همة عالية .

ومـــن المفاهـــيم المتعــلقة بالهدف، مفهوم الوسع وقد ورد في القرآن في إحدى عشرة موضعاً (٢) منها المواضع التالية :

قال تعالى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءَ عَلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (٣)

وسسع ربنا كل شيء علماً: أي علم ما كان وما يكون ". (1)" فهو يعلم أحسوال عسباده كيسف تتحول وقلوهم كيف تتقلب وكيف تقسو بعد الرقة وتمرض بعد الصحة وترجع إلى الكفر بعد الإيمان. "(٥) "ويفوض شعيب في هذه الآيسة الأمر لربه في مستقبل ما يكون من أمره، وأمر المؤمنين معه، ورهم وسع كل شيء علماً، فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم. "(٦) وهذا ما يجب أن يكون عليه حال المؤمن، من العمل والاجتهاد في تحقيق أغراضه مع التوكل على الله في إنجاز هذه الأهداف .

<sup>(</sup>۱) محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ج ۱۰، ص۱۳۳.

 <sup>(</sup>۲) انظر سورة البقرة ۲۰۵، ۲۳۳، ۲۸۲، الأنعام ۸۰، ۱۰۲، الأعراف ۸۹، ۱۰۵، ۲۶، طه ۹۸، غافر
 ۷، المؤمنون ۲۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ٨٩.

<sup>(</sup>٤) القرطبي :٧، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري : ج٢، ص٧٦.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب :ج٣، ص١٣٢١.

وفي قوله تعالى: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ الآية ﴾ (١) "وسعها يعني طاقتها". (٢) "والوسع : ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه،أي لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مــدى الطاقة والمجهود وهذا إخبار عن عدله ورحمته أن ينفعها ما كسبت مــن خــير ويضرها ما اكتسبت من شر لا يؤخذ بذنبها غيرها ولا يثاب غيرها بطاعــتها . "(٣) " والمؤمن يعلم أن الله الذي فرض التكاليف أعلم بحقيقة طاقته، ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور أن يكسب المؤمن راحــة في القلب، وطمأنينة وأنس، ويستجيش عزيمته للنهوض بتكاليفه، وهو يحس ألها داخلة في طوقه . وهو إيحاء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طــول الطريق، فهي تربية لروح المؤمن وهمته وإرادته فوق تصوره بحقيقة إرادة طــول الطريق، فهي تربية لروح المؤمن وهمته وإرادته فوق تصوره بحقيقة إرادة في حدود طاقة الإنسان وإمكانياته، ليتمكن من تحقيقها .

وقول تعالى: ﴿ وَلا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لَا لُكَلَّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا الآية ﴾ (٥) الوسع الطاقة وهنا يأمر الله تعالى الناس بالاعتدال في الأخذ والعطاء وعند البيع والشراء وأن يلتزموا بالعدل في معاملاتهم وذلك في حدود طاقتهم في الوفاء "لما عسلم الله سسبحانه وتعالى من عباده من تضيق نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له، فأمر المعطى بإفاء رب الحق حقه الذي هو له، ولم يكلفه الزيادة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: ج٣، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>۳) الزمخشري:ج۱، ص۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب :ج١، ص٣٤٤-٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٥٢.

لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها . وأمر صاحب الحق بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه، لما في النقصان من ضيق نفسه ."(1)

في الآيات السابقة نجد أن مفهوم السعة يعنى الطاقة، ويتضح من الآيات أن سسعة علم الله أعلم بحدودها أن سسعة علم الله أيس لها حدود، بينما طاقة البشر محدودة والله أعلم بحدودها فهو خالقها . لذلك يجب أن تكون أهداف الإنسان، ومقاصده في حدود طاقته، وفي حدود الإمكانات المتاحة ليتمكن من تحقيقها .

ومـــن المفاهـــيم المتعـــلقة بمفهوم الهدف مفهوم الأجل وقد ورد في ستة وخمسين موضعاً (<sup>۲)</sup>ومنها الآيات التالية :

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكُتْ بُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ... دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ الآية ﴾ (") الأجل "هو مدة الشيء (") وهنا أمر الله عباده بكتابة الدين، وأجله، والإشهاد عليهما، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، ويقال أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى . (٥) وفائدة كلمة مسمى " بعد أجل ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام . وأمر بكتابة الدين

<sup>(</sup>١) القرطبي :ج٧، ص٨٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر الأنعام ۲، ۲، ۲، ۲، ۲۰، ۱۲، النسماء ۷۷، الأعراف ۳۵، ۱۳۵، ۱۸۰، آل عمران ۱۵۰، المرسلات ۱۲، البقرة ۲۸۲، ۲۳۱، ۲۳۲، ۳۳۰، یونس ۹۶، ۱۱، ۹۶، المائدة ۳۳، هود ۳، ۱۰، ۱۱ الرسلات ۲۲، البقصص ۲۹، التحكوت ۱۰ الرعد ۲، ۸۳، القصص ۹۳، العنكوت ۱۰ ۳۰، الروم ۸، لقمان ۲۹، فاطر ۱۳، ۵۰، الزمر ۱۵، ۱۵، الشوری ۱۶، الأحقاف ۳، المنافقون ۱۱ ۱۱، نوح ۶، الإسراء ۹۹، غافر ۲۷، الحجر ۱۰ المؤمنون ۳۳، الطلاق ۲، ۲، القصص ۲۸.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) الجوهري: مرجع سابق، ج٤، ص١٦٢١.

<sup>(</sup>٥) القرطبي :ج٣، ص٢٤٧.

لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود."(1) فتحديد مدة معينة لتسليد الدين،أو إنجاز العمل تعمل على تنظيم عمل الإنسان وتحقيق مصالحه، في ضوء الإمكانات المتاحة .

وقول عنه تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدَمُونَ ﴾ (٢) "أي فَلاكهم وعذاهم وقت معلوم في علمه سبحانه، و"إذا جاء أجلهم " أي وقت انقضاء أجلهم " فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " أي لا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا ولا يتقدمون فيؤخرون (٢) أي لا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا ولا يتقدمون فيؤخرون (قال والأجل هو " مدة الشيء، والوقت الذي يحدد لانتهاء الشيء، أو حلوله. ويقال ضربت له أجلاً. ويقال: جاء أجله: إذا حان موته. وجمعه آجال. غاية الوقت الحدد لشيء وفي التريل (وبلغنا أجلنا الذي أجَّلت لنا). (١) فأجل الإنسان من الأمور الغيبية التي أخفاها الله، وذلك لكي يكون الإنسان دائم الانتباه، والمراقبة لأعماله، وتصرفاته.

وقول .... ه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَ بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَابًا مُؤَجَّلا ﴾ (٥) معنى كتابًا مؤجلاً :كتب الموت كتّابًا موقتًا له أَجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر". (٦) "والأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه، والتأجيل: تحديد الأجل، وقوله "كتابًا مؤجلاً". وأجل الشيء يأجل، فهو آجل وأجيل:

<sup>(</sup>۱) الزمخشري: ج۱، ص۱۶۷.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) القرطبي: ج٨، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم أنيس: مرجع سابق، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري ج١، ص٢٢١.

تأخر، وهو نقيض العاجل. والأجيل: المؤجل إلى وقت. "(1) والمعنى " أن لكل نفس س كتاباً مؤجلاً إلى أجل مرسوم. ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم فالخوف والحرص والتخلف، لا تطيل أجلاً والشجاعة والنبات والإقدام لا تقصر عمراً، فالأجل المكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزيد . "(1)

وقول على قضيت فلا على ما نقول وكيل آلانه الأجلين قضيت فلا على والله على ما نقول وكيل الله الشارة لقصة موسى مع نبى الله شعيب عندما استأجره ليعمل عنده ثمان سنين في مدين . فمعنى قوله " بيني وبينك أيما الأجلين "إشارة إلى ما عاهد موسى عليه شعيب،أنه قائم بيننا لا نخر كلانا عنه لا أنا عما شرطت على ولا أنت عما شرطت على نفسك أي أجل من الأجلين قضيت لأطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان. فلا يعتدي على في طلب الزيادة عليه . فأراد بذلك تقرير أمر الخيار وأنه ثابت مستقر وأن الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما في القضاء أوالتتمة . "(1)

ومن هذه الآيات يتضح لنا أن الأجل هو المدة الزمنية للشيء .وكل فعل لسه أجــل وهدف،ولتحقيق الهدف لا بد من تحديد الأجل، والمدة الزمانية التي يفــترض أن يستغرقها تحقيق الهدف وإنجاز العمل.والأجل إما أن يكون معلوماً كما في أعمال الإنسان، أو مجهولاً كما في أجل الإنسان وعمره .

<sup>(</sup>۱) ابن منظور : مرجع سابق، ج۱۱، ص۱۱، مادة (أحل).

<sup>(</sup>۲) سید قطب :ج۱، ص۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري :ج٣، ص ١٦٤.

ومن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف أيضاً مفهوم الطلب وقد ورد في أربعة مواضع وهي كما يلي: قال تعالى: ﴿ يُعْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَسِرَ وَالسَّبُجُومَ مُسَخَّرَات بَأَمْرِهِ الآية ﴾ (١) "معنى يطلبه : يحاول وجوده وأخذه "(٢). والمطالبة : أن تطلب إنساناً بحق لك عنده، ولا تزال تتقاضاه وتطالبه بذلك ". (٣) ومعنى " يطلبه حثيثاً " أي يطلبه دائماً من غير فتور، ويطلبه طلباً سريعاً والحث هو الإعجال والسرعة . "(٤)

وقولسه تعالى: ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ (\*) "أي لن تستطيع رد الماء الغائر، ولا تقدر عليه بحيلة . وقيل لن تستطيع طلب غيره بدلاً منه. "(\(^1)\) والطلب هو: "محاولة وجدان الشيء وأخذه . وطلب إلي طلباً : رغب، والطَّلِبَةُ : الحاجة، وإطلابها : إنجازها وقضاؤها . "(\(^1)\) ويقال " أَطْلُبَ الماء، إذا بعد فلم ينل إلا بطلب. وأطلبه :أي أسعفه بما طلب" .(\(^^)\)

وقول تعالى: ﴿لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْنًا لا يَسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ الصنم، وَالْمَطْلُوبُ الصنم، والطلوب الصنم، فالطالبَ يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه، والصنم المطلوب إليه . وقيل " إن يسلبهم الذباب شيئاً " يرجع إلى ألمه في قرص أبداهم حتى يسلبهم الصبر لها والوقار معها. وخص الذباب لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته ؛ فإذا كان هذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الفيروز أبادي: مرجع سابق، ج١، ص٩٧، مادة (طلب).

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : مرجع سأبق، ج١، ص٥٥٥، مادة ( طلب ).

<sup>(</sup>٤) القرطبي: ج٧، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف آية ٤١.

<sup>(</sup>٦) القرطبي : ج١٠، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) ابن منظور : مرجع سابق، ج١، ص٥٥٥-٥٦٠، مادة ( طلب ).

<sup>(</sup>A) الجوهري: مرجع سابق، ج۱، ص۱۷۲، مادة (طلب).

<sup>(</sup>٩) سورة الحج آية ٧٣.

الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأرباباً مطاعين."<sup>(١)</sup>

ومــن الآيـــات السابقة يتضح أن الطلب هو إرادة الشيء والسعي إلى الحصول عليه فمفهوم الطلب اقترنت فيه الإرادة والعمل لتحقيق الهدف.

ومسن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف والقصد مفهوم الميزان وقد ورد في ثلاثة وعشرين موضعاً في القرآن<sup>(٢)</sup> منها المواضع التالية :

قال تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ، أَلا تَطْغُوا فِي الْمِيزَان ، وَأَقَسِيمُوا الْمِيزَان ﴾ (٢) ومعنى " وَضع المَيزان " وَأَقسيمُوا الْسِيزان الحسق. وضع المَيزان المستاء .فهو كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها،أي خلقه موضوعاً على الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم .كي لا يختل تقويمها، ولا تتبع الجهل والغرض والهوى. حيث وضعه في الفطرة ووضعه في المنهج الإلهي الذي جاءت بلاسسالات وتضمنه القرآن. ومعنى "وأقيموا الوزن بالقسط \*ولا تحسروا الميزان "قومسوا وزنكم بالعدل، ولا تنقصوا أمر بالتسوية، ولهي عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان . وكرر لفظ الميزان تشديداً للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه فيستقر الوزن القسط، بسلا طغيسان ولا خسران " . (٤) فالميزان في الأصل اسم آلة الوزن،

<sup>(</sup>۱) القرطبي: ج۱۲، ص٦٥.

 <sup>(</sup>۲) المطففين آ. الإسراء ۳۰، الشعراء ۱۸۲، الأعراف ۸، ۹، ۸۵، الكهف ۱۰۰، الأنعام ۱۰۲، هود
 ۸۵، ۸۵، الشوري ۱۷، المؤمنون ۱۰۲، ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن آية ٧-٩.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري: ج٤، ص ٥٠.وسيد قطب: ج٦، ص٣٤٤٩-٢٤٥٠.

والــوزن تقدير تعادل الأشياء، وضبط مقادير ثقلها، وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس ".<sup>(١)</sup>

قال تعالى: ﴿ لَقَادُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَلْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمَرْانَ لَيَقُدُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطَ ﴿ ''الليزان : هو ما يوزن به ويتعاملَ "'' والآية تدل على أن كل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزانا تسرجع إليه البشرية، لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال، وتقيم عليه حياقا في مامن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة، وتصادم المصالح والمنافع . ميزانا لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع، ولا يحيف على أحد لأن الله رب الجميع "''

وقسال تعالى : ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَسِيْنًا وَإِنْ كَسانَ مِسِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِينَ ﴾ (٥) "الموازيسن :جمع ميزان.وهذا يدلٌ على أن لكُل مكلف ميزاناً توزن به أعماله. عن ابن عباس: أن الميزان الواقع في القرآن مثل للعدل في الجزاء لقوله تعالى في سورة الأعراف (والوزن يومئذ الحق)". (٦) وهذه الصورة يؤكدها قوله تعالى:

وقـــال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَة رَاضِيَة، وَأَمَّا مَـــنْ خَفَّـــتْ مَوَازِينُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (٧ "الموزون هنا هو العملُ الذي لُه وزن

<sup>(</sup>١) الطاهر بن عاشور : مرجع سابق، ج٢٧، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد آية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) القرطبي :ج١٦٧، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب : ج٦، ص٣٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء آية ٤٧.

<sup>(</sup>٦) الطاهر بن عاشور، ج١٧، ص٨٠–٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة القارعة آية ٦-٩.

وخطر عند الله؛ وثقلها رجحانها ومنه حديث أبي بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته له، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقلها في الدنيا وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحسنات أن يثقل. وإنما خفت موازيس مسن خفت موازينه لا تباعهم الباطل وخفتها في الدنيا وحق لميزان لا توضع فيه بالا السيئات أن يخف . "(۱) " وثقل الميزان كناية عن كونه بمحل الرضا مسن الله تعالى لكثرة حسناته، لأن ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما تسوزن الأشياء المرغوب في اقتنائها . وقد شاع عند العرب الكناية عن الفضل، والشرف، وأصالة السرأي بالوزن ونحوه . "(٢) وفي هذا المعنى قال تعالى : ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدُناهَا وَ الْقَيْسَنَا فِيهَا مِنْ كُلُّ شَيْء وَالفضل، والفضية والسني وألبَّتنا فيها من كُلُّ شَيْء والفضة والسنحاس والرصاص والقصدير، حتى الزرنيخ والكحل، كل ذلك يسوزن وزناً والمعنى أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال ويوزن فيه الأثمان لأنه أجل يسوزن وزعم نفعاً مما لا ثمن له . "(٤)

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً في القرآن، والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال، دون قياس أو وزن. (٢) فالميزان رمز للعدل في الدنيا والآخرة، فكل عمل لا بد له من ميزان وهو ميزان الحق والعدل الذي تميزت به الشريعة الإسلامية فكل هدف أو عمل لا بد من وضعه في ميزان الشريعة، لتقييمه، وتعديله وفقاً لمبادئ هذه الشريعة، وأحكامها وهذا يفسر لنا الاحتلال الحاصل في موازين عالمنا المعاصر المخالفة للموازين الإسلامية العادلة .

<sup>(</sup>١) الزمخشري: ج٤، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطاهر بن عاشور : ج٣٠، ص٥١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر آية ١٩.

<sup>(</sup>٤) القرطبي :ج١٠، ص ١٠.

<sup>(</sup>٥) الطاهر بن عاشور :ج١٤، ص٣٥.

<sup>(</sup>٦) الطاهر بن عاشور :ج٣٠، ص٥١٣.

ونخلص من مراجعة آيات القرآن الخاصة بموضوع الأهداف إلى ما يلى :

- أن مفهوم الهدف،أو الغرض لم يرد لفظه في كتاب الله وإنما ورد مفهوم
   القصد، والبغية، والمرمى، والطلب وهي تحمل نفس المعنى.
- أن هــناك مفاهـــيم ترتبط بمفهوم القصد والبغية وهي: العزم، والسبب،
   والتوكل، والهمة،والوسع، والإرادة، والأمنية، والمأرب، والميزان، والأمد،
   والأجل، والسبيل.
- أن كــل مفهــوم من هذه المفاهيم يعتبر نتيجة لمفهوم آخر مثل الهمة نتيجة لــلعزم، وأخذ الأسباب، والتوكل على الله . والإرادة، والعزم نتيجة للبغية، والقصد .والأمنية نتيجة لمأرب،أو حاجة يرمي إليها الإنسان وينوي تحقيقها في أجل وأمد معينين، ووفق سبيل، ومنهج، وهدى واضح .
- أن مفهـــوم الأمد في القرآن يعني الغاية سواء كانت يقصد بها الغاية لزمن معــين،أو مســافة معينة، وغالباً قصد منها الغاية البعيدة للشيء لقوله تعالى (فطال عليهم الأمد).
  - أن مفهوم الأجل قصد به المدة الزمنية المحددة لتحقيق الفعل .
- أن مفهوم السبيل قصد به الطريق الموصلة للفعل سواء كانت طريق الهدى،
   أو الغي، أو الطريق الحسى للوصول للقصد .
- أن مفهـ وم السبب: هو الوسيلة المعينة لتحقيق القصد، ولا بد من اقترالها بالتوكل على الله دون الركون إليه وحده.
- أن مفهوم الميزان قصد به العدل والقياس والتقويم لأعمال العباد .ونحن في وضم الأهداف والغايات، وفي التخطيط لها، وفي تنفيذها نحتاج للموازين الإسلامية الصحيحة لتحقق الغاية العظمى من التربية.

- أن مفهوم الوسع يعنى الطاقة،أو الحدود التي تحكم الأهداف، وتتحقق وفقاً
   لها.
- أن مفهــوم الطــلب قصد منه إرادة الشيء وتنفيذه في نفس الوقت .أما
   البغية، والهم والعزم، عبارة عن إرادة، لم يتم تنفيذها بعد، بالرغم من أن كل
   منها له مستوى من الإرادة.
- أن تحقق تلك المفاهيم جميعها يؤدي إلى تحقيق القصد أو الغرض المنشود من المنظور القرآني فمثلاً عندما يكون لدينا غرض نريد تحقيقه،فهذا الغرض لا يظهر إلا مسن خلال حاجة يحس بها الإنسان مثل الحاجة للطعام تمثل أمنيةً،وبغيةً ، وغرضاً، ومرمىً، وقصداً،للإنسان لأنه يحتاجه . وبذلك تتحرك إرادت، وعنزمه للحصول على هذه البغية، لذلك لا بد أن يأخذ بأسباب الحصول على الطعام لن يأتي بنفسه له، فمثلاً يسعى لشراء الطعام وطهيه وتحضيره، وأن يتوكل على الله في تسهيل الرزق له ليستطيع توفير الطعام لنفسه،ثم همته للحصول على هذه الحاجة وتوفيرها وترشيد طلبها،وتناولها، وأخذها، في حدود إمكانياته ووسعه .
- إن هـذه المفاهـيم مرتبطة بعضها ببعض كما ألها ترتبط بمنظومة المفاهيم المتعـلقة بمفهـوم التربية بحيث تشكل بذلك منظومات مترابطة تشكل بناء المفاهيم التربوية وذلك يتضح من قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلُنَا الآية﴾ (١) عـندما اقترن مفهوم التوكل بمفهوم السبيل وفي قوله تعالى : ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى الله

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية ١٢.

فَلْيَـــتَوَكَّلِ الْمُؤْمِــنُونَ﴾(١) اقــترن مفهوم الهمة بمفهوم الولاية، ومفهوم التوكل (٢)

هــذا التصــور لا يعني أن هذه المفاهيم على مستوى واحد من الأهمية، فبعضها مساوي لبعض، وبعضها قريب الحصول، وبعضها بعيده، ومنها الثابت، ومــنها المــتغير. فهي وإن بدت من ناحية اللفظ مرادفة بعضها بعض. ولكــن مــا يحدد ذلك هو الميزان ؛ فهذه تتوزع على ثلاثة مستويات منها في المستوى الثابت الذي ترتكز عليه وترجع إليه كل المفاهيم وبناء عليه توزن كل العمــليات، والســلوكيات، ومنها المستوى الوسيط الذي يترجم هذه المفاهيم الأساســية إلى بــرنامج عمل يتم تنفيذه على المستوى التنفيذي العملي، الذي يمكــن أن تتغير مفاهيمه، وتتواءم مع المتغيرات المحيطة، وتحقق المستوى الأعلى من المفاهيم (٣).

ولا شك أن استدعاء تلك المعايي والدلالات عند الحديث عن الأهداف التربوية، سوف يجعل أهداف التربية الإسلامية أكثر ثراء وغنى من أن نتحدث عسن تسلك الأهداف معزولة عن تلك المعايي الواردة في القرآن الكريم ؛ فتلك المعايي المقاربة تجذر مفهوم الأهداف التربوية في تربة الثقافة الإسلامية، ولا تجعلها منغرسة في ثقافة الآخرين كما تجيء أحياناً في بعض مصادرنا التربوية التي لا تكساد تسستدعي أي مفهوم إسلامي لأهداف التربية. فتصبح كألها بضاعة مستوردة جاءت عبر البحار وليس للمسلمين فيها ناقة ولا جمل.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) كسا اقترن مفهوم الوسع بمفهوم النوكل في آية ٨٩ من سورة الأعراف، واقترن مفهوم الميزان بالوسع في آية ٢٨٦ من سورة في آية ١٩٠ من الميزان مفهوم الأجل بالتعليم والكتابة والولاية في آية ٢٨٦ من سورة البقرة، واقترن مفهوم الأجل بمفهوم الإرادة في آية ١٤٥ من سورة آل عمران، واقترن الأجل بالتوكل في آية ٢٨ من سورة القصص ...وهكذا في آيات كثيرة من كتاب الله .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المستويات في نحاية الفصل .

## ثانياً: مفهوم الأهداف في السنة النبوية المطهرة :

وفقــاً لخطــوات تأصيل المفهوم تتناول الباحثة مفهوم الهدف في السنة النبوية المطهرة .

### مفهوم الهدف :

توصلت الباحثة إلى أن لفظ هدف لم يرد إلا في حديث واحد وهو:

## مفهوم الغرض :

أمسا مفهسوم الغرض فقد ورد في عدة أحاديث معبراً عن الهدف . ففي الحديث عَنِ الْهِ فَي الْحَدِيثُ عَنِ الْهُ وَحُ غَرَضًا) (اللهُ عَنِ الرُّوحُ غَرَضًا) ومعسنى الحديث لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها . "(٥)

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم، الصحيح، ج١، كتاب الحيض، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، رقم ٣٤٢.ص٣٦٨--٢٦٩. أخرجه أبر داود، وابن ماجه، وأحمد والدارمي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق :ص٢٦٩، الحاشية .

 <sup>(</sup>٣) ابن منظور: مرجع سابق، ج٩، ص٣٤٥، وأبي بكر الرازي: مرجع سابق، ص٦٩٢.
 (٤) رواه مسلم: الصحيح، ج٣، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صير البهائم، وقم ١٩٥٧، أحرج الحديث الترمذي، وابن ماجة، والنسائي، وأحمد.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص ١٥٤٩ الحاشية . والنووي : مرجع سابق، ج ١٣. كتاب الذبائح والصيد، باب النهائي عن صر البهائم، ص١٠٨.

وفي الحديث عَنْ عَبْد الله بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (اللَّه اللَّه فَسَى أَصْحَابِي، لَا تَتَّجَدُوهُمْ غَرَصًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَسَى أَصْحَابِي، لَا تَتَّجَدُوهُمْ غَرَصًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبَعْضَى أَبْعَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدَا اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ أَبو عِيسَى هَذَا آذَانِي فَقَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (١) ومعنى غرضاً في الحديث، حَديدتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (١) ومعنى غرضاً في الحديث، تستهدفون أصحابي برميهم بما ليس فيهم من الصفات، والكلام الذي يؤذيهم . وهذلك وهذا يسدل على استخدام كلمة غرض للتعبير عن الهدف المعنوي، وذلك بالقذف بسيء الكلام.

وفي الحديث عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِه يَخُرُجُونَ فِي فُرْقَة مِنَ النَّاسِ سَيمَاهُمُ النَّحَالُقُ قَالَ: (هُمْ شَرُ الْخَلْقِ أَوْ مَنْ أَشَرَّ الْخَلْقِ أَوْ مَنْ أَشَرَّ الْخَلْقِ أَوْ مَنْ أَشَرَّ النَّحَلْقِ أَلُهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ الْخَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً (\*) هذا الحديث يَتنبأ حال المسلمين عند خروج الناس على علي ﷺ."(\*) وقوله " لايرى بصيرة أي حجة. يعني شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرمية." (أُنَّ ومن الحديث غيد أن كلمة الغرض استخدمت موادفة لكلمة رمية، وهو الهدف الذي يرمى.

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي، الجامع الصحيح، ج٥، كتاب المناقب، باب ٥٨ في فضل من بابع تحت الشجرة، رقم
 ٣٨٦٢، ص٦٥٣، وهو حديث صحيح أحرجه أحمد في مسند المدنيين .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: مرجع سابق، ج۲، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاقم، رقم ۱۰۹۳، ص
 ۷٤٥ أخرجه البخاري، والنسائي وابن ماجة، وأحمد.

<sup>(</sup>٣) النووي : مرجع سابق، ج٧، كتاب الزكاة، باب اعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمالهم، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: الصحيح، ج٢، كتاب الزكاة، باب ٤٧. ص٧٤٥ الحاشية.

يكسون معنوياً بحيث يصيب الإنسان من أخيه شيئاً إما عن طريق فعل،أو كلام كما قصد الرسول على عندما قال لا تتخذوا أصحابي غرضاً. أي لا تستهدفوهم عما يسيء إليهم من الكلام.

#### مفهوم الغاية :

 <sup>( \*)</sup> معسنى تضسم : تجهز للجري وتشد سروجها . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، وقم ٢٦٥٧.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: الصحيح، ج٢، كتاب الجهاد والسير، باب إضمار الخيل للسبق، ص١٤٨. أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابو داود، وأحمد ومالك، والدارمي.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج٦، كتاب الجهاد والسير، باب إضمار الخيل للسبق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري : الصحيح، ج٢، كتاب الجهاد والسير، باب غاية السبق للخيل المضمرة، ص ١٤٨، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابو داود، وأحمد، ومالك، والدارمي .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور : لسان العرب، ج١٥، ص ١٤٣، مادة (غاية ).

وعن عَبْدُاللَّه بْنُ الْعَلاء بْنِ زَبْرِ قَالَ سَمعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْداللَّه آلَهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسسَ قَالَ سَمعْتُ عَوْفَ بَنِ مَالكُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي عَزْوَة تَبُوكَ وَهُوَ فَي قَبْمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَلَ السَّاعَة مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ السَّقَاضَةُ الْمَالَ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مَانَةً ثُمَّ مُوتًانَّ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ \* الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالَ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مَانَةً ديسَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فَتْتَةً لا يَبْقَى بَيْتٌ مَنَ الْعَرَبِ إِلَا دَحَلَتُهُ ثُمَّ هُدْنَةً تَكُونُ بَيْتَ مَنَ الْعَرَبِ إِلَا دَحَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْتَ مَنَ الْعَرَبِ إِلَا دَحَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْتَ مَنَ الْعَرَبِ إِلَا دَحَلَتُهُ تُمْ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْتَ مَنَ الْعَرَبِ إِلَا دَحَلَتُهُ تُحَمَّ مُلْكَ عَلَيْهُ بَعَمْتَ كُلِّ عَايَةً تَحْتَ كُلِّ عَايَةً المَبع إذا وقفتً الثَنَا عَشَرَ أَلْفًا) (أ) ومعنى غاية هنا: "راية وسميت بذلك أَلَا غاية المتبع إذا وقفتً وقف. "(٢)

وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فيهَـــا قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَّهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ غَثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ \*فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصُورَى ) (٣)

من الأحدديث السمابقة نجد أن الغاية هي أقصى ما يصل إليه الشيء وأعملاه . فالغايسة همي: "مدى الشيء وأقصاه، وغاية كل شيء منتهاه . قال الأسمادي : قول الناس هذا الشيء غاية، معناه هذا الشيء علامة في جنسه لا

<sup>(\*)</sup> الأدم : الجلد المدبوغ . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٢٩٤٠.

<sup>(\*)</sup> القعاص : داء بميت الدواب فجاءة . المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، المرجع السابق، كتاب الجزية والموادعة، رقم ٢٩٤٠، أخرجه أبو داود، وابن ماجة،
 وقد ورد الحديث بلفظ مغاير في مسند أحمد، مسند الأنصار، رقم ٢٤٤٧١، ص١٧٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري، ج٦، كتاب الجزية والموادعة، باب ما يحذر من الغدر ص ٢١٣.

 <sup>(</sup>۳) رواه مالك، موطأ الإمام مالك، رواية يجى الليثى، : كتاب الطلاق، ما جاء في البتة، رقم ١١٥٩، ص٣٧٤-٣٧٥، إعــداد أحمــد راتب عرموش، ط٠١، بيروت، دار النفائس، ١٤٠٧هـــ-١٩٨٧. وهذا أثر انفرد به مالك.

نظـــير لـــه أخــــذاً من غاية الحرب، وهي الراية . ومن ذلك غاية الخمار خرقة يرفعها، وغاية السبق، قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق . "(١)

#### مفهوم القصد:

ومــن المفاهــيم التي ترادف مفهوم الهدف مفهوم القصد الذي ورد في مواضع كثيرة وبصيغ عديدة في كتب الحديث الشريف وستختار الباحثة أكثر هذه المواضع توضيحاً لدلالة المفهوم،ومن هذه المواضع ما يلى :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﴿ أَنَّهُ أَقْبُلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِي ﴾ وَمَعَ النَّبِي ﴾ وَمَعَ النَّبِي ﴾ صَفيَّة مُرْدَفَهَا عَلَى رَاجَلتِه فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ ﴾ النَّسبي ﴾ قَلْ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ السَّلَه ﴾ فَقَسالَ يَا نَبِي اللَّه جَعَلنِي اللَّهُ فَدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مَنْ شَيْء قَالَ: ( لا وَلَكَنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَة فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَة تُوبَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ أَقُلْقَى نُوبَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ أَقْلَقَى أَبُو طَلْحَة تُوبَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ أَقْلَقَى أَبُو طَلْحَة تُوبَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَه أَقُلْقَى الْمَوْبَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَة أَوْ فَالَ كَانُوا عَلَى وَاحِلتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بَعْهُ وَلَهُ اللَّهُ فَلَكَ الْمَدينَة أَوْ قَالَ النَّي عُلِي الْمَدينَة قَالَ النَّي عَلَي الْمَدينَة وَالَ النَّي عَلَيْ الْمَدينَة وَالْ النَّي عَلَي وَالْمَدينَة وَالْ النَّي عَلَيْ عَلَى الْمَدينَة وَالْ النَّي عَلَيْهِ الْمَدِينَة وَالْمَلْوِنَ لَمُ الْمَدينَة وَلَى الْمَدينَة وَالْمَدِينَة وَالْمَدِينَة وَلَهُ الْمَدينَة وَالْمَا لَعْلَى وَالْمُولَ عَلَى الْمَدينَة وَالْمَالِيَة وَالْمَالِينَة وَالْمَدِينَة وَالْمَتَعَاد هَا الْمَدِينَة وَالْمَالِينَة وَاللَّهُ وَمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَ اللَّهُ وَلَهُا عَلَى وَالْمَالِينَة وَالَى الْمَدينَة وَاللَّهُ الْمَلْمِينَة وَلَا الْمَدينَة وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُولِ اللَّهُ مِنْ عَلَى وَعِلْمُ وَيقالُ قصدت قصده : نحوت المُولُونُ اللَّهُ الْمُعَادِ اللْمُعَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَة وَلَا اللَّهُ الْمَالِينَةُ اللْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ابن منظور، مرجع سابق :ج١٥، ص١٤٣، مادة (غاية).

<sup>(\*)</sup> معنى صرع: سقط، ووقع . ابن حجر، فتح الباري، ج٦، ص ١٤٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه السبخاري : الصحيح ۲۰ كتاب الجهاد والسير، باب ما يقول إذا رجع من الغزو، ص١٨٤.
 أحرج الحديث مسلم، والترمذي، والنسائي، وابو داود، وابن ماحة، وأحمد، ومالك، والدارمي.

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري، ج٦، كتاب الجهاد والسير، باب ما يقول إذا رجع من الغزو، ص١٤٥.

 <sup>(</sup>٤) ابن منظور : ج٣، ص٣٥٣، مادة (قصد).

وفي الحديث عَنْ يُولُسَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ قَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لَأَخِيهِ الْولِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فيه فَقَصَدْتُ لِعُسَانَ لَأَخِيهِ الْولِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فيه فَقَصَدْتُ لِعُمانَ لَأَخِيهِ الْولِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فيه فَقَصَدْتُ لِعُمانَ اللَّهُ عَلْمَانَ أَي الصَّلَاةِ قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهِي تَصِيحَةٌ لَكَ) (١) مَعسَى قوله فقصدت لعثمان أي أنه جعل غاية القصد خروج عثمان، أي قصد إليه ثم انتظره حتى خرج (٢) وقصد إليه معناها توجه إليه .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : الصحيح، ج ۲، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، ص۲۹٦، وهو أثر موقوف على صحابي، أخرجه أحمد .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج٧، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، ص٤٤.

<sup>(\* )</sup> سددوا : الاستقامة والقصد . ابن حجر : فتح الباري، ج١١، ٢٤٦.

 <sup>(\*)</sup> وقاربوا : اقتربوا من السداد وقيل اقتصدوا وتوسطوا . المرجع السابق .
 (\*) واغدوا : الغداة الخروج أو النهار . المرجع السابق .

 <sup>(\*)</sup> وروحوا: الروحة: الخروج آخر النهار. المرجع السابق.

<sup>(\*)</sup> الدلجة : السير ساعة من الليل وهو إشارة إلى الرفق في العبادة . المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> القصد: هو سلوك الطريق المعتدلة . المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في ابن حجر: فتح الباري، ج١١، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل،
 ص ٢٤٧، أخرجه مسلم، وابن ماجة، وأحمد.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور : ج٣، ص٣٥٣.

وفي الحديث عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رسول الله ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ) (١٠ ومعنى صلاته قصداً وخطبته قصداً :أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق (٢٠ والقصد هو التوسط في الأمور بلا إفراط ولا تفريط .

مــن الأحـــاديث السابقة يلاحظ أن مفهوم القصد استخدم للتعبير عن التوجه نحو هدف معين، والتعبير عن التوسط في الأمور والاعتدال فيها .

### مفهوم المرمى :

ومن المفاهسيم المتعلقة بالهدف وتدل عليه مفهوم المرمى الذي ورد في مواضع كثيرة وخاصة بصيغة الفعل (رمى) ومعظم هذه الأحاديث في كتاب الحج ( رمي الجمار )،وفي كتاب المغازي، وكتاب الجهاد والسير،وكتاب الصيد والذبائح حيث تكرر ذكر الرمي بصيغ عديدة مثل رمى، رمية، رماة، مرامي... وهكذا، بالإضافة إلى بعض الأحاديث التي ورد فيها تفسير بعض آيات القرآن التي ورد فيها ذكر الرمي،حيث اختارت الباحثة منها ما يلي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: (أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامِ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّلُهُ \* فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْد لا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَّلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم: الصحيح، ج ٢، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (١٣) ص٩٩٥، حديث رقم ٤١.أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، حاشية الصفحة السابقة .

<sup>(\*)</sup> صكه : ضربه على عينه . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٥٥٣٠.

بِكُلِّ شَعْرَة سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَن يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةٌ بِحَجَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ الْأَرْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ \*الأَحْمَرِ)(١) في هذا الحديث قصة نسبي الله موسى مع ملك الموت وطلبه منه أن يقربه من الأرض المقدسة ليكون السبي الله مسئواه قسربيا مسنها وذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه وقوله رمية بحجر :أي قدر رمية الحجر، والمعنى أدنني من الحاصلة لمن الأرض المقدسة هذا القدر أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر أما الحكمة في أنه لم يطلب دخول الأرض المقدسة ليعمى موضع قبره لئلا تعسيده الجهال من ملته "(٢) أما استخدام كلمة رمية فقد عرفت بإضافتها إلى الحجر فهو أحد الأدوات التي يرمي بها حسياً .

وفي الحديست عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ أُسَامَةَ ﷺ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَة ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَصْلُ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى قَالَ فَكِلاهُمَا قَالَ لَمْ يَوَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (٣)

وفي الحديث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ ﷺ : ﴿ ارْمُوا بَنِي قَصْل النَّبِيُ ﷺ : ﴿ ارْمُوا بَنِي

 <sup>(\*)</sup> رميــة: قدر رمية الحجر وذلك كناية عن القرب من الأرض المقدسة . ابن حجر، فتح الباري، ج٣،
 ص ١٦١.

<sup>(\* )</sup> الكثيب : ما أرتفع من الرمل المتجمع . المرجع السابق .

 <sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري، ج٣، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، ص
 ١٦١، أخرجه مسلم، والنسائي وأحمد .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٦١.

 <sup>(</sup>٣) رواه السبخاري: الصحيح، ج١، كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير، ص٢٩٢، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماحه، وأحمد، والدارمي.

إِسْــمَاعِيلَ فَـــإِنَّ أَبَـــاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَان قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَلْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ )(١)

وفي الحديث عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَة قَالَ قَالَ عَلِيٌ هَ إِذَا حَدَّتُكُمْ عَنْ رَسُولِ السلّه عَلَيْه وَإِذَا حَدَّثُ اللّهَ عَلَيْه وَإِذَا حَدَّثُ اللّهِ عَلَيْه وَإِذَا حَدَّثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا عَدَّثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا عَدَّثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ يَقُولُ وَنَ مَنْ عَيْرٍ قَولُ (يَأْتِي فِي آخِر الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَخْلامِ يَقُولُونَ مَنْ خَيْرٍ قَولُ السّبَرِيَّة يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّة لا يُجَاوِزُ "إِيمَانُهُمْ السّبَويَّة يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّة لا يُجَاوِزُ "إِيمَانُهُمْ حَسَاجَرَهُمْ فَالْفَلُوهُمْ فَإِنْ قَتَلَهُمْ أَجُرٌ لَمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّ مِن صَعْضِيَ \* هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا وَفِي رَواية أَحرى قَالَ رسول الله عَلَيْ : (إِنَّ مِنْ ضَعْضِيَ \* هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا وَفِي رَواية أَحرى قَالَ رسول الله عَلَيْ : (إِنَّ مِنْ ضَعْضِيَ \* هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا وَقِي رَواية أَحرى قَالَ رسول الله عَلَيْ : (إِنَّ مِنْ ضَعْضِيَ \* هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا الرَّهُ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَيَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ أَوْلُ اللّهُ اللهُ أَنْ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتَلْتُهُمْ قَتُلُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتُلْتُهُمْ قَتُلُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ

(\* ) ينتضلون :يتسابقون في رمي السهام .موسوعة الحديث، صحيح البخاري، رقم، ٢٦٨٤.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : الصحيح، ج٢، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي وقوله تعالى :أعدو لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ...، ص٥٥٠. أخرجه أحمد في مسند المدنيين .

<sup>(\*)</sup> المروق : الخروج سريعاً . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٣٠٩٥.

<sup>(\* )</sup> الرمية هي الهدف الذي يرمي . المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> لا يجاوز : لا يتعدى أثره وفضله . المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: الصحيح، ج۲، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ص۲۸۱،، أخرجه مسلم،
 وأبو داود وأحمد.

<sup>(\*)</sup> ضفضئ: نسل وعقب. موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٣٠٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواد السبخاري : الصحيح، ج٢، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى : وإلى عاد أخاهم هود أ ...، ص ٢٣٢.أخرج الحديث مسلم، والنسائي، وأحمد .

وفي الحديست عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: (لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُسلا بِالْفُسُسوقِ وَلا يَسرْمِيهِ بِالْكُفْسرِ إِلا ارْتَسدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلكَ) (١).

من الأحاديث السابقة نجد أن مفهوم المرمى عُبر عنها بالرمية وهي الهدف الذي يرمى، واستخدم الرمي بمعنى القذف وتوجيه السهم،أو الرمح،أو الحجر، أو المعراض، أو الكلام السيء نحو هدف معين يسمى الرمية .سواء كان الهدف إنساناً أو حيواناً، أو أي شيء يرمى نحوه . فكلمة الرمي استخدمت في الحديث الشريف للتعبير عن الرمي الحسي والمعنوي . ومن ذلك نجد أن المرمى، والرمية هي الهدف .

## مفهوم النية :

ومـن المفاهيم التي تدل على القصد مفهوم النية الذي ورد في مواضع عديدة منها ما يلي :

في الحديث عن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا فَاجَرَ إِلَيْهِ ( كَانَتُ هِجْرِتُهُ إِلَى مُا هَاجَرَ إِلَيْهِ ( كَانَتُ هِجْرِتُهُ إِلَى مُا هَاجَرَ إِلَيْهِ ( كَانَتُ جَمع الْمَالَ اللَّهَا أَوْ إِلَى امْرَأَة يَنْكُحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ( كَانَتُ جَمع نَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلِيْكُولِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِيْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري، المسرحع السابق، ج٤، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، ص٥٧، أخرجه مسلم، وأحمد.

 <sup>(</sup>۲) رواه السبخاري، المرجع السابق، ج١، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، ص٥-٦،
 الحديث الأول، أخرجه مسلم، والترمذي والنسائي، وابن ماجه، وأحمد.

يقال فعل البهائم وقد تقرر أن الفعل الاختياري يكون مسبوقاً بقصد الفاعل الداعي له إليه وهو المراد بالنية، وبين الله في قوله لكل امرئ ما نوى أن ليس للفاعل من عمله إلا نيته أي الذي يرجع إليه من العمل نفعاً وضراً هي النية فإن العمل بحسبها يحسب خيراً أو شراً. "(١)

وفي الحديث حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِي اللَّه عَنْهِم حَدَّثَهُ فَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ إلَيْهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجَنْتُ فَأَتَدُتُهُ فِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَجَنْتُ فَأَتَدُتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: (لَـك مَا نَوَيْتُ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ) أَنَّ قُولُه (لَك مَا نُويت أَن تتصدق بِها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها فوقعـت الموقـع وإن كـان لم يخطر ببالك أنه يأخذها .وقوله ( لك ما أخذت يامعن) أي لأنك اخذها محتاجاً إليها ."(٣)

وفي الحديث عَسنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةً لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرُكُمْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَلَّ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيسِهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلًّ لِي إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق حاشية ص ٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، المرجع السابق، ج١، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، ص
 ٢٤٧-٢٤٧، أخرجه أحمد والدارمي.

<sup>(</sup>٣) ابسن حجر : فتح الباري، ج٣، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، ص٢٢٦-

الْقِيَامَــةِ لا يُعْضَــــُ شُوْكُهُ وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلا يَلْتَقطُ لُقَطَتُهُ إِلا مَنْ عَرَّفَهَا وَلا يُخْتَــلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ۚ فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ وَلَبُيُوتِهِمْ قَالَ: يُخْتَــلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَنَى "أَن وجوب الهَجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت قالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ (') المعنى "أَن وجوب الحَجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار الإسلام ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه،أو ما صلح من الأعمال كطلب العلم ونحوه إذا صلحت نية صاحبه. (')

مــن الأحاديث السابقة يتضح لنا أن النية هي القصد والعزم في القلب قبل العمل، وأن النية هي محك قبول العمل أو رده .

## مفهوم العزم :

ومن المفاهيم التي تتعلق بمفهوم الهدف مفهوم العزم الذي ورد في مواضع كسثيرة ومستكررة وبمشتقات عديدة في الكتب التسعة يصعب حصرها .وهذه بعض من هذه المواضع .

في الحديث عن عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَسَّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَسَّاسٍ لِمُوَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَسلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِسلَى الصَّلَاةِ وَلَّ صَلُّوا فِي الطِّينِ مِسلِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَسزْمَةٌ وَإِنِّسِي كَسرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ

<sup>(\*)</sup> لا يعضد: لا يقطع . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ١٧٠٣.

<sup>(\*)</sup> الإذخر: نبات طيب الرائحة . المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : الصحيح، ج۱، كتاب الحج، باب لا يحل القتال بمكة، ص ٣١٥، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي وأبو داودوابن ماجه وأحمد والدارمي .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج٤، كتاب الحج، باب لا يحل القتال بمكة، ص٣٨.

وَالدَّحَصِنِ) (١) العسزمة من العزيمة وهو المؤكد الواجب "وقصد بعزمة هنا أي كسلمة المسؤذن وهسي حي على الصلاة الألها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة ولو كان المعنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بقوله إن الجمعة عسرمة أي لو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى الجيء في المطسر فيشسق عسليهم فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة ."(٢)

وفي الحديث عَنْ أَنَسِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شَنْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لا مُسْتَكُرِهَ لَهُ) (٣) " معنى الأمر بالعزم هنا الجد في الدعاء وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى وقيل الله تعالى وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى وقيل العسزم أن يحسسن الظن بالله في الإجابة وأن لا يقول اللهم ارحمني إن شئت،أو العسزم أن يحسسن الظن بالله في الإجابة وأن لا يقول اللهم ارحمني إن شئت،أو أعطسني إن شئت. . وهكذا ولكن ليعزم ويعظم الرغبة ويبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والالحاح فيه. "(٤)

وفي الحديث عن عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُعَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام تَمْشِي لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ مَوْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري: الصحيح، ج١ كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، ص١٦١،
 أخرجه مسلم، والترمذي وابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، حاشية ص ١٦١ العلوية .

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري، المرجع السابق، ج ٤، كتاب الدعوات، باب ليعزم المسئلة فإنه لا مكره له، ص١٠٤،
 أخرجه مسلم، وأحمد في مسنده .

 <sup>(</sup>٤) ابن حجر : فتح الباري، ج١١، كتاب الدعوات، باب ليعزم المسئلة فإنه لا مكره له، ص ١١٧.

عَسنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شَمَاله ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءُ شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَهَا السَّانِيَةَ فَسَانِه حَصَّك رَسُولُ اللَّه ﷺ السَّانِيَةَ فَسَانِه حَصَّك رَسُولُ اللَّه ﷺ اللَّه الله ﷺ مَنْ بَيْنِ نَسَانِه حَصَّك رَسُولُ اللَّه ﷺ الله الله ﷺ مَنْ الْفَشِي عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ سَأَلُتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ : مَمَا كُنْتُ لَهُا عَزَمْتُ عَلَيْك بَمَنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرُنِي قَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرِنْنِي قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرِنْنِي قَالَتْ: أَمَّا سَرَّنِي فِي الْأَهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرُنِي أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَسَنَة مَرَّةً وَأَلَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَد اقْتَرَبَ، فَاتَقِي السَّلَقُ مَوَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَد اقْتَرَبَ، فَاتَقِي السَّلَقُ مَوَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَد اقْتَرَبَ، فَاتَقِي السَّلَقُ مَوْتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَد اقْتَرَبَ، فَاتَقِي السَّلَقُ وَاصْبُرِي فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ قَالَتْ فَبَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَيْنَ أَنْ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاء الْمُوسِي اللّهُ اللهُ الل

# مفهوم البغية :

ومـــن المفاهيم التي تدل على الهدف مفهوم البغية ورد في مواضع كثيرة وألفاظ متعددة ومتكررة يصعب حصرها. وهذه بعض من هذه المواضع :

في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِّ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً

<sup>(</sup>١) رواه الـــبخاري : الصحيح، ج٤، كتاب الاستفان، باب من ناجى بين يدي الناس، ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، ص٩٦، أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج١١، كتاب الاستئذان، باب من ناجى بين الناس، ص٦٧-٦٨.

تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنَهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَالَّـهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ لُكُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْمَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْبَعُوهَا فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ الْلَيْلَةَ ثُمَّ أَنْسِيتُهَا فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْبَعُوهَا فِي كُلِّ وِبْرِ وَقَدْ رَأَيْتِنِي أَسْجُدُ فِي أُنْسِيتُهَا فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْبَعُوهَا فِي كُلِّ وِبْرِ وَقَدْ رَأَيْتِنِي أَسْجُدُ فِي أَنْسِيتُهَا فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْبَعُوهَا فِي كُلِّ وَبْرِ وَقَدْ رَأَيْتِنِي أَسْجُدُ فِي أُنْسِيتُهَا فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ وَالْبَعُوهَا فِي كُلِّ وَبْرِ وَقَدْ رَأَيْتِينَ أَسْجُدُ فِي مُصَاء وَطِينِ فَاسْتَهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُعْرَتُ عَيْنِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَنَظُرْتُ مُ مُتَالِي اللّهُ عَلَيْ وَمَاءً إِلَيْهِ الْعَمْرَفَ مِنَ الصَيْبِحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِي طِينًا وَمَاءً إِلَاكُ ومعنى ابتعوها فِي الحديث: الطَابوها، والتمسوها وذلك لورود الحديث نفسه بألفاظ أخرى مثل التمسوها الله التغوها. (١)

وفي الحديث حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ التَّاسَ كَائُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَنْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ السَّلَهِ ﷺ (٣) وقوله يبتغون من البغية وهي الطلبة،وهي الضالة المبغية والباغي الذي يطلب الشيء الضال. وبغيتك الشيء: طلبته لك . "(<sup>1)</sup>

<sup>(\*)</sup> استهلت : ظهرت فيها علامات المطر . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ١٨٧٩

<sup>(\*)</sup> وكف: سال من سقفه المطر . المرجع السابق .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري : الصحيح ج١ كتاب صلاة التراويح، باب تجري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة، ص٣٤٣-٣٤٤، أخرجه مسلم، وابو داود، وأحمد .

 <sup>(</sup>۲) رواه الــبخاري، المرجع السابق، ج١، كتاب صلاة التراويح، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ص
 ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري، المسرجع السابق، ج٢ كستاب الهبة، باب قبول الهدية، ص٨٨، أخرجه مسلم، والترمذي، وأحمد .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور :ج١٤، ص٢٦، مادة ( بغي) .

وفي الحديث عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (إِلَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ الْمِرَأَتِكَ) (١) "إِنَ الأَجر في الإِنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مسباحة وأفساد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة على زوجته، وقوله وجه الله ) أي ما عنده من الثواب . "(٢) والمراد أن السنفقة، والصدقة، وكل عمل ابن آدم لا بد أن يبتغي، ويقصد به وجه الله، وثوابه.

من الأحاديث السابقة نجد أن معنى البغية هو القصد، والطلب وإرادة الشيء، فالسبغية تمثل هدف الإنسان من العمل الذي يقوم به، حيث يجب أن تكون بغية الإنسان هي رضا الله وطاعته وعبادته.

### مفهوم الإرادة :

ومن المفاهيم التي تتعلق بالهدف مفهوم الإرادة الذي لم يرد إلا في موضع واحد في مقدمة باب المشيئة والإرادة من كتاب الإيمان في صحيح البخاري. أما بصيغة الفعل فقد ورد في كثير من المواضع يصعب حصوها لكثرة التكرارات وهذه بعض الأحاديث التي ورد فيها مفهوم الإرادة :

عَـــنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ ۚ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ۚ فَإِذَا أَرَاكِ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: الصحيح، ج١ كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ص ٢٠، أخرجه مسلم والترمذي، والنسائي، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : فتح الباري، ج١، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنيات والحسبة، ص١١٢.

<sup>(\*)</sup> العلقة : قطعة يسيرة من دم متحمد . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٣٠٧.

قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ )<sup>(۱)</sup> في هــــذا الحديث وضح أن وجود الإنسان، وخلقه في بطن أمه، وقدره، وما كتب عليه من إرادة الله ومشيئته قدرها له وهو في بطن أمه نطفة مخلقة.<sup>(۲)</sup>

وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (صَلاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِه فِي بَيْتِه وَصَلَاتِه فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ حَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةً مَا وَحَسطً عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةً مَا كَسَانَتْ تَحْسِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا ذَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ السَّلَهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدَثُ فِيهٍ (٣)" إِنَّ الدرجَاتِ فِي الأجر على الصلاة منفوتة قلة وكثرة حسب قلة المتعلقات وكثرةا. "(٤) وهذا يدل على أن الإرادة هي ركيزة هذه المتعلقات من أفعال الصلاة وما يتعلق بها من انتظار المصلاة، وخشوع وذكر، فمن دخل المسجد مريداً ذلك كتب له أجره وزيادة.

وفي الحديث عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُــلَيْفةِ وَلِهُ اللهُونَّ لَهُنَّ الْمُنَّامَ،وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرَّنَا،فَهُنَّ لَهُنَّ الْمُنَّمَ،وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرَّنَا،فَهُنَّ لَهُنَّ

<sup>(\*)</sup> المضغة : قطعة لحم بقدر ما يمضغ. المرجع السابق .

 <sup>(</sup>١) رواه السبخاري: الصحيح، ج ١، كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة، ص ٦٧، أخرجه مسلم وأحمد في مسند المكثرين.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري، ج١، كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة، ص٣٣٢.

<sup>(\*)</sup> تحبــــه: المقصــود أن انتظاره الصلاة بعد صلاة . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٧٥٧.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري: الصحيح، ج١، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، ص٩٤، أخرجه
 مسلم، والترمذي، وابو داود، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد، ومالك، والدارمي.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، حاشية الصفحة ٩٤.

وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُويِلُهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)(١) في الحديث مواقيت الحج المكانية لمن نوى الحج، وأراده. وهنا مفهوم الإرادة بمعنى النية .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَعلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُعلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ إِرادة تَوَجَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَرْيَضَةِ وَالْوَاجِبِ فَيها استقبال القبلة . من الفريضة والواجب فيها استقبال القبلة . من الأحاديث السابقة اتضح لنا المقصود من الإرادة، وهي النية، والعزم، والقصد من فعل العبادات،أو المعاملات.

# مفهوم الأمنية :

ومن المفاهيم ذات العلاقة بمفهوم الهدف أيضاً مفهوم الأمنية الذي ورد بمشتقاته في أحاديث عديدة تختار الباحثة بعضاً منها :

في الحديث عن أنسَ ابْنَ مَالِك ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَوْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَّا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْء إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَسِوْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتَلَ عَشْوَ مَوَّات لِمَا يَوَى مِنَ الْكَرَّامَة ﴾ (")والتمني في الحديث هنا طلب الشهادة مرة أخرى" ( القول الرسول ﷺ : ﴿ يَوْتِي بالرجل

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري، المسرجع السابق، ج١، كتاب الحج، باب مهل من كان دون الميقات، ص٢٦٦، أخرجه مسلم، والنسائي، وأحمد، والدارمي.

 <sup>(</sup>۲) رواه الــبخاري، المسرجع السابق، ج۱، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ص۸۲،
 أخرجه مسلم، والترمذي، وأحمد، والدارمي.

 <sup>(</sup>٣) رواه الــبخاري، المرجع السابق، ج٢، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ،
 ص ١٤٠، ، أخرج الحديث مسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد، والدارمي .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور : ج١٥، ص٢٩٥، مادة (مني).

مـــن أهل الجنة فيقول الله تعالى: يا ابن آدم كيف وجدت مترلك فيقول: أي رب خـــير مترل فيقول الله فيقول الله وبن خـــير مترل فيقول سل وتمنه فيقول: ما أسألك وأتمنى :أن ترديي إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات..) لما رأى من فضل الشهادة." (١)

وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لا تَمَنَّوْا لَقَاءَ الْعَدُوِّ فَسَاذِذَا لَقِيستُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا) (٢) النهي هنا عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو وكل ذلك بيان لوجوب الاحتياط والأخذ بالجزم فلقاء العدو ولقاء الموت من أشق الأشياء على النفس لذلك أمر الرسول ﷺ بالصبر. (٣) وهذا يدل على أن الأمنية لا بد أن تكون في مصلحة الإنسان وخيره ومنفعته .

وفي الحديث عن أنَس عَلَى قَالَ وَاللَ وَسُولُ اللَّه ﷺ : (لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمُّ أَحْينِي مَا كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا للْمَوْتَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمُّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْمَوْقَةُ خَيْرًا لِي) (أَ عَلَى اللَّهُمُّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي) (أَ تَقُولُه لا يَتَمنين أَحدكم الموت : لأنه كالتبري عن قضاء الله في أمر ينفعه في آخرته . فكره التمني لخوف فساد الدين". (٥)

من الأحداديث السابقة يتضح أن الأمنية لا بد أن تكون فيما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، مثل تمني الخير من علم، وقرآن ونحوه،وأن يبتعد

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري، ج٦، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، ص٢٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه السبخاري: الصحيح، ۲۰، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، ص١٧٣-١٧٤، اخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري، ج٦، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) رواه السبخاري : الصحيح، ج٤ كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة ، ص١٠٥-١٠٦، أحرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجة، وابو داود، والنسائي، وأحمد .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: حاشية ص ١٠٥.

الإنسان عن الأماني الزائفة السطحية، والأماني التي قلك الإنسان، وتبطل عمله، لأن الأمنية إذا اقترنت بالاجتهاد لتحقيقها أصبحت هدفاً..

## مفهوم الإربة :

ومسن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف مفهوم الإربة الذي ورد في مواضع عديدة منها ما يلي :

في الحديسث عَسنْ أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَكُستُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا أَرَبَ لِي) (١) ومعنى لا أرب لي :أي لا حاجة لي ولا مطلب لي بها لما ورد في الحديث حارثة بن وهب سمعت رسول الله ﷺ يَقْول : ﴿ تصدقوا فَإِنهُ عَلَيْكُم زَمَانُ يَمْشِي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها .) (٢)

وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُقَبَّلُ وَيُهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (مَآرِبُ) حَاجَةٌ وَلَيَاشُورُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ \* وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (مَآرِبُ) حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ (غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ) الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ)(") ومعنى أملككم لإربه :أي يكوون مالكاً لنفسه بحيث يأمن من الوقوع فيما يحوم واعتقدت

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري، المسرجع السابق، ج ١، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ص ٢٤٥-٢٤٦، أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد.

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الكتاب والباب، ص٢٤٥.

<sup>(\*)</sup> المباشرة : المعاشرة دون الجماع . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ١٧٩٢.

<sup>(\*)</sup> الإرب: الحاجة والشهوة . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري : الصحيح، ج١، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، ص٣٢٩-٣٣٠، أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، ومالك، والدارمي .

عائشـــة رضـــي الله عنها أن هذه خصوصية للنبي ﷺ وذلك من قولها: (كان أملككم لإربه)(١)

وفي الحديث عَن عَائشَة قَالَتْ: (كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ مُخَنَّتٌ \*فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ \*قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِه وَهُوَ يَنْعَتُ أَهْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بَأَرْبُع ۚ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَالَتْ بَارْبُع فَعَلَىٰ لَا أَرْبَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ ) (٢)

من الأحاديث السابقة نجد أن مفهوم الإربة يتركز في الحاجة سواء كانت مادية، أو معنوية. فالحاجة بجميع أنواعها، عندما يسعى الإنسان إلى الحصول عليها تكون هدفاً.

# مفهوم الأجل :

ومــن المفاهيم التي تتعلق بمفهوم الهدف مفهوم الأجل الذي ورد بصيغ عديدة، ومواضع كثيرة في كتب الحديث التسعة ومن هذه المواضع ما يلى :

(\*) ثمان : ثمان عكن وهي ما انطوى وتثني من لحم البطن من السمنة . المرجع السابق .

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري، ج٤، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، ص١٢٠-١٢١.

<sup>(\*)</sup> المخنث: ذكر أشبه بالنساء في هيئته وأحواله . موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم رقم ٤٠٤٩.

<sup>(\*)</sup> أولي الأربة : الذين لا حاجة لهم بالنساء . المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> النعت : ذكر صفة الشيء . المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> بأربع: المراد أربع عكن وهي الطي في البطن من السمنة . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: الصحيح، ج٤، كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، حديث رقم ٢١٨١)٣٣) ص ٢١٧١، أخرجه البخاري وابو داود وابن ماجة، وأحمد، ومالك.

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُوَ الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : (إِنَّ أَحَدُّكُمْ يُجْمَعُ حَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّه أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَسَلَقَةً مِشْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ كَسَلَقَةً مِشْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ كَسَلَقَةً مِشْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ كَسَلَقَةً مِشْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ كَسَلَقَةً وَيَقَى اللّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ اللّهُ مَلَكًا فَيُومُونُ بَوْنَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي الْوَجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلّا ذِرَاعٌ فَيَسْيِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْيِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْقِعُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْقِعُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْقِعُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْمَالِ الْمِنَاءُ مَا يَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْمَالِ الْمِنْ أَمَا لَا لَاللّهُ فَي هذه الدنيا.

وفي الحديث عَسنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَقُولُ : فِي الْإِيلَاءِ ۗ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَأَحَد بَعْدَ الْأَجَلِ إِلا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفَ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ كَا يَحِلُّ لِأَحَد بَعْدَ الْأَجَلِ إِلا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفَ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلاَ أَنْ يُعْمَلُ مَا لَكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُذْكُرُ لَا اللَّهُ وَاللَّهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُذْكُرُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُدْكُرُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ وَالْمَنَّ وَعَلِي وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّهِ عَنْ عُنْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنِي عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ عَلَيْ (٢) ووقوع الطلاق هنا سببه تعدي الأجل، والمدة الزمنية التي حددها الله سببحانه وتعالى كعدة للمطلقة .وهذا يوضح أن وجود أجل محدد للطلاق يضبط عملية الطلاق .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري : الصحيح، ج٢، كتاب حديث الأنبياء : باب قوله تعالى :إني حاعل في الأرض خليفة
 ، ص٣٢٩، أخرج الحديث مسلم، والترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد .

<sup>(\*)</sup> الإيلاء: هو كلّ يمين حالت بين الرجلّ وبين أمرأته كا لذي يقول لزوجته إن كلمتك سنة فأنت طالق، إن مضت أربعة أشهر و لم يكلمها طلقت وإن كلمها قبل سنة . ابن حجر : فتح الباري، ج ٩، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى :للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ص ٣٥١.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري: الصحيح، ج٣، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ص٧٦٥، أحرج مالك في الموطأ كتاب الطلاق.

وفي الحديث عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُئَيْمٍ عَنْ عَبْداللّه ﷺ قَالَ خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطًّا مُرْبَعًا وَخَطَّ حُطَّا صِعَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطَ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِعَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ: ( هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحَيطٌ به الْوَسَط مِنْ جَانِهِ الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّعَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنَّ أَخْطَالًا الصِّعَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنَّ أَخْطَالًا وَهَذَهِ الْخُطَلُ الصِّعَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنَّ أَخْطَالًا أَوْل خَط الرسول ﷺ أَخْطَالًا مربعاً: الخط الرسول ﷺ خطاً مربعاً: الخط الرسول ﷺ خطاً مربعاً: الخط الرسو والشكل مربع مستوي الزوايا.

وقوله هذا الإنسان إلى النقطة الداخلة في المربع وبقوله هذا أجله محيط به إلى المربع وبقوله هذا الذي هو خارج أمله إلى الخط المستطيل المنفرد

الإنسان |||| الأجل

وقوله نهشه :أصابه . فالمقدار الداخسل مسنه هو الإنسان والخارج أملسه، والمسراد بالأعراض : الآفات العارضة له فإن سلم من هذا لم يسلم

مسن هذا وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغسته الأجل والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل وفي الحديث إشارة إلى الحسض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك ."(٢)

وفي الحديـــث عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ رَ<sup>٣)</sup> في هذا الحديث ما كان الرسول ﷺ

 <sup>(</sup>١) رواه الــبخاري في ابن حجر فتح الباري، ج١١، كتاب الرفاق، باب في الأمل وطوله، ص١٩٨٠ أخرجه النرمذي وابن ماجة، وأحمد والدارمي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : نفس الجزء والكتاب والباب، ص١٩٨.والرسم أيضًا نفس المرجع ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري: الصحيح، ح٢، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أحل، ص٢٣-٢٤، أخرجه مسلم والنسائي، وابن ماحة، وأحمد.

عسليه من الزهد والتواضع في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها، والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الإدخار حتى احتاج إلى رهن درعه إلى أجل ووقت محدد وقد كان سنة واحدة." (1)

من الأحاديث السابقة اتضح أن مفهوم الأجل، يكون في كل ما يتعلق بالإنسان من عمره، وعباداته، ومعاملاته، فكل ذلك لا بد له من مدة زمنية محددة توضع كحد أقصى لانتهاء العمل، فقد وضع الله سبحانه وتعالى لعمر الإنسان أجلاً محدداً يعلمه، ووضع لبعض العبادات زمناً محدداً، وبعض المعاملات أجلاً محدداً مثل الطلاق، والعقود، والدين، وهذا الأجل يتصرف الإنسان خلاله لإنجاز هذا العمل، وغالباً ما يكون متفقاً عليه.

## مفهوم السبب:

ومن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف مفهوم السبب، حيث لم يرد لفظه إلا في الأحساديث الستي وردت في تفسسير الآيسات القرآنية التي ورد فيها لفظ السبب،وورد أيضاً في حديث واحد وهو كما يلي :

عـن ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَائِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ \* فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا \* وَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمُسْــتَقِلُ \* وَإِذَا سَبَبَ\* وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ

 <sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري، ج٥، كتاب الرهن في الحضر وقول الله تعالى فرهن مقبوضة، باب من رهن درعه، ص٢٠٦.

 <sup>(\*)</sup> تنطف السمن والعسل: معناه تقطر وتسيل. ابن حجر: فتح الباري، ج ١٢، ص ٣٦٤.

<sup>(\*)</sup> الناس يتكففون :أي يأخذون بأكفهم . المرجع السابق : ج١٢، ص٣٦٤. (\*) المستكثر والمستقل : أي الآخذ كثيراً والآخذ قليلاً. المرجع السابق :ج١٢، ص٣٤٥.

 <sup>(\*)</sup> سبباً: أي حبلاً واصلاً من السماء إلى الأرض وفسره أبو بكر بأنه الهدى الذي كان الرسول ﴿ عليه هو
 ومن تبعه . المرجع السابق ج١٢، ص٣٦٥.

أَخَدُ بِهِ فَعَلُوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلَّ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلَّ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلَّ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلَّ آخَرُ فَاللَّهِ بَأَبِي أَلْتَ تُلَمَّ أَخَدُ بِهِ رَجُلَّ آخَرُ فَالْقَبُ عَلَيْ اللَّهِ بَأَبِي أَلْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ الْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكُثُو مِنَ الْقُرْآنُ وَلَاللَّهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكُثُو مِنَ الْقُرْآنُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهُ وَالْمُسْتَقُلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ اللَّذِي أَنْتَ عَلَيْهُ وَالْمُسْتَعُلُّ اللَّهُ لُمَّ يَأْخُذُهُ وَجُلِّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ لَهُ مُعْ يَأْخُذُهُ وَجُلِّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْرُنِي يَا رَسُولَ وَاللَّهُ بَا وَاللَّهُ اللَّهِ بَأَبِي أَنْتَ أَصَبْتَ أَمْ أَخْطُأْتُ قَالَ اللَّبِي عَظُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهناك حديث يدل على اقتران مفهوم الأخذ بالأسباب بالتوكل على الله وهسو عسن أنسسَ بْنَ مَالك يَقُولُ قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكُلُ أَوْ أُطلَقُهَا وَأَتَوَكُلُ أَنْ الله على الله أَعْقلُها وَأَتَوَكُلُ أَنْ أَطلَقُهَا وَأَتَوَكُلُ أَنْ الله الله أَعْقلها : العقال هو الحبل السندي توبط به الدابة. والتوكل هو الاعتماد على الله. فالتوكل على الله لا بدأن يعقل بالأسباب ليسير الإنسان على هدى في حياته.

من الأحداديث السابقة يتضح أن الأسباب هي الوسائل المعينة لتحقيق الأهداف، وفي المنظور الإسلامي للأهداف لا بد من اقتران أخذ الأسباب بالتوكل على الله والاعتماد عليه .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في ابن حجر : فتح الباري : ج١٦، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، ص٣٦٣-٣٦٤. أخرجه مسلم، والترمذي، وابو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور :ج۱، ص۹۵، مادة ( سبب).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي : الجامع الصحيح، ج٤، كتاب صفة القيامة، باب ٢٠، اعقلها وتوكل، رقم ٢٥١٧، ص٥٧٦. وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي .

مفهوم التوكل:

ومـــن المفاهـــيم المتعـــلقة بمفهوم الأهداف مفهوم التوكل الذي ورد في مواضــع عديدة وبصيغ كثيرة في كتب الحديث . ولقد اختارت الباحثة بعضاً منها فيما يلى:

عَــنْ عَــليٌّ ﷺ قَالَ كُنَّا في جَنَازَة في بَقيعِ الْغَرْقَد فَأَتَانَا النَّبيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مَحْصَرَةٌ \* فَنَكَّسَ \* فَجَعَلَّ يَنْكُتُ \* بَمَحْصَرَته ثُمَّ قَالَ مَا مَنْكُمْ مـــنْ أَحَد مَا منْ نَفْسَ مَنْفُوسَة \* إِلَّا كُتبَ مَكَانُهَا منَ الَّجَنَّة وَالنَّار ۚ وَإِلَّا قَدْ كُتبَ شَقيَّةً أَوْ سَعيدَةً فَقَالَ رَّجُلِّ: يَا ۚ رَسُولَ اللَّه أَفَلا نَتَّكُلُ \*عَلَى كَتَابَنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ منّا مِـنْ أَهْــلِ الشُّــقَاوَة فَسَيَصَيرُ إِلَى عَمَل أَهْل اَلشَّقَاوَة قَالَ: ﴿أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَة فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةَ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَـــنْ أَعْطَــــي َ وَاتَّقَـــي َ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) الآيَةَ)<sup>(١)</sup>واَلآية َتدل على أن من أخذ بأســـباب الهدايـــة مـــن عمل صالح، وإنفاق وغيره فسوف ييسر الله له العمل الصـــا لح المفضى إلى السعادة في الدنيا، والآخرة. وذلك للحديث عَنْ عَلَىٌّ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَقيعِ الْغَرْقَد فِي جَنَازَة فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إَلَّا وَقَدْ كُـــتبَ مَقْعَدُهُ مَنَ الْجَنَّة وَمَقَّعَدُهُ منَ اَلنَّار فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه أَفَلا نَتَّكُلُ فَقَالَ اعْمَــُـلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) إِلَى قَوْلِهِ (للْعُسْرَى))(٢)

<sup>(\*)</sup> مخصرة : عصا دقيقة . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٢٧٨٦.

<sup>(\* )</sup> نكس: أطرق وخفض رأسه. المرجع السابق. (\*) ينكت : يضرب في الأرض ضرباً خفيفاً . المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> منفوسه : حلقت على هيئتها وصورتها . الرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> ألا نتكل: ألا نعتمد . المرجع السابق . (١) ابسن حجر : فتح الباري، ج٣، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله،

ص١٧٥-١٧٦ ، أخرجه مسلم، والترمذي، وابن دود، وابن ماجه، وأحمد . (٢) رواه الـــبخاري في ابن حجر : فتح الباري، ج٨، كتاب تفسير القرآن، باب فسنيسره لليسرى، ص

٥٧٥، أخرجه مسلم، والترمذي، وابو داود، وابن ماجه، وأحمد .

وفي الحديــــث عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَـــا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالُهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا (إِنَّ الـــنَّاسَ قَـــدْ جَمَعُـــوا لَكُـــمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ(١) وفي هذا الحديث أن التوكل على الله من صفات الأنبياء وسلوكهم.

وعَــنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فَهَا قَالَ: لا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَة فَلْكَرَّتُهُ لِسَسعيد بْسنِ جُبَيْرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: (عُرِضَتْ عَلَيً الْأَمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدَّ حَتَى رُفِعَ لَا مَنَ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِه قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ الْظُرْ: إِلَى سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِه قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ الْظُرْ: إِلَى الْخُلُو سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا أَلْأُفْقَ ثُمَّ قِيلَ لَي الْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَا إِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الْأُفْقَ قِيلَ هَذِه أُمَّتَكَ وَيَدْخُلُ الْجَتَّةَ مِنْ هَوُلاء سَبْعُونَ أَلْفًا فَلَالُوا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الْأَفْقَ قِيلَ هَذِه أَمْتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَتَّةَ مِنْ هَوُلاء سَبْعُونَ أَلْفًا فَلِلاً اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُونَ وَلَالُوا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَادُنَا الّذِينَ وَلِلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّ وَلِلنّا فِي الْمِسْلَامُ فَإِنَّ وَلِلنّا فِي الْجَاهِ اللّهِ اللّهُ وَلِلنّا فِي الْمُحْرَجَ فَقَالَ عُكَاشَةً بْنُ مِحْصَنِ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ يَكُولُونَ وَلَا لَا لَمَامَةً مُنْ مَحْصَنِ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَعْمُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمْنُهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بَهَا عُكَاشَةً إِلَى الْمَعْمُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمْنُهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بَهَا عُكَاشَةً وَلَاكًا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ فَقَالَ آمَنُهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ السَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَكُلُونَ فَقَالَ عَكَاشَةً بَنْ مُحْمَونَ أَمْنُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللللللللهُ ا

وفي الحديث عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ سَمَعَتِ النَبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَوْ أَنَّكُـــمْ تَوَكَّلـــتم عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَعْدُو خِمَاصًا ۚ وَتَرُوحُ بِطَانًا ۚ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري : الصحيح، ج٣، كتاب تفسير القرآن، باب أمنةً نعاساً، ص١١٤، هذا الحديث انفرد به البخاري .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري : المسرحع السمابق، ج٤، كتاب الطب، باب من لم يرق، ص١٨٥. أخرجه مسلم،
 والترمذي وأحمد .

<sup>(\*)</sup> خماصاً : من الحمص وهو الجوع . موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد، رقم ٣٤٨.

مسن الأحاديث السابقة يتضح لنا مفهوم التوكل وهو الاعتماد الكامل، والصسادق على الله،وأن التوكل يكون في جميع أمور حياة الإنسان،وهو سبب في نجاحه، وتحقيقه أهدافه .وهو صفة من صفات جميع الأنبياء والمرسلين .

### مفهوم السبيل:

عَــنْ أَبِــي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : (ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّــبَيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلّا لَدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَّا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلّا لَمْ السَّــيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلّا لَدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَّا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلّا لَمْ يَسَفَ لَلهُ لَقَدْ أُعْطَى بِهَا كَذَا يَسَفُ لَلهُ لَقَدْ أُعْطَى بِهَا كَذَا وَكَــَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهًا ) (٢) وكلمة السبيل هنا هي الطريق الحسي المعروف. والمقصود به الذي انقطعت به الطريق ولم يجد ما يقوته.

وفي الحديست عن أنسُ بْنُ مَالِك ﷺ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدينَةِ وَهُسـوَ مُرْدُفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَئِبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌّ لا يُعْرَفُ قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ :يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَسـذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَهْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا

<sup>(\*)</sup> بطاناً : شبعانه . المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد: المستند، مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم ۳۷۰، ص۷۰، حديث صحيح أخرجه ابن ماجة والترمذي .

 <sup>(</sup>۲) رواه السبخاري : الصحيح، ج٤ كتاب الأحكام، باب من بايع رحلاً لا يبايعه إلا للدنيا، ص٢٤٧، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابو داود، وابن ماجه، وأحمد.

يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُو بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ هَــــذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمُّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُـــمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شَنْتَ قَالَ فَقِفْ مَكَائِكَ لَا تَنْرُكُنَ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّه ﷺ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَلْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكُرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا ....) (١)

ومسن هذين الحديثين يتضح لنا أن مفهوم السبيل لا يقتصر على السبيل أو الطسريق الحسي، بل يشمل المنهج، والطريق الهادي والمرشد إلى الحق،والخير والصواب.

# مفهوم الطلب :

أما مفهوم الطلب فقد ورد في عدة مواضع في السنة منها ما يلي :

عَـــنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ﷺ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً قَدَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْــتَوَوُا \*الْمَدِيـــنَةً فَقَـــالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغَنَا رِسْلًا \*قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلُوا بِالذَّوْدِ \* فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا اللَّهُودِ \* فَانْطَلَقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ \* النَّبِيَ ﷺ فَبَعَثَ السَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ \* النَّبِيَ ﷺ فَبَعَثَ

 <sup>(</sup>١) رواه السبخاري، المرجع السابق، ح٢، كتاب المناقب، باب هجرة النبي رؤسحابه إلى المدينة، ص
 ٣٣٤، أخرجه أحمد في مسند المكثرين .

 <sup>(\*)</sup> فاحستووا : أصاهم الجوى وهو داء البطن إذا تطاول . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري،
 رقم ٢٧٩٥.

<sup>(\*)</sup> رسلاً: لبناً. المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> الَّذُود : ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل . المرجع السابق .

<sup>(\*)</sup> الصريخ : صوت المستغيث . المرجع السابق .

الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلُ النَّهَارُ حَتَّى أَتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَلَابَعُ فَمَا يُسْقَوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ فَلَابَعْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُسُو فَلَا يُسْقَوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُسُو قَلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَي وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا) (1) إن فعل الرسول عَلَي هذه الفئة المفسدة كان على سبيل القصاص فالجزاء من جينس العمل أما بالنسبة لمفهوم الطلب هنا قصد به المجموعة التي أرسلها لتطلب هؤلاء المفسدين وتبحث عنهم وتحضرهم.

وفي الحديث عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمًا صَلَّةَ الْا صَلَّةَ الْعَصْوِ اللَّه ﷺ يَوْمًا أَخْ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(\*)</sup> ترجل :ارتفع. المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : الصحيح، ج٢، كتاب الجهاد والسير، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، ص ١٧٢. أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي: الجامع الصحيح، ج٤، كتاب الفتن، باب ٢٦ ما جاء ما أخبر النبي # أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، رقم ٢٦١٩، ص ٤١٩، أخرجه مسلم، وابن ماجة، وأحمد

والطلب في هلذا الحديث بمعنى السؤال ومحاولة وجدان الشيء وأخذه(١). والقضاء: رد الشيء لمن أخذته منه .

عَسِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظلّه يَوْمَ لا ظلَّ إِلا ظلَّهُ اللَّهُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَا فِي عَبَادَة رَبِّه وَرَجُلِّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد وَرَجُلِّ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَاهُ وَرَجُلَّ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ الْمَرَأَةُ ذَاتَ وَرَجُلً اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَنْ فَي يَعْدُهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يُمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَت \* عَيْنَاهُ (٢) في هذا الحديث الطلب بمعنى الدعوة.

وفي الحديث عن أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلْبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ مَا شَاءَ ﴾ (٣)

وفي الحديث عن أَنَسُ بْنُ مَالِك ﷺ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَةَ أَمَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِد وَقَالَ: (يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي \* بِحَائِطَكُمْ \*هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّه لَا يَضَلُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِلّا إِلَى اللهِ أَي لا نتوجه في يَطْسُلُبُ ثَمَنَهُ إِلّا إِلَى اللهِ ) أي لا نتوجه في

<sup>(</sup>١) ابن منظور :ج١، ص٥٥٥، مادة (طلب).

<sup>(\*)</sup> طلبته: دعته إلى الزنا. موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٦٢٠.

<sup>(\*)</sup> ففاضت : ذرفت دموعاً. المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) رواه السبخاري: الصــحيح، ج١، كتاب الأذان: باب من حلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساحد، ص١٦١. أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد، ومالك.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، ج١، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، ص ٢٤٩، أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد .

<sup>(\*)</sup> تَامَنُونِ : اذكرُوا لي ثمنه لأشتريه . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، رقم ٢٥٦٧.

<sup>(\*)</sup> الحائط : هو البستان . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) رواه السبخاري : الصحيح، ج٢، كتاب الوصايا، باب وقف الأرض للمسجد، ص١٣٢، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد .

طـــلب ثمـــنه ولا نـــرجع به إلا إلى الله تعالى ويحتمل أنها بمعنى لا نطلب إلا منه سبحانه وتعالى."(١) وهنا الطلب بمعنى السؤال، والمطالبة بالثمن.

وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قَلَادَةً فَهَا لَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَالُواْ بَغِيْرِ وُضُوء فَلَمَّا أَتُوا النَّبَيِّ ﷺ شَكُواْ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم فَقَالَ أَسَالُهُ بِنُ خُصَيْرٍ جُزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ أَسَالُهُ مَحْدَرَجًا وَجُعلَ لَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً (٢) في هذا الحديث الطلب هنا بمعنى البحث عن الشيء المفقود .

مـــن النصـــوص السابقة نجد أن الطلب يكون للمال، وللضالة، وللعلم ...ولكثير من الأمور الحسية، والمعنوية .

### مفهوم الميزان :

ومن المفاهيم المتعلقة بمفهوم الأهداف مفهوم الميزان فقد ورد في مواضع عديدة في كتب الحديث التسعة وفي أكثر هذه المواضع قصد به ميزان الأعمال عسند رب العباد يوم القيامة، وفي أحاديث قليلة قصد به الميزان الذي يوزن به التمور وغيرها، وهذه بعض من النصوص التي ورد فيها المفهوم:

في الحديـــث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ كُلْمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ كُلْمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمُيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِعَمْدِهِ﴾ (٣) والميزان هنا هُو ميزان رب العباد الذي يزن به أعمالهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق الحاشية الجانبية لصفحة ١٣٢.

 <sup>(</sup>۲) رواه الــبخاري: الصـــحيع، ج٣، كتاب النكاح، باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، ص٢٥٤،
 أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، ومالك، والدارمي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، المرجع السابق، ج٤، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، ص١١٤، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد.

وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: ( يَدُ اللَّه مَلْأَى لَا يَغِيضُهَ " نَفَقَهُ مُنْدُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ يَغِيضُهَ الْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ الْمَاءِ وَبَيْدِهِ الْأَخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ) (1) في الحديث : عطاء الله واسع لا حدود له وقوله سحاء بالمد: يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ) (1) في الحديث : عطاء الله واسع لا حدود له وقوله سحاء بالمد: أي دائمة السح، أي الصب والسيلان،أي عطاؤه لا يتوقف وبركته لا تستقطع. (٢) " فذكر الليل والنهار يدل على استمرار عطائه، وأن ما أنفقه على عباده منذ خلق السموات والأرض لم ينقص مما في يمينه . وهذا دليل على زيادة الغسن، وكمال السعة، والنهاية في الجود والبسط في العطاء. وقوله (بيده الميزان الغسن، وكمال السعة، والنهاية في الجود والبسط في العطاء. وقوله (بيده الميزان يخفسض ويرفع) المراد القسمة بين الخلق؛ فقد قدر الأشياء ووقتها وحددها فلا يحسلك أحد نفعاً ولا ضراً إلا منه وبه . فالميزان بيده يقبض ويبسط الرزق لمن يشاء، ويرفع أقواماً ويضع آخرين . "(٣)

في النصين السابقين نجد أن مفهوم الميزان مفهوم عظيم لأن الميزان العدل هـــو ميـــزان الله وشـــرعه الـــذي وضعه لعباده ليقيم أمور العباد،وحاجاتهم، وأهدافهم ويعدلها على الصراط المستقيم.فهو الميزان المثالي الذي يجب أن يؤخذ به في جميع الأمور .

<sup>(\*)</sup> لايغيضها: لا ينقصها . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، رقم ٦٨٦٢.

<sup>(</sup>١) رواه السبخاري :ج؛، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ولتصنع على عيني ...، ص٢٧٩، أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، حاشية ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري في ابن حجر :فتح الباري، ج١٦، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى : لما خلفت بيدي .... ص ٣٦٠-٣٣٧.

ومن المفاهيم المتعلقة بالهدف ولا يتم إلا بما مفهوم الهمة الذي ورد بصيغة الفعل في مواضع عديدة منها ما يلى :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَّبِ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ ۗ إِلَى رَجُال فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ اللَّهُ أَخَالِفَ ۗ إِلَى رَجَال فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ اللَّهُ يَجِدُ عَرُقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ \*حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.) (1)

قوله (لقد هممت أن آمر بحطب) وجه الاحتجاج أنه على قد هم بعقوبة شهديدة بترك الجماعة وهمه بها فرع استحقاقها لها ومثلها لا يستحق إلا بترك الواجه..."(۲) وهنا يتضح أن الهم بالشيء ليس فعله، ولكن النية والعزم على الفعل.

وفي الحديث عَنْ عَبْداللّهِ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا ﴿ وَمَا هَمَمْتَ قَالَ ﴿ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ (٣) وهممت هنا :أوشكت، أو قاربت ترك الصلاة.

<sup>(\*)</sup> أخالف : آتيهم من خلفهم . موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأذان، رقم ٦٠.

<sup>(\*)</sup> مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم . المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : الصحيح، ج١، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ص١١٩. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد، ومالك، والدارمي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، حاشية ص١١٩.

 <sup>(</sup>٣) رواه السبخاري : المسرحع السابق، ج١، كتاب الجمعة، باب طول القيام في صلاة الليل، ص١٩٨٠.
 أخرجه مسلم، وابن ماجة، وأحمد.

وفي الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ السَّعَرَكَ فَي الْأَمُورِ كُلَّهَا كَمَا يُعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمُ مِ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعُ رَكُعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَخِيرُكَ بِعِلَمُكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ...الحديث) أَن في الحديث سنة من السنن النبوية التي تعطى لحياة المسلم، ولعمله معنى وهدفاً، وتبلغ به درجة عالية من السمو ؛ هذه السنة هي الاستخارة قبل البدء في العمل أي عمل، وذلك الإظهار الرضا بحكم الله وقضائه، وتحقيق التوكل الخالص على الله ومشسيئته . ولتخليص العمل خالصاً لوجه الله فقول الرسول ﷺ (إذا هم) يدل على أن الاستخارة تكون قبل الفعل وهي فوق النية والقصد والعزم.

وفي الحديث عَسن ابن عَبّاس ﷺ عَن النّبِي عِلَيْ فيمَا يَرُوي عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَسَالَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَات، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَسَلَمُ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا هَسَمَّ بِسَيِّنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً (١٠) الهم: هو ترجيح قصد الفعل، تقول همت بكذا أي قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب، والرسول ﷺ لا ينطق عسنات العبد، عسنات العبد، وسيناته، وجميع أعماله وحتى قبل أن يعملها ومن لحظة ما تخطر في باله فتتطور وسيئاته، وجميع أعماله وحتى قبل أن يعملها ومن لحظة ما تخطر في باله فتتطور

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: المرجع السابق، ج١، كتاب الجمعة، باب ما جداء في النطوع منى منى .٠٢٠٣٠ أخرجه مسلم، والنسائي، والوداود، وإن ماجة، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في ابسن حجر فتح الباري، ج١١، كتاب الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيتة، ص ٢٧١، أخرجه مسلم، وأحمد في مسنده .

إلى نيسة، ثم عزم ثم همّ، ومن لحظة الهم يبدأ الملائكة الكتابة فإن كانت حسنة كتسبوها حسنة قبل أن يفعلها،فإن فعلها أكملوها له عشر حسنات. أما السيئة إن هسم بها لم تكتب شيئًا حتى يعملها تكتب له سيئة،وإن لم يعملها كتبت بدلاً مسنها حسنة،وذلك لتركه السيئة، وهذا لعظم رحمة الله بعباده . (1) إن استشعار هسنه المعساني السسامية تجعل الإنسان واعياً متنبهاً لجميع تصرفاته، وأفكاره، ونواياه، وأهدافه، ومقاصده،ما دام كل ذلك محسوباً عليه .

من استعراض الأحاديث السابقة نخلص إلى ما يلي :

- أن مفهـوم الهدف ورد لفظه في حديث واحد وضح فيه معناه اللغوي وهو ما ارتفع من الأرض .
- أن مفهوم الغرض جاء بمعنى الهدف الذي يرمى،أو يوجه إليه الرمي ويكون
   الرمى بالسلاح، أو بالكلام .
- أن مفهوم الغاية جاءت للتعبير عن لهاية العمل سواءً كان سباقًا، أو حكمًا،
   أو معاملة أو نحوها.
- أن مفهوم القصد جاء معبراً عن هذه المستويات الثلاثة من الأهداف . وأن
   القصد يكون للفعل، وللكلام .
- أن مفهــوم النية هو القصد وقد تميز هذا المفهوم في المنظور الإسلامي حيث جعلها محك العمل، ومقياسه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٧١-٢٧٥.

- أن مفهوم الهمة والعزم يأتي بعد النية والقصد والإربة، فهو المحرك لأداء العمل الذلك تميزت نظرة الإسلام لهذه المفاهيم بأن الإنسان لا يحاسب على الشيء ما دام في طور النية وحديث النفس، ولم يرتق إلى مستوى العزم،والهمة ثم العمل . كما ورد في الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله على الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه)(١).
- أن جميع المفاهيم المتعلقة بمفهوم الهدف مثل السبب، والتوكل، والسبيل، والطلب، والوسع، والأجل، والأمد، والأمنية، والميزان.. لها دلالات مميزة في التصور الإسلمي؛ فالقصد والمرمى، والغاية، والأمنية، والنية، والبغية، والإرادة كلها تدل على الهدف ومعناه. والسبب، والسبيل، والعزم، والهمة، والطلب، والوسع، والأجل، والميزان كلها مفاهيم متعلقة بمفهوم الهدف لا يتحقق إلا بها، فالهدف لا بد أن ينبع من حاجة، أو أمنية، ولا بد له من سبيل يتحقق وفقاً له، وسبب يعين على الوصول إليه، وهمة عالية، وعزم أكيد، وطلب حشيث لسيحقق الهدف في الأجل المحدد وفي ضوء الموازين الإسلامية العادلة.

 <sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، رواه ابن ماجة والبیهقی : محمد ناصر الألبانی : صحیح الجامع، مرجع سابق، ج۱، ص۳۵۷، رقم ۱۷۲۹.

## رابعاً : مفهـوم أهـداف الـتربية فـي كـتب الـتراث الـتربوي الإسلامي :

لقد سبق وأن حددت الباحثة في الفصل السابق بعضاً من كتب التراث الستربوي الإسسلامي للسبحث عن كيفية تناول المفهوم فيها، والباحثة في هذا الفصل تبحث في كيفية تناول مفهوم الأهداف في تلك الكتب، والمفاهيم المتعلقة به في حالة وجودها.

١- مفه وم أهداف التربية في رسالة أيها الوالد (١) ، وباب العلم من كتاب
 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (٢) :

<sup>(</sup>١) الغزالي : أيها الولد، مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢) الغزالي : إحياء علوم الدين، مرجع سابق، الباب الأول، ص ص ١٠٦-١٠.

<sup>(</sup>٣) الغزالي : أيها الولد، مرجع سابق، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الغزالي : الإحياء، ص ٦٦.

شــكراً، بل يعلم لوجه الله تعالى وطلباً للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة... بل يسرى الفضــل لهـــم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها."(١) فكل من المعلم والمتعلم مطالب بالتقرب إلى الله بعلمه .

لقد استخدم الغزالي كلمة النية والقصد للتعبير عن الهدف. حيث ورد ذكر النية في عدد من المواضع (٢) ورد في بعض منها أن طلب العلم هو أفضل الأعمال إذا صحت النية فيه الله. (٣) كما استخدم كلمة (باعث) للتعبير عن الحاجة (١) أما كلمة غرض فقد وردت في رسالة أيها الولد في موضع واحد (٩)، ولكن تكررت في عدة مواضع في كتاب الإحياء (١) ولكنها استخدمت للتعبير عن الأهداف الجنزئية وذلك في مثل قوله : " فأكب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه... وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله ... كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام المسلمين (١) وفي حديثه عن الذين يرتعمون أن مقصودهم من التدريس هو التقرب إلى الله قال : " فأحسس بعالم يرضى لنفسه بهذه المتزلة ثم يفرح بها ثم لا يستحي من أن يقول :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) كما ورد ذكر النية في أيها الولد في ص ١٤٧ .

<sup>–</sup> وفي الإحيــــاء ورد ذكر النية في طلب العلم لوجه الله في ص٢٩، ص٣٨. . ووردت مرتين في ص ١٠٠ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقل وأنه على قدر عقل الإنسان تكون نيته .

<sup>(</sup>٣) الغزالي: الإحياء، ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) وقد تكرر ذكر كلمة باعث بمعنى حاجة في الإحياء في ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ص ١٢٦ في قوله:" أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضاً لغرضٍ وسببٍ" حيث جاءت بمعنى هدف.

<sup>(</sup>٦) ورد الغــرض في ص ٢٣ عند الحديث عن مقاصد الخلق من الدنياً والدينَّ،وص ٢٧ وقصد منها الغرض مــن طلب العلم الذي بناءً عليه تم تقسيم العلوم إلى فرض عين وفرض كفاية . كما ورد في ص ٥٥ ثلاث مرات عند ذكر الغرض من الفتاوىالذب عن الدين، والغرض من المناظرة المباحثة عن الحق . وورد في ص ١٠٠ عند قوله:" وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة ".

<sup>(</sup>٧) الغزالي : الإحياء، ص٥٥.

غرضي من التدريس نشر العلم تقرباً إلى الله تعالى ونصرة لدينه. "(١) وقد ورد الغسرض أيضاً عند الحديث عن وظائف المرشد المعلم قال: "ثم ينبهه (أي ينبه المعسلم المتعلم ) على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرئاسة والمباهاة والمنافسة. "(٢)

أما مفهوم القصد فقد تكرر كثيراً (") في كتاب الإحياء واستخدم أيضاً في التعبير عن الهدف وذلك في قوله: "قطالب الرئاسة في نفسه هالك وقد يصلح بسببه غيره، إن كان يدعو إلى ترك الدنيا، وذلك فيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمسر ظاهر حال علماء السلف، ولكنه يضمر قصد الجاه، فمثاله مثال الشمع الذي يحترق في نفسه ويستضئ به غيره فصلاح غيره في هلاكه. "(أ) وذلك لأنه لم يرد بتعليمه ووعظه إلا الجاه.

أما مفهوم الغاية فقد تكرر أيضاً في كتاب الأحياء في مواضع كثيرة (٥) وقد عبر به الغزالي عن لهاية الشيء والفعل في العديد من المواضع منها قوله عند تقسيمه للعلوم: "أما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله (١) وعند حديثه عن آداب المتعلم والمعلم قال: "أن لا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته...". (٧) حيث قصد الغزالي أن يطلع الطالب على أهداف العلم ومقاصده.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص٧٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص۷۰.

<sup>(</sup>۳) لقد ورد القصد في مواضع منها، ص ۲۹،۷۰، ۲۹،۲۵، ۲۰، ۲۲، ۹۹ .

<sup>(</sup>٤) الغزالي : الإحياء، ص ٦١.

<sup>(</sup>٥) وردت الغاية في مواضع كثيرة منها ص ٤٢، ٤٣، ٥١، ٢٥،١٠٢.

<sup>(</sup>٦) الغزالي : الإحياء، ص٥٠.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص٦٥.

أما مفهوم الطلب فقد تكور كثيراً<sup>(١)</sup> في كتاب الإحياء منها عندما تحدث عن القدر المحمود من العلوم المحمودة قال:" وإنما يشتغل به (يقصد الجدل) من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعلل بأنه يطلب علل المذهب، وقد ينقضي عليه العمر ولا تنصرف همته إلى علم المذهب."(٢) وهنا نجد أن الغزالي استعمل مفهوم الهمـــة المحركة للتعليم، حيث وردت في رسالة أيها الولد في ثلاثة مواضع حيث في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن."(٣) وهنا يتضح تركيز الغزالي على علو همة الروح وكأنما هي المحركة للإنسان . وفي موضع آخر يقول محذراً لتلميذه :" الخصلة الثانية :ألا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك ويظهروا الوجد ويشقوا الثياب... بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الــناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة..."(؛) ومن هنا يتضح أن الهمـــة لطالب العلم ومعلمه من وجهة نظر الغزالي تكون في روح الإنسان ولا بـــد أن توجـــه إلى العمل الذي يراد به رضا الله وعبادته من منطلق العبودية في طلب العلم.

وقـــد تكـــرر مفهـــوم الهمة أيضاً في كتاب الإحياء في مواضع<sup>(٥)</sup> منها عـــندالحديث عـــن آفات العلم والعلماء السوء قال: "وقال الحسن: تعلموا ما

<sup>(</sup>١) لقد ورد مفهوم الطلب إرادة الشيء والعمل للحصول عليه في مواضع عديدة منها :ص ٥٣،٥٥، ٦١، ١٩٠. و. ٩٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) الغزالي : أيها الولد، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ١٤٢-١٤٣.

<sup>(</sup>٥) ورد مفهوم الهمة في الإحياء في ص ٥٢،٥٣،٧٩.

شـــئتم فـــوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم الرعاية".(١)

وكل هذه النصوص توضح ما للهمة من أهمية في عملية التعليم ووجوب توجيه هذه الهمة في طلب العلم خالص لله .

أمـــا مفهوم العزم فقد ورد مقترناً بالهمة في رسالة أيها الولد،في الموضع الذي ذكر سابقاً . وورد في الإحياء بمعنى الإصرار والتصميم.(٢)

أما مفهوم الإرادة فقد تكرر في رسالة أيها الولد في موضعين؛ حيث وضحح فيها الغزائي وجوب توجيه الإرادة حين نصح تلميذه بعدة نصائح منها قوله:" لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم، وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع ؛ جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: أحدهما: ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك والثانية: أن يكون السبحث في الحلاء أحب إليك من أن يكون في الملاً."(") وفي هذا النص يوجه الغزائي تلميذه إلى أن تكون إرادته في البحث والتقصي الغرض منها ظهور الحق وليس المباهاة، والظهور بظهور الحق على يديه، وهذا من منطلق إخلاص العمل وليس المباهاة، والظهور بظهور الحق على يديه، وهذا من منطلق إخلاص العمل والرغبة فيه والتحرك في طلبه. (١)

<sup>(</sup>١) الغزالي: الإحياء، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) ورد العزم في الإحياء ص ٣٩. وفي أيها الولد في ص١٤٣. ك

<sup>(</sup>٣) الغزلي : رسالة أيها الولد، ص١٣٦ .كما ورد ذكر الإرادة في ص١٤٤-١٤٥.

<sup>(</sup>٤) لقد ورد مفهوم الإرادة في الإحياء في مواضع منها ص ٣٨، ٢٢،٣٩.

أما مفهوم التوكل فقد تكرر في كلا الكتابين، حيث ركز الغزالي على أن يكون التوكل على الله والاعتماد عليه (۱). حيث ورد عند الحديث عن أفات العلم، وأبواب اليقين والتوحيد قوله:" ومهما تحقق أن الشمس والنجوم... وكسل مخسلوق فهي مسخوات بأمره...وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل؛ استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، وصار موقناً بريئاً من الغضب والحقسد والحسد وسوء الخلق..."(۱) وورد مفهوم التوكل في رسالة أيها الولد في دعائمه في هايمة الرسمالة بقوله:" اللهم كن لنا ولا تكن علينا... واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا ".(۱)

أما مفهوم السبب فقد ورد في الإحياء في مواضع<sup>(1)</sup> عديدة منها عند حديثه عن آداب المتعلم والمعلم قال:" أن يعرف السبب الذي يدرك به أشرف العلوم". (<sup>0)</sup> أي الطريقة، والوسيلة التي يصل بها إلى أشرف العلوم .كما ورد على الخديث عن النهي عن علم النجوم من العلم المذموم حيث قال: " فأكثر نظر الخلق مقصور على الأسباب القريبة السافلة . مقطوع عن الترقي إلى مسبب الأسباب. "(<sup>1)</sup> أي أن الخلق يقتصر فكرهم على ما يشاهدونه من الوسائل والأشياء، دون التفكير بخالق هذه الأشياء وموجدها. وهنا ورد ذكر السبب بمعنى الوسيلة الموصلة إلى هدف يقصده ويريده الإنسان .

<sup>(</sup>١) ورد مفهـــوم التوكل في رسالة أيها الولد في ص ١٢٩، ١٢٧، ١٣٢. أما في كتاب الإحياء فقد ورد في ص ٨١، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الغزالي : الإحياء؛ ص٩٠.

 <sup>(</sup>٣) الغزالي : رسالة أيها الولد، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ورد مفهوم السبب في مواضع منها : ٢٢، ٦٦، ٦٧، ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الغزالي: الإحياء، مرجع سابق،ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٤٢.

أمسا مفهوم السبيل فقد ورد في الإحياء في مواضع قليلة بمعنى الطريق والمنهج (١) وذلك عند حديثه عن آفات العلم قال:" الناس ثلاثة: عالم رباي، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع اتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريسح..."(٢) وهنا يتضح من تقسيم الغزالي للناس أنه اعتبر أن سبيل النجاة هو سبيل الله وشرعه الواضح.

أما مفهوم الميزان فقد ورد في الإحياء ثلاث مرات<sup>(٣)</sup> منها :عند الحديث عن وظائف المرشد المعلم قال: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لايبلغه عقله ... لذلك قيل : كِل لكل عبد بمعيار عقله،وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك ."(1)

أما مفهوم الأجل فقد ورد في رسالة أيها الولد مرة واحدة في دعائه عند ختامه للرسالة قال:"اللهم اختم بالسعادة آجالنا .."<sup>(ه)</sup>

أمـــا مفهـــوم الوسع فقد ورد في كتاب أيها الولد في حديثه عن احترام المعلم وطاعته قال : "ويعمل ما يأمره الشيخ بقدر وسعه وطاقته ."<sup>(١)</sup>

وباستعراض كل هذه المفاهيم والدلالات المرتبطة بمفهوم الهدف نجد أن الإمام الغزالي قد ركز على غاية سامية للتربية والتعليم وهي طلب رضا الله وعبوديته وطاعته من خلال طلب العلم، وجميع السلوكيات المؤدية إليه ؟

<sup>(</sup>١) لقد ورد مفهوم السبيل في ص ٣٩، ٨٧، ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الغزالي : الإحياء، ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) ورد مفهوم الميزان في ص ٣١، ٧١، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الغزالي : الإحياء؛ ص٧١.

<sup>(</sup>٥) الغزالي : رسالة أيها الولد، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق، ص ١٣٠.

ويتضمح ذلك من تكور هذه الغاية في العديد من المواضع في هذين الكتابين(١) حسى أفسا تغللت في جزئيات العملية التعليمية مثل: التدريس، طلب العلم، والعمـــل بالعلم... وذلك يتضح من تركيز الغزالي في كلا الكتابين على عنصر السنية والقصد،وتحقيق العبودية لله، والتوكل عليه،والإخلاص له في طلب العلم وفي جميسع عمـــل الإنسان . يقول الغزالي:"وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السمعادة الأبدية وأفضل الأشياء ماهو وسيلة إليها ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل، فأصل السعادة في الدنيا والآخسرة هــو العلم ...وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشيء بشرف ثمرته،وقد عسرفت أن غُرة العلم القرب من رب العالمين ... "(٢) وقوله أيضاً: "إن مقاصد الخسلق مجموعـــة في الدين والدنيا ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا، فإن الدنيا مسنررعة الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة، ومترلاً لمن يستخذها مستقراً ووطناً...".(٣) من الواضح أن تصور الغزالي لأهداف التربية إنطــلق مــن نظرته الواضحة لوجود الإنسان، وحياته. لذلك جاء تصوره هذا موافقاً لما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة من ناحية استخدام الــلفظ،ودلالة المعنى، ومضمون المفهوم الذي تركز على النية والقصد في طلب العـــلم ووجـــوب توجيهها لله الذي يعتبر عنصراً مفقوداً في تربيتنا المعاصرة مما أفقدها الروح الإسلامية المثمرة.

<sup>(</sup>١) هـذه المواضع في الإحياء ص٢٢، ٣٥، ٣٨،٣٩، ٥٥، ٢١، ٣٣، ٢٥، ٢٦، ٢١، ٢١، ٢٥، ٩١، ٧٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق،ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٣.

## ٢- مفه وم أه داف التربية في تذكرة لسامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة :

وضح ابن جماعة الغاية الرئيسية للتربية والتعليم تحت عنوان غايات التعلم حيث قال: "أن يقصد بتعليمهم وتمذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعضهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله وينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. "(1) وترتب على هذه الغاية أن يعلم المعلم طلابه حسن النية ويدرهم عليها بالتدريج قولاً وفعلاً يعمله. (٢)

وقد تكررت هذه الغاية العظمى في فصول الكتاب المتعددة (١) منها عند الحديث عن إخلاص النية في طلب العلم قال : "حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه (١٠). أما مفهوم الغاية فقد ورد بالإضافة إلى المرة التي ذكر فيها غايات التعليم في موضعين وجاءت بمعنى لهاية الشيء وأقصاه مثل قوله عن غاية التأليف (٥)، وعن وصول الطالب غاية الجهد (١). أما لفظ الهدف فلم يستخدم ابن جماعة لفظ الأهداف أبدأ وإنما عبر عنها بالقصد والنية . حيث تكرر مفهوم القصد في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٤٧-٤٨.

<sup>(</sup>٣) لقد تكررت هذه الغاية في ص ١٣، ٦٨، ٢٩، ٧٠، ٨٧، ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جماعة : مرجع سابق، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص٢٧.

أما مفهوم النية فقد تكرر في مواضع عديدة (٢) في فصول هذا الكتاب حيث اعتبرها ابن جماعة شرطاً لبداية أي عمل من الأعمال التعليمية. مثال ذلك في حديث عن إخلاص النية في العلم قال: " والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية قبُل وزكي، ونمت بركته وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته وبما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه "(١).

أما مفهوم الغرض فقد ورد في مواضع عديدة (٥) وأريد به الأهداف. مثال ذلك عند حديثه عن تتريه العلم عن المطامع قال: "أن يتره علمه عن جعله سلماً يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه ومال أو سمعة أو شهرة..."(١)

أما مفهوم البغية فقد ورد في ثلاثة مواضع (٧) منها عند الحديث عن آفات كسثرة الطعام قال: "ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه (يعني كثرة الطعام) ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب

<sup>(</sup>۱) تکرر مفهوم القصد فی ص ۱۱، ۲۰،۲۸،۳۱، ۳۵، ۲۵،۳۵، ۶۲، ۶۷، ۵۰، ۵۰، ۲۵، ۸۲، ۷۰، ۸۸، ۹۰، ۵۰، ۵۰، ۲۱۰، ۷۸، ۸۸، ۹۰

<sup>(</sup>۲) ابن جماعة : ص۱۳.

<sup>(</sup>٣) وردت النية في ص ١٧، ٢٦، ٢٧، ٣١، ٤٧، ٨٨، ٨٨، ٩٦، ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جماعة : مرجع سابق، ص٦٩–٧٠.

<sup>(</sup>٥) ورد مفهوم الغرض في ص ١٤، ١٧، ١٩، ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) ابن جماعة : ص ١٩.

<sup>(</sup>٧) وردت البغية في ص ١٤، ٧٤، ١٠٥.

والنوم فقد رام مستحيلاً في العادة."(١) ونلاحظ هنا استخدام ابن جماعة لمفهوم السبغية بمعنى الهدف. كما أنه استخدم لفظ المرمى بصورة الفعل بمعنى الإرادة. أما مفهوم الإرادة فقد ورد في مواضع عديدة (١) وبصور متعددة مثل يريد، أراد، مراد. وماله على عالم عديثه عن إخلاص النية في العلم قال: " قال أبو يوسف أريدوا بعلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلساً أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ..."(١)

أما مفهوم الطلب فقد تكرر كثيراً فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات الكستاب من مفهوم الطلب أو أحد مشتقاته (1) ومثال ذلك: عند حديثه عن المقاصد العالية للترول بالمدرسة قال: "فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجد من الضجو..."(٥)

أمسا مفهوم التوكل فقد ورد في موضعين وذلك عند حديثه عن الأخلاق المرضية وعدد منها التوكل<sup>(١)</sup>. وعند حديثه عن الدعاء قبل الخروج إلى الدرس ذكر قوله "بسم الله وبالله،حسبي الله توكلت على الله ".(<sup>٧)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن جماعة، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) وردت الإرادة في ص ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٢٩، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة : ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) فقسد تکرر مثلاً فِ ص ۳، ۳، ۱۱، ۱۳، ۱۹، ۲۱، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۵۵، ۵۱، ۵۱، ۵۰، ۵۰، ۷۰، ۷۲، ۷۷، ۷۷، ۲۱، ۲۲۰، ۲۷۰

<sup>(</sup>٥) ابن جماعة :ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ص٢٤.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق : ص٣٢.

أما مفهوم السبب فقد تكرر عدة مرات (١) منها عند حديثه عن أعظم الأسسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. "(٢)

أما مفهوم الهمة فقد ورد في أربعة مواضع (٣) منها عند حديثه عن الشكر لمن أصاب الجواب قال : " فمن رآه مصيباً في الجواب ... شكره وأثنى عليه ... ومن رآه مقصراً عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المترلة في طلب العسلم ... ".(1) وأيضاً عند حديثه عن المبادرة إلى ضبط التعليق قال: "ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفى بقليل العلم ... "(٥)

أما مفهوم العزم فقد ورد في ثلاثة مواضع (١) منها عند الحديث عن طريقة الستحريض للمبتدئين قال: " يحرص الشيخ المبتدئ على حسن النية ويعلمه بعد أنسسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل ...وانشراح المسلدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة ."(٧)

أما مفهوم الميزان فقد ورد مرة واحدة عند إيراده قول سفيان بن عيينة "أن رسول الله ﷺ هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. "(^) كما أن بعض المفاهيم

<sup>(</sup>١) تكرر مفهوم السبب في ص ٥٩، ٦٤، ٧٧، ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>۲) ابن جماعة : ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) ورد مفهوم الهمة في ص ٥٤، ١٣٣، ١٤٢، ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جماعة :ص٤٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق :ص١٣٣.

<sup>(</sup>٦) ورد مفهوم العزم في ص ٣٠، ٤٨، ٧٦.

<sup>(</sup>٧) ابن جماعة : ص ٤٨.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق : ص٢.

لم يسرد لفظها وإنما ورد معناها مثل مفهوم الوسع ورد معناه عند الحديث عن القصد في الحديث قال: فلا يحمل نفسه من ذلك (يقصد بذلك طلب العلم) فوق طاقتها كيلا تسأم وتمل"(١).

ومن خلال العرض السابق للمفاهيم المعبرة عن أهداف التربية عند ابن جماعة و جدنا أن العلم من وجهة نظر ابن جماعة هو عبادة القلب حيث قال: " لا يصبح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساؤي الأخلاق ورديئها . وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكا ".واستشهد ابن جماعة بالحديث عن السنعمان بن بشير قال قال رسول الله الله الحلال بين والحرام بين ... إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) (١).

ولــتحقيق هذه العبادة كما ينبغي وجه ابن جماعة التركيز على إخلاص النية في طلب العلم حيث قال: "حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به واحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. "(٦) وترتب على هــذا التركيز على إخلاص النية والقصد من التعليم وضع سلوكيات وآداب مــتفرقة في الكــتاب كله، منها على سبيل المثال: الاستخارة في كل حال من أحــوال التعليم مثل تحديد عمن يأخذ العلم، و النية المتجددة عند كل درس، وصلاة ركعتين عند الدرس، والبسملة عند بداية كل درس، والابتداء بكتاب القل العزيــز، ثم العــلوم الأخــرى. ترغيب الطلبة في تحصيل العلم وتعريفهم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق :ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري : ج١، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ص١٩.

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة :ص٦٨.

بفوائسده، تعظيم العلم، والمعلم، وكل ما يتعلق بالتعليم من مدرسة، وكتاب ...وغيرها، ووضع الآداب المتعددة والسلوكيات الفريدة للتعامل مع هذه العناصر التعليمية .

مما تقدم نجد أن ابن جماعة خص قصد التربية ونيتها في: رضا الله وطاعته، وكمال العبودية له. كما أنه يلاحظ أن بُعد الأخلاق والعمل للآخرة واضح، ولكن مع تركيز على البعد الدنيوي في مواضع عديدة من الكتاب. أيضاً هناك تركيز على جوانب عديدة من شخصية الطالب، وهي التركيز على الجانب الأخلاقي، والجانب التعليمي، والجانب النفسي، والسلوكي داخل الدرس وخارجه. وهذا ما تركز عليه التربية الإسلامية . كما أن ابن جماعة أضاف بعداً جديداً للتعليم وهو بركة التعليم ونموه، وكأن النية في العلم، وإخلاصها لله يعطي العلم زيادة ونماء، وإنتاجاً لا يوجد في حالة فقدان النية الصادقة، أو توجيهها لغير الله، وهذا يفسر بعضاً من أحوال التعليم في وقتنا الحاضر حيث فقد عنصر النية، وإخلاص العلم لله.

## <u>٣- مفهوم أهداف التربية في المقدمة لابن خلدون :</u>

فقـــد ورد مفهوم الغاية في مواضع كثيرة(١) منها عند الحديث عن طرق تعليم العسلوم وطريق إفادته قال :" وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا العهد السذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة ... فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها...فإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجــز عن الفهم وبعيد عن الاستعداد له ... فلا ينبغى للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئاً كان أو منتهياً ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولى منه على ملكة بما ينفذ في غيره .لأن المتعلم إذا حصــل مــلكة ما في العلوم استعد بما لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في طـــلب المزيد والنهوض إلى ما فوق، حتى يستولي على غايات العلم"<sup>(٢)</sup> نجد هنا أن كــلمة غايــات تكررت ثلاث مرات وكلها بمعنى نمايات الدرس،أو العلم، حيث وضح ابن خلدون أنه من الخطأ إعطاء الطالب المادة دفعة واحدة، أو أن نبدأ بغايته النهائية، ولكن الأصح أن نبدأ بجزئيات أولية توصل للغاية النهائية، وذلك بالأخذ بغرض كل جزئية حتى يحصل على جميع الأغراض المرجوة، ويحقق الغاية المنشودة من ذلك العلم.

<sup>(</sup>۱) ورد مفهـــوم الغايــــة في ص ٤٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤، ٥٤٥، ٣٤٠، ٥٥٠، ٥٥٥، ٥٦٥، ٤٧٤، ٢٩٥، ٢٥٠) ١٤٥، ١٥١، ١٥١، ٢٥، ٢٥، ٢٦٥، ٢٨ه، ٣٣٠، ٣٣٠، ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص٣٢٥.

أما مفهوم القصد فقد ورد في مواضع كثيرة (١) حيث جعل القصد مرادفاً للإرادة وذلك عند تعريفه لعلم الكلام عرف القصد بعد أن ذكر أن كل فعدل له أسباب متقدمة عليه، ومن جملة أسبابها القصود والإرادات ثم قال: "والقصودات والإرادات أمور نفسية ناشنة في الغالب عن تصورات سابقة، يتلو بعضها بعضاً وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل ..."(٢) فتجد مفهوم الإرادة تكرر في مواضع عديدة في هذا الباب(٢) بمشتقات مثل يريد أراد أو مراد .

أما مفهوم الغرض فقد ورد في مواضع عديدة (<sup>1)</sup> منها عند الحديث عن علم الإلهيات قال :

"وصار عملم الكلام مختلطاً بمسائل الحكمة، وكتبه محشوة بها، كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد ..." (ه) وقد ورد مفهوم الغرض مع مفهوم الغاية في الفقرة الخاصة بمفهوم الغاية.

أما مفهوم البغية فقد تكرر في ثلاثة مواضع (١) منها عند حديثه عن تعليم الولدان قال :" ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته ."(٧) وهنا يظهر مفهوم البغية وقد اقترن بالهمة فعلى قدر الهمة تحصل البغية .

<sup>(</sup>۱) ورد مفهـــوم القصــــد في ص ه ٤٠٠ ، ٤١٠ ، ٤١٥ ، ٤٢١ ، ٤٦٣ ، ٤٦٣ ، ٤٥٣ ، ٤٥٨ ، ٢٥١ ، ٤٧٧ ٤٧٧ : ٤٨٣ ، ١٥١ ، ٢٢٢ ، ٢٥١ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٥١٥ ، ٢٣٥ ، ٥١٥ ، ٥١٥ . ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص٤٢٩-٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) ورد مفهوم الغرض في ص ٤١٠، ٤٨١، ٥٠٧، ٥١٤، ٥٢٢، ٣٣٥، ٣٣٥، ٥٦٦. ٥٧١.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : ص٤٨١.

<sup>(</sup>٦) ورد مفهوم البغية في ص ٤٠٣، ٥٣٧، ٥٣٧.

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : ص٥٣٧.

ومفه وم الحمة ورد في مواضع عديدة (١) منها عند الحديث عن أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل قال: " فلهذا يجب على المعلمين له العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شألها، وينبهوا المتعلم على الغرض منها ويقفوا به عنده . فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل ما شاء من المراقي صعباً أو سهلاً. وكل ميسر لما خلق له. "(٢) فطلب العلم يعتمد على همة طالبه وعزمه.

أما مفهوم الطلب فقد ورد كثيراً في المقدمة وقصد به الهدف حيث ورد بم المعلى عند الحديث عن الطلب، الطالب، المطلوب ( $^{7}$ ) ومنها عند الحديث عن الفكر الإنساني قال :" وينتقل (يقصد المتعلم) إلى تحصيل وسط آخر إن كان مستعدداً ويصير إلى الظفر بمطلوبه . هذا شأن هذه الطبيعة الفكرية التي تميز بما البشر من بين سائر الحيوانات..." ( $^{1}$ )

أما مفهوم المرمى فقد ورد في مواضع عديدة (٥) بمشتقات عديدة منها عند الحديث عين وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته قال: "إذا ابتليت بذلك وعرض لك ارتباك في فهمك... فاطرح ذلك... واترك الأمر الصناعي جملة ...وسرح نظرك فيه للغوص على مرامك منه، واضعاً قدمك حيث وضعها أكابر النظار قبلك متعرضاً للفتح من الله كما فتح عليهم من رحمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من الله بالظفر بمطلوبك." (١) وهنا يتضح مفهوم المرام والمطلب حيث قصد بحم الهدف.

<sup>(</sup>١) ورد مفهوم الهمة في ص ٥٥١، ٤٨٣، ٤٨٧، ٥٣٦، ٥٣٧.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون " ص۳۳۰.

ر ۳) ورد الطـــلب في ص ٤٠٤، ٤٠٤، ٥٠٤، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٢٢، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٢، ٥١٤، ٣٣٥، ٣٢٥، ٣٢٥، ٣٢٠،

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) ورد مفهوم المرمي في ص ٤٠٣، ٤٢٨، ٤٨٧، ٥٣٤.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : ص ٥٣٤.

أما مفهوم النية فقد ورد بالمعنى في مواضع عديدة متفرقة، أما لفظ النية فلم يرد إلا مرة واحدة عند الحديث عن الفكر الإنساني قال: "لذلك تجد كثيراً مسن فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم دون صناعة علم المسنطق، ولا سسيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله تعالى، فإن ذلك أعظم معسنى ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فتفضي بهم بالطبع إلى حصول الوسط والعلم بالمطلوب كما فطرها الله عليه."(١) وهنا يتضح مفهوم النية وأثره على طالب العلم، وثمرته.

أما مفهوم الأمد فقد ورد في موضعين من هذا الباب الخاص بالعلوم (۱)، ومسنها عند حديث عن تعليم العلم من جملة الصنائع قال: "و مما يشهد في المغرب، أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة و في تونسس خمس سنوات. وهذه المدة بالمدارس هي أقل ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلها؛ فطال أمدها في المغرب لهدنه العصور لأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة، لا مما سوى ذلك." (۱) وهنا مفهوم الأمد قصد به الغاية الزمنية التي يستغرقها الطالب في المدرسة.

أما مفهوم السبب فقد ورد في مواضع عديدة<sup>(1)</sup> منها عند الحديث عن علم الكلام وإعطاء مثال على ما يبحث به علم الكلام قال:" اعلم أن الحوداث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها به تقع في مستقر العادة، وعنها يتم كونه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) ورد مفهوم الأمد في ص ٤٠٣،٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) ورد مفهوم السبب في ص ٤٠٩، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٥، ٤٣٨، ٤٨٧، ١٩٥، ٢٥٥.

وكـل واحد من تلك الأسباب حادث أيضاً، فلا بد له من أسباب أخرى، ولا تـزال تـلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب تلك الأسباب وموجدها وخالقها، لا إله إلا هو سبحانه. "(١) وهنا يتضح مفهوم السبب وهو الوسيلة، أو العلة التي تحدث بها الأشياء.

أما مفهوم السبيل فقد ورد في مواضع عديدة (٢) منها عند الحديث عن كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة قال عن علماء السلف ألهم قالوا: " المتشابه،هو ما لم يكن سبيل إلى علمه، كشروط الساعة وأوقات الإنذارات وحروف الهجاء "(٢) وهنا يتضح مفهوم السبيل بأنه المنهج الواضح.

أما مفهوم الميزان فقد ورد في أربعة مواضع أمنها ثلاثة مواضع عند الحديث عن الكلام الموزون و موازين الشعر، وموضع واحد وردت فيه كلمة الميزان ثلاث مرات، وذلك عند الحديث عن علم الكلام حيث قال: " اتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك، وأعلم بما ينفعك ؛ لأنه من طور فوق إدراكك،ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك . وليس نفعك ؛ لأنه من طور فوق إدراكك،ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك . وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه ؛ بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كلنب فيها . غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة ... ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب ؛ فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدرك . على أن الميزان في أحكامه غير صادق؛ لكن الميقل حد يقف عنده ولا يتعدى طوره، حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه. "(°) ومن هنا يتضح لنا الميزان الصحيح

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) ورد مفهوم السبيل في ص ١٥٥، ٤٢٠، ٤٤٢، ٤٤٠، ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) ورد مفهوم الميزان في ص ٤٣١، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : ص٤٣١٠

الذي يوزن به جميع الأمور وهو ميزان الشرع، وهذا لا يعني أن لا يكون العقل ميزاناً لصاحبه، ولكن ليس في جميع الأمور بل هو ميزاناً يوصل للميزان الأمثل وهو ميزان الشرع .

وباستعراض هذه المفاهيم واستخداما في كتاب العلوم في مقدمة ابن خلدون، نجد ألها دلت على نفس الدلالات التي أتى بما القرآن والسنة المطهرة . سواء كانت دالة على الهدف نفسه مثل القصد والبغية والطلب، أو متعلقة به مثل الهمة والسبب والسبيل والميزان .

## خامساً : التطبيقات الـتربوية لمفهـوم الأهـداف في عصر النبي ﷺ والخلفاء الراشـدين :

لقد وضحنا في الفصل السابق بعضاً من التطبيقات التربوية لمفهوم التربية في عصر الرسول الله والخلفاء الراشدين، والتي لم تمارس إلا بمفهوم واضح لهدف أسمى في ذهن الرسول الله وأذهان صحابته الكرام . هذا الهدف الواضح هو الغايسة الأساسسية لوجسود الإنسان على هذه الأرض وهو عبادة الله وطاعته، ورضاه، وما يندرج تحت المفهوم الواسع للعبادة من المارسات، وتطبيقات سواء في مجال التربية بخاصة، وجميع المجالات بعامة . فأصبحت هذه الغاية في ذهن كال أفراد المجتمع الإسلامي في ذلك العصر، بحيث ضبطت سلوكهم ونظمت أعمالهم كلها وفقاً لهذه الغاية .

لأن السنية الخالصة لله سسبحانه وتعالى كانت الركيزة لكل الأعمال، لحديث الرسول (علم الإعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ مانوى...) (ا) وما جعل الله للعلماء تلك المكانة الرفيعة، إلا في حالة إلتزامهم بهذه الغاية السامية بأي عندما يقصدون بعلمهم وعملهم وجه الله الكريم، والزلفى عنده في جنات النعسيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه ومال أو مكاشرة في الاتباع والطلاب فقد ورد في الحديث عَنْ نَافع عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النَّسِيِّ فَي قَالَ : ( مَنْ طَلَبَ الْعلَمَ لُيمَارِيَ به السُّقهَاءَ أَوْ لَيُبَاهِي به الْعُلَمَاءَ أَوْ لَيَسُونَ وُجُوهَ السَّقهاء أَوْ لَيُبَاهِي به الْعُلَماء أَوْ لَيمَارِي (٢) لذلك اعتبر طلب العلم وتعليمه، وتعلمه عبادة من العبادات المفروضة على البشر . لذلك حذر الرسول وتعليمه، وتعلمه عبادة من العبادات المفروضة على البشر . لذلك حذر الرسول في أصحابه من أن تصرف لغير الله فقد ورد في الحديث عَنْ أبي هُريْرةَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : الصحيح، ج١، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، ص٥-٦. وقد تقدم شرح الحديث في ص ٣٣.

<sup>(\* )</sup> المراء : الجدل . موسوعة الحديث الشريف، سنن ابن ماجة، كتاب المقدمة، رقم ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماحه، المرجع السابق، سنن ابن ماحة، كتاب المقدمة، رقم ٢٤٩، أخرجه الترمذي، والدارمي .

قَـــالَ:سَـــمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى \* يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَيْه رَجُــــلٌ اسْتُشْـــهدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ :فَمَا عَملْتَ فِيهَا قَالَ :قَاتَلْتُ فيكَ حَتَّى اسْتُشْهَدْتُ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لَأَنْ يُقَالَ جَرَيءٌ فَقَدْ قِيلَ،ثُمَّ أُمَـــرَ به فَسُحبَ عَلَى وَجْهه حَتَّى أُلْقيَ في النَّار .وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعَلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأْ الْقُـــوْآنَ فَـــأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفُهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعَلْمَ وَعَلَّمْـــتُهُ وَقَـــَرَأْتُ فيكَ الْقُوْآنَ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعَلْمَ لِيُقَالَ عَالَمْ وَقَـــرَأْتَ الْقُــــرْآنَ لَيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمرَ به فَسُحبَ عَلَىٰ وَجُهه حَتَّىٰ أُلْقِسيَ فِسي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَعْطَاهُ مَنْ أَصْنَافَ الْمَالَ كُلَّه فَأْتَىَ به فَعَـــوَّقُهُ نَعَمَــهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَملْتَ فَيهَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ مَنْ سَبَيل تُحبُّ أَنَّ يُسْنُفَقَ فَيَهَا إِلاَ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ :كَذَبَّتَ وَلَكَنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قَيِلَ ثُمَّ أَمْرَ بَهُ فَسُحبَ عَلَى وَجُهه ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ﴾.(١) ومَن هذا المنطلق كان المعلم يعلم طلابه حُسن النية، ليكُون قصَدهُم رضًا الله وطاعته وعبادته ." لقد اجـــتهد الرســـول ﷺ وهو يبني مجتمعه الجديد في تعزيز ظاهرة العبادة وتأكيد معانيها في كــل شيء فجاءت عبادة الله أصلاً في حسن الصلة بالله وأصلاً في حســن الصــلة بالإنسان فرداً وجماعة، وأصلاً في بناء المجتمع، وتعزيز وجوده وتوفير مؤسساته، والدفاع عنه، وأصلاً في الحياة وتعاطي كل شؤولها" (٢).

<sup>(\*)</sup> يقضى : يحكم . موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الأمارة، رقم ٣٥٢٧.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم: الصحيح، ج٣، كتاب الأمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، (٤٣)، وقم
 ١٥١(١٩٠٥) ص١٥٦ ، أخرجه الترمذي، والنسائي، وأحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٢)ســندُ لافي الشُـــاماني الحربي : " التعليمُ في المدّينة المنورة في عهدُ الرسول ﷺ"، رسالة ماحستير في التربية الإسلامية، حامعة الملك عبد العزيز، كلية التربية، قسم النربية الإسلامية، ١٤١٠هـــ ١٩٩٠م، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح خرجه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج ٢، ص٣٠٩. وأخرجه أبو داود في سننه، ج٤، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ص ٢٢٠.

ووضح الرسول ﷺ لأصحابه أن العبادة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه مسن الأقوال والأفعال والأعمال من صلاة وصيام، وصدقة، ودعاء، وتوكل، والستغاثة، والستعانة... وغيرها من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى:

﴿ أَكُ اِنَّ صَـــلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)

وعلى هذا المنهاج نجد صحابة الرسول يقتدون به فهذا أبو بكر الصديق يقسول: " لا خسير في قول لا يراد به وجه الله تعالى، ولا خير في مال لا يسنفق في سبيل الله عز وجل، ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه، ولا خير فيمن يخساف في الله لومة لائم ." (٢)"وأخرج أبو بكر الصولي وابن عساكر عن عمر الله أنسه كتب إلى إبنه عبد الله بن عمر الله : أما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله ، فإنسه مسن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، ولتكن التقوى نصب عينيك، وعماد عملك وجلاء قلبك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، ولا مال لمن لا رفق له، ..." (٣)

لقد وقر في حس المسلمين أن جميع الأعمال لا بد أن تتوجه إلى الله حتى تكون طاعة وعبادة حتى أن عمر بن عبدالله قال لامرأته وهي ترضع إبن لها: " لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة بالرحم، ولكن أرضعيه تتوخين ابتغاء ثواب الله، وأن يحيا برضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. " (1)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأصبهاني: مرجع سابق، ج١، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) عمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة، حققه وعلق عليه: نايف عباس، ومحمد على دولة، ج ٣، ط٢، دمشق، دار القلم، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، ص ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٤) المساوردي: كتاب نصيحة الملوك، ص ١٦٦. نقلاً عن محمد نور بن عبد الحفيظ سويد: منهج التربية النبوية، ط٤، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية، ١٤١٢هـ – ١٩٩٣م، ص٧٢.

- وبجهوار العهودية لله فقد نجحت التوبية الإسلامية في تلك الفترة في تحقيق مسبدأ الأخسوة الإسسلامية إذ أن الأصل في المجتمع المسلم هو الأخوة الإسلامية لقوله تعالى :﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَــلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) فالأخوة أخَوة الدين وهي أثبت من أخوة النسب، فإن أخــوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. "(٢) ومصداقًا لهذه الآية ورد في الحديث عَنْ أَنَس ﷺ عَن النبي ﷺ قَالَ : (لا يُؤْمنُ أَحَدُكُـــمْ حَتَّى يُحبَّ لأَخيه مَا يُحبُّ لنَفْسه<sub>ٌ</sub> (<sup>٣)</sup> وفي اَلحديث عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن عَبْدالـــلَّهُ بْـــن أَبِيَ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ۚ (إنَّ الْمُؤْمنَ للْمُؤْمِن كَالْبُنْيَانَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ) ( ُ ) وَقدَ حقق الرسولَ ﷺ ذلك في تربَيَـــته لأصّـــحابه؛ وأبرز مثل لذلك مؤاخاته ﷺ بين المهاجرين والأنصار، حيث كانت رابطة الدين أقوى من رابطة النسب، ومثال ذلك موقف عبدالله بن أبي بن سلول عندما استأذن الرسول على في قتل أبيه ( لأنه رأس المنافقين وكسان دائم الأذى للرسول وأصحابه ) فنهاه فقال: "لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته "(٥) كما أن الرسول أبطل المفهوم الجاهلي "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" وأوضح "الرسول ﷺ أن العصبيات هي من دعاوي الجاهلية وقال ﷺ: (لينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلومًا فلينصره)(١) فجعل التناصر في طلب الحق والإنصاف."(٧)

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ١٠.

<sup>(</sup>۲) القرطبي: ج۱۲،ص۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) رواه السبخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الإيمان رقم ١٢، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي .

<sup>(</sup>٤) رواه الــبخاري، للرجع السابق،كتاب الصلاة، رقم ٤٥٩، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وأحمد .

<sup>(</sup>٥) أكرم العمري: السيرة النبوية، ج٢، مرجع سابق، ص٠٤١.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، موسوعة الحديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، رقم ٤٦٨١، أخرجه البخاري، والترمذي، وأحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٧) أكرم العمري: السيرة النبوية، ج٢،،مرجع سابق، ص٩٠٩.

ونماذج الإيثار كثيرة في عصر الرسول في فهذه امرأة من بني ديتار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله في بأحُد، فلما نعوا لها قالت: "فما فعل رسول الله في ؟ قالوا: خيراً ياأم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت: "أرونيه حستى أنظر إليه ؟ فلما رأته قالت: "كل مصيبة بعدك جلل "(1) تعني صغيرة!! .

وقد كان الرسول على قلدوة لأصحابه في تحقيق الأخوة والإيثار فقد "كان مسع المسلمين في غزوة بدر سبعون بعيراً يتعاقبون على ركوبما وكان رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب المناقب، رقم ٣٥١٤، أخرجه مسلم والترمذي .

<sup>(</sup>٣) القرطبي : ج١٨، ص١٧–١٨.

<sup>(</sup>٤) أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٣٩٥.

الأرض لقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلائِكَةَ إِنِّي جَاعلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً فِ الأَرضِ لقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلائِكَةَ إِنِّي جَاعلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفَكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بَحَمْدك وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فالمعنى بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابسن عباس وجميع أهل التأويل هو آدم عليه السلام وهو خليفة في مسعود وابسن عباس وجميع أهل التأويل هو آدم عليه السلام وهو خليفة في إمضاء أحكامه وأوامره والأصل هو نصب إمام أو خليفة يسمع له ويطاع لتجسمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ." (٣٠٤)

<sup>(</sup>١) ابن كثير : البداية والنهاية، ج٣،ص ٢٩٧.وقد روى الحديث النسائي .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة : آية ۳۰.

<sup>(</sup>٣) القرطبي :ج١،ص١٨٢.

 <sup>(</sup>٤) لمسزيد من التفاصيل في موضوع الخلافة انظر مقداد بالجن: النربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية، سلسلة
 کتاب تربيننا (۱۱)، الرياض، عالم الکتب، ۱۹۱۸هــــ ۹۹۷ م، الفصل العاشر ص۲۷ - ۱۳۸.

 <sup>(</sup>٥) رواه السبخاري: الصحيح، ج٤، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: وكان الله سميعاً بصيراً ، ص٢٧٦، أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجة وأحمد .

يقـع بـالقول ويقـع بـالعمل فالذي بالعمل :أن لله أسماء يختص بما كالأحد والمتعال،والقدير ونحوها فيجب الإقرار بما والخضوع عندها، وله أسماء يستحب الاقستداء بمسا في معانيها كالرحيم، والكريم، والعفو ونحوها، فيستحب للعبد أن يتحملي بمعانيهما ليؤدي حق العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي . وأما الإحصاء القولى فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال والدعاء بها، ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ،إلا أنه تميز عنه بالإيمان والعمل بما . قال الأصيلي : الإحصاء للأسماء :هو العمل بها لا عدها وحفظها لأن ذلك قد يقع للكافر والمــنافق كمـــا في حديـــث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم."(١) "فكيف يجوز الفوز بها بسبب إحصاء ألفاظ يعدها الإنسان عداً في أقل زمن. لكن إذا قام وعمل بمقتضاها بأن ينق بالرزق عند ذكر اسم (الرازق)، ويعلم أن الخير والشر منه تعالى عند ذكر اسمه (الضار) (النافع) فيشكر على النفع،ويصبر على الضر وهكذا،وأيضاً يتخلق بمدلولاتها بأن يتخلق بالحلم الدال عـــلى (الحليم)، وبالكرم الدال عليه (الكريم).(٢) "وأن يكون له حظ منها فهو إذا فهم اسم (الله جل جلاله) أنه هو الموجود الحقيقي الحق وكل ما سواه فان هـالك وباطل فإن حظ العبد من هذا الاسم أن يكون مستغرق القلب والهمة ب الله تعالى، لا يرى غيره، ولا يلتفت إلى سواه، ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه . وإذا فهـــم اسم (المؤمن ) أنه هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسده طرق المخاوف، فأن حظه من هذا الاسم أن يأمن الخلق كلهم جانبه. بل يـــرجو كــــل خائف الاعتماد عليه في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه "<sup>(٣)</sup> وهكـــذا في كل اسم لله سبحانه وتعالى.(<sup>4)</sup> ومثال ذلك: ما خص الله به الأنبياء

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري، ج١٣، كتاب التوحيد، باب إن لله مانة اسم إلا واحدة، ص٣٢٣-٣٢٣.

 <sup>(</sup>٢) محمود سامي : المختصر في معاني اسماء الله الحسني، القاهرة، دار الكتب العربية،١٣٦٦هـ.، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) أبي حامد الغزالي: المقصد الأسنى، مرجع سابق، ص٤٠،٤٨.

<sup>(</sup>٤) ولمزيد من التفاصيل في كيف يكون للعبد حظ من صفات الله وأسمائه أنظر المرجع السابق .

ببعض صفاته لقول أبي الفضل وفقه الله تعالى: " اعلم أن الله تعالى خص كثيراً مسن الأنبياء بأن خلع عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم حكيم، وإبراهيم بحليم، ونوح بشكور، وعيسى ويجيى ببر، وموسى بكريم وقوي، ويوسف بحفيسظ عليم، وأيوب بصابر، وفضل محمداً عليه بأن سماه بمحمد من الحمسد ومحمسود، ووصفه برؤوف ورحيم وغيرها من الصفات التي وردت في كتاب الله". (1)

<sup>(</sup>۱) محمود سامي : مرجع سابق،ص۱۲۱–۱۲۶.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، رواه البزار، والبيهقي في شعب الإيمان، محمد ناصر الألباني : صحيح الجامع، ج١ ص
 ٢٨٨، رقم ٣٦٩٦.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رواه مسلم، المرجع السابق، ص٦٦٤، رقم ٣٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه السبخاري : موسوعة الحديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب الأدب، رقم ٥٥٠٠، أخرجه مسلم في كتاب التوبة رقم ٤٩٤٧.

إلى صفة الرحمة في الله سبحانه وتعالى وعظمها . وعن أبي سعيد أن الرسول على المؤلس و إن الله جيل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤس) (١) وقوله على عن طلحة بن عبيد الله قال: (إن الله تعالى جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها) (٢) وعن سعد بن أبي وقاص أن الرسول على قال: (إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ) (٣) وعن سمرة عن الرسول أنه قال: (إن الله تعالى محسن فأحسنوا) (٤) وقوله على : (إن الله وتر يحب الوتر، فإذا استجمرت فأوتر) كل هذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على حنه الله لامته على اتخاذ صفات الله نبراساً يهتدون بها فتوجه سلوكهم، لأنه كان يعدهم لبناء على الخلافة، وعمارة الأرض .

كذلك ربى الرسول صحابته على الشعور بمسئوليتهم عن عمارة الكون الستى وردت في قولسه تعالى : ﴿وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْسَبُدُوا السلَّة مَسا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ هُوَ أَلْشَا كُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُسَمَ تُوبُوا...﴾ (أَنَّ ومعنى (استعمركم فيها) أي جعلكم عُمارها وسكافحا، فأمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن، وغرس أشجار، وحفر الألهار وغيرها، فالله خلقكم لعمارةا. (٧) فتحقيق عمارة الأرض هو كمال وحفر الألهار وغيرها، فالله خلقكم لعمارةا. (٧) فتحقيق عمارة الأرض هو كمال

 <sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رواه البيهقي في شعب الإيمان، محمد ناصر الألباني : صحيح الجامع، مرجع سابق ج١، ص ٣٥٩، رقم ١٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه البيهقي في شعب الإيمان، المرجع السابق ج١، ص٥٩، رقم ١٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه ابن عساكر، والضياء، المرجع السابق، ج١، ص٣٧٠، رقم ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح ورد في الكامل لابن عدي، المرجع السابق :ج١، ص٣٧٤، رقم ١٨٢٣.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح ورد في مجمع الزوائد، المرجع السابق، ج١ ص٣٧٥،رقم ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة هود آية ٦١.

<sup>(</sup>٧) القرطبي: ج٩، ص٣٨-٣٩.

التمدن حيث كمال التمدن يقوم على أصلين: " معنوي وهو التمدن في الأخلاق والعوائسد والآداب ؛ يعني التمدن في الدين والشريعة ...والأصل الثاني: تمدن مادي وهو التقدم في المنافع العمومية كالزراعة والتجارة والصناعة ويختلف قوة وضحفاً باختلاف البلاد، ومداره على ممارسة العمل وصناعة اليد وهو لازم لتقدم العمران ".(1)

فالإنسسان لا بد أن يعد لعمارة الأرض بالسياسة الشرعية، والاقتصاد العادل المزدهر، والأخلاق القرآنية الفاضلة، وعمارة الأرض بمفهومها الإسلامي السذي لا يقتصسر على الجوانب المادية من العمران بل يشمل العمران المادي والروحي معاً "(٢)

لقدد أغررت تلك التربية في مجال التطبيق تفوقاً إسلامياً في جميع مجالات العمران إذ برع المسلمون في الناحية العسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ فمن الناحية العسكرية : اقتضت الدعوة الإسلامية الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام، لذلك احتك المسلمون بغيرهم من الدول فكانوا يقاتلوهم بأساليب مختلفة . وكان من الضروري أن ينوع المسلمون أساليبهم وعدهم الحربية، فقد وضع الرسول والمسلمون أساليبهم وعدهم الحربية، فقد للحراسة، وحاصر المشركين اقتصادياً وعسكرياً، وعاهدهم في الحديبية، ودخل مكسة بدون قتال، وحاصر خيبر، وقتل اليهود وأجلاهم من الجزيرة، وحاصر المسائف، واستخدم السيوف، والسهام، الطائف، واستخدم السيوف، والسهام،

<sup>(</sup>١) رفاعـــة الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، ص٢٥٠، نقلاً عن عبد الرحمن السنقيب: "مدخـــل لدراسة الاتجاه الحرفي والمهني في التربية الإسلامية، "، في بحوث في التربية الإسلامية، الكتاب الحامس، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٧م، ص١٣١٨.

 <sup>(</sup>۲) عــبد الرحمن النقيب : أولوية الإصلاح التربوي، نحو وعي تربوي مغاير، مصر، دار الشر للجامعات،
 ۱٤۱۷هـــــ ۱۹۹۷م، ص ۹۷.

والسرماح، كما استخدم الرسول ﷺ المنجنيق، والدبابة في فتح الطائف ، فقد كــان الــنبي ﷺ يقضـــي بأخذ الأحسن والأنفع في كل باب سواء كان قومه يعلمون ويعملون عليه أم لا.لذلك ثبت أنه قال لعاصم بن ثابت من قاتل فَ لَيْقَاتِلَ كُمِ اللَّهِ اللَّهِ (١)، كما عرف الرسول رضي الله وصحابته الكرام التخطيط الســــليم للمعركة، فما كان ﷺ يدخل معركة إلا وقد وضع خطة لها وأعد لها عدةـــا من الرجال والعتاد . وسار على نهجه الصحابة الكرام فقد ورد عن أبي بكــر الصـــديق أنه أوصى خالداً بن الوليد عندما بعثه لقتال المرتدين فقال "يا خــالد عــليك بتقوى الله والرفق بمن معك... إلى أن قال: ثم إذا لقيت القوم فقات لهم بالسلاح الذي يقاتلونك به السهم للسهم، والرمح للرمح، والسيف للسيف".(٢) فقد تفوق المسلمون على غيرهم من الأمم من الناحية العسكرية لأنهـــم تخـــلقوا بالأخلاق الإسلامية الحربية فقد كان ﷺ يراسل ملوك العالم و يدعوهـــم إلى ثلاثـــة أمور: الإسلام، أو الجزية،أو القتال؛ وبذلك فتح الله على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها، وأصبحت خيرات هذه البلاد وأموالها ملكاً للمسلمين حتى امتلأت خزائنهم، مما جعل عمر بن الخطاب ﷺ يدون الدواوين وينظم أمور الدولة وفقاً للدخل المادي لها، فقد صح عنه رهي أنه كان ينظر إلى السحابة فيقول لها : سيري حيثما شئت فسيأتيني خراجك أين ما كنت . وبناء تطوير قدراهم العسكرية، والاقتصادية، والتعليمية ...

كمــا عــرف المسلمون ركوب البحر في زمن الرسول ﷺ فقد وقع "في الســـيرة ذكر عدة سفن استعملها الصحابة في العهد النبوي عندما بعث النبي

<sup>(</sup>۱) عبد الحي الكتاني،مرجع سابق، ج۲، ص ۳۷۰. وأكرم العمري: ا<u>لسيرة النبوية</u>، ج۲، ص ۳۰۵-۳۳۸. (۲) انظر في هذا الموضوع عبد الحي الكتاني،ج۲، ص۳۷۵–۳۷۸.

ولممارسة كل هذه الأعمال كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على تعلم ما ينفعهم ويقوم حياهم من العلوم. (۱) فكان التاجر يتعلم، والصانع يتعلم، والمتعلم، والمتعلم، والمتعلم، والمتعلم، والمتعلم يتاجر، ويمارس الصنعة أو المهنة التي يزاولها، وذلك ليطوروا أنفسهم، ويرتقوا بمهاراهم، ويتمكنوا من بلوغ الغاية الأساسية التي يرجولها، وهي رضا الله وعبادته في كل أعمالهم، وصناعاهم، وتجارهم، وعلومهم، وجهادهم. وذلك كما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس عن عمر وجهادهم. وذلك كما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس عن عمر يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت يوماً جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي، وإذا نزل فعل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت يوماً جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي، وإذا نزل فعل مسئل ذلك "(۲). فقد كان الطالب لا يغفل في أمر معاشه عن طلب العلم . وبذلك حقق الرسول والله وصحابته الكرام السبق لكل فضيلة في العلم تعلماً وتعلميماً وكتابة وأدواها، ومتطلباها .كما حققوا سعة في المدارك والأخلاق وجميل العوائد.

كما حققت التربية الإسلامية في عهد الرسول الله والخلفاء الراشدين العمران المعنوي، إلى جانب العمران المادي؛ إذوصل الرسول الله وصحابته الكرام إلى أرقى درجات التمدن في أخلاقهم وعوائدهم وآدائمم؛ لأفم التزموا بكل ماجاء به الدين الإسلامي من أخلاقيات، وكانوا نموذجاً حياً لأفضل صورة لإنسان التربية الإسلامية سواءً كانوا أطفالاً، أو نساءً، أو رجالاً، أو شيوخاً. وقد كان الرسول على قدوة لتحقيق هذا الرقي الأخلاقي فقد ورد "أن الرسول على عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية وهو مستنصل من الصف فطعنه في بطنه بالقدح، وقال : استو ياسواد

<sup>(</sup>١) لقد تقدم ذكر هذا العلوم في الفصل الرابع.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري : الصحيح،كتاب العلم، باب النناوب في العلم، ج١، ص٢٨.

فقال: يا رسول الله الله الله المحتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل؛ قال: فأقدني. فكشف رسول الله عن بطنه، وقال: استقد؛ فاعتنقه فقبل بطنه: فقال: ما حسلك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخير "(۱) وهذا مثال رائع للمساوة بين القائد وأفراد جيشه، وبين الحاكم والمحكوم فقد تكرر موقف القصاص هذا في مواقف أخرى مع صحابة آخرين مثل موقفه مع أسيد بن حضير (۲)، وسواد بن عمر (۳) حيث طلب منهما أن يقتصوا لأنفسهم من نفسه.

وقد انتجت تربيته الحاكم المسلم ؛ فهذا أبو بكر الله يعطي الخطام للسلرجل السذي ضربه ويطلب منه أن يستقد لنفسه، وذلك لخوفه من الله يوم القيامسة لأنه ضرب الرجل . وهذا عمر بن الخطاب الله يأمر بضرب عمرو بن العاص،عندما ضرب إبنه فتى مصري وقال له:" مذكم تعبدتم الناس وقد ولدهم أمهاهم أحراراً".(1)

وقد انتجت تلك التربية الفريدة الكهل المسلم الذي يرتقي بنفسه إلى أعلى درجات الرقي الأخلاقي، فهذا عمرو بن الجموح الذي كان أعرج شديد العرج مما يسقط عنه الجهاد، أبي إلا أن يشهد غزوة أُحُد مع أبنائه الأربعة طلباً للشهادة فقال للرسول على: "أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قسال: نعم قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله ثم قاتل حتى قتل". (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : مرجع سابق، ج ۱-۲، ص٦٢٦.

<sup>(</sup>۲) الكاندهلوي : مرجع سابق، ج۲، ص ۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج٢، ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص٩٦-٩٨ .

<sup>(</sup>٥) أكرم العمري: السيرة النبوية، ج٢، ص ٣٨٨-٣٨٩.

وهذا "أسامة بن زيد الذي أمره الرسول ﷺ على جيش البلقاء وفلسطين وهــو في ســن الثامنة عشرة، وتكلم البعض في تأميره وهو مولى وصغير السن عـــلى كبار المهاجرين والأنصار فلم يقبل الرسول ﷺ طعنهم في إمارته وأوصى به خيراً ."(1) فقد كان أهلاً لئقة الرسول به، وما كان الرسول ﷺ ليثق به لو لم يعرف مدى شدته وعزمه وحنكته .

لقد استوعب الرسول رضي وصحابته الكرام تلك الغاية السامية لوجودهم في الأرض فاجـــتهدوا لتحقيقها، وفهموا دورهم في هذه الحياة فأدوه خير قيام .فعمروا الكون بعلمهم، وخلقهم، وقيمهم وكونوا أكبر حضارة عرفها التاريخ.

بعد هذا العرض السريع لبعض التطبيقات لأهداف التربية في عهد الرسول والحلفاء الراشدين (٢)، تلفت الباحثة النظر إلى ضرورة العودة إلى المنابع الأصيلة للتربية الإسلامية وأهدافها التي طُبقت في عهد الرسول وصحابته ، وذلك لتأصيل أهداف التربية المعاصرة؛ وتكوين الأمة الإسلامية القادرة على حمل رسالتها، وأداء دورها العالمي الفريد.

<sup>(</sup>١) أكرم العمري : السيرة النبوية، ج٢، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) لقـــد اكتفت الباحثة بعرض هذه الخطوط العريضة لتطبيق أهداف التربية في عهد الرسول ﷺ والحلفاء الراشـــدين ؛ لإدراكهـــا الكـــامل أن أهداف التربية في هذه الفترة تستحق مزيداً من الدراسات لتحلية وتوضيح وإبراز أهداف تلك التربية الفريدة المتميزة سواءً في بجال التنظير،أو بحال الممارسة والتطبيق.

### سادســاً : مفهــوم الأهــداف فــي الكــتب الــتربوية العــربية والغربية المعاصرة :

بعد مراجعة الكتب التربوية المعاصرة التي تناولت مفهوم الأهداف الستربوية، وجدت الباحثة أن هذه الكتب تناولت الأهداف التربوية من ناحية تعريف الهدف لغة واصطلاحاً،أو من ناحية تصنيف الأهداف.

فبالنسبة للكتب التربوية الغربية وجدت الباحثة أن بعض الكتابات عبرت عن الأهداف باستخدام لفظ Aims (١) وبعضها عبر عنها باستخدام لفظ Objectives غالباً كان يعبر بما عن الأهداف المثالية،أو الغايات، والنهايات. أما لفظ Objectives فيعبر به عن الأهداف العامة، والأهداف السلوكية . كما أن بعض الكتب أوردت العديد من الألفاظ التي تعبر عن الأهداف في بعض مستوياها مثل : Ends, purposes, .

Like , Jrome Bruner : <u>The Culture Of Education</u> , Third Print , London, Harvard University Press , 1997, P.66-85.

Decker E. Walker ,Jonas F. Soltis: <u>Curriculum And Aims</u>, Third Edition ,NewYork ,London , Teacher CollegePress ,1997, PP12-17.

<sup>(2)</sup> Like, M.V.C. Jeffreys: <u>Glaucon An Inquiry Into The Aims Of Education</u>, London, Sir Isaac Pitman & Sons Ltd, Sixth Edition, 1963, P157-158.

<sup>-</sup>Benjamin S. Bloom (Editor)And Others: <u>Taxonomy Of Educational Objectives</u>, Book1, Cognitive Domain, NewYork, LongMan, second Edition, 1984.

A. Dean Hauenstein: <u>Aconceptual Framework For Educational Objectives</u> ,Aholistic Approach To Traditional Taxonomies, Lanham, New York, Oxford, University Press Of America, 1998.

<sup>-</sup>Bruce M. Mitchell ,And Others : Conceptual Planning For Creative Learning ,Third Edition , Dubuque,Iowa ,KendallLHunt Publishing Company , 1976.

Norman E. Gronlund: <u>How To Write And Use Instructional Objectives</u>, Fifth Edition, NewJersey, Ohio, An Imprint Of Prentice Hall, 1995.

Need الحاجسة، Means الوسسيلة، Wanting الإرادة، Means الاهستمامات، Growth السنمو، Freedom الحسرية، Discipline النظام، Rights الحقوق، Motives الدوافع (١٠).

أما بالنسبة لتصنيف الأهداف التربوية فقد أدلى كلِّ بدلوه فقد اهتم (ويسلكر Walker وسلتس Soltis) بإيراد أهداف التربية عند كل من أفلاطون، وأرسطو، وروسو،وهاربرت، وكانت، وديوي. (٢) واهتم (نودنج Noddings) بعرض فلسفات وضعية عديدة للأهداف ثم تبنى واحدة منها بالتركيز عليها مثل فلسفة جون ديوي الذي يؤمن بأن التلميذ لا بد أن يشترك في وضع الأهداف وفقاً لميوله واهتماماته . (٣) وركز (هام Hamm) على الحدف الستربوي الأعلى للتربية البرجماتية المتمثلة في جون ديوي،وهو النمو والتطور في شخصية الطفل ككل. (٤) وتحدث (رينج Wringe) عن الحاجة إلى الأهداف وأن الأهداف ليست مثاليات لا يمكن تحقيقها (٥). واكتفى (رينج) بوضع تصنيف لنوعية الأهداف مثل : أهداف تخدم مصلحة الفرد وتحقق تطوره، وأهداف موصلة إلى أهداف مثل

Like, Wolfgang Brezinka: <u>Basic Concepts</u>, opcit, P.116-189. & Wolfgang Brezinka: <u>Educational Aims</u>, opcit. & John H. Chambers: <u>The Achievement Of Education</u>, Op.Cit.

<sup>(2)</sup> Decker E. Walker ,Jonas F. Soltis, Op.Cit ,P 12-17.

<sup>-</sup> Wolfgang Brezinka: Basic Concepts, Op.Cit, P118-121.

<sup>(3)</sup> Nel Noddings: <u>Philosophy Of Education</u>, Dimensions Of Philosophy Series,, America, Westview Press A Division Of Harper Collins Publishers, 1995, P.25-28.

<sup>(4)</sup> Cornel M. Hamm: Opcit, P.50-51.

<sup>(5)</sup> Colin Wringe :Understanding Educational Aims ,London ,Boston , Sydney , Wellington ,1988,P.6-16.

الامتياز، العقلانية،إعلاء الحقيقة التي تعتبر مطالب داخلية جديرة بالاهتمام.(١) وعرض ( فينيكس Venex )مجموعة من الأهداف على أها أهدافاً للتربية دون تحديد لها بل غالباً ما تكون أهدافاً جزئية مثل: النظام، الخبرة، الأمن، القوة، الحب .... (٢) وعرض (بريزنيكا Brezinka ) مجموعة من الآراء المختلفة عن الأهداف دون أن يحدد رأياً واحداً ويتبناه مثال ذلك : هناك من اعتبر الفضيلة هدفاً للستربية، ومنهم من اعتبر هدف التربية هو تكوين الشخصية والمهارة، وبعضهم اعتب الخبرة الدينية هي الهدف، وآخرين اعتبروا اتخاذ القرار في المواقسف الأخلاقيــة هدفًا، ثم وضح الباحث أن التربية أداة لتحقيق الأهداف المثالية (الأمايي)، وذكر أن مثل هذه الأهداف لا يمكن صياغتها سلوكياً ولكن أهمية هذه الأهداف تكمن في كولها نماذج يسعى المربى لتحقيقها، وتعمل على توجيه العمل الستربوي (٣). وقصر (نورث North) هدف التربية على نقل الـــتواث والخـــبرة العلمية (4) والقليل من الباحثين من وضع غاية عليا للتربية، ولكـن هذه الغاية غالباً ما تكون خارجة عن واقع الحياة الإنسانية مثال ذلك: وضع فينكس القداسة هدفأ للتربية ووصف القديس بأنه إنسان غير عادي،وله قوة روحية غير عادية<sup>(٥)</sup>.

وقد تكون تلك الغاية الموضوعة غير واضحة مثال ذلك: وضع (جيفريز Jeffreys ) إكســـاب الأفراد العقيدة النصرانية بحيث يكتشف الإنسان جوهر

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 20-33.

 <sup>(</sup>۲) فــلب فينكس: فلسفة التربية، ترجمة: محمد لبيب النجيحي، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٢، ص ٨٢٧-٨٢٢.

<sup>(3)</sup> Wolfgang Brezinka, Basic Concepts, opcit, P.116-163.

<sup>(4)</sup> Alfred North: Whitehead: <u>The Aims Of Education And Other Essays</u>, NewYork London, Toronto, Sydney Singapore, The Free Press, Third Edition, 1967,P1.

<sup>( 5)</sup> فيليب فينيكس : مرجع سابق، ص ٨٤٨.

القسدرة الإلهيسة، وضعف الإنسان عند انفصاله عن ربه (١)، فهنا لم يتضح أي نصرانية يقصد الباحث هل هي النصرانية الصحيحة التي ضيعت وحرفت،أم النصسرانية التي يعمل بما في الكتائس في الوقت الحاضر. ومن الكتب التربوية المعاصسرة كتب ركزت اهتمامها على الأهداف التعليمية السلوكية، وحصرت الأهداف التربوية، في مجال التعليم المدرسي. (٢)

من العرض السابق لكيفية تناول مفهوم الأهداف التربوية في بعض كتب الستربية الغسربية اتضــح أنه لم تكن هناك غاية محددة، ثابتة تسعى إليها التربية الغسربية، كما أن صورة أهداف التربية غير واضحة فكل عالم في التربية يدلو بدلوه، ويضع أهدافاً تربوية من منطلق خبرته في المجال، فهي تفتقر للقيم الدينية. وحتى الذين حاولوا وضع أهداف تستند إلى دين معين، أخفقوا في إعطاء تصور كسامل لغايــة محددة تسعى إليها جميع الأغراض، والأهداف التربوية، وبالتالي الجهود التربوية . وهذا الإخفاق يعود إلى رفض وجود لهاية محددة للتربية بحجة

M.V.C. Jeffreys: Glaucon An Inquiry Into The Aims Of Education, Op.Cit, P157-158

<sup>(</sup>٢) ومن هذه الكتب على سبيل المثال :

<sup>-</sup>Benjamin S. Bloom (Editor)And Others: Taxonomy Of Educational Objectives, Book1, Cognitive Domain, NewYork, LongMan, second Edition, 1984.

<sup>-</sup>Jerome Bruner : The Culture Of Education , Third Edition , Massachusetts , London , Harvard University Press, 1997, P.67-70.

<sup>-</sup>A. Dean Hauenstein: Aconceptual Framework For Educational Objectives, Aholistic Approach To Traditional Taxonomies, Lanham, New York, Oxford, University Press Of America, 1998.

<sup>-</sup>Bruce M. Mitchell ,And Others: <u>Conceptual Planning For Creative Learning</u>, Third Edition, Dubuque,Iowa,KendallLHunt Publishing Company, 1976.

<sup>-</sup>Norman E. Gronlund: How To Write And Use Instructional Objectives, Fifth Edition, NewJersey, Ohio, An Imprint Of Prentice Hall, 1995.

المثالية، وعدم إمكانية تحقيقها، وبحجة المرونة، والتغير المستمر، التابع لمتغيرات العصر.

أما الكتابات التربوية العربية المعاصرة التي تناولت أهداف التربية فنجدها لا تختسف كثيراً عن ما ورد في الكتب الغربية . فنجد (علم الخطيب ومجموعة مسن الباحثين) يعرفوا الهدف التربوي، ثم يوردوا الألفاظ العديدة التي تعبر عن الأهداف ويصنفوها في مستويات ثم يحاول وضع مرادفات لها باللغة الإنجليزية واضعين أحد تلك الألفاظ التي تعبر عن الأهداف مثال: Aims أمام غايات، واضعين أحد تلك الألفاظ التي تعبر عن الأهداف مثال: مع ذكر أهمية تحديد الأهداف، ووظائفها، والعوامل المؤثرة فيها، ومصادر اشتقاقها(۱). ويذكر (الرشدان، والعياد) سلسلة من أنواع الأهداف التربوية مثل: إعداد المواطن السيوعية، أهداف التربية القومية ..وهكذا دون تحديد لنوعية واحدة من هذه الشيوعية، أهداف التربية القومية ..وهكذا دون تحديد لنوعية واحدة من هذه الأهداف التي تنتمي إلى فلسفات متعددة.(۱) ويورد (فاخر عاقل) سلسلة من الأهداف الجزئية التي لا تحمل هوية معينة، ثم يحدد أهداف للتربية العربية مثل: الستحرر، تنشئة المواطن الصالح، التقدم العلمي، خدمة القومية العربية، إحياء الستحرر، تنشئة المواطن الصالح، التقدم العلمي، خدمة القومية العربية، إحياء

 <sup>(</sup>۱) مثال : علم الدين الخطيب : الأهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السلوكي، الكويت، مكتبة الفلاح،
 ۱٤٠٨ - ۱۹۸۸م.

 <sup>-</sup> محمود محمد أبو سمرة: "أهداف التربية الرياضية في الدين الإسلامي"، (رسالة ماجستبر غير منشورة)
 مقدمة لجامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، ١٣٩٧هـــ ١٩٧٧م، ٢-١٩٠٠.

حودة أحمد سعادة : الأهداف التعليمية،مرجع سابق .

<sup>-</sup> محمد شحات الخطيب : مرجع سابق، ص٩٥-١٠٣.

<sup>(</sup>۲) مثال : عبد الله زاهي الرشدان : مرجع سابق، ص ١٥–٣٨.

<sup>-</sup> أحمد محمود حسن عياد : "الأهداف التربوية للعبادات في الإسلام "، (رسالة دكتوراه غير منشورة )، حامعة المنوفية، كلية التربية، قسم أصول التربية، ١٤١٠هـــ-١٩٩٠م.

الستراث العسري<sup>(۱)</sup>. فالأهداف الأولى لا تعبر عن هوية معينة، والنانية تعبر عن القومية العربية التي فتت العالم الإسلامي إلى دويلات وأضعفته في الوقت الذي قسدف فيسه التربية الإسلامية إلى تكوين الأمة الواحدة،وذلك ناتج عن تعدد الفلسفات الوضعية التي سادت العالم الإسلامي وأثرت في فكره التربوي عن طسريق السنقل والترجمة من الكتابات الغربية . وعرض (النجيحي وبعضاً من الباحثين) مفهسوم الأهداف، ومستوياته، ومصادر اشتقاقه، وعرض أهداف تربوية شاملة مثل : المعرفة، التنظيم العقلي، النمو، الحياة الكاملة كل ذلك من وجهسة السنظر الغسربية، وآراء عسلماء التربية الغربيين مثل : بيكون، جون لوك، روسو، سبنسر . وهذه الأهداف تمثل وجهة نظر أصحابها ولا تمثل النظرة الإسلامية للأهداف التربوية (۱).

ويعسرض (مرسي، وفوزية خياط) أهدافاً للتربية ثم يحاولا أن يضيفا من خلفيستهما الإسسلامية بعض الآيات،أوالأحاديث النبوية الشريفة دون إعطاء تصور واضح للنظرة الإسلامية لأهداف التربية، أو يحاولا عرض أهداف التربية الإسلامية ثم يستشهدا ببعض الآراء الغربية ؛ وبذلك نجد أنه خلطا بين الفكرين فأحدثا بلبلة في المفهوم (٣).

<sup>(</sup>١) فاخر عاقل : معالم التربية، مرجع سابق، ص٣٦-٤٧.

 <sup>(</sup>٢) مثال : محمد لبيب النجيحي :مقدمة في فلسفة التربية : مرجع سابق، ص ١٤٦-١٤٧.

<sup>–</sup> محمد منير مرسي : فلسفة التربية اتجاهاتما ومدارسها، مرجع سابق، ٩٠-١١٥.

<sup>-</sup> منير المرسي سرحان : في اجتماعيات التربية، ط٢، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨، ص٧٦-٨.

<sup>-</sup> عمد الدريج : التدريس الهادف، الرياض، دار عالم الكتب، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، ص١٣١-١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) مــثال : فوزية خياط : الأهداف التربوية السلوكية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، مكة المكرمة، مكتبة المنار، ١٤٠٨هــــــــــــ ١٩٨٩م.

محمد منير مرسي : فلسفة التربية اتجاهاتما ومدارسها، مرجع سابق .

وهسناك كستب أخرى اهتمت بالأهداف التعليمية السلوكية وتصنيفها وصسياغتها (١) ولكنها أيضاً اتخذت من نماذج التصنيف الغربية مرجعا لها، وهنا قسد نجسد لهذه المؤلفات العذر لأنه حتى الآن لم يظهر تصنيف تربوي إسلامي للأهداف السلوكية، مع أن لدينا رصيد جيد من التراث التربوي الإسلامي مما يمكن أن يكون مادة علمية جيدة لتغذية مثل هذا المشروع. (٢)

من الاطلاع على الكتب السابقة نجد أن النقل والترجمة من الكتب الغربية لله أثسر واضح في تلك الكتابات العربية، وذلك لغياب البعد الديني والتعليم على الأهداف الدنيوية، من والتعليم على الأهداف الدنيوية، من إعلى الفرد للدنيا من كسب العيش، النمو، والمواطن الصالح... مما أدى إلى فقيد الغايسة القصوى للتربية الإسلامية، والخلط بين الأهداف، والوسائل، والأهداف والأسس. والغايات، والأغراض.

 <sup>(</sup>۱) مثال : مهدي محمود سالم : الأهداف السلوكية تحديدها -مصادرها -صياغتها -تطبيقالها، الرياض،
 مكتبة العبيكان، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

<sup>-</sup>جودت أحمد سعادة، مرجع سابق .

حلي إدريس: مدخل إلي علوم التربية، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤٠٥هـــ-١٩٨٥م.

<sup>-</sup> عــلم الديسن عبد الرحمن الخطيب : الأهداف التربوية تصنيفها وتحديدها سلوكياً الكويت، مكتبة الفلاح، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

<sup>-</sup>أحـــد عمر سليمان روبي : الأهداف التربوية في المجال النفس حركي، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٦ هـــ-١٩٩٦م.

<sup>-</sup>محمد الخوالدة : مستويات فهم نظام الأهداف التربوية وخصائصها، <u>دراسات تربوية،القاهرة، وابطة التربية</u> الحديثة،المجلد السادس ج.٣٠، ١٩٩٠،ص٩٨-١٢١.

<sup>-</sup>محمد الدريج : التدريس الهادف،مرجع سابق .

 <sup>(</sup>٢) على سبيل المثال لا التحديد: أنظر ابن جماعة، آداب العالم والمتعلم، مرجع سابق.

<sup>-</sup> الزرنوجي : تعليم المتعلم كيفية التعلم .

حيى الكتابات التي بحثت في أهداف التربية الإسلامية لم تعط تصوراً واضحاً لتلك الغاية السامية للتربية بدلالاتها العظيمة من النية، والإخلاص لله، والستوكل ... فنجد بعض الكتابات اهتمت بإعطاء مواصفات لأهداف التربية الإسلامية من حيث كولها، شاملة، ومتوازنة، وربانية . وتوضيح مصادر اشتقاقها: من القرآن والسنة، والإجماع. وتوضيح مستوياتها مثل أهداف عامة، وأهداف تعلمية ... وهكذا، ولكنها لم تذكر هدفاً أعلى لها، أو حتى تعطي أهدافاً جزئية خاصة. (١) وهناك بعض الكتابات التي أعطت رؤى وأراءاً لبعض الأهداف الجزئية، ولكنها خلطت بين ما هو عام، وما هو خاص، وخلطت بين ما هو عام، وما هو خاص،

<sup>(</sup>١) مثال ذلك : انظر علي خليل أبو العينين : أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق .

محروس سيد مرسي : "الأهداف التربوية م<del>ن منظور إسلامي"، مرج</del>ع سابق .

<sup>·</sup> محمد شحات الخطيب وآخرون، مرجع سابق،ص٦١-٩٤.

محمد صالح بن علي جان : الأهداف التربوية مصادر اشتقاقها، وطرق صياغتها في البلد المسلم، مرجع سانة.

<sup>-</sup> عمسود السيد سلطان : مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ، القاهرة،دار المعارف، ١٩٧٩، ص١٠٣-

سعيد إسماعيل علي: رؤية إسلامية لقضايا تربوية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٣هـــ-١٩٩٣، ص
 ٢٥٢-١٩٣.

<sup>(</sup>۲) مثال: عزت جرادات وآخرون: مرجع سابق، ص-٦-٦٢.

محمد علي الحريري: مرجع سابق.

<sup>–</sup> عبد الجواد سيد بكر : فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف، مرجع سابق، ص ١٧٥-١٧٩.

<sup>·</sup> مصطفی متولی : مرجع سابق، ص۸۹–۹۶.

<sup>-</sup> سليمان الحقيل: : مرجع سابق ٢٦-٣٧.

<sup>-</sup> عــز الديــن التميمي، وبدر إسماعيل سمرين : نظرات في التربية الإسلامية، عمان، دار البشير، ١٤٠٥-

أحمد عبد الغفور عطار : التربية، مرجع سابق، ص٢٥٥-٢٥٧.

عمر التومي الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٨٩-٣٠٤.

<sup>-</sup> نحـــو استراتيجية لتطوير التربية في البلاد الإسلامية، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،الرباط، ١٤١٠هـــ-١٩١٩م،١٠٤،

الكتابات ركزت على توضيح أهداف التربية في عهد الرسول والهداف الستربية عند أحد علماء المسلمين من السلف الصالح مثل: الغزالي، أو ابن جماعة.. أو غيرهم .إلا أن هذا النوع من الكتابات أيضاً لم يعط تصوراً واضحاً لأهداف التربية الإسلامية فنجد أنه يسرد أنواعاً من الأهداف مثل : الأهداف العقائدية، الأهداف التعبدية، الأهداف الأخلاقية، الأهداف العقلية ... دون تحديث أو توضيح للغاية السامية للتربية الإسلامية .وحتى من أراد أن يعرض الأهداف التربوي عند أحد علماء المسلمين نجده في بعض الأحيان يعرض فكره الستربوي بصفة عامة. (١) وبعض الكتابات ذكرت أن الغاية الكبرى للتربية الإسلامية هي عبادة الله في الأرض وذكرت الدليل على ذلك الآية (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) دون توضيح، أو تحليل لمعنى العبادة، ومتطلباها، من العمل، والإخلاص، والنية التي هي أساس كل الأعمال والأقوال، وهذا لا يمنع من أن هناك بعضاً من هذه الكتابات تناولت مفهوم الأهداف بالتفصيل، وتوضيح الغاية الكبرى للتربية، ولكنها افتقرت لبعض الدلالات التي تضفي وتوضيح الغاية الكبرى للتربية، ولكنها افتقرت لبعض الدلالات التي تضفي جانب الشبات والتغير في أهداف التربية، وتعطي الصورة الثابتة لغاية التربية وحانب الشبات لغاية التربية التربية، وتعطي الصورة الثابتة لغاية التربية المنابة لغاية التربية التربية، وتعطي الصورة الثابتة لغاية التربية التربية، وتعطي الصورة الثابتة لغاية التربية التربية المنابة لغاية التربية التربية المنابة لغاية التربية التربية المنابة لغاية التربية التربية المنابة الغاية التربية التربية المنابة المنا

<sup>–</sup> شريف بكر عبد الخالق :" أهداف التربية في المجتمع الإسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية حتى نماية الدولة الاموية "،(رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة عين شمس، كلية البنات،د.ت.

عفاف محمد سعيد أحمد: الغزالي : دراسة آرائه التربوية في المعلم والمتعلم ونظرة التربية المعاصرة إليها"
 (رسائل ماجستير غير منشورة) جامعة عين شمس، كلية البنات، قسم أصول التربية، ١٤٠٦هــ-١٩٨٥م.

مدهش على خالد : الأهداف التربوية في القصص القرآني " ( رسالة ماجستير غير منشورة )، قسم التربية
 الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، حامعة أم القرى، كلية التربية، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩-١٩٨٩م.

الإسلامية، التي تخللت جميع مستويات الأهداف التي تندرج تحتها. (١) وقد تطرق بعسض الباحثين إلى نقد الكتابات الموجودة عن طريق توضيح كيفية تحديد الأهداف الستربوية الإسلامية ومستوياقا، وتحليل مفهوم العبادة، ومفهوم الإنسان الصالح، والعمل الصالح لكونه أهدافاً رئيسة للتربية الإسلامية. ووضع معايير لستحديد الأهداف التربوية الإسلامية، إلا أنه لم يوضح صورة كاملة للأهداف الإسلامية التربوية .(١)

وبناء على هذا العرض السابق نجد أن الكتابات التربوية المعاصرة الغربية، والعسربية والإسلامية تفتقر إلى تصور واضح دقيق لأهداف التربية الإسلامية، وهلما الأمسر انعكس على العمليات والممارسات التربوية المعاصرة، وعلى مخرجاتها القاصرة عن أداء دورها بفاعلية في العالم المعاصر.

<sup>(</sup>١) مثال : ماجد عرسان الكيلاني : أهداف التربية الإسلامية : مرجع سابق .

<sup>·</sup> مقداد يالجن : أهداف التربية الإسلامية وغاياتها، مرجع سابق .

على بن حسين الحليى الأثري: التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإسلامية، ط٢،الرياض، دار
 التوحيد،١٤١٤هـــ، ١٣٨-١٤٧٠.

عسبد الحميد الزنتاني: فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ١٩٩٣م،
 صر٧٥٥-٥٦٤م.

أحمد رجب الأسمر: مرجع سابق، ص٥٢٥-٥٣٦.

عبد الفتاح جلال: مرجع سابق، ص ٧٩-٩٢.

<sup>-</sup> محمد منير مرسي: أصول التربية، مرجع سابق، ص٩٨-١٠٢.

اســحق أحمد فرحان : التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، ط٢ عمان، دار الفرقان، ١٤٠٤هـــ-١٩٨٣ م، ص ٢٥-٣٤.

 <sup>(</sup>٢) انظــر مـــــى بنت عبد الله داود : حوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية، تقديم فاروق السامرائي، الأردن، حامعة اليرموك، بيروت،دار البشائر الإسلامية،١٧١٤ ١٨ــــ-١٩٩٦م، ص ٢٥

# سابعاً: تطور سيرة مفهوم الأهداف:

إن مفهوم الأهداف شديد الارتباط بمفهوم التربية، لذلك نجد أن مراحل تطوره تكاد تخضع لتطور مفهوم التربية إلا أن مفهوم الأهداف كما اتضح لنا مسن الكتابات التربوية التراثية، وتطبيق مفهوم الأهداف في عصر الرسول والخلفاء الراشدين، والكتابات التربوية المعاصرة، كان التركيز فيه على غاية سامية؛ وهي العبودية الخالصة لله، وهذه العبودية تغلغلت في جميع نواحي الحياة، وجميع التصرفات والسلوكيات أي تحولت من غاية واضحة محددة إلى صورة سلوكيات ظاهرة يمكن ملاحظتها، فاللفظ كان مستخدماً سواءً أكان لفظ المحدف، أو الغرض، أو الغاية، أو المرمى ...إلى أخر الألفاظ التي وردت في المباحث السابقة وكذلك نفس الملاحظة نجدها غلبت على الكتب التربوية التراثية فاستخدام الغاية القصوى (العبودية ) كان لفظاً، ومعنى، وسلوكاً.

إن ارتباط التربية بالدين يعطيها غاية سامية تسعى إليها، ووسائل مثلى المتحقيقها، وهله الأمر يكاد يكون مفقوداً في وقتنا الحاضر، نتيجة للبعد عن المنظور الإسلامي للتربية، وأهدافها . فنجد أن ارتباط التربية الغربية بالدين المسيحي المحرف في العصور الوسطى أعطاها في نظر معتنقيها غاية سامية، ولكن نتيجة لتحريف المفاهيم، وخلط التعاليم في التربية المسيحية، انحرفت هذه الغاية على مفهومها الصحيح مما أدى إلى تركها، وتغييرها "فقد وجدت التربية النصرانية في العصور الوسطى في أسلوب حياة الرهبنة وسيلة ناجحة لتحقيق أهدافها ومثلها العليا لذا شجعتها وهملت لواءها، إلى أن أصبحت الرهبنة غاية عليا للتربية النصرانية، حيث ينضم الراهب إلى دير من الأديرة التي أصبحت ملئوسسات الدينية والتعليمية السائدة من القرن الرابع إلى القرن الثامن مسن المؤسسات الدينية والتعليمية السائدة من القرن الرابع إلى القرن الثامن

Brors

عشر، حيث كانت تعلم الأطفال منذ سن العاشرة القراءة والكتابة وبعض الدراسات الدينية وقدراً كبيراً من العمل اليدوي بالإضافة إلى الزهد والتقشف والتعبد والتأمل الفكري ." (١)

واستمر الوضع التربوي على هذه الحال حتى عصر النهضة، وحركة الإصلاح الدين، وتصحيح بعض المفاهيم، حول الدين، والتربية، وبرزت الغورة على الكنيسة، وتطور الحركة التعليمية، وظهرت المدارس والجامعات الأوروبية، وظهرت المذاهب، والفلسفات التربية التي تمثلت في كثير من علماء التربية الذيسن لمعست أسماؤهم في سماء التربية، وظهر ما يسمى بعلم التربية، وانفصل الديسن عسن الستربية، وظهرت النظم التعليمية، وظهرت الأهداف التربوية، ومستوياتها، وما يسمى بتصنيف الأهداف، وتعددت، وتنوعت الأهداف وخلط بيسنها وبين الوسائل، وأصبح منها العام والخاص، وأدلى كل برأيه فيها، وكولها تربط بمفهوم التربية، الذي تعددت مفاهيمه حسب الفلسفة التي يعكسها". (٢)

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، ظهرت كتابات جون هربارت الألماني John Herbart التي يُنظر منها إلى هربارت على أنه أول مسن قال (في الغرب) بأهداف الدروس وأهداف المناهج."(") حيث حدد هدف التربية بالخلق الحسن والنمو الكامل. فغاية التربية هي إيجاد الشخص السذي تحقى له الخلق الحسن والنمو الكامل المتكامل وأن يكون خيراً لنفسه

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص٩٩-إلى نحاية الكتاب ص٣٧١.

ولجستمعه . ويندرج تحت هذا الهدف العديد من الأهداف الجزئية . (١) , وأيضاً في وقست مبكر من عام ١٨٣٥م صرح (بينيك Beneke) بأن أي مشكلة في عسالم الستربية ترتسبط بهذه الأسئلة الرئيسة : ١ – ما الشيء الذي يعتبر غاية للتربية؟ ٧ – ما الذي يجده ألمربي قبل البدء بعمله ؟ ٣ – ما الوسائل التي تمكننا مسن قيادة هذا الوضع الراهن لتلك الغاية ؟ كما نجد أيضاً في عام ١٨٩٨م أن (ويستز Waitz) ميز بين هذه العوامل الثلاثة التي يجب أن تتضمن في أي نشاط تربوي : ١ – الغاية التي يحققها هذا النشاط، ٧ – الوسيلة التي تحقق هذه الغاية، ٣ – الظروف الداخلية، والخارجية التي تؤثر على الفرد المتعلم ." (٢)

وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر، ظهرت كتابات (هربرت سبنسر Herbart Spenser) حيث حدد فيها أن نقطة البداية لعلم التربية، أو أي نظرية تسربوية لا بد أن تبدأ بغايات وأهداف، تمثل الصورة المثالية المطلوبة لعمل التربية "("). وحدد الغاية الأساسية للتربية والهدف الأعلى لها هو الإعداد للحياة الكاملة . والمقياس المعقول للحكم على نجاح أي تربية وتعليم هو نجاحها في اختيار الخبرات والأنشطة والوسائل لتحقيق هذا الهدف الأعلى لذلك حدد سبنسسر خسسة أهداف ترتبط بأنشطة الحياة الرئيسة (أ) ووضع هذه الأنشطة على مرتكزين : "الأول : دعوته إلى عمل تصنيفات للمناشط الإنسانية وجعل هذه التصنيفات أساساً لاشتقاق الأهداف التعليمية . والثاني : تأكيده على أهمية الوضوح والمحدودية في صياغة الأهداف التعليمية .

<sup>(</sup>١) عمر الشيباني: تطور النظريات،مرجع سابق، ص ٢٤٧.

<sup>(\*)</sup> يقصد بماذا يجد أي الوضع الرآهن لتلاميذه ومستواهم، وقدراتهم ١٠٠٠ لخ .

<sup>(</sup> Y) Wolfgang Brezinka : Educational Aims, op.cit, P.212.

<sup>( °)</sup> Ibid ,P212.

<sup>(</sup>٤) عمر الشيباني : تطور النظريات والأفكار التربوية،مرجع سابق، ص ٢٩٣٠.

وعلم هذا يُستظر إلى سبنسر على أنه أول من أشار إلى الأهداف الســـلوكية ووضــع لبنـــتها الأولى دون تسميتها بذلك."(١) "وفي نهاية القرن التاسع عشر دعا (فريدريك تيلور Fredric Taylor ) إلى الاستفادة من مجال الصناعة الذي يدعو إلى ضرورة تحليل العمل في المصنع تحليلاً علمياً دقيقاً ووضمع تصنيف لخطواته ومراحله حتى يتسنى توفير الجهد والمال والوقت مع المحافظة على زيادة الإنتاج .وذلك بالأخذ بنموذج التدريس بالأهداف التربوية؛ الذي يتبنى وجهة نظر سلوكية حول التعليم،والتي تفسر كيف تتحقق الأهداف وتتشخص في سلوك التلاميذ ".(٢) ومن هنا بدأ الاهتمام بالتصنيف وأن يكون ذا طابع علمي تحليلي، وذلك لما اقتضته المتغيرات الحياتية المستحدثة من تغير في الهدف الأسمى للتربية. فأصبح الهدف في بريطانيا : تنمية الأبناء ليكونوا فاعلين في الجستمع الصناعي . وفي أمريكا : أصبح الهدف الأسمى هو : تنشئة المواطن الصالح. وبناء على هذه التغيرات المستحدثة تخلت التربية عن أهدافها الفلسفية السبى تركزت حول التراث، وارتبطت بواقع الحياة وطابعها المنطقي الصرف القائم على القياس والتجريب . وبناء على ذلك انسلخ علم النفس في بداية القرن العشرين من أنماطه الفلسفية وانخرط في المنهج التجريبي بالكلية. فعطلت الفطسرة الإنسسانية وأخسذ جانسبه السلوكي الظاهر فقط للدراسة والبحث والاستقصاء . وانعكست هذه النظرة على التربية، وعلى تصميم المناهج الدراسية والتدريس . فظهر الاتجاه العلمي في استخلاص الأهداف التعليمية .

وفي "سنة ١٩١٨ قاد (فرنكلين بابت أو بوبيت ١٩١٨) ومعاصره (ورت تشارتر Wort Tcharter ) حركة الأخذ بطريقة (سبنسر

<sup>(</sup>۱) عبد الله حافظ: مرجع سابق، ص۲۲.

<sup>(2)</sup> محمد الدريج: مرجع سابق، ص٩٣. وعبد الله حافظ: مرجع سابق، ص ٢٤.

وتيلور) في تحليل العمل، وذلك من أجل تحليل المواقف الحياتية، والمهن، والصناعات،والأعمال التي يحتاجها المجتمع ويقوم بها الكبار فيه. وسطرا بذلك قوائسم مطولة من الأهداف التعليمية مشتقة من ذلك التحليل العلمي(١). حيث عمــل (بابت) على محاولة سحب نموذج الانتاج الصناعي على المدرسة وتطبيق مقارباتــه ومفاهیمه علی التدریس، حیث یندرج تفکیر (بابت) ضمن ما یسمی "بايدولوجية الفعالية الاجتماعية " في مجال مناهج التعليم، ذلك أن على المدرسة تقديم إجابات دقيقة وفعالة على مطالب المجتمع. وقد وجد هذا الطرح الذي عمل على تزويد المدرسة بالتصورات الصناعية والمفاهيم التكنولوجية تطبيقات تجلت آثارها في مجسال الإدارة والتنظيم المدرسي، وهو ما عرف ببيداغوجية الأهداف". (٢) وكانت تلك بداية ظهور الأهداف السلوكية كعنصر أساسي في تطوير المناهج وتوجيه وتصميم التدريس. وكانت بداية قوية مكثفة ساندها انبــثاقها من علم النفس السلوكي ودعمتها طبيعة منهجها العلمي المتوافق مع طبيعة التفكير العلمي المهيمن على كافة أوجه الحياة الغربية؛ على المستوى الأكاديمي في الدراسات الإنسانية، أو على مستوى العامة من أفراد المجتمع.

وشمـــلت حركة الأهداف السلوكية كثيراً من أوجه النشاط التربوي؛ في إعداد البحوث والدراسات، ووضع المناهج، وفي التدريس داخل الفصل. ومنذ ذلـــك الوقت أصبحت الأهداف السلوكية عرفاً لا يجادل في مصداقيتها أو قوة فاعليتها أحد تقريباً. وفي العقد الرابع للقرن العشرين وضع (رالف تيلور) خطة لاشـــتقاق الأهـــداف، وتبعاً لذلك صممت منظمة التربية التقدمية في أمريكا ١٩٣٨ م أنحــوذج اختــبارات في العلوم الكونية مصاغة في صياغات سلوكية

<sup>(</sup>١) المرجعين السابقين، ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٢) محمد الدريج: مرجع سابق، ص ٩١-٩٣.

محددة . ووضع (بلوم) وجماعته تصنيفهم للأهداف المعرفية في ١٩٥٦م ثم الانفعالية في ١٩٥٦م ، ثم وضع (الان هارو) تصنيفاً للأهداف النفسحركية في المولاية في ١٩٥٤م ، وفي السستينيات انطلقت حركة التعليم المبرمج في بريطانيا مستندة إلى المسنهج السلوكي، وفكرة التحديد الدقيق للأهداف التعليمية بصياغتها السلوكية. وبعدها سار التعليم القائم على الكمبيوتر على نفس المنهج التحليلي للمحسنوى العسلمي في تحديد الأهداف . أما في الفترة الراهنة فقد أصبحت الأهداف السلوكية غائبة تقريباً على مستوى البحث التربوى"(١).

مسن العسرض السابق نجد أن الاهتمام والتركيز على المستوى النهائي (الغاية القصوى للتربية و التعليم، ثم بداية الاهتمام بالتربية والتعليم، ثم بالتدريج ومع ظهور متغيرات جديدة في حياة الإنسان، وتحريف الغاية القصوى للستربية النصرانية، والثورة على الكنيسة وقيودها، وسيطرة النظرة المادية على الحيساة الغسربية، وارتسباط الستربية بعلم النفس، وانتشار النظريات النفسية السلوكية، وبعد الدين عن الحياة الاجتماعية، تحول التركيز والاهتمام إلى الأهسداف التعليمية السلوكية، وانحصر مفهوم التربية بين جدران المدارس، وفي الفصول الدراسية .

ولما كانت الدول الإسلامية ناقلة للحضارة الغربية، وخاصة التربية الحديثة وما احتوته من نظرة للأهداف. وتصنيفاها، وأنواعها، فقد نقلت صورة الأهداف، وألفاظها، فأدخلتها على خلفيتها الثقافية الإسلامية فأحدثت تشويشاً في تحديد أهداف تربوية إسلامية فلا هي أخذت بالمنظور الإسلامي الصحيح، ولا هي استطاعت أن تطبق المنظور الغربي كما طبقه أصحابه، لأنه

<sup>(</sup>١) عبد الله حافظ : مرجع سابق، ص٢٤-٣٠.

أما من ناحية اللفظ فقد تعددت الألفاظ التي تعبر عن الأهداف سواء في السلغة العسربية، أوالسلغة الإنجسليزية و مسنها :القصد، النية، الغرض، الغايسة، المرمى، (٢) وقد اختلفت ترجمة هذه الألفاظ . Aim, Goal وأيساً كان مقابل هذه الكلمات Objective, Purpose, End, Intention فإن أهداف التربية تتلخص في غاية سامية للتربية، وأهداف وسيطة تترجم هذه الغايسة إلى عمليات، وأهداف سلوكية تترجم العمليات إلى سلوكيات محددة، وعكسن عن طريق ملاحظتها وقياسها معرفة مدى تحقق تلك الغاية القصوى (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية ٩.

<sup>(</sup>٢) مصطفى متولي: مرجع سابق ص٦٧-٦٨. محمد جان : مرجع سابق .

<sup>(</sup>٣) أحمد اللقاني، وعلى الجمل: معجم المصطلحات التربوية في المناهج وطرق التدريس،مرجع سابق، ص٣٦

ونعسبر عسن الهسدف الأسمى بكلمة غاية لأن الغاية End: هي ما لأجله وجود الشميء (١)، وتطلق على الحد النهائي الذي يقف العقل عنده، وعلى التمام أو الكمال المقصود تحقيقه، والمصير المراد بلوغه . وقد تطلق على الغرض، ويسمى عسلة غائية، وهي ما لأجله أقدم الفاعل على الفعل وهي ثابتة لكل فاعل يفعل بالقصد والاخستيار . "(٢) فكلمة غاية End " أساساً تعطى نفس الأحساس لكـــلمة مرمى Goal والتي تعرف بألها " النقطة النهائية في السباق وهي النهاية ولتوجيه جهود شخص ما وتستخدم كمصطلح الغرض والنية للانسان كأن نقــول يهدف فلان للنجاح ".(أ) "فمن الضروري لمناقشة هذه المصطلحات أن نعــرف ألها جميعها تعبر عن النتيجة المقصودة للفعل، والتي أدي لأجلها الفعل. فمصطلح الغرض Purpose يعادل في اللغة اليونانية مصطلح Telos، وفي اللاتينية مصطلح Finis، الذي يدل على نفس المعنى . كما أن مفهوم الغاية يتعلق بمصطلح الإرادة Wanting ومصطلح النية Intetion ومصطلح الوسائل Means الذي يعود على الشيء الذي يمتد بين شيئين، وهي كل شيء يقــود إلى الأهــداف، وهــى الأداة التي عن طريقها ينجز الفعل، أو تتحقق الأهداف. ويعبر عنها باللاتينية بكلمة Via , Reri, الأهداف الألمانية بكلمة Mittel وباللغة الفرنسية بكلمة Moyen وبالإيطالية بكلمة Mezzo.

 <sup>(</sup>١) عسلي بن محمد الشريف الجرجاني : كتاب التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٩٠، في باب الغين، ص
 ١٦٦٠..

<sup>(</sup>٢) جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج٢ مرجع سابق، ص ١٢٠.

<sup>(3)</sup> Webster's New Encyclopedic, Op. Cit, P. 28.& Wolfgang Brezinka: Educational Aims, Op. Cit. P. 199.

<sup>(4)</sup> Webster's New Encyclopedic, Op. Cit, P. 22.

وتعتبر الستربية وسيلة لتحقيق غاية ما. "(١) وعند جون ديوي" التربية وسيلة وغايسة في نفس الوقت لأن هدف التربية هو مزيد من التربية "(١) أما مصطلح Objective فيعبر عنه بالمرمى والغرض، والغاية من الفعل، فهو الشيء الذي توجه تجاهه المساعي والجهود، وهو العدسة أو المجموعة من العدسات التي تكون صورة للشيء (كما في المجهسر). (٣) لذلك عبر عنها بالأهداف السلوكية Behavioral Objectives. لقد "حاول بعض الفلاسفة التمييز بين هذه المصطلحات وذلك بذكر الفروق بينها بجعل بعضها بعيد المدى والآخر قصير المدى، وهذا التمييز لم يرد فيه نص صريح، لا في كتب سماوية، ولا في معاجم، ولا غيرها من الكتب المسلّمة ؛ لذلك فهو غير ملزم ولا ثابت، فجميعها تعبر عن شيء ما يهدف له، ويكافح من أجل الوصول إليه . (١)

<sup>(1)</sup> Wolfgang Brezinka: Educational Aims, Op.cit, P199,201,243.

<sup>(2)</sup> Nel Noddings: Op.cit, P27.

<sup>(3)</sup> Webster's New Encyclopedia, Op. Cit, P.692.

<sup>(4)</sup> Robin Barrow, Geaffrey Milburn: Op.cit,P.18.

### ثامـناً: مـنظومة المفـاهيم المرتـبطة بمفهـوم الأهـداف التربوية ومستوياته:

يظهـــر مـــن المــباحث السابقة أن الهدف الأسمى للتربية الإسلامية يمثل مــنظومة متدرجة من المفاهيم المتكاملة، فكل مفهوم يفضي إلى الآخر في دلالته، وكـــل مفهوم يكمل الآخر في دلالته، ووظيفته . فمما سبق نجد أن أهداف التربية الإسلامية تتدرج في ثلاثة مستويات :

# أولاً: المستوى النهائي للتربية:

هــذا المستوى هو المستوى النهائي والابتدائي في نفس الوقت؛ فمنه يبدأ العمــل الــتربوي وإليه ينتهي، حيث يحتوى على كل المفاهيم الأساسية الثابتة لــلهدف الأسمى، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى التي يتبعها العديد من المفاهيم وهــي الــنية، والقصــد، والتوكل، والسبيل (الوسيلة)، و الميزان، و القيم، والقدوة. فالعبودية لله هي الأساس والنية،والقصد، التي نوجه العمل التربوي، وسبيلها هو هدى الله وشرعه،والاعتماد على الله والتوكل عليه، وميزالها الذي تقــوم به هو العدل الذي مقياسه التقوى، التي تبرز في الفرائض التي كلف بها الإنسان والأمانة التي يحملها، والقيم الإسلامية التي وضعها الله تعالى لعباده، ووضــحها الرســول على قوله وعمله، فكان قدوة ونموذجاً لتطبيق العبودية الكاملة لله .

### ثانياً: المستوى الوسيط:

والستجريب، والمسراجعة... ومن هذه المفاهيم أيضاً: العزم، الوسع، والهمة، والسسنن. وهنده المفاهيم تعطي الفرد وصفاً صحيحاً لكيفية تحقيق الأهداف العسليا للستربية الإسلامية، وتحقيق حاجات الفرد ورغباته وآماله، وأمانيه بعزم وهمنة على قدر وسعه وإمكاناته التي يسرها الله له، ومن خلال دوره كخليفة عسلى هنده الأرض، وفي ضوء كرامته الإنسانية التي وهبها الله له. فيأخذ بالأسسباب، والوسسائل التي تمكنه من بلوغ حاجاته في ظل رضا الله وطاعته، لذلك يلجأ للتخطيط لهذا العمل والاستشراف لنتائجه وفقاً للظروف المحيطة، ومتبعاً بذلك السنن التي سنّها الرسول ويشي ونفذها صحابته الكرام، وساروا عليها، ومن هنا ينطلق.

### ثالثاً: المستوى التنفيذي السلوكي:

وهذا المستوى يشمل مفاهيم التنفيذ، والآداب، والعمل، والتيجة؛ موزعة على جميع فروع التربية، وتشتغل في جميع مؤسساتها؛ فنجد سلوكيات على نطاق الأسره: منها القوامة، الرحمة، المودة ...، وعلى نطاق المدرسة نجد سلوكيات مثل: احترام المعلم، النية في طلب العلم، العلم عبادة ...، وعلى نطاق المسجد نجد سلوكيات مثل: التساوي بين المصلين، التواد،التكافل الاجتماعي، النظافة ...وهكذا في جميع المؤسسات التربوية . وهذه المفاهيم مستغيرة وفقاً لما يستجد من تغيرات وما يستجد على حياة الإنسان من متغيرات في نفسه، وفي البيئة المحيطة به. فيشتغل العمل التربوي في صورة الآداب والسلوكيات التي تظللها السنة النبوية الشريفة، والنية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون النتيجة: هي إنسان عابد لله (بالمفهوم الواسع للعبادة) تربى على هدى الله وشرعه.

إن هــذه المستويات مـاخوذة مـن التسلسل في الفرائض، والسنن، والآداب. فتضييع الأخيرة يؤدي إلى التفريط في الثانية والتفريط في الثانية يؤدي إلى تضييع الأولى، وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية المعروفة " تضييع الآداب يؤدى إلى الـتفريط بالسنن، والـتفريط بالسنن، يؤدى إلى تضييع الفرائض ".فهذه المستويات متداخلة متشابكة لا يتم فصلها إلا للتوضيح والدراسة، فكل مستوى متمم للآخر. وكل مفهوم في المستوى الأول متعلق بمفهوم أو مفاهيم في المستوى الثاني، والثالث. وهكذا يتم تشغيل هذه المفاهيم بفاعلية ؛ فمفهوم التنفيذ يتعملق بمفهوم الآداب الإسلامية في مستواه، ومفهوم الهمة والعزم والوسمع في المسمتوى الثابي وبمفهوم النية والتوكل وجميع المفاهيم في المستوى الأول . فمفهـوم العبودية، والمفاهيم المتعلقة به في المستوى الأول تتعلق بجميع المفاهيم في المستوى السلوكي، وتؤثر في فاعلية كل من المستوى الوسيط، والمستوى السلوكي. فالمفاهيم الأولى الثابتة هي أساس التخطيط والعمل، وإذا فُقدت في هذين المستوين أتت النتيجة فاقدة لها، وفاقدة للمواصفات التي نريدها لإنسان التربية الإسلامية، الذي حددنا مواصفاته في الغاية لتربية الاسلامية.

لقد وضحت الباحثة في الفصل السابق منظومة المفاهيم المرتبطة بمفهوم الستربية على ألها شجرة جذورها ثابتة في أرض العبودية، وفروعها في السماء تضفي على ثمرها كل المبادئ والأصول التي تمثلت بها جذور تلك الشجرة، وقسمت الباحثة تلك المفاهيم إلى مفاهيم التنظير وهي الجذور، ومفاهيم التشغيل وهي الفروع. وذكرت الباحثة أن الجذور متشابكة ومتممة بعضها للسبعض وكذلك الفروع،حيث كانت الغاية السامية للتربية هي الجامعة لتلك الجذور، والأساس لجذع شجرة التربية والتعليم.

ووفقاً لمستويات الأهداف المذكورة، فسيكون المستوى الأول الثابت متعلقاً بجذا الأساس للجذع وهو الغاية السامية، والمستوى الثاني الوسيط متعلق بساق الشسجرة ومكوناً من مكونات لحائها، والمستوى الثالث السلوكي هو السذي يتفرع في فروع التربية (التربية العقلية، والستربية الأخلاقية، والتربية الاقتصادية ...) ويتوزع في أوراقها لذلك تتنوع السلوكيات والآداب في جنبات تلك الأنواع التربوية.

فعندما تتوزع هذه المفاهيم على هذه المستويات نجد -بلا شك- في ذلك المستوى المطلوب لثمرة التربية إن شاء الله . لأن مفهوم التربية بدلالاته المتعددة الستي ذكرناها في الفصل السابق سيرتبط بمفهوم العبودية، الذي يتوزع في جميع المفاهيم الأساسية في الجذور. وسترتبط مفاهيم التشغيل في التربية بمفهوم النية، والحدود وسترتبط مفاهيم التشغيل في التربية بمفهوم النية، والحدود الأسباب، وميزان العدل، والتقوى في جميع الأعمال والمستوكل على الله، وأخذ الأسباب، وميزان العدل، والتقوى في جميع الأعمال والمستورات، والأخلاق السامية التي حبا الله الإنسان بها ؛ فتعلو الهمة، ويشتد العسزم، ويمتد الوسع، إلى أقصى حد خاصة عندما يكون النموذج هو الرسول

انظر الشكل (٣)

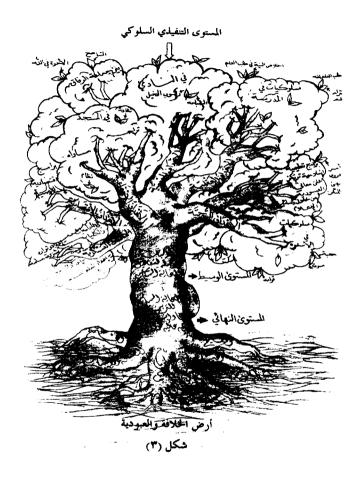

#### خلاصة :

السد جاء مفهوم الأهداف التربوية في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية (قــولاً وتطـبيقاً) مركزاً على غاية إسلامية سامية، وهي عبادة الله، بالمفهوم الشامل للعبادة. لذلك جاءت دلالات مفهوم الهدف التربوي في القرآن والسنة، وفي كتب التراث محملة بمفاهيم عظيمة تفسر نجاح الــتربية في ذلــك العصر في تربية الإنسان العابد بما تحمله العبودية من شمول و توازن و كمال.

- هـذه المفاهـيم التي احتملها مفهوم الهدف التربوي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة، وكـتب التراث، تمثل منظومة متداخلة، ومتناهـقة، ومتكامـلة من المفاهيم التي تحكمها الغاية السامية للتربية (العبودية)،وتتخلل جميع جوانبها السلوكية،حيث تسير على منهاج واضـح رسمـته معالم الشريعة الإسلامية، وقيمها، ومبادئها . ونظمته موازيـن الحـق والعدل، والتقوى، والطاعة. فأخذ بالأسباب، وتوكل عـلى الله، وحدد الغرض وسار على الطريق الواضحة، فوصل للغاية العظمى، وحقق النتيجة المطلوبة وهي: إنسان التربية الإسلامية ؛الذي وصل درجة عالية من الكمال في جميع جوانب شخصيته.

- إن الكتابات التربوية المعاصرة تكاد تكون فاقدة للمفهوم الإسلامي للأهداف بغايته السامية، ودلالاته الفريدة . لأن أغلب هذه الكتابات كانت نقلاً أو ترجمة من الكتب الغربية، وحتى الكتب التي بحثت في السربية الإسلامية لم تعط التصور الإسلامي المتكامل للأهدف التربوية، بل اقتصرت على جزئيات معينة منها .

إن مفهوم الهدف التربوي في تطوره عبر العصور الإسلامية، المتتالية كان التركيز فيه على الغاية القصوى للتربية التي تخللت جميع جوانب شخصية الإنسان الخلقية، والعلمية، والاجتماعية، والاقتصادية . بينما نجد في الوقيت الحاضر أن هذه الغاية، والبعد التعبدي مفقود في جميع مستويات التربية، وخاصة على مستوى التطبيق ؛ لأنه وإن وجد في سطور بعض سياسات التعليم إلا أنه على مستوى التطبيق انحسر مفهوم الهدف الستربوي في مستوى العمليات التعليمية التي انحصرت بين جدران المدارس.



النتائج والتوصيات



# نتائج الدراسة

تلخصست نتائج الدراسة الحالية في أربعة مجالات : مجال المفاهيم، ومجال التأصيل، ومجال تأصيل مفهوم التربية، وتأصيل مفهوم أهداف التربية، تعرضها الباحثة فيما يلي:

### نتائج خاصة بمجال المفاهيم:

- تعـــد دراسة المفاهيم مجالاً بحثياً جديداً له جذوره التاريخية الإسلامية،التي
   تتضح في تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام الأسماء كلها.
- لاقــت دراســة المفاهــيم اهــتماماً دوليــاً، يهدف إلى توحيــد المفاهيم والمصطلحات لجميع العلوم، وجعلها عالمية لا تظلها فلسفة، ولا دين (وهذه فكرة مرفوضة لنا ونحن مجتمع إسلامي).
- مازالت دراسة المفاهيم في العالم الإسلامي في بداية الطريق، وتحتاج إلى جهـود، ودراسات متواصلة، ومتضافرة، لبناء العلوم على المنظور الإسلامي الصحيح، كما تحتاج إلى هيئة دولية إسلامية ترعى مشاريعها.
- إن المفاهسيم التربوية تعرضت لعمليات التقويض المختلفة مثل: التلبيس، والتشويه، وطمس الدلالات التي أدت إلى فقدها لماهيتها ومصداقيتها. (١) مما يجعل تأصليها ضرورة شرعية.
- تعرض مفهوم التربية الإسلامية، وأهدافها لمعالم التغريب المختلفة ؛ ويظهر ذلك من الحساره في مقررات معينه وفقدانه للعديد من المفاهيم الأساسية منه مثل التأديب، والتزكية، والكفالة .

<sup>(</sup>١) وهذا يظهر من معالم التغريب التي عرضتها الباحثة في الفصل الثالث.

- إن المفاهـــيم الإســـــلامية هي المفاهيم المثلى لجميع العلوم ؛ لأنها منبئقة من منظور واضح للإنسان، والحياة، والكون، والقيم، والأخلاق، والمجتمع .

### نتائج خاصة بمجال التأصيل:

- يعد الاهتمام بالتأصيل الإسلامي للعلوم حديث النشأة . ظهر من ضرورة
   إعادة صياغة التربية، والمناهج التربوية المقدمة للفرد المسلم .
- اتسمت الكتابات التربوية المعاصرة بمعالم تغريبية متنوعة؛ فنجد بعض هذه الكستابات تبسنت الفكر البرجماتي، وبعضها تبنى الفكر الماركسي، وبعضها الآخر تبنى فكراً ملتبساً مختلطاً لا يحمل هوية معينة، وقليل من تبنى فكراً إسلامياً غير واضح عما جعل تأصيل المفاهيم التربوية ضرورة علمية إسلامية.
- إن منهج التأصيل الإسلامي مأخوذ من منهج أصول الفقه الذي استخدمه علماء المسلمين في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
- يسبنى التأصيل الإسلامي للعلوم على قواعد محددة وهي: نصوص القرآن الكسريم، ونصوص الحديث الشريف، وكتب التراث الإسلامي، والكتابات العربية والغربية المعاصرة .
- تستخلص خطوات تأصيل المفاهيم من القواعد السابقة،ومن الدراسات المفاهيمية، والمصطلحية.

# نتائج خاصة بتأصيل مفهوم التربية :

انحصر مفهوم التربية في المعاجم اللغوية في ثلاثة دلالات وهي : النمو،
 والإصلاح، والسياسة .

- مفهوم التربية في القرآن الكريم، شاملٌ متكاملٌ لجميع جوانب شخصية الإنسان حيث شمل الرعاية لطفل الصغير، وكفالته، وإيوائه، وولايته،وتنشئته، وتعليمه، وتدريسه بغرض النمو، والتزكية لجميع جوانبه العقلية، والجسمية، والأخلاقية .حيث جاء مفهوم التعليم شاملاً لجميع الجوانب المهنية،والمعرفية، والأخلاقية .والله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول للأنبياء والرسل .والأنبياءوالرسل معلمين للبشر، ومن بعدهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء.
- مفهوم الستربية في السنة النبوية المطهرة موافق للمفهوم القرآني للتربية مصيفاً إليه وشارحاً لكيفية الكفالة، والإيواء والرعاية، والتأديب، والتعذيب، والتدريب، والسياسة وكان الرسول على النموذج الأمثل للمعلم المسلم المطبق لمفهوم التربية الواسع، الشامل.
- . مفهوم الستربية في كستب التراث التربوي الإسلامي المختارة في هذه الدراسة، نابع مسن التصور الإسلامي للإنسان، والكون، والحياة ؛ وجاء مفهوم التربية متضمناً جميع جوانب الإنسان المعرفية، والمهارية، والأخلاقية . حيث اقترن مفهوم التعليم بالتأديب في مواضع كثيرة من هذه الكتب .
- مفه وم التربية في الكتابات التربوية المعاصرة اتسم بالتغريب، والبعد عن المنظور الإسلامي للتربية .وذلك يتضح من تعدد التوجهات في الكتابات التربوية فمنها من اتخذ الاتجاه البرجماي، ومنها من خلط بين الإسلامي وأحد هذه الاتجاهات، ومنها من اتخذ اتجاه غامضاً لا هوية له، ومنهم من أراد أن ينقد تلك الكتابات، ولكنه لم يوضح فكراً إسلامياً محدداً.

- تطور مفهوم التربية عبر التاريخ أدى إلى تغييره، حيث دل في السابق على رعاية الطفل الصغير وتغذيته، ولكن مع مرور العصور اتسعت دلالة المفهوم فأصبح يعبر به عن المفهوم الشامل للتربية . وفي عصر الرسول هي والعصور الإسلامية المتالية استخدم مفهوم التأديب للتعبير عن التربية،ولكن مع تقدم العصور اختفى مفهوم التأديب من الساحة التربوية، وانتشر مسمى التربية، وبعده التعليم الذي انحصر بين جدران المدارس والتسسر مسمى التربية، وبعده التعليم الذي انحصر بين جدران المدارس والتسسر مفهوم الديسة والتعليم الذي تطلق على التربية والتعليم سوياً.
- يعتبر مفهوم التربية مفهوم منظومة،حيث يمثل بدلالاته السابقة الذكر مستظومة متناسقة، ومتكاملة من المفاهيم التي توزعت في مستويات تفاوتت بسين الشبات، والمرونة ؛فهناك مفاهيم التنظير التي تمثل الأصول التي يبنى عليها غيرها من المفاهيم . وهناك مفاهيم التشغيل التي تمثل كل العمليات التي تشغل مفهوم التربية في المؤسسات التربوية المتنوعة .
- إن دراسة تشغيل مفهوم التربية، تتطلب دراسة ميدانية للعمليات الدائرة داخسل قسنوات التشمغيل التي تتمثل في المدارس، والجامعات، والنوادي، ووسائل الإعسلام، والأسرة... وغيرها من القنوات التي تتعلق بمجال التربية. ومثل هذه الدراسة لا يستطيع أن يقوم بها باحث بعينه، وإنما يكون عن طريق مشروع تقوم به وزارة التربية والتعليم.

# نتائج خاصة بتأصيل مفهوم الأهداف التربوية :

- دل مفهوم الأهداف في المعاجم اللغوية على الشيء المرتفع المشرف .
- غـبر عـن مفهـوم الأهداف في القرآن الكريم بالقصد، والطلب، والنية، والمرمى. وركز على غاية سامية تؤكد على كرامة الإنسان، ودوره في هذه الحياة، وهـو الخلافـة في الأرض.هـذه الغايـة السامية جعلت مفهوم الهدف، والقصد، والنية يقترن بمفاهيم لا يتم التصور الإسلامي للهدف إلا بما وهـي: الأمـنية، والمأرب، و السبيل، والميزان، والعزم، والهمة، والتوكل، والأسباب، والأمد، والأجل.
- عُــبر عــن مفهــوم الأهداف في السنة النبوية بالقصد، والغرض، والغاية، والمرمى، والنية وركز بشدة على الغاية القصوى للتربية :وهي إيجاد إنسان وصل درجة عالية من الكمال ليكون قادراً على عبادة الله بالمفهوم الشامل للعبادة، ويؤدي دوره الخلافي على الأرض . ولتحقيق هذه الغاية حقق النبي وصحابته الكرام جميع المفاهيم السابقة المتعلقة بالهدف التربوي، فكانوا هم النموذج التطبيقي لهذه المفاهيم، ولهذه الغاية السامية للتربية .
- جاء مفهوم الأهداف في كتب التراث التربوي الإسلامي المختارة مركزاً على نفس الغايسة السامية للتربية، وهي رضا الله وعبادته. وجاء محملاً بالمفاهيم المصاحبة لمفهوم الهدف التي تخللت جميع العمليات، والسلوكيات، والجوانب التربوية التي تناولها العلماء المسلمون في مؤلفاقهم .
- جاء مفهوم الأهداف التربوية في الكتب التربوية المعاصرة مركزاً على الأهداف، والأغراض الدنيوية، مثل الأهداف التي تتعلق بحياة الإنسان ومعاشد من أول كسب العيش حتى تكوين المواطن الصالح. كما اعترى

مفهوم الأهداف الغموض، والالتباس، والتغريب، فالكتابات المعاصرة اتضح فيها أثر الترجمة من الكتب الغربية، ونقل ذلك الفكر كما هو دون تنقية أو نقسد. وحستى مسن حاول إضفاء الصبغة الإسلامية على كتابته نجده خلط الأفكار الإسلامية بغيرها، أو عرضها على استحياء ؛ لذلك نجد أن البعد التعبدي يكاد يكون مفقوداً.

- يوضح تطور مفهوم الأهداف عبر التاريخ أن التركيز في الماضي كان على الغاية القصوى للهدف وهي تختلف باختلاف الحضارات، والكُتّاب، ولكن مع مرور العصور، انتقل التركيز من الغايات إلى السلوكيات، حتى أصبح كسل الاهستمام منصباً على الأهداف السلوكية داخل الفصول الدراسية بمعسزل عسن الغاية القصوى للتربية، التي تتصدر عادة الوثيقة التي تحمل السياسة التعليمية للبلد (البلد المسلم مثلاً). أما عن ترجمة الهدف التربوي بالسلغة الإنجسليزية فقد ترجم الغاية بها Aims والأغراض به Objectives
- مفه وم الهدف التربوي من المفاهيم الأساسية في منظومة مفهوم التربية، وهسو يكون في ذاته منظومة مشتقة من المنظومة الكبرى لمفاهيم التربية هذه المنظومة تدرجت في ثلاثة مستويات: المستوى النهائي (الابتدائي) للتربية، والمستوى الوسيط، والمستوى التنفيذي السلوكي . حيث يشغل المستوى الابستدائي الجذور والشوابت، والمستوى الوسيط يشمل جميع العمليات الآخذة بأسباب التخطيط، والتجريب، والمراجعة، والاستشراف. والمستوى التنفيذي: ويشمل جميع السلوكيات المطلوبة، والآداب التي يمكن ملاحظتها لتحقق في مجموعها الغاية السامية للتربية.

### التوصيات

#### توصيات خاصة بمجال المفاهيم :

- مسن الأهمية بمكسان التعرف على كل ماتوصل إليه العالم الغربي في مجال المفاهسيم، ومتابعته باستمرار؛ للتعرف على الأفكار والمبادئ التي يراد بثها عسن طسريق عولمة المفاهسيم والمصطلحات، بحجة إيجاد توحيد معياري للمصطلحات، أو بحجة توحد الآراء والأفكار.
- مـن الضـروري زيادة الاهتمام بتأصيل مفاهيمنا ؛ لبناء جميع العلوم على أساس مفاهيمي إسلامي .
- تـــتمنى الباحـــثة أن يـــتم البدء في عمل مشروع معجم للمفاهيم التربوية الاسلامية.
- مــن الضــرورة بمكان أن توجد هيئة دولية إسلامية ترعى هذه المشاريع
   المفاهيمية،وتشرف على سير العمل فيها مثل: جامعة الدول العربية،المنظمة
   الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة، مكتب التربية العربي لدول الخليج.

# توصيات خاصة بمجال التأصيل:

- ضرورة الاهستمام بمجال التأصيل الإسلامي للعلوم، وتنشيط المؤسسات القائمة به مثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود، وتحقيق التعاون بين تلك المؤسسات ليكونوا فريق عملٍ مشترك، له أهداف واضحه، ومنهج واضح لتأصيل العلوم الإسلامية.
- من الأهمية بمكان وضع خطة مشروع لدراسات تقويمية للكتابات التربوية المعاصرة السيم عن طريقها غربلة الكتب التربوية التي تدرس في كليات التربية، ومحاولة تصحيح مفاهيمها، ووضعها وفقاً للمنظور الإسلامي.

BINIS

تـــأمل الباحثة الاهتمام بوضع مناهج تربوية مبنية على المفاهيم الإسلامية،
 وعلى الواقع المعاش الذي يعيش فيه الفرد المسلم.

## توصيات خاصة بتأصيل مفهوم التربية :

- توصى الباحثة بالأخذ بمفهوم التربية الوارد في القرآن الكريم والسنة، وتطبيق جميع الدلالات، والإيماءات التي دل عليها في مجال التربية المعاصرة، مع إعطاء مريد من العناية للدلالات المصاحبة لمفهوم التربية والتعليم في القرآن والسنة والتراث؛ لأنه بدون هذه المفاهيم المصاحبة سينحصر مفهوم التربية في رعاية الصغير، أو تعليم الكتابة والقراءة، أو الدراسة، أي سينحصر في جانب دون الآخر فلابد من الأخذ بما مجتمعة.
- توصي الباحثة بالاهتمام بدراسة تشغيل مفهوم التربية على أرض الواقع، وتقويمه،من أجل تطبيق المفهوم الإسلامي للتربية وتشغيله على أرض الواقع.

# توصيات خاصة بتأصيل مفهوم الأهداف التربوية :

- توصيى الباحثة بالأخذ بالتصور الإسلامي للأهداف التربوية بجميع دلالاتما ومفاهيمها المصاحبة التي تحقق الغاية السامية للتربية الإسلامية .
- توصى الباحسثة بدراسة الكتب التربوية الخاصة بالأهداف التربوية،التي تسدرس في كسليات التربية بهدف تقويمها، وتصحيح ماورد فيها من أفكار تغريبية .
- توصى الباحثة بعمل مشروع تصنيف للأهداف الجزئية، والأهداف السلوكية الإسلامية المنبثقة من الغاية القصوى للتربية الإسلامية . بحيث يتبنى هذا المشروع إحدى المؤسسات،أو الهيئات التربوية الإسلامية .
- توصي الباحثة بدراسة واقع تشغيل مفهوم أهداف التربية ؛ بمدف تقويمه،
   ووضعه تحت المنظور الإسلامي للأهداف التربوية .

#### مقترحات

تقترح الباحثة بعض الدراسات التأصيلية مثل دراسة:

- واقع تشغيل مفهوم التربية وأهدافها .
- تطور مفهوم التربية عبر العصور الإسلامية .
- تطور مفهوم أهداف التربية عبر العصور الإسلامية .
  - تأصيل مفهوم المنهج .
  - المنهج الأصولي وتطبيقاته في مجال المفاهيم .
- التطبيقات الستربوية لمفهوم التربية في العصور الإسلامية المتتالية بعد عهد
   الرسول .
- تأصيل المفاهيم الأساسية للتربية : الطبيعة الإنسانية، المجتمع، الكون،
   الحياة، الأخلاق... إلخ

كما تقترح الباحثة على كل من يفكر في خوض مجال التأصيل أن يتسلح بما يلى :

- الإيمان التام بأهمية التأصيل وضرورته للعلوم الإسلامية عامة .
  - التزود عهارات عديدة أهمها:

كيفية التعامل مع النصوص القرآنية، وشروحها .

كيفية التعامل مع نصوص الحديث الشريف وشروحه .

كيفية التعامل مع المعاجم اللغوية، والانتقاء منها .

كيفية اختيار النصوص المناسبة للظاهرة المدروسة.

- الالـــتزام بتقوى الله في جميع مراحل العمل :سواءً البحث، أو التجميع، أو التصــنيف، أو الاخـــتيار،أو الاستنباط، أو التحرير، أو الاقتباس .وذلك بتحرى الصدق والامانة في نقل النصوص، ونسبتها إلى أصحابها، أو توضيح المقصود بها .
- الاستعانة بتجديد النية الخالصة لله في جميع مراحل العمل، والاستخارة المستمرة، ليحصل السباحث على التوفيق والسداد من الله عز وجل في إخراج العمل كما يحبه الله ويرضاه.

#### خاتمة

بعد توضيح مفهوم التربية الإسلامية وأهدافها ؛ ترجو الباحثة من القائمين على التربية في المجتمعات الإسلامية العودة إلى المفهوم الإسلامي للتربية وأهدافها، وتفعيله في جميع المؤسسات التربوية، لتحصل تلك المجتمعات على الإنسان القادر على بناء المجتمع الإسلامي القوي المنتج في جميع مجالاته الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتعليمية، والتقنية .

وأخيراً تتقدم الباحثة لله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهل له على إتمام العمل .

وتساله قبول العمل، وتصلي وتسلم على النبي محمد على الله في المسلم على النبي محمد الله العمال العمال العمال مسن خسير فمن توفيقه تعالى وتسديده، وما كان فيه من نقص وقصور، فمن جهل الباحثة، ومن وساوس الشيطان، وهمزه.

# قائمة المراجع العربية

- القرآن الكريم.
- آبادي، الفيروز : القاموس المحيط، بيروت، لبنان، دار المعرفة، د.ط، د.ت.
- الأبراشي، محمد عطية : التربية الإسلامية وفلاسفتها، ط٣، القاهرة، دار الفكر العربي، ب.ت.
- الأبراشي، محمد عطية : روح التربية والتعليم، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ليراهسيم، خبري على : المواد الاجتماعية في مناهج التعليم بين النظرية والتطبيق، المكتبة التربوية، الاسكندرية، دار المعرفة، الجامعية، ١٩٩٦م.
- إبراهسيم، خبري عسلي: المواد الاجتماعية في مناهج التعليم بين النظرية والتطبيق، المكتبة التربوية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٦م.
  - إبراهيم،عبد اللطيف فؤاد : المناهج،أسسها وتنظيمالها وتقويم أثرها،ط٦، القاهرة، مكتبة مصر، ١٩٨٤.
  - إبراهيم، فوزي طه والكلزة، رجب أحمد : المناهج المعاصرة، مطابع الفن، ودار النشر غير مذكورة، ١٩٨٣م.
- - إبراهيم محمد عطا: المناهج بين اأأصالة والمعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢م.
- ابسن تبعية، أحمد : مجموع فتاوى ابن تبعية، جمع وترتيب :عبد الرحن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، المدينة المنورة،
   مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦هـــ١٩١٩م.
- ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد : فح الباري بشرح صحيح الإمام أي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، ط٤، يووت، لبنان، دار إحياء النواث العربي، ٨، ١٤ هـــ ١٩٨٨م.
- ابسن حجر،أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد : الإصابة في تحيز الصحابة، بيروت، دار إحياء النواث العربي،
   ١٣٢٨.
- ابن حزم أبو محمد علي : الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، القاهرة، مكتب عاطف، ١٣٩٨هــــ
   ١٩٧٨م.
  - ابن حزم،أبو محمد علي : القصل في الملل والأهواء والنحل،د.م.، مكتبة السلام العالمية، د.ت.
  - ابن حنبل، أحمد ١٦٤ ٢٤١هـ : المسند، الرياض، بيت الأفكار الدولية، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- - ابن سعد : الطبقات الكبرى، تقديم إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د.ت.
- ابسن سسورة،أبو عيسى محمد بن عيسى ٧٠٩-٢٧٩هــ: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد
   شاكر، يورت، دار الكتب العلمية، د.ت.
  - ابن كثير،أبو الفداء الحافظ: تفسير القرآن العظيم، ط٥، بيروت، لبنان، دار المعرفة، ١٤١٢هــ-١٩٩٢م.
  - ابن كثير، أبو الفداء الحافظ المتوفي ٧٧٨هـــ: البداية والنهاية، ط٥،القاهرة، دار الحديث، ١٤١٨هـــ-١٩٩٨م.
- السن هشسام: السيرة النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقا، إبراهيم الابياري، عبد الحفيظ
  شلي، بووت، مؤسسة علوم القرآن، د.ت.

- أبــو حافة.سعيد و آخرون : المصطلح التربوي من خلال القرآن الكريم، تحت إشراف خالد الصمدي،،شعبة تكوين أساتذة
   السلك الثاني، بحث نماية التكوين،تطوان، المغرب،المدرسة العليا ينظوان، ١٥ ١٥هــــ ١٩٩٥ م (شريط مرن).
- أبسو سمسرة، محمود محمد: "أهداف النربية الرياضية في الدين الإسلامي"، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة حلوان، كلية النربية الرياضية للبين بالقاهرة، ١٩٧٧م-١٣٩٧هـ...
- أبـو العينين،علي خليل: فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم، ط٢،مكتبة التربية الإسلامية، الكتاب الثاني، القاهرة،
   دار الفكر العربي، ١٩٨٥.

- أبـــو العبــــنين، علي خليل: منهجية البحث في النوبية الإسلامية، رسالة الخليج العربي، الرياض، مكتب النوبية العربي لدول
   الخليج، العدد ٢٤، السنة ٨، ١٤٠٨هــــ-١٩٨٨م.
- أبو الفضل، عبد الشافي محمد: القيادة الإدارية في الإسلام، هيرندن، فرجينيا، أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
   ١٤١٧هـــ١٩٩٧م.
- أبيسض، مسلكة : الستربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، بالاستاد إلى
   مخطوط " تاريخ دمشق " لابن عساكر، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٠.
- - أحمد، لطفي بركات : في مجالات الفكر التربوي، بيروت، القاهرة، دار الشروق، ٣٠٤ هـــ-١٩٨٣م.
- أحمد،لطفي بركات : <u>المعجم التربوي في الأصول الفكرية والثقافية للتربية</u>، الرياض، مطابع الفرزدق، ١٩٨٤هـــ-١٩٨٤ م.
  - أحمد، لطفي بركات: القيم والتوبية، الوياض، دار المريخ، د.ت.
  - أحمد، لطفي بركات : التربية ومشكلات المجتمع، دار النشر غير موجودة، ١٩٧٨م.
- أهـــد ميرغـــني دفع الله : المعجم الموجز في المصطلحات التربوية، مفاهيم تربوية، المركز العربي للتقنيات التربوية ( المنظمة العـــرية والثقافة والعلوم )،قدم له إبراهيم سلمان الكروي، مركز بحوث المناهج، الكويت، دار البحوث العلمية، ٣٠ ١٤هـــ٣ ١٩٨٣م.
  - أحمد، سعد مرسى : تطور الفكر التربوي، ط. ١، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٦م.
- أحمد، عفاف سعيد: "الغوالي :دراسة آرائه التربوية في المعلم والمتعلم ونظرة التربية المعاصرة إليها "، ( رسالة ماجستير غير
   منشورة ) كلية البنات، جامعة عين شمس, قسم أصول التربية، ١٠، ١٤هـــــ١٩٨٥م.

- أحمد، فازلى صالح ويس، سعد: المدخل في التربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٧م.
- أهد، منير الدين : دور المجالس والحلقات في النظام التربوي الإسلامي حتى القرن الحامس الهجري، التربية العربية الإسلامية الإسلامية الموسسات والمعارضات ج ١ ، الأردن، مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، ١٩٨٩م.
  - إدريس، على : مدخل إلى علوم التربية، أصول التربية العامة، الرياض، العبيكان، ٥٠٤١هــ-١٩٨٥م.
- إسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح: مدخل القيم، مراجعة لدواسة العلاقات الدولية في الإسلام، ج٢، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٤١٩، هـــــ ١٩٩٩م.
- إسماعيل، صلاح: " دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية"/ مجلة إسلامية المعرفة /، ماري لاند، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد
   العالمي للفكر الإسلامي، مؤسسة ألتوناشيونال جرافيكس، العدد الثامن السنة الثامنة در الحجة ١٤١٧ هـــ ١٩٩٧م.
  - الأسمر،أهمد رجب: فلسفة التربية في الإسلامية انتماء وارتقاء، عمان، دار الفرقان، ١٤١٧هــ-١٩٩٧م.
- أشسرف، سبيد على: آقاق جديدة في التعليم الإسلامي، دراسات في التعليم الإسلامي، ترجمة :أمين حسين الرباط،جده،
   عكاظ للنشر والتوزيع، ٤٠٤هـــ١٩٨٤م.
  - الأصبهاني،أبو نعيم : حلية الأولياء، إعداد أبو هاجر السعيد بسيوبي زغلول، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، د.ت.
- الألباني، محمد ناصر الدين : صحيح الجامع الصغير وزيادة، ط٣، يروت، دمشق، المكتب الإسلامي، ١٤٠٨هــ-١٩٨٨
   م.
- الألسان، محمد ناصسر الديسن : ملسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، الرياض، مكتبة المعارف،
   ١٧ ١ ٢ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩٠٥.
- أنس،مـــالك بـــن: <u>موطأ الإمام مالك</u>، ط٠١،رواية يجيى بن يجيى الليغي، إعداد :أحمد واتب عرموش، بيروت، دار النفانس، ٧٠٤١هــــــــ١٩٨٧م.
- أنيس،إبراهسيم ومنتصو، عبد الحليم والصوالحي، عطية وأحمد، محمد خلف الله : المعجم الوسيط، ط٧، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العرق، د.ت.
  - الأهواني، أحمد فؤاد : التربية في الإسلام، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٥م.
  - أوبير،رونيه : التربية العامة،ترجمة عبد الله عبد الدائم ،ط٧، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩١م.
  - باقارش،صالح و السبحي، عبد اله محمود : أصول التربية العامة والإسلامية،حائل، دار الأندلس، ٢٦٤١ه.
- <u>بحــو</u>ث ندوة خيراء أسس التربية الإسلامية مكة المكرمة، ١ جادى الثانية إلى ١ ٦ جادى الثانية ٤٠٠٠ هـ مكة المكرمة،
   جامعــة المسلك عــبـد العزيز مركز البحوث التربوية والنفسية، تونس،جامعة الدول العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .
  - البخاري،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري بحاشية السندي، بيروت، لبنان، دار المعرفة، د.ت.
- السبخاري.أبو عسيد الله محمسد بن إسماعيل : الأدب المفرد، خرج أحاديثه ووضع حواشيه : محمد عبد القادر عطا، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٠هــــ ١٩٩٠م.
  - بدران،شبل: كما يكون المجتمع تكون التربية، المكتبة التربوية،الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية،١٩٩٣.
- السبدري، عسيد السلطيف: التعليم الطبي في الإسلام"، التربية العربية الإسلامية المؤسسات والمعارسات، ج٣، الأودن،
   مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩م.
  - بركات،أحد لطفى: في فلسفة التربية، القاهرة، مكتبة الحانجي، د.ت.
  - برنامج القرآن الكريم، الإصدار السادس،٢٠٣ (C)، شركة صخر لبرامج الحاسب ١٩٩١-١٩٩٦.

- بسبوق،عبد الناصر زكي: " التربية في عهد الرسول ﷺ من خلال دراسة كعب طبقات الصحابة "،( رسالة ماجستير غير منشورة ) قسم أصول التربية، كلية النوبية. جامعة المنصورة، ١٤١٣هـــ-١٩٩٣م.
- - البعلبكي، روحي، المورد قاموس عربي –إنكليزي،ط٦، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩٤.
    - البعلبكي، منير، المورد قاموس انكليزي عربي، بيروت، دار العلم للملايين، د.ت.
- بكر،عسبد الجواد سبد: فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف، مكتبة التربية الإسلامية، الكتاب الخامس، القاهرة،
   دار الفكر العربي،١٩٨٣م.

- البوشيخي، الشهاهد: " نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية "، ندوة القرآن انجيد وخطابه العالمي، في إطار دورة تدريبية لفائدة الأساتذة الباحثين في الدراسات الإسلامية، ظهر المهراز - فاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ١٤-١٩ عرم الموافق ٢١-٢٦مايو ١٩٩٧.
- البوشسيخي، الشاهد :نظرات في المسألة المصطلحية "، في قضايا المصطلح، اللاذقية، سوريا، جامعة تشرين. ٢٨-٣٠أبويل
   ١٩٩٨.
- البوشسيخي، الشاهد :نظرات في منهج الدراسات المصطلحية ومدى اهتمام إمام الحرمين به في كتابه "الكافية"، عوض أعد لندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني ٩١٩ - ٤٧٨هـــ، التي نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر،
   الدوحة، ٩١- ١٩/١٢/٢١ ١٤ ١هـــالموافق ٢- ١٩٩٩/٤/٨.
- - البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسن بن على : السنن الكبري، عمان، دار الفكر، د.ت.
  - تركى، عبد الفتاح، وآخرون : مفاهيم أساسية في التربية، الاسكندرية، مكتبة المعارف الحديثة، ١٩٨٣م.
  - تركى، عبد الفتاح: " الوجه الآخر للمفاهيم الوافدة "،مجلة التربية المعاصرة، العدد الأول، يناير ١٩٨٤.
  - تركي، عبد الفتاح إبراهيم: نحو فلسفة تربوية لبناء الإنسان العربي، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٣م.
- السنهانوي، محمد علي : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة رفيق العجم، تحقيق : على دحروج،
   نقل النص الفارسي إلى العربية : عبد الخالدي، النوجمة الإجبية : جورج زيناتي، بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٩٦.

- جابر،عسبد الحميد جابر و الشعبيني،محمد مصطفى: الحبرة والنمو في المدرسة الابتدائية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د.
   ت.
  - الجاحظ : البيان والتبيين، ج٣، تحقيق السندوبي، ط٤، القاهرة، المكتبة النجارية، ١٣٧٥هــ ١٩٥٦م.
    - جان،محمد صالح: المناهج بين اأأصالة والتغريب، الطائف، دار الطرفين، ١٤١٦.
- - جرادات،عزت وآخرون : مدخل إلى التربية،المكتبة التربوية المعاصرة ٣٠-،ط ٣، عمان، دار الفكر، ١٩٨٧م.
    - جرادات، عزت و آخرون : التدريس الفعال، المكتبة التربوية المعاصرة، ط٤، عمان، دار الفكر، ب.ت.
      - الجرجاني،محمد الشريف: كتاب التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان،د.ط، ١٩٩٠.
- جرونلسند، نورمسان : الأهسداف التعليمية تجديدها السلوكي وتطبيقاته، ترجمة أحمد خيري كاظم، القاهرة، دار النهضة العربية، د.ت.
- - جلال، عبد الفتاح: من الأصول التربوية في الإسلام، مصر، سرسليان، ١٩٧٧م-١٣٩٧هـ.
    - جمال، أحمد محمد : نحو تربية إسلامية، ط٤، بيروت، دار إحياء العلوم، ١٤١هــ-١٩٩٠م.
  - الجمالي، محمد فاضل : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٧م.
- الجمسان، محمد فاضل : نحو تربية مؤمنة فلسفة تربوية تكاملية لتحقيق مجتمع إسلامي ناهض، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٧م.
  - الجمالي، محمد فاضل : الفلسفة التربوية في القرآن، بيروت، دار الكتاب الجديد، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- الجميلاطي،عــلي والتوانســـي، أبو الفتوح: دراسات مقارنة في التربية الإسلامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو، مطبعة دار العالم العربية عـــلي والتوانســـي، أبو الفتوح:
- الجسندي، أنور : الستربية وبسناء الأجيال في ضوء الإسلام، الموسوعة الإسلامية العربية (٨)، بيروت، دار الكتاب اللبناني،
   ١٩٨٢.
- الحسندي، أنسور : تأصيل مناهج العلوم والدراسات الإنسانية بالعودة إلى صابع الفكر الإسلامي الأصيل، بيروت، صيدا،
   المكتبة العصرية، ١٩٨٣.
- جترولي،ويساض صالح : التوبية الإسلامية : بين الهدف والغرض والغاية، وسالة الخليج العوبي، الرياض، مكتب التوبية العوبي لدول الخليج، العدد ٥١، السنة ١٥، ١٤١٥هــــــ١٩٩٤م.

- الجوزية، ابن قيم : الفوائد، تخزيج وحواشي : أحمد واتب عرموش، ط٦، بيروت، دار النفائس، ٤٠٦ (هـــ-١٩٨٦م. --الجوزيسة، ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد، ط٣، حقق نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه، شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٤٠٩ (هــــ-١٩٨٩م.
- جوليه باريك دي : " من النظريات إلى الفاهيم ومن الحقائق إلى الكلمات " / المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية / تصدر ربع سنوية عن الونسكو /مايو ١٩٩٠.
- الجوهـــري،إسماعيل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط٤، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، لبنان، دار
   العلم للملاين، ٧٠٠٤هــــ-١٩٨٧م.
  - جيار،سيد إبراهيم : التربية ومشكلات المجتمع مجموعة دراسات، القاهرة، مكتبة غريب، د.ت.
- حافظ،عسبد الله بسن إبراهسيم : مدى اهتمام المعلمين والمندريين على تدريس العلوم بالتوجيه السلوكي للأهداف التعليمية
   "دراسة مسحية تطبيقية"، الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية، مركز البحوث التربوية، ١٩٩٥هـ-١٩٩٥م.
  - الحبابي محمد عزيز : مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، بيروت، دار المعارف، د.ت.
- الحبيب، مصسدق جيسل: التعلسيم والتسنمية الاقتصادية، سلسلة دراسات ٢٦١، العراق، دار الوشيد، منشورات وزارة المقافة والأعلام - الجمهورية العراقية، ١٩٨١م.
- الحسوبي، سسند لافي الشساماني : " التعليم في المدينة المنورة في عهد الرسول ﷺ " ، رسالة ماجستير في التوبية الإسلامية،
   جامعة الملك عبد العزيز، كلية التوبية، قسم النوبية الإسلامية، ١٩١٠هـ ١٩٩٠م.
  - الحريري، محمد على بن حسين : أهداف التربية الإسلامية، الرياض، دار المعراج الدولية للنشر، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- همدان، محمد زياد : المنهج المعاصر :عناصره ومصادره وعمليات بنانه، عمان، دار التربية الحديثة، ١٤٠٨هـــ-١٩٨٨م.
  - حسان، محمد حسان : دراسات في الفكر التربوي، جدة، دار الشروق، د.ت.
- - حسن، ماجده محمد " بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره في مجال العلم والتعليم "، (رسالة دكتوراه غير منشورة ) قسم
     أصول التربية ، كلية التربية ، جامعة المنيا، ١٩٨٤م.
    - حسن،السيد الشحات: تطور التعليم الديني، القاهرة، دار الفكر العربي،ب.ت.
- حسن،المسيد المساحات أحد: الصواع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظور الترية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر
   العربي، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
- حسن،السميد الشحات أحمد : دراسات في الفكر التربوي الإسلامي، من مكتبة الفكر التربوي الإسلامي، المدينة المنورة، دار إحياء التراث، ١٤١٢هـــ ١٩٩١م.
- - حسين، علية حسن : التنمية نظرياً وتطبيقياً، الاسكندرية، الهينة المصرية العامة، ١٩٧٧م.

- الحقيسل، سسليمان بسن عسيد الرحمن: التربية الإسلامية مفهومها حمصادرها-أسسها وأهدافها حياديها أساليها و وخصائصها - دورها في مكافحة جريمة المخدرات - منطلبات تعميمها، الرياض، وزارة الإعلام، ١٤١٧هـ - ١٩٩١م.
- حيدر، عبد اللطف حسين و عابيه، عبد الله : غو المفاهيم العلمية والرياضية عند الأطفال، الأمارات العربية المتحدة، دي،
   دار القلم، ١٤١٧هـــ ١٩٩٦م.
  - خالد، محمد خالد : رجال حول الرسول، بيروت، دار الفكر، د.ت.
- خــالد، مدهش علي : "الأهداف التربوية في القصص القرآني"، ( رسالة ماجستير غير منشورة )، قسم التربية الإسلامية
   والمقارنة، مكة المكرمة، جاممة أم القرى، كلية التربية، ٩٠٠ ٩هــ-٩١٩٩٩م.
- الحطيب، محمـــد شــــحات ومتولي، مصطفى محمد وعبد الجواد، نور الدين وغبان، محروس أحمد والفزاني، فتحية محمد بشير:
   أصول التربية الإسلامية، الرياض، دار الخريجي للنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ.
  - الخميسي، السيد سلامة : التربية وتحديث الإنسان العربي، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٨.
- اخوالــــدة، محمد : مــــــويات فهم نظام الأهداف النربوية، دراسات تربوية، القاهرة، رابطة النربية الحديثة، المجلد السادس،
   ج.٣٠ ، ١٩٩٠م.
- خيساط،محمد جميسل: الإعداد الروحي والحلقي للمعلم والمعلمة،ط٧، جدة، دار القبلة للتقافة الإسلامية، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م.
- داود. مـــنى بــنت عبد الله حسن : جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية، حقوق النشر للمؤلفة،
   ١٧ ١ ١٩٩٣ ١٩٩٦م.
- - الدريج، محمد : التدريس الهادف، الرياض، عالم الكتب، ١٤١٤هــ-١٩٩٤م.
- الدمسرداش، محمود فوج: وعلم آدم الأسماء كلها، سلسلة أبحاث علمية (١٠)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
   ١٤٤٧هـــ١٩٩٦م.
  - دنیا،محمود طنطاوي : التربیة وأثرها في رفع المستوى الصحي، الكویت، دار البحوث العلمیة، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
  - الرازي،محمد بن أبي بكر عبد القادر : مختار الصحاح، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، جدة، دار القبلة الإسلامية، د.ت.
- واشـــد، عـــلي : مفاهـــــم ومبادئ تربوية، المعلم الناجح ومهاراته الأساسية، الكتاب الأول، القاهرة، دار الفكر العربي،
   ١٤١٤هـــ-١٩٩٣م.

- رجب ابراهيم عبدالرحن: " التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية معالم على الطريق"، إسلامية المعرفة، هيرندن، فوجينيا،
  الولايات المتحدة الأمريكية، العدد التالث، السنة الأولى ٢١٦هـ ٩٦٩ م.
  - الرشدان،عبد الله زاهي : المدخل إلى التربية، عمان، دار الفرقان، ٧٠٤ هــ-١٩٨٧م.
    - رضا،محمد : معجم متن اللغة، بيروت، دار مكتبة الحياة، د.ت.
  - روبي،أحمد عمر سليمان : الأهداف التربوية في المجال النفس حركي، القاهرة،دار الفكر العربي، ١٤١٦هــ-١٩٩٦م.
- ريان، محمد على طه: " الالتزام الدين لدى طلاب المرحلة التانوية والعوامل المؤثرة فيه "، دراسة ميدانية ( رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة الأزهر، كلية التربية، ١٤١٤هــــ ٩٩٤م.
- ريان، فكسري حسن : التدريس أهدافه، أسسه أساليه، تقويم نتائجه وتطبيقاته، ط۳، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٤م.
   الزمخشسري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ٢٠٤ ٥٣٨هـ : الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه الفاويل، بيروت، دار المعرفة، د.ت.
- ريجـــز فريد: " برج بابل، وترابط العلوم أعراض ((بابل )) المتزامنة " / المجلةالدولية للعلوم الاجتماعية / تصدر ربع سنوية
   عن اليونسكو / مايو ۱۹۹۰.
  - زكريا، أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الحيل، ١٩٤١هـــ-١٩٩١.
  - زكي، سعد يس: "استيعاب بعض المفاهيم العلمية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية "، كلية التوبية، جامعة عين شمس، د.ت.
    - الزنتان،عبد الحميد الصيد : فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ١٩٩٣م.
- الزنيدي،عــــبد الــــرحن بن زيد: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام، الرياض، مكتبة
   المذيد، هيرندن فوجيبيا، أمويكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هــــ١٩٩٣م.
- مسام، مهدي محصود: الأهداف السلوكية تحديدها حمصادرها حصياغتها -تطبيقاقا، الرياض، مكتبة العبكان، ١٤١٨ هـ ١٤٩٨م.
- السالوس،منى علي : "الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام من واقع القرآن والسنة"، رسالة ماجستير في التربية الإسلامية
   غير منشورة"، قسم أصول التربية،القاهرة، كلية البنات، جامعة عين شمس، ١٤٠٩هـــ١٩٨٩م.
- السامرائي، إبراهيم : درس تاريخي في المصطلح التربوي التلميذ والمعلم والمدرس والأستاذ، رسالة الحليج العوبي، الرياض
   مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد ٥٠، السنة الرابعة عشر، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- السامرائي، حسام الدين: " المدرسة مع التركيز على النظاميات"، التربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات، ج٢، الأردن، مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩م.
  - سامي، محمود : المختصر في اسماء الله الحسني، القاهرة، دار الكتب العربية، ١٣٦٦هـ..
  - السبحي، عبد الحي وبنجر، فوزي : طرق التدريس واسترتيجياته، جدة، دار زهران، ١٧ ٤ ١هــ-١٩٩٧م.
    - سرحان،منير المرسي: في اجتماعيات التربية، ط٢، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصوية، ١٩٧٨.
- سعادة،جودت أحمد : استخدام الأهداف التعليمية في جميع المواد الدراسية، القاهرة،دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩١م.
  - سعادة، جودة أحمد : مناهج الدراسات الاجتماعية، ط٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩٠.
- الســـلطان، فهد سلطان: التربية وتنمية الإنسان في العالم الإسلامي، التربية المعاصرة، القاهرة، رابطة التربية الحديثة، العدد
   ٣٤، السنة ١٦، أكتوبر ١٩٩٦م، ص ص ٢٩-١٠٦.

- سلطان، محمود السيد: مقدمة في التربية، ط٦، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٦م.
- سليمان،عرفات عبد العزيز : المعلم والتربية (دواسة تحليلية مقارنة لطبيعة المهنة )، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1991
   م.
  - السمالوطي، نبيل : علم اجتماع التنمية دارسة اجتماعيات العالم الثالث، بيروت، دار النهضة، ١٩٨١م.
- السيوطي، الحافظ جلال الدين: صنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، بيروت، دار
   الكتب العلمية، د.ت.
  - السيد، سميرة أحمد : علم اجتماع التربية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.
  - − السيد، محمود أحمد : معجزة الإسلام التربوية، مفاهيم تربوية، ط۲، الكويت، دار البحوث العلمية، ۲ ٤ ٩ هـــ − − −
    - السيد،عاطف : دراسات في التمية الاقتصادية، جدة، دار المجتمع، ١٣٩٨هــ-١٩٧٨م.
    - سويفت،ف: اجتماعيات التربية، ترجمة سمير حسانين، ط٢، طنطا، مؤسسة سعيد للطباعة، ١٩٧٧م.
    - سويد، محمد نور : منهج النربية النبوية، ط٤، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية، ١٤١٢هــ-١٩٩٢.
- الشافعي، سليمان يسن عمر العجيلي، الشهير بالجمل المتوفي سنة ١٢٠٤هـ : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين
   للدقائق الحقية، بيروت، دار إحياء التراث العرف، د.ت.
- الشافعي، حسسن محمسود عبد اللطيف : في فكرنا الحديث والمعاصر، القاهرة، دار النقافة للنشر والتوزيع، ١٤١٠هـ –
   ١٩٩٩م.
  - الشرقاوي،حسن : نحو تربية إسلامية، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م.
  - الشعراوي،محمد متولي: المختار من تفسير القرآن العظيم، مصر مكتبة النواث الإسلامي، د.ت.
  - الشعراوي، محمد متولي : منهج التوبية الإسلامية، مصر، الاتحاد العام لطلاب مصر، دار الاعتصام، د.ت.
- الشسعراوي، محمسد مستولي : نصائح ذهبة في النوبية الإسلامية، إعداد زكريا القاضي، بيروت، دار الجبل، ١٤١٥هـ.
   ١٩٩٥م.
  - شعلان،محمد سليمان وجاد الله، سعاد : هذا هو التدريس، القاهرة، مكتبة غريب، ب.ت.
- شفئسة، محسود وطه، حسسن جيسل و دنيا، محمود طنطاري وجاد الله، نجوى طارق: التربية المعاصرة وطبيعتها وأبعادها الأساسية، طده، الكويت دار القلم، ١٤ ١٤ هـــ ١٩٨٩م.
  - شقرون، محمد ابن : معجم التربية والتعليم (فرنسي -عربي)، الرباط، ١٩٨٠م.
- شسليي، أحمد: التربية الإسلامية نظمها -فلسفتها -تاريخها، موسوعة النظم والحضارة الإسلامية (٥)، ط٦، القاهرة، مكتبة
  النهضة المصرية، ١٩٧٨م.
- شمس،عسبد الأمسير :الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق، موسوعة التربية والتعليم الإسلامية،بيروت، دار اقرأ،
   ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
- الشهران، نوال علي : \* مفاهيم الوراثة لدى بعض طالبات الصف الثانوي العلمي بمدينة الرياض وتصورالهن الخاطئة نحوها
   وسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، كلية النربية ، قسم المناهج وطرق التدريس، ١٤١٥ ١٩ ١٩هـــ.

- الشسبيان، عمسر محمسد التومي : من أسس التربية الإسلامية، ط۲، ليبا، / المنشأة العامة للنشر والتوزيع، ۱٤٠٢هـ- ۱۹۸۲م.
- الشسبيان، عمسر الستومي: تطسور النظريات والأفكار التربوية، ط٧، لييا، تونس، الدار العربية للكتاب، ١٣٩٧هـ--١٩٧٧م.
  - الشيباني، عمر التومي: فلسفة التربية الإسلامية، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، ١٣٩٧هـ-١٩٧٧م.
    - الشيبان، عمر التومى : التربية وتنمية المجتمع العربي، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٥م.
- صيافي، لؤي : " إسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية إلى الطوائق الإجرائية "، إسلامية المعرفة، هوزندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد الثالث، السنة الأولى، ١٤١٦هـ١٩٩٦هـ، ١٩٩٩هم.
- صافي، لؤي: " نحو منهجية أصولية للدراسات الاجتماعية "،إسلامية المعرفة، هوندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المهد العامل، العدد الأول، ٢١٦ هـــــ ١٩٩٥م.
- صالح، محب الدين وآخرون: أصول التربية الإسلامية، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٧-
- الصــــاوي، محمــــد وجيه : التوبية الإسلامية البحوث والدراسات التي تناولت التوبية الإسلامية حتى عام ١٩٩٤م، كلية التوبية، جامعة الأزهر، ١٤١٥هـــ ١٩٩٤م.
  - صبح، محمد أحمد جاد : التربية الإسلامية دراسة مقارنة، بيروت، دار الجيل، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- الصبيح، عبد الله ناصو: "التأصيل الإسلامي لعلم النفس"، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد ٢٧،،
  ربيم الآخر ٩ ١٤١٩هـ.
  - صليبا، جميل : المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية ولفرنسية والإنجليزية والاتينية، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢.
  - الصمدي،خالد: " المصطلح التربوي من خلال التواث الإسلامي "، مجلة المربي،دواسات إسلامية، ربيع ١٩٩٧م.
- الصـــوفي،حمدان عبد الله شحده : "الموضوعية في العلوم التربوية من وجهة النظر الإسلامية "، دارسة ماجستير غير منشورة، كلية النربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٤٠٩ هـــــ
- الصوفي، حمدان عبد الله : " مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في النوبية الإسلامية "، رسالة دكتوراه في الأصول الإسلامية للتربية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية التوبية، قسم التوبية الإسلامية والمقارنة، ١٤١٦.
  - الطرزي،ناصر بن عبد السيد بن على أبي الفتح : كتاب المغرب في ترتيب المعرب، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.
- عارف،نصـــر محمد : نظريات التنمية السياسية المعاصرة، دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي،ط٢.
   الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، القاهرة، المعهد العالمي للكتاب الإسلامي ١٤١٤هــ١٩٩٤م.
- عارف،نصـــر محمد: الحضارة ─الثقافة ─المدنية، دراسة لدلالة المفهوم وسيرة المصطلح، الطبعة الثانية، الرياض الدار العالمية للكتاب الإسلامي، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 813 هـــ-9190م.
  - عاشور، محمد الطاهر بن : تفسير التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤.
  - عاقل،فاخر : معالم التربية دراسات في التربية العامة والتربية العربية، ط٣،بيروت، دار العلم للملايين،١٩٧٨م.
- عــباس، إحسان : \* النعوذج الإسلامي للتوبية \*،التوبية العوبية الإسلامية المؤسسات والمعارسات،ج٤، الأردن، مؤسسة آل البيت مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ١٩٨٩م.
  - عبد الباقي، محمد فؤاد : المعجم المفهرس المفاظ القرآن الكريم، مصر، دار الحديث، ٢٠٧ هـ ١٩٨٧م.

- عسبد الحالق، شسريف بكر : أهداف التربية في المجتمع الإسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية حتى لهاية الدولة الأموية "، ر
   رسالة ماجستير غير منشورة )، كلية البنات، جامعة عين شمس، د.ت.
- عسبد الدائم،عسبد الله : التوبية وتنعية الإنسان في الوطن العربي، استرتيجية تنمية القوى العاملة، ط٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩١.
- عبد العال، حسسن إبراهيم، مقدمة في فلسفة التربية الإسلامية التربية والطبيعة الإنسانية، الكتاب الجامعي، القاهرة، عالم
   الكتب، د.ت.
- عسبد العال، حسن إبراهيم : نحو نظرية إسلامية للتربية ، اليوبية المعاصرة ، القاهرة ، رابطة التربية الحديثة ، العدد ٧٧ ، الستة
   ١٠ ، يونيو ١٩٩٣م، ص ١٥ ٥٠.
- عبد الفتاح، سيف الدين وشتا، أحمد عبد الونيس و صقر، عبد العزيز ومنجود، مصطفى : "المداخل المنهاجية للبحث في
   العلاقسات الدوليسة في الإسسلام "، ج\"، مصسطفى، نادية محمود وبدران، ودودة عبد الرحمن و شتا، أحمد عبد الونيس :
   مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـ هــ ١٩٩٦م.
- عسيد السلطيف، كمال: مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصو، بيروت، دار الطليعة، ١٩٩٧. العيدي، غانم سعيدا: \*
  مفهوم التربية، أصوفا وعناصرها وأساليب تطبيقها في مؤسساتنا التربوية والاجتماعية \* الأمن والحياة، العدد الثالث، السنة
  الأولى ٢٠٥١هـــ ١٩٨٧م.
- عـــد الله عند الرحمن صالح : وراسات في الفكر التربوي الإسلامي، عمان، دار البشير، بيروت، مؤسسة الوسالة، ١٤١٧ هـــ ١٤٩٣ م.
  - عبد الله،عبد الرحمن صالح: التوجيه الإسلامي للعلوم التربوية، جده، دار المنار، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
- عسده، جال محمسد أحمد : دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية، عمان، دار الفرقان، بيروت، مؤسسة الرسالة،
   دت.
  - عبده،سمير : الوطن العربي بين التخلف والتنمية، بيروت، مكتبة الحياة، ١٩٨٠م.
  - عبود،عبد الغني : الفكر التربوي عند الغزالي كما يبدو من رسالته (أيها الولد)، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٢م.
    - عبود،عبد الغني : في التربية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي، ط١٤١٤١هــ- ١٩٩٤م.
    - عبود،عبد الغني: إدارة التربية في عالم متغير، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٣هـ.-١٩٩٢م.
      - عبود،عبد الغني : التربية ومشكلات المجتمع،ط٢، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٢م.
    - عبود،عبد الغني وعبد العال،حسن : التربية الإسلامية وتحديات العصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٠م.
      - عدس، محمد عبدالرحيم : واقعنا التربوي إلى أين ؟؟؟ عمان، دار الفكر، ١٤١٦هــ-١٩٩٥م.
      - عدس، محمد عبد الرحيم: المعلم الفاعل والتدريس الفعال، عمان، دار الفكر، ١٦٤١هـ-١٩٩٦م.
- عرقسوسسي، محمد خير : " مفهوم التزيية والنزبية الإسلامية "، مجلة الهدى، فكرية إسلامية جامعة، فاس، المغرب، مطبعة فضالة اغمدية، عدد مزدوج، العدده ٣٥/٣، ومضان ١٤١٩هــ-ديسمبر ١٩٩٨م، ص ٧-١٧.
- - عطا، إبراهيم: المناهج بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢.

- عطار، أحمد عبد الغفور : التربية، جده، وزارة الإعلام، ١٤١٧هــ-١٩٩٣م.
- عطار، ليلي عَبَدَ الرشيد : الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، رسائل جَامعية، جدة، قامه، ٣٠٤ هـ--١٩٨٣م.
- العطاس: محمد النقيب : التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده، ترجمة عبد الحميد محمد الحزيبي سلسلة التعليم الإسلامي، المؤتمر
   العسالي الأول للتعليم الإسلامي، ١٣٩٧هـ = ١٩٧٧م، جده عكاظ للنشر والتوزيع، وجامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٤هـ هـ ١٤٨٤م.
- عطية، محسى الديسن: الفكر التربوي الإسلامي قائمة ببلوغرافية، سلسلة الأدلة والكشافات (٥)، ط٣، الرياض، المدار
  المعالمية للكتاب الإسلامي، فرجيها، أمريكا، المهد العالمي للفكر الإسلامي، ٤١٣، ١٩٩٩–١٩٩٣م.
  - عقر، محمد عبد المنعم : التخطيط والتنمية في الإسلام، جده، دار البيان العربي، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - العفيفي، محمد الهادي: في أصول التربية الأصول التقافية للتربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ب.ت.
  - العفيفي، محمد الهادي : في أصول التربية الأصول الفلسفية للتربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٧م.
- - العلاف،مشهد سعيد : بناء المفاهيم بين العلم والمنطق، عمان، دار عمار، بيروت، دار الجيل، ١٤١١هـــ-١٩٩١م.
- العسلواني طه جابر : "إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم"، مجلة التأصيل، الحرطوم، السودان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة تأصيل المعرفة، العدد الثاني مايو ١٩٩٥.
- - على، سعيد إسماعيل : أصول التربية الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة، ١٩٧٨م.
  - على، سعيد إسماعيل : ديمقراطية التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٢م.
  - على، سعيد إسماعيل : دراسات في التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٢م.
- على،سعيد إسماعيل : اجتماعية المعرفة والنظرية التربوية الإسلامية، دراسات تربوية.القاهرة، وابطة التربية الحديثة، المجلد السادس، ج ٣٠ ، ١٩٩٠م، ص ص ١٣ ١٧.
  - على، سعيد إسماعيل : اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي، القاهرة دار الفكر العربي، ١٤١٧هـ ١٩٩١م.
    - على، سعيد إسماعيل : الأصول الإسلامية للتربية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٢.
    - على، سعيد إسماعيل :رؤية إسلامية لقضايا تربوية، القاهرة، دار الفكر العربي،١٤١٣هــ-١٩٩٣م.
- على، سعيد إسماعيل : فلسفات تربوية معاصرة، الكويت، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني
   للنقافة والقنون والآداب، ٢٠٤١هـــ-١٩٩٦م.
  - على، سعيد إسماعيل وحسن، زينب حسن: دراسات في اجتماعيات التربية، القاهرة، دار النقافة للنشر، ١٩٧٩م.
- على، سعيد إسماعيل ونوفل، محمد نبيل وحسان،حسان محمد : دراسات في فلسفة التربية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨١م.
- عمادة السبحث العلمي : التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية المشروع، بونامج العمل،الإنجاز، الوياض، وزارة التعليم
   العالى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، د.ت.
- عمادة البحث العلمي، مركز البحوث: " ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية "، أوراق العمل المقدمة للندوة، القسم الأول، الرياض، وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن معود الإسلامية، من ٥-١٥/١/٦-٩ هـ...
  - العمادي،أبو السعود : تفسير أبي السعود، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت.

- عمر، حسن : التنمية والتخطيط الاقتصادي، جدة، دار الشروق، ١٣٩٨هــ-١٩٧١م.
- العمري، أكسرم ضياء : التعليم في عصر السيرة والراشدين، في التربية العربية والإسلامية، المؤسسات والممارسات، ج١٠،
   الأردن، عمان، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية "مآب" مؤسسة آل البيت، ١٩٨٩م، ص ص ٥٠-٤٠١.
- العمري،أكسرم ضياء : ا<u>لسيرة النبوية الصحيحة،</u>عاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، ط٢، الرياض، مكتبة العبيكان، 181٧هـ-1917م.
  - العمري،أكرم ضياء : التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام، الرياض، دار أشبيليا، ١٤١٧هــ-١٩٩٧م.
    - عميرة،عبد الرحمن : منهج القرآن في تربية الرجال، جده،عكاظ للنشر والتوزيع، ١٤٠١هــ-١٩٨١م.
- عياد، أحمد محمود حسن: "الأهداف التربوية للعبادات في الإسلام "، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة المنوفية، كلية التربية، ١٩٤٥هـ ١٩٩٠م.
  - عيسى،أحمد عبد الرحن : في أصول التربية وتاريخها، الرياض، دار اللواء، ١٣٩٧هــ-١٩٧٧.
- غانم إبراهسيم اليومي وإسماعيل، صلاحوالقفاش،أسامة وعارف، نصر محمد وعمر، السيد وجعفر، هشام أحمد : بناء المفاهيم
   دراسة معرفية وغاذج تطبيقية، سلسلة المفاهيم والمصطلحات (٤) إشراف علي جمع محمد، سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل
   ن تقديم طه جابر العلوان، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٨هـــــــ١٩٩٨م.
- الفــزالي،أبو حسامد محمد بن محمد : المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ضبطه وخرج آياته أحمد قباني، بروت، دار
   الكتب العلمية، د.ت.
- الفــزالي،أبو حامد محمد بن محمد : إيها الولد، حققها وعلق عليها وقدمها بمبحث عن آداب المتعلم والعالم علي محي الدين
   على القره داغي، القاهرة، دار الاعتصام، ٢٠٠٥هـــــ ١٩٨٥م.
- - الفاروقي،إسماعيل: صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، هيرندن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٩٠٤١هـ..
- الفـــراهيدي، عـــبد الرحمن الحليل بن أحمد : كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامراني، دار الرشيد للنشر،
   د.م. د.ت.
  - فرحان،اسحق أحمد : التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة،ط٢، عمان، دار الفرقان، ٤٠٤ ١هـــــــ ١٩٨٣م.
- الفزاني: فتحة محمد بشير : "المعلم الإسلامي بين الماضي والحاضر"، رسالة ماجستير في النوبية الإسلامية غير منشورة، مكة
   المكرمة, كلية النوبية، جامعة أم القرى، ١٤٠١-١٤٠٢هـ.

- فينكس،فيسليب: فلسسفة التربية، ترجمة محمد ليب النجيحي، القاهرة، دار النهضة العربية،والقاهرة ونيويورك،مؤسسة فرنكلن للطباعة والنشر، ١٩٨٧م.
- الفيومسي، أحد بن محمد على المقري: المصاح المنبر في غريب الشرح الكبير للرافعي، صححه السقا، مصر، مطبعة مطبعة مصطفى الباق الحلم، د.ت.
  - القاسمي، على : مقدمة في علم المصطلح، ط٢، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٧م.
  - القاضي، على : أضواء على التربية في الإسلام، من أجل سعادة المسلم، القاهرة، دار الأنصار، ١٤٠٠هـ-١٩٧٩م.
- - القرطي،أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، د.ت.
- - القزاز،محمد سعد والشهري، صالح أبو عواد : المبادئ العامة للتربية،ط٣، الرياض ، دار المعراج للنشر، ١٤١٦هـ
    - قطب، سيد : في ظلال القرآن، ط٩، القاهرة، دار الشروق، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
    - قطب،محمد : دراسات في النفس الإنسانية، ط٩، القاهرة، بيروت، دار الشروق، ١٤١٣هــ-١٩٩٣م.
    - القفاش، أسامة : مفاهيم الجمال رؤية إسلامية، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هــ-١٩٩٧م.
- قمير، محمود : دراسات تراثية في التربية الإسلامية، الدوحة، دار النقافة، ج ٥٠ ، ١٠٢،١هـــ ١٩٨٥م، ج٣، ١٤١٣هـ--١٩٩٢.
- قويسي، حامد عبد الماجد: الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية، دراسة منهجية في النظرية السياسية الإسلامية، القاهرة، دار
   النشر الإسلامية، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- - الكتانى، عبد الحي : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.
    - كشميري، عمد عثمان : مقدمة في أصول التربية، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧م.
- الكفسوي، أيسوب بن موسى الحسيني الكفوي : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، قابله على نسخة خطية
   وأعده للطبع ووضع فهارسه :عدنان درويش،محمد المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٧هــــ١٤١٩٩.
- الكسناني، يسدر الدين بن إبراهيم بن السيد أبي الفضل سعد بن جماعة ٦٣٩-٧٣٣هـ.: تذكرة السامع والمتكلم في أدب
   العالم والمتعلم، نشر: السيد محمد هاشم الندوي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٥٤هـ.
- الكيلاني: عدي بن زيد : مفاهيم الحق والحرية في الإسلام والفقه الوضعي، دراسة مقارنة، عمان الأردن، دار البشير، ١٤١٠ هـ ١٤٩٠.
- الكيلان، ماجد عرسان: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، دراسة منهجية في الأصول التاريخية للتربية الإسلامية، المدينة الميورة، مكبة دار التراث، دمشق، دار ابن كثير، ٥٠٤هـ-١٩٨٥.

- الكيلاي:ماجد عوسان: فلسفة التربية الإسلامية دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة،
   سلسلة أصول التربة الإسلامية، ط٢، مكة المكرمة، مكتبة هادي، ١٤٠٩هــــ ١٤٩٨م.
- الكيلاني،ماجد عرسان : مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها،سلسلة أصول التربية الإسلامية (٣)،بيروت، عالم
   الكتب، ١٤١٦هــــــــــ ١٩٩٥م.
- الكيلاني، صاجد عوسان :أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية، سلسلة إسلامية المعرفة (٢٠)٧ ع ١٥ هـ - ١٩٩٧م.
- الكيلاني،عمسد أحمد الصادق : "الفكر العربوي في مقدمة ابن خلدون "، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية، جامعة المنصورة، ١٩٧٤م.
  - اللقاني، احمد حسين و آخرون : تدريس المواد الاجتماعية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩٠.
  - اللقاني، أحمد حسين : المنهج، الأسس، المكونات، التنظيمات، القاهرة، عالم الكتب، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- السلقان، أحمد حسين والجمل،علي : معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق التدريس، القاهرة، عالم الكتب، ١٦٤٦هـ-١٩٩٦م.
- المساوردي،أبو الحسسن عسلي بن محمد بن حبيب البصري: أدب الله والله ين، تحقيق مصطفى السقاء ط٣، بيروت، دار
   الكتب العلمية، د.ت.
  - متولي،مصطفى محمد وآخرون : المدرسة والمجتمع، ط٢، الرياض، دار الخريجي، ١٤١٥هــ-١٩٩٥م.
    - متولى، مصطفى : تاريخ التربية الإسلامية، الرياض، دار الخريجي، ٧٠٤١هـ.
    - مجاهد،عبدالكريم : الدلالة اللغوية عند العرب، عمان، الأردن، دار الضياء للنشر والتوزيع، د.ت.
- عساور، محمد صلاح الدين والديب، فتحي عبد المقصود: المنهج المدرسي :أسسه وتطبيقاته التربوية، الكويت، دار القلم،
   ۱۹۸۷م.
  - المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية : التوبية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات، عمان، المجمع الملكي
     لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، ١٩٨٩.

- عمد، الحسين بن، المعروف بالراغب الأصفهان ت ٢٠٥هــ: المفردات في غريب الفرآن، تحقيق وضبط : محم سيد كيلان،
   يع وت، دار المعرفة، د.ت.
- محمد، زين محمد شحاته : " المفاهيم الدينية اللازمة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، وتقويم محتوى المناهج الحالية في ضوفها
   وسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنيا، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، ١٤٠٥هـ١٩٨٥م.
  - محمد، سيد محمد : الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٥ هـ.-١٩٩٢م.

- محمد، عسلي جمة: المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم / سلسلة المفاهيم والمصطلحات (٢) /القاهرة، المعهد العالمي للفكر
   الإسلامي، ٤١٧ ١هـ ١٩٩٦.
- محمسد، محمسد أبو القاسم حاج: منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، ١٤١١هـ-١٩٩١ م،واشنطن،بدون دار نشر.
- محمود، عسبد الله عسبد الحميسة : إعداد المعلم من منظور التربية الإسلامية، سلسلة دراسات في التربية الإسلامية، المدينة الميورة، مكتبة الغرباء الأثرية، القصيم، مكتبة البخاري، ١٤١٥هـــ-١٩٩٤م.
  - مخلوف: حسين محمد: كلمات القرآن تفسير وبيان، بيروت، دار السراج، ١٣٧٥هــ-١٩٥٩م.
  - مدكور،على أحمد: المفاهيم الأساسية لمناهج التربية، الرياض، دار أسامة للنشر والتوزيع، ١٤١هـ-١٩٨٩م.
    - مدكور،على أحمد :منهج النوبية في التصور الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية، ١١٤١هـ-١٩٩٠م.
      - مدكور،على أحمد : نظريات المناهج العامة، عمان، دار الفرقان، ١٤١١هــ-١٩٩١م.

- المسرزوقي, آمال حمزة: النظرية التربوية الإسلامية ومفهوم الفكر التربوي الغربي, وسائل جامعية, (٧)، جدة، قامة، ١٤٠٧ هــ ١٩٨٧م.
  - مرسى، محمد عبد العليم : المعلم، المناهج، وطرق التدريس، ط٢، الرياض، دار الإبداع الثقافي، 110هـــــــ1990م.
- مرسىي، محمد عبد العليم: المنظور الإسلامي للنقافة والتربية، دراسة في اجتماعيات التربية، الرياض، مكتبة العبكان، ١٧٧هـ ١٤٩٩هـ. ١٩٩٦م.
  - مرسي،محمد منير : أصول التربية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٤م.
  - مرسى، محمد منير: أصول التربية الثقافية والفلسفية، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٥م.
  - مرسى، محمد منير : فلسفة التربية اتجاهاتما ومدارسها، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩٥م.
    - مرسي،محمد منير : المعلم وميادين التربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٣.
- مرسسي، محمد مستير : الستربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، ط٢،القاهرة، دار عالم الكتب، ١٤١٢هـ--١٩٩٩م.
  - مرسي، محمد منير : الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديث، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩٢م.
- موسسى،عمووس سسيد : الستربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٨م.
- موسسي، محسووس سيد : الأهداف التربوية من منظور إسلامي " / المؤتمر العالمي للتربية الإسلامية //القاهرة، المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية، من ٨-١٣ مارس ١٩٨٧.
  - المرصفي، محمد على : مقدمة في أصول التربية، جدة، دار المجتمع، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.
- المسيري،عبد الوهساب (تحريس): إشكالية النحيز / القاهرة،المعهد العالمي للفكر الإسلاميي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصريين. ١٤١٥هـ..

- - مصحف الدوالج للنشر المكتبي، سلسلة الدوالج للبرامج الدينية، الإصدار الأول ١٩٩٩م.
  - المصري، جميل عبد الله : حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، الرياض، مكتبة العبيكان، د.ت.
- - المصري،محمد أمين : محات في وسائل التربية الإسلامية وغاياً ا، بيروت، القاهرة، دار الفكر، ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م.
- مصطفى،نادية محمود وشتا، أحمد عبد الوئيس وبدران، ودودة : " المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام " ج
   ١ في : مشروع العلاقات الدولية في الإسلام " القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـ.-١٩٩٦هم.
- مضــوي، عـــلي خالد : التعليم الإسلامي، المفهوم و الفكرة الخاطنة،(باللغة الإنجليزية ) التربية المعاصرة، القاهرة، وابطة التربية الحدد ٣٠، السنة ١١، يناير ١٩٩٤م، ص ص ١-٢٩٠.
  - مطاوع، إبراهيم عصمت : أصول التربية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
- مطاوع، إبراهسيم عصسمت : قراءات في التربية وعلم النفس، مكة المكومة، مكتبة الطالب الجامعي ، ١٤٠٧هـ -
- مطسر، سسيف الإسلام على : التغير الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية، النصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - المعهد العالمي للفكر الإسلامي : إسلامية المعرفة المبادئ خطة العمل الإنجازات، ١٩٨٦م.
- المهمد العسالي للفكر الإسلامي: الوجيز في إسلامية المعرفة، سلسلة إسلامية المعرفة (٣) هيرندن فرجينيا، أمريكا، المهمد العالمي الفكر الإسلامي، ٨٠٤هـ هـ ١٩٨٧م.
- الفــازي، صالح المعاوري: " الفكر النربوي عند الإمام أي الفرج بن الجوزي" دراسة للحصول على درجة الهاجستير في
   النه بية، جامعة طنطا، كلية النوبية. ١٤٠٩هــ١٩٨٨م.
  - المقبل،محمد بن مقبل : الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام،ط٢، الرياض، مؤسسة الممتاز للطباعة والتجليد، ١٤١١هــ
    - مكتب التربية العربي لدول الحليج: التربية والتنمية الإقليمية، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الحليج،

#### 3 . 3 1 4 -- 3 19 19.

- الملكاوي، فستحي (مقررالمؤتمر): يحوث المؤتمر التربوي نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة، عمان، ٢-٥ محرم ١٤١١هـ
   هســـ ٢٧-٣٠ تمــوز يوليو ١٩٩٠م، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
- منجود،مصطفى محمود : الابعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام، سلسلة الرسائل الجامعية (٢٦)، القاهرة، المعهد العالمي
   للفكر الإسلامي، ١٤١٧هـــــــــ ١٩٩٦م.
- - موسوعة الحديث الشيريف، الإصدار الأول،٢،٢،(C) صخر لبرامج الحاسب ١٩٩١–١٩٩٦، ويندوز ٩٨.

- مومسى، محمود أحمد: التربية وقضايا المجتمع المعاصر، العين الأمارات العربية المتحدة، مكتبة الأمارات للخدمات الثقافية
   والفنية، د.ت.
- الميلاد، زكسي: الجامع والجامعة والجماعة، دراسة في المكونات المفاهيمية والتكامل المعرفي، سلسلة المفاهيم والمصطلحات
   (٥)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
  - ناصر، إبراهيم: أسس التربية، ط٢، عمان، دار عمار، ٩٠٩١هــ-١٩٨٩م.
  - ناصر، إبراهيم: مقدمة في التربية، مدخل إلى التربية، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية، ١٩٨٦م.
- ناصــــر، محمد : الفكر التربوي العربي الإسلامي، الجزء الثاني من قراءات في الفكر التربوي ، الكويت، وكالة المطبوعات،
   ١٩٧٧م.
- الناصف، محمد: في الستربية والتعليم، ط٢، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٨١م.
   نتو، إبراهيم عباس: أفكار تربوية، الكتاب العربي السعودي، ٤١، جدة، قامة، ١٠٤١هـ - ١٩٨١م.
  - النجار، إبراهيم والزريبي، البشير: الفكر التربوي عند العرب، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- النجار، زغـــلول راغـــب: أزمــة التعليم المعاصر، وسائل إسلامية المعوفة (٦)، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي،
   القاهرة، المعلم العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٠هـــ-١٩٩٩م.
  - النجيحي،محمد لبيب: التربية وبناء المجتمع العربي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧١م.
- النجيحي، محمد لبيب: دور التربية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٧٦م.
   النجيحي، محمد لبيب: الأسس الاجتماعية للتربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨م.
  - النجيحي، محمد لبيب: مقدمة في فلسفة التربية، ط٣، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨١م.
    - النجيحي، محمد لبيب : في الفكر التربوي، ط٢، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨١م.
- التحلاوي،عسبد الوهن : أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دمشق، دار الفكر،١٣٩٩هـ--١٩٧٩م.
  - خية من أساتذة قسم الاجتماع: المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية، مصر، دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٥م.
- نـــدوة الدراســـة المـــطلحية والعـــلوم الإسلامية، عملدين، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنــــانية، شـــعية الدراسات الإسلامية، ومعهد الدراسات المصطلحية، ٨-٠٠ اجمادى الثانية ١٤١٤هـــالموافق ٢٣-٢٠ نوفمبر ١٩٩٣م.
- السندوة العالمية للشباب المسلم: الشباب المسلم والتحديات المعاصرة، بحوث المؤتمر العالمي الثامن للندوةالعالمية للشباب الإسلامي، الرياض، مطابع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٩٩٩هـ ١٩٩٨م.
  - الندوي،محمد الرابع، التربية والمجتمع، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ١٤١٢هــ-١٩٩١م.
- السندوي، محمد لقمسان الأعظمسي : دراسات تربوية في الأحاديث النبوية، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٧هـ--

- النقب، عسبد السوهن: <u>بحسوث في التوبية الإسلامية</u>، من آفاق البحث في التوبية الإسلامية، الكتاب الأول، الفاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٣م.
- النقب، عبد الرحمن: بحوث في التوبية الإسلامية، الكتاب الثاني، من آفاق البحث في التوبية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر
   العربي، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

- النقيب،عــبد الــــوهن : الــــتوبية الإسلامية في مواجهة النظام العالمي الجديد، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- - النقيب،عبدالوهن: منهجية البحث في التربية، رؤية إسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٤١٨هــ-١٩٩٧م.
- النقب،عب السرهن: التربية الإسلامية رسالة ومسيرة، من آفاق البحث العلمي في التربية الإسلامية، الكتاب السادس،
   القاهرة، دار الفكر العربي، ب.ت.
- - نوفل، محمد نبيل: دراسات في الفكر التربوي المعاصر، القاهرة، الأنجلو المصرية، ١٩٨٥.
    - النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت
- اليسمابوري،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ٢٠١-٢٦١هـ.: صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد اليافي، بيروت،
   لينان، دار إحياء التراث العربي، ١٣٧٤هــــ ١٩٥٤م.
  - هندام، يجيى حامد و جابر، جابر عبد الحميد : المناهج،أسسها، تقويمها، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٨م.
- افتدي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين: كرّ العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبطه وفسر غريه: بكر حياني،
   صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: صفوة السقا، يورت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩هــ-١٩٧٩م.
- - وزارة المعارف : دليل المعلم، المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الإدارة العامة للإشراف التربوي، ١٤١٨هــ
- وتسنك، أ .ي. : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب السنة وعن مسند الدارمي، وموطأ مالك ومسند أحمد
   بن حبيل، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين، ليدن، مكتبة بريل، ١٩٣٦.
- - ( رسالة ماجستير غير منشورة ) كلية البنات، جامعة عين شمس، د.ت.

- يساخن، مقسداد: جوانسب التربية الإسلامية الأساسية، موسوعة التربية الإسلامية، الجؤء الأول، بيروت، دار الويحاني،
   ٢٠٤١هـــ١٩٨٦هـ.
- يساخن، مقداد : أهداف العربية الإسلامية وغاياها، موسوعة التربية الإسلامية، ج٢، الرياض، مطابع القصيم، ١٤٠٦هـ –
   ١٩٨٦م.
- يساخن، مقسداد: معسالم بناء نظرية التربية الإسلامية، سلسلة كتاب تربيتنا (١)، الرياض، دار عالم الكتب، ١٤١٦هـ- ١٩٩٩م.
- يسالجن، مقداد: مشكلة غباب الشخصية والهوية الإسلامية، مشكلات العالم الإسلامي المعاصر وطرق معالجتها (٧)،
   الرياض، دار
  - عالم الكتب، ١٥١٤هـ-١٩٩٤م.
- يسابلن، مقداد : التوبية الإسلامية والطبيعة الإنسانية، سلسلة كتاب توبيتنا (١١)، الوياض، داوعالم الكتب، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- يسالجن، مقداد : مسناهج البحث وتطبيقاتما في التوبية الإسلامية، سلسلة كتاب توبيتنا (١٣)، الرياض، دار عالم الكتب،
- - يوسف، إبراهيم : التنمية الاقتصادية في الإسلام : بدون دار نشر، ١٤١٨ هــ-١٩٩٧م.

#### المراجع الأجنبية :

- AbdulRahman Salih Abdullah: <u>Educational Theory Aquranic Out look</u>, Makkah Al-Mukarramah, Educational And Psychological Research Center, Faculty Of Education, Umm Al-Qura University, 1402 h-1982 ac.
- A.Dean Hauenstein : Aconceptual Framwork For Educational Objectives , Aholistic Approach to Traditional Taxonomies, Lanham , NewYork, Oxford , University Press Of America , Inc., 1998
- Alfred North Whitehead : The Aims Of Education , And Other Essays , Third Edition, New York, London, Toronto, Sydney , Singapore, The Free Press, 1967.
- Asahel D. Woodruff : <u>Basic Concepts Of Teaching With brief Readings</u>, San Francisco, Chandler Publishing Company, 1961, 1962.
- Benjamin S. Bloom (Editor) And Others: <u>Taxonomy Of Educational Objectives</u>, Book 1, Cognitive Domain, NewYork, LongMan, Second Edition, 1984.
- Bob Gowin : Educating , Ithaca , And London , Without Date .
  - Bruce M.MitchellAnd Others: <u>Conceptual Planning For Creative Learning</u>, Dubuque, Iowa, Kendall Lhunt Publishing Company, 1976.
  - Charles D. Hardie: <u>Truth & Fallacy In Educational Theory</u>, second Edition, New York, Bureau Of Publications, Teachers College, Columia University, 1962, The First Edition 1942.
- Colin Wringe : <u>Understanding Educational Aims</u> ,London, Boston Sydney Wellington , Unwin Hyman, 1988.
- Cornel M. Hamm: <u>Philosophical Issues In Education</u>: An Introduction ,NewYork, Philadelphia , London , The Falmer Press. Without Date.
- David H . Reilly: <u>Education The Captive Profession</u> , aldershot, Brookfield USA, Hong Kong , Singapore , Sydney, Avebury, 1996.

- Decker F. Walker ,Jonas F. Soltis: <u>Curriculum And Aims</u>, Third Edition, NewYork and London, Teacher College Press, 1997.
- Edward Ignas, Raymond J. Corsini: <u>Alternative Educatioal Systems</u>, Itasca, Illinois F. E. Peacock Publishers, INC., 1979.
- Encyclopedia Of Educational Research, Fifth Edition, New York, Macmillan And Free Press. 1969.
- Franz Boas : Anthropology And Modern Life, NewYork, Dover Publications, Inc., 1986.
- Fred W. Riggs: "Aconceptual Encyclopedia for The Social Science" The Social Science sphere, <u>ISSJ</u>, Unesco,111 February 1987
- Fred W Riggs "Indigenous Concepts: a Problem for Social and Information Science", The Social Science Sphere , ISSJ , Unesco, 114, 1987.
- Fred Riggs: <u>The Inter Cocta Manual</u>: Towards An International Encyclopaedia Of Social Science Terms, Reports And Papers In The Social Science, No. 58, UNESCO, 1988.
- Giovanni Sartori And Others: <u>Tower Of Babel</u>, On The Definition Analysis Of Concepts In The Social Sciences, International Studies Association, Unesco, 1975,Occational Paper No. 6.
- Gordon Chamberlin : The Educating Act Aphenomenological View, Washington, University Press Of America, 1981.
- James E. Christensen (Editing) : Perspectives On Education As Educology, Washington, University Press Of America, 1981.
- Jack R. Frymier: Fostering Educational Change, In Kimball Wiles (Editor): Merrills International Education Siries, Columbus, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company, Abell& Howell Company, Without Date.
- James Gribble: <u>Introduction To Philosophy Of Eduction</u>, Boston, Allyn And Bacon, INC., 1969.
- James K. Feibleman : <u>Education And Civilization</u>, Dordrecht, Boston, Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- James Wm. Noll: <u>Talking Sides</u> Clashing Views On Controversial, Eductional Issues, Eighth Edition, U.S. A., 1995.

- Jerome Bruner: <u>The Culture Of Education</u>, Massachusetts, London, Harvard University Press, 1996.
- J.J. Chambliss: <u>Educational Theory As Theory Of Conduct From</u> Aristotle To Dewey, NewYork, State University Press, 1987.
- John H. Chambers: <u>The Achievement Of Education</u>, An Examination Of Key Concepts In Educational Practice, second Edition, NewYork, Lanham, London, University Press Of America, 1989.
- John I. Goolad And Others: The conventional And The Alternative In Education, California, McCutchan Publishing Corporation, 1975.
- John I. Goolad: <u>In Prais Of Education</u>, NewYork And London, Teacher College Press, 1997.
- John Passmore : The Philosophy Of Teaching , Cambridge , Massachusetts ,Harvard University Press, 1980.
- John Wilson : Philosophy And Practical Education , London, Henley And Boston , 1977.
- Kieran Egan : <u>Education And Psychology</u> Plato ,Piaget ,And Scientific Psychologe , NewYork,London ,Teacher College Press , 1983.
- Mary G. Kweit, Robert W. Kweit: <u>Concepts And Methods For Political Analysis</u>, New Jersy, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, 1981.
- M.V. C. Jeffreys: Glaucon An Inquiry Into The Aims Of Education, Sixth Edition, London, Sir Isaac Pitman& Sons LTD., 1963.
- Michael W. Apple : <u>Education And Power</u> , Second Edition , NewYork And London , Routledge .1995.
- Nel Noddings: <u>Philosophy Of Education</u>, Dimensions Of Philosophy Series, U.S.A, Westview Press, 1995.
- Nina Cobb , (Editing): <u>The Future Of Education</u>, Perspectives On National Standards In America, second Edition, New York, The college Board, 1994.



- Norman E. Gronlund : How To Write And Use Instructional Objectives ,Fifth Edition , Englewood Cliffs ,New Jersey .Columbus. Ohio, 1978.
- Poulo Freire: <u>Education For Critical Consciousness</u>, third Edition, New York, Continuum, 1998.
- Poulo Freire, Translated by MyraBergaman Ramos: <u>Pedagogy Of</u> The Oppressed ,20<sup>th</sup> Edition ,1997.
- Robin Barrow ,Geaffrey Milburn : <u>Acritical Dictionary Of Educational Concepts</u> , Second Edition ,An Appraisal Of Selected Ideas And Issues In Educational Theory And Practice , Newyork,London,Toeonto, Sydny,Tokyo, Singapore ,Harvester Weatsheaf, 1990.
- Rosalie Maggio: Quotations On Education, New jersey, 1997.
- Stanley Aronowitz, Henry A. Giroux: <u>Postmodern Education</u>, Politics, Culture, & Social Criticism, Third Printing, Minneapolis, London, University Of Minnesota Press, 1997.
- Stanley Aronowitz And Others: Edited By Henry A. Giroux, Patrick Shannon :Educational And Cultural Studies, Toward Aperformative Practice, NewYork And London, 1997.
- Terence Ball , James Farr, and Russell L. Hanson : <u>Political Innovation and Conceptual Change</u>, Great Britain at Bath Press, Avon, Cambridge University Press., 1989.
- Victoria Sherrow: <u>Challenges In Education</u>, Issues For The 90s, U.S.A. Julian Messner, 1991.
- <u>Webster's New Encyclopedic Dictionary</u>, NewYork, B.D &L. Black Dog & Leventhal ,1993.
- W. Kenneth Richmond : <u>Education And Schooling</u>, London , Methuen & Co Ltd. , 1975.
- Wolfgang Brezinka Translated By: James Stuart Birice : <u>Bisic Concepts Of Educational Science</u>, Analysis , Critique , Proposals , Lanham , New York, Lodon , University Press Of America , 1994.
- Wolfgang Brezinka Translated By: James Stuart Birice: <u>Educational Aims</u>, <u>Educational Means</u>, <u>Educational Success</u> Contributions To A system Of Science Of Education, Aldershot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, Ayebury, 1997.



إن صَلاح فكر هذه الأمة لا يكون إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا الحفاظ على هويتنا الإسلامية فلا بد من تأصيل مفاهيمنا التربوية، وذلك لأن التربية مسؤولة عن الحفاظ على التراث المتمثل في القرآن

الكريم، والسنّة النبوية المطهرة وما احتوت عليه من مضاهيم تربوية واضحة ومحددة، وتوصيلهما من جيل إلى جيل. هذا إذا أردنا أن نثبت وجود تربيتنا الإسلامية.

ومن هذا المنطلق كانت دراسة المفاهيم التربوية، ومحاولة تأصيلها في مقدمة أولويات الفكر التربوي الإسلامي المعاصر، وذلك لخطورتها في إحداث التغيير الفكري والتحول الحضاري الذي تنشده الأمة. وإدراكا لخطورة هذه القضية جاءت هذه الدراسة موضحة لأهمية المفاهيم بصفة عامة والمفاهيم التربوية بصفة خاصة، ومحاولة تأصيل مفهومي التربية وأهدافها. وذلك كمحاولة للسير نحو علم تربوي إسلامي بمفاهيم ذات مضامين مستقيمة تعبر عن ذات الأمة المسلمة وتنسجم مع معالمها الفكرية والحضارية.



